287 1234 1 



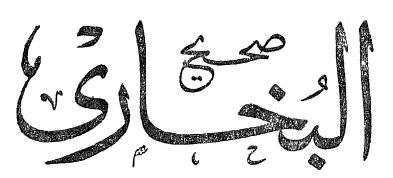

لأبي عَبْدِ اللهِ مُحَتَقَدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْرَاهِمِيمَ آبْنِ المُهُمِيرَةِ بْن بَرْدِ ذُسِهُ الْمُبُحْسَارِعِتِ الْجُعْسِفِيِّ دَيْنِي اللهُ تَعَسَالِي عَسْهُ وَيَفَعَسَسَا سِيهُ آميسِ

الجزء اللابع

مطابع كالمانية جبي بالقاهرة





## صحيح البخاري

## سيي رموز اسماء الرواة ب وجدت في النسنخ الصحيحة المضدة التي صحح عليها هذا الطيوع رموز لأصبعناء الرواة ، منها ، لأبى در الهروى وقد يوجد في الخر الجمسلة إلى للأصيلى التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عند من لابن عسماكن صاحب الرمز . لأبي الوقت ط لعلها لابن السمعائي ه للكشميهني لعلها للجرجاني Ĉ حج للحموي لعلها للقايسي. قال القسطلاني: م المستملي ولعلها لأبى الوقت ايضما كما لسكريمة كثر في سنخ صحيحة معتمدة . حه للحموى والكشميهني عط الم يعلم اصحابها . وربما وجد الما الصا . حسد للحموى والمستملي صع (رموز غير تلك لم تعلم ابضا . ظد طع سه للمستملي والكشميهني وتارة توجد تحت او موف « حه » و « حسد ه » أو غيرها اشارة الى روايته علهما . إشارة الى أنها نسخة اخرى توجه تارة قبل الرمز اشارة Ŋ الى سقوط الكلمة الموضوعة الشارة الى صحفة سماع هذه عليها ، عند اصحاب الرمز الذي صح (الكلمة عند المرموز له أو عند بعدها إن كان . )الحافظ اليونيني .



(۱) وقال الله عز وجل. (۲) إِنِّلُ جَنَفاً (۲) إِلَى جَنَفاً

يَحْيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢) حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النِّيُّ عَرَاكِيَّ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بَكِتَابِ اللهِ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ ٱلْخَنَتَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ فَنَيَ أُوضَى إِلَيْهِ بِالْبِهِ أَن يَتْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ (٢) فَالشَّطْرُ ورش أبو أنعيم حدّ تَنَا سُفيّانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ا بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ النَّبِي ۚ يَتِكُودُ نِي وَأَنَا مِمَكَّةَ وَهُو يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قالَ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاء قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَالسَّطْرِ وَ(٢) قَالَ لاَ قُلْتُ الثَّلَثُ فَا قَالَ فَا لَثُلَثُ وَ(١) وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ (٦) وَرَثَتَكَ أَغْنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلَقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَنْرَأَتِكَ وَعَلَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَكَمْ

يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ أَبْنَةٌ ﴿ إِلَى الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ

وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُتُ مُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ (٧): وَأَنِ أَخَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِرْثُ

قُتِيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِلأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ

بنْتِ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ عِنْدَ مَوْ تِهِ دِنْ عَمَّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ

أَمَةً وَلاَ شَيْئًا (١) إِلاَ بَعْلَتَهُ البَيْضاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً مِرْثُ خَلاَّدُ بْنُ

(٢) هُوَ ابْنُ مِغُولِ (٤) فَالشَّكْثِ (٥) الثُّكُثُ (٦) أنت صح

عده (√) عزوطلً

كَثِيرٌ أَوْكِبِرُ مَرْثُ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّمْنَازَ كَرِيَّا إِنْ عَدِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَ نِي النَّبِيُّ عَلِيِّ فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدُّ نِي عَلَى عَقِي قالَ لَعَلَ اللهَ ير وَفَعَكَ ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُريدُ أَنْ أُوصِي ، وَإِنَّمَا لِي ٱبْنَةٌ ، قُلْتُ (٢) أُوصِي وِالنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَأَلْتُلْتِ (" قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأُوْضَى ( النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجازَ ( ) ذٰلِكَ كَلَمْ المِبُ قُوْلِ المُومِي لِوَصِيِّهِ تَمَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَحِيِّ مِنَ الدَّعْوَى ﴿ وَرَثُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ تَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْتُم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَليدَةِ زمْعَةَ (٦) مِنِّي فَأُقْبِضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ (٧) الْفَتَيْمِ أَخِذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىٰ فَيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْنَآةً فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ سَعَدٌ بَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةً أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي ، وَقَالَ (^ ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَدُلِافِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةً ٱحْتَجِي مِنْهُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَـقَ اللهُ عَالِمَ إِذَا أَوْمَا الَّهِ يِضُ برَأْسِهِ إِشَارَةً يَيِّنَةً جِازَت مِرْشُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَهَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقيلَ لَمَا مَنْ فَمَلَ بِكِ أَفُلاَنْ أَوْ فُلاَنْ حَتَّي سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ ، فَأُومَأَتْ بِرَأْسِهَا فِفِيء بِهِ كَفَمْ يَزَلْ حَتَّي ٱعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّيْ عَلِي فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بِالْسِهِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ مَرْشَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ

(آ) حدثنی (۲) نقات (۲) فقات (۲) فقات (۲) فقات صدی (۲) و آوشی (۲) فقات (۲) فقات (۲) فقات (۲) و آوشه (۲) و آوشه (۲) فقات (۸) فقال ( قوله او فلان ) حکما فی النسخ الحاط التی (۱۹ و فلان ) و آوشه و التی الحمد التی (۱۹ و فلان )

(1) الساد لبيت شددة في اليونينية (٢) سكون اللام من اللورع (٢) سكون اللام من اللورع (٢) مرود (٤) عن مالي أُ عَلِقَ عَلَيْمَا (٤) عن مالي أُ عَلِقَ عَلَيْمَا (٥) بسوء

المَـالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَحَبُّ ، مَجْعَلَ للذَّكَر مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيَنِي ، وَجَعَلَ لِلْأَبُوَيْنِ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّهُ وَالنُّهُ عَ وَلِزُّوْجِ الشَّطْرَ وَالزُّبُعَ بِاسِبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ صَرْثُ عَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّي مُرْكِيَّةً مَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ (١) وَأَنْتَ تَصِيحٌ حَرِيصٌ ، تَامُلُ الْغِنَى ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ ٣ ، حَتَّى إِذَا بَلَفَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ بِإِسْمِهُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَطَاوُساً وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةً أَجازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَنَّ ماتَصَدَّقَ بهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمِ إِذَا أَبْرًا الْوَادِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ ، وَأَوْضَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ أَمْرًأُتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا (\*) أَغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَنْلُوكِهِ عِنْدَ المؤتِّ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشُّمْيُ إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي فَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوهِ (٥) الظنَّ بهِ لِأُورَ ثَةِ ، ثُمَّ أَسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِفْرَارُهُ بِالْوَدِيمَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّيْ عَلِي إِيَّاكُم والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يَحِلُّ مالُ الْسُالِينَ ، لِقَوْلِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ : آيَةُ الْمَنافِق إِذَا أُوَّ نَمِنَ خَانَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُّ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا ، وَلَمْ يَخُصٌ وَارِثَا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو عَنِ النَّيِّ عَرَّكِ مِرْتُنَا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرِ أَبُو سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِرَالِيِّهِ قَالَ آيَةُ الْمُنافِقِ ثَلاَّثُ

Serious:

إِذَا حُدَّثَ كُذَبَ، وَإِذَا أُو تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ عَامِهِ كَاوِيلِ قَوْلِ (١٠ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ ٣ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْ كُرُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّ قَضَى بِالْدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ (٣) إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَدَاءِالْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْر غِنَّى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ يُوصَى الْمَبْدُ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْ لِهِ ، وَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةِ الْمَبْدُ رَاعِ في مال سيّده ِ مِرْشُ الْحُمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا <sup>(٤)</sup> الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْه قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّة وَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ لِي بَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرٌ حُلُو ، فَن أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْس بورِكَ لَهُ فيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كُم " يُبَارَكُ لَهُ فيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ المُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلِي قالَ حَكِيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَبْتًا ، حَتَّى أُفارق الدُّنيا فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُمْطيَهُ الْعَطَاءَ فَيأْلِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرَ دَعَاهُ (٥) لِيُعْطِيهُ فَيَأْلِي (٦) أَنْ يَقْبِلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُعْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هُلُهُ مَنْ هُلُهُ أَلْقُو عَلَيْ إِلَى (٧) أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيم أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِّ مِنْكُ حَتَّى ثُوْقً رَحِمَهُ اللهُ حَرِّثْنَ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفْتَيانِيُّ (٨) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِم ﴿ عَنِ ابْنِ مُحَرَ (٩) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ يَقُولُ كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيتُهِ وَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوَلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ في بَيْتُ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَانْكَادِم فِي مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُلٌ عَنْ رَعِيتُهِ قَالَ وَحَسِبْتُ (١٠) أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مالٍ أَبِيهِ بِالرَّبِ إِذَا وَقَفَ

(1) قوله (1) يُوصِي (1) يُوصِي (1) يعرف (1) عنو وجل (1) أخبرنا (1) دعا محدا في لسخ الفطلاني فانظره كتبه المسطلاني فانظره كتبه المسطلاني فانظره كتبه (1) قا بي (٧) فأ بي (١) كذا في حيم نسخ (١) كذا في حيم نسخ الخطالمته بأيدينا وفي المطبوع زيادة عن أبيه المطبوع زيادة عن أبيه

(١١) واحسب

أَوْ أَوْصَى لِأَقَازِ بِهِ وَمَنَ الْأَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنَسَ قَالَ النَّيْ يَرْكِيْ لِأَ بِي طَلَحَةَ أَجْمَلُهَا (١) لِفُقَرَاه أَمَّار بِكَ خَعَلَهَا لَحِسَّانَ وَأُبَىِّ بْنِ كَمْب ، وَقَالَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّتَني أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ مِثْلَ (٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ أَجْعَلْهَا لِفَقْرَاهِ قَرَابَتِكَ قَالَ أُنَسَ خَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبِّي بْنِ كَمْبِ وَكَانَا أَثْرَبَ ( " إِلَيْهِ مِنَّى وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأَبِّي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأُسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْل بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْن عَمْرِو بْنِ أَزَيْدِ مَنَاهَ بْنِ عَدِى بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَدَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حُرَامٍ فَيَجْتَمِمَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامٌ بْنُ تَمْرُو بْنِ زَبْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِيٌّ بْنِ تَمْرُو ابْنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُوْ (\*) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنِي (\*) إِلَى سِنَّةِ آبَاءِ إِلَى عَمْرُو ابْنِ مالكِ ، وَهُوْ أُبَيُّ بْنَ كَمْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ بْن مُمَاوِيةً بْن تَمْرُو بْن مالكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَمَنْرُو بْنُ مالكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبيًّا ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِذَا أَوْطَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوْ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ مِرَثْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ ا عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِقَالَ النَّبِيّ عَلِيْ لِأَبِي طَلْحَةً أَرِي أَنْ تَجِعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ (٥) أَبِو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَا أَبِو طَلْحَةً فِي أَتَارِبِهِ وَ بِنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ لَمَّا نَرَكَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، جَمَلَ النَّبِي عَلَيْ يَنَادِي بَا بَنِي فِيْرِ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ فُر يْسٍ ، وقال أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَاتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ، قالَ النَّبِيُّ يَزْلِئِهِ يَا مِعْشَرَ فُرَيْش المُب " هَلْ يَدْ خُلُ النَّسَاءِ وَالْوِلَدُ فِي الْأَقارِبِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالَّهُ مْن أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْتُمْ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، قالَ بَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَالِمَةٌ تَحْوَهَا أَشْتَرُمُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ

(۱) اجْعَلَهُ (۲) يمِلَ (۲) إلَيْهُ أَقْرَبَ مِنِّى (٤) وهر (٥) وَأَبْنِاً (٢) تقال

مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ۚ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب لاَ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَبْئًا ، وَ يَاصَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَبْئًا ، وَيَافَاطِيةٌ إِنْتَ مُحَمَّدٍ (١) سليني ما شيئت مِنْ مالي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً \* تَا بَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ إِنْ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِلْمِحَاتُ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ أَشْتَرَ طَ مُمَنُ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلَ (٢) وَقَدْ يَلِي الْوَاقِيْ وَغَيْرُهُ وَكَذَٰاكِ مَنْ (٣) جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلهِ فَـلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَما يَنْتَفَعُ عَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَرْشَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ ا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قالَ في الثَّالِيَةِ أُو الرَّابِعَةِ ( ٤) أَرْ كَبْهَا وَ يُملَكَ أَوْ وَيْحَكَ مَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرْتُكُ رَأًى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا بَدَنَةٌ قَالَ أَنْ كَبْهَا وَ يَلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ بِإِسْتِ الْإِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَم (٢٠) اللهُ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُمَ جَائِزٌ لِأَنَّ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْفَفَ ، وَتَالَ (١٠ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلَ وَلَمْ يَخْصُ إِنْ وَلِيَه مُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ تَالَ (\* النَّبَيُ عَالَيْ لِأَبِي طَلْحَةَ أرسى أنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرِبِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَدَرَيَّا فِي أَمَارِ بِالْ وَرَبِنِي تَحْدِي فَاسيتُ إِذَا قال دَارِي صَدَقَةٌ لِلهِ أَوَكُم مُ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِم، فَهُوَ جِائِزٌ وَيَضَمُّهُ أَلا فالْأَقْرَ بِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لِأَ فِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُ أَمْوَ إِلَى إِلَى آبَيْرَ حاء (١٠٠ وَإِنَّهَا صَدَفَة لِيهِ فَأَجازَ النَّبِي عَلِيَّةِ ذَلِكَ وَقَالَ بَمْضُهُمْ لَا يَبُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِلَنْ وَالْأُولُ أَصَّحُ ﴿ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ ١١٠ عَنْ أُمِّي فَهُوٓ جَائِزٌ ۗ وَإِنْ لَمْ يُمَيْنُ لِمَنْ ذَلِكَ مِرْشِنَا مُحَمِّدُ (١٢) أَخْبَرَنَا عَلْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَنِي

(۱) صلى الله عدا وسلم .
ولا تصديح
(۲) منها
(۳) منها
(۳) منها
(۵) أونى (٥) حدثن
(۲) قبل أن يَدُوعهُ إلَي
(۷) قبل (٨) وفان
(۲) ويُعطيها
(١) بير حا

(١٢) ابْنُ سَلاَم

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أُونُقِيتُ أَمُّهُ وَهُوَ عَالِبٌ عَنْهَا فَقَالَ مَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّي بُوفَيَتْ وَأَنَا عَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْ ﴿ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الخْرُافَ صَدَّقَةٌ عَلَيْهَا ١٠٠ باسب إذًا تَصَدَّقَ أَنْ أَوْقَفَ ٣٠ بَمْضَ مالِهِ أَوْ بَمْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُى جَائِزٌ مِرْشَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مالاِمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ (٣) يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى ٱللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكَ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ وَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهِنِي الَّذِي بِخَيْدِرَ (ا) بِالْبِي مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى (ا وَكِيلِهِ ، ثُمُّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ أَلْهِ بْن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ ، جاء أَبوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فَ كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَ الِي إِنَّ بِيرِ حاء قالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَدْخُلُهَا وَ يَسْتَظِلْ بِهَا ٥٠ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَامًّا فَهِيَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَىْ رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْكِيْ بَخْ

يَا أَبَا طَلْحَةً ذَٰلِكَ مَالُ رَابِحُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَأَجْعَلْهُ فَ الْأَقْرَبِينَ

فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُوطُلَحَةً عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَنَّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ

حِصَّتُهُ مِنْهُ مِنْ مُمَّاوِيَةً ، فَقَيِلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلاَ أَبِيعِ صَاعًا مِنْ

تَمْرٍ بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ رِتْلَكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ (٧) الَّذِي

يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَوْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

(i) عنها . (r) وَوَتَفْتُ.العَلاَبَهُمْنَ

(٥) على
 (٦) كذا فى البونينية وفي
 (١) لفروع فيما
 (٧) كذا في البونينية

وفرعهامضبياً عليه وصوب للفاظ انه حُدَيْد لَةَ بالمه مِلة

بَنَاهُ مُمَاوِيَةٌ لِمُ إِلَى قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (١) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْبِلِي وَالْيَتَالِي وَالْمُسَاكِينُ فَأَرْزُقُومٌ مِنْهُ مِرْشُ مُعَدُّدٌ بْنُ الْفَصْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْ مُعُونَ أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ (٢) الَّذِي يَرْزُفُ وَوَالِ لاَيْرِثُ فَذَاكَ (٣) الَّذِي يَقُولُ بِالمَرُوفِ (١) عزوجل (٢) ودلك الله يَهُولُ لاَأُمْلِكُ لَكُ أَنْ أَعْطِيكَ باسب مايُسْتَحَبُ لِمَنْ يُتَوَقَّلُ فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النَّدُورِ عَن المَّتِ مِرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ هِشَامٍ (٥٠) عَنْ أبيهِ ا عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِلنَّبِّي عَلَيْتُهِ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلِيَّتْ نَفْسَهَا (') وَأُرَاهَا اللهُ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي (٧) عِنْما (٨) عُرُوجِلَ الماتَتْ وَعَلَيْما نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْها باب ُ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ حَرَّثُ (٩) إِنِّي قَوْلِهِ فَانْكِحُوا اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوهُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَكُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَمْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاس أَنَّ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوفَيِّتُ أُمُّهُ وَهُو عَالِبٌ (٧) فَأَنَّى النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُومُفِّيتَ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعَهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ بعِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّى أُشْهِدُكَ أَنَّ عائِطَى الْخِرْآفَ صِدَّقَةٌ عَلَيْهَا بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى ١٠ : وَآثُوا الْيَتَالَى أَمْوَا لَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِينَ بِالطَّيْبِ وَلاَ نَا كُلُوا أَمْوَا لَمُمْ إِنَّى أَمْنَ الْكُمْ (١) إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالِي فَا نُكِهُوا ماطابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ صَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ

(٢) فذلك (1) أُولَٰقَ كُفَّاءةً (٠) هِشَام بْنِ عُرْوَةً (٦) تَفْسُهَا ماطاب كشكم

لاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَا نُكَرِحُوا ماطَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ، قالَ (٢) هِيَ الْيَتيمَةُ في حَجر وَليُّهَا ، فَبَرْغَتُ في جَمَالِهَا وَمالِهَا ، وَيُربِدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَامُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا كَمُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ ا سُو اهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَائِسَةُ ثُمَّ أَسْتَفْتَىٰ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ (\*) فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتَيَكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَنَّ اللهُ فِي هٰذِهِ ( ' ) أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا فِي لِكَاحِهَا ، وَكَمْ ( ٥ ) يُلْحِقُوها بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَنْ غُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّـالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْنَمْسُوا عَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ فَكَمَّا يَتْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا ، فَليْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِدُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْنَى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا ﴿ إِلَّهِ مَا لَهُ تَعَالَى ("): وَأَبْتَلُوا الْيَتَالَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آ نَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ (٧) وَلاَ تَأْ كُلُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارًا أَن يَكُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالمَنْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ (١) وَ لِلْوَصِيّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِأَلَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ 🏿 (ر) حَدْثِي وَ الْافْرَ بُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا اللهِ (١٠) هَارُو نُ بُنُّ مَفْرُ وضاً ، حَسِيباً يَمْني كَافِياً مِلْ اللَّهِ مَنْ وَمَا لِلْوَصِيِّ (١٠) أَنْ يَمْلَ في مالِ الْيَتِيمِ وَمَا اللَّا الْأَنْعَثِ يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ مُمَالَتِهِ صَرَشْ (١) هَارُونُ (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَمِيدٍ ، وَ لَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورَيْرِيَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِي مُمَرِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرّ تَصَدَّقَ عِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْثِمْ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْنُ وَكَانَ نَحْلًا فَقَالَ مُعَمُّ يَا رَسُولَ

اللهِ إِنَّى ٱسْتَفَدْتُ مالاً وَهُوَ عِنْدِي إِنْفِيسٌ فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَّيْهِ

قَالَ كَانَ عُرُوةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ يُحَدِّثُ أُنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْهُمْ أَن

ة (١) فان - والتلاوة بالواق

ة (١) عز وجل

(٧) إِنِّي قَوْلِهِ مِمًّا قُلُّ ا ينهُ أَوْ كَثَرَ يَصِيباً

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ به ِ تُحِمَرُ فَصَدَقْتُهُ ذَلِكَ (١) في سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقابِ وَالْسَاكِينِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبِي ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوَّلُ بِهِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمْنَ كَانَ غَنيًا فَلْيَسَتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالْمَرُوفِ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي وَالِي <sup>(٢)</sup> الْيَتْبِيمِ أَنْ يُصِيبَ <sup>(٣)</sup> مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُخْتَاجًا بِقَدْر مَالِهِ إِللَّهُ وَفِ بَاسِبُ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى (٤): إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَالَى ظُلْمًا إِيمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصَاوْنَ سَمِيراً مَرْشَىٰ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ ُ حَدَّثَنَى سُلَمْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ اللَّدَنِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّباوَأَكُلُ مال اليتيم ، والتَّولَى يَرْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْنُ الْحُصْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافَلِآتِ بالسَّ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحْ كَلُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ انْكُمْ (٥) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزْ حَكْلِمْ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَتَالَ لَنَا سُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ مارَدَّ ابْنُ مُمَرَّ عَلَى أَحَدِ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ (١) الْأَشْيَاء إِيَّهِ في مالِ الْيَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِمَ (١) إِنَّهِ نُصَحَاوُّهُ وَأُولِيَاوُّهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَالَى قَرَأً : وَأَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاءُ في يَتَالَى الصَّغِّيرِ وَالْتُكَّبِيرِ مِنْفِقُ الْوَلَى (١٠)

(1) رَبَّكَ (1) وَ مَالَكَ (1) وَ مَالَكَ (1) وَ مَالَكَ (1) وَ مَالَكَ (1) عَرْ وَجِلَ (1) أَخْرُ لَمْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ا

عَلَى كُلِّ إِنسَانِ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ ﴿ إِلَهِ مُ أُسْتَخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّقَرِ وَالْحَصَر إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَنْلَرِ الْأَمِّ وَزَوْجِهَا (١) لِأَيْتَبِيرِ ۚ صَّرَّتُنَا يَمْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهَلِيمَ ابْن كَشِيرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أُنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قدم رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خادمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِبَدِي فَانْطَلَقَ فِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِيْنَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنْسَا غُلاَمْ ۖ كَيِّسْ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ خَدَمْتُهُ فَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَتَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءِ لَمْ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَٰذَا هَكَذَا الْمُحَدِّدُ إِذَا وَقَفْ أَرْضاً وَلَمْ يُبَيْنِ الْحُدُودَ فَهُو جائز ، وَكَذَلِكَ السَّدَقَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِى "(٢) بِالْدِينَةِ مالاً مِن نَحْل أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بِيرُ ماءً (٢) مُسْتَقْبِلَة السَّجِدِ وَكان البَّيْ عَلِيَّة يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيَّبِ قَالَ أَنَسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ قامَ أَبُو طَلْءَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا عِمَّا تُحَبُّونَ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَّ. بَيْنَ ُحاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَمُّهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مالْ رَابِحْ أَوْ رَاجِحُ شَكَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجِعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ ('' أَبُو طَلْحَةَ أَفْمَلُ ذَلَكَ يَا رسُولَ اللهِ ، فَفَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَفَارِ بِهِ وَفِي بَنِي عَمْهِ ، وَقَالَ إِسْمُميلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ مالك رَايِحْ حَرْشُ (٥) مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ كَرِيَّاءِ بْنُ إِسْخُنَ قَالَ حَدَّثَنِي مَمْرُو سْ دِينَار عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ رَجُلاً قالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ أُمَّهُ أَنُو فَيَتُ أَينَفَهُمَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قِالَ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا ، وَأَشْهِدُكَ (٦) أَنَّى

(۱) وزوجا گذا فی جیم النسخ الخط عندنا پدون الف قبل الوارکنبه مصححته 8

(r) الأنسار

(r) هر بالنصم عند ه ص

رة) فقال (٥) حدثني. ص

(٦) فَأَنَّا أَشْهِدُكَ

توله رائح كذا في حميم النسخ التي كانت يسدنا في الطبعة السابقة وفي نسخة سيدي عبد الله بن سالم عليها ما ترى المميزة أو تسميلها بن بين كنيه مصححه

قَدْ تَصَدَّقْتُ (") عَنْهَا بِالسِبِ" إِذَا أَوْقَفَ (" جَمَاعَة أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جائز ورَشْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبيُّ عَلِيْتُهُ بِبِنَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هُذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ عَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ عِلى أَلْوَقْفَ كَيْفَ ٣٠ يُكُتُبُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ا بْنُ زُرُيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصابَ مُمَرُّ بِخَيْنَهَ أَرْضًا ، فَأَنَى النَّبِيُّ مِنْكُ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا كُمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكُمَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدْقَ مُحَرُّ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفَقَرَاءِ وَالْقُرْ فِي وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَوْرُوفِ أَوْ يُطْمِمَ الله صَدِيقاً غَيْرَ مُتَوَّلِ فيهِ باسه الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ مَرْثُ أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنَ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مالاً بخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبَّ عَلِيٌّ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْشِيْتَ تَصَدَّفْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَالْفُقْرَاء وَالْسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبِي وَالضَيْفِ بِاسِ وَفْفِ الْأَرْضِ لِلْسَنْجِدِ صَرَبُ السَّنَ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنسُ بْنُ مالكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا فَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ المَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ (٦) وقالَ يَا بَنِي النَّجَّار ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٧) هٰذَا قَالُوا (٨) لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ باستُ وَقْفِ الْدَّوَابِّ وَالْكُرُرَاعِ وَالْمُرُوضِ وَالصَّامِتِ، قالَ (٦) الرُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدَفَمَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَأْجِرِ يَتْجُرُ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً الْمُسَمَاكِينِ وَالْأَفْرَ بِينَ هَلَ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَأْ كُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ (١٠٠ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ، قالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلِّ مِنْهَا صَرَثْنَا

(۱) به عنها (۲) و قنت (۲) و قنت (۱) و قنت (۱) حدثني (۱) حدثني (۱) حدثني (۲) بيبنياء المشجيد (۷) و الطَّلُّ مُ

حدسہ (۱۰) تلك

(١) كَفُولَ عَلَيْهَا رم) لأَتَبْنَاعُها (۲) (٢) مَنْتَةِ بَقْيَةً الْوَقْفِ (٨) قَدِمَ بَكذابهامشَ الله الله ر الا) المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْييُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَني مَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ مُمَرَ مَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فَي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهِا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلاً ، فَأَخْبِرَ مُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا (١) وَلاَ تَرْجِعِنَ فِي صَدَقَتَكَ بِالسِّبُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ (١) لِلْوَقْفِ مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ ('' وَرَأَتِي دِينَارًا ('' مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَاتًى وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ صَرَتُنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الله لا المَنْقَسِمُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرّ أَشْتَرَطَ فِي وَقَفْهِ أَنْ يَأْ كُلَّ مَنْ وَلِيّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرّ أَشْتَرَطَ فِي وَقَفْهِ أَنْ يَأْ كُلَّ مَنْ وَلِيّهُ وَ يُوكِلَ صَدِيقَةُ غَيْرَ مُتَمَولِ مالاً يهاب إذا وقف أَرْضاً أَوْ بِبرًا ، وَأَسْتَرَطَ (٦) أَوْ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأُوْقَفَ (٧) أُنَسُ دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَا (٨) نَزَ كَمَا (٧) وَوَقَفَ وَ تَصَدَّقَ الزُّ بَيْرُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَا بِهِ أَنْ نَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَّرّ بِهَا ، قَإِنِ أَسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَمَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنُ مُمَرَ نَصِيبَهُ مَنْ دَار مُمَرَ اليونيسة بلارفم سُكُنىٰ لِنَوى الْحَاجَةِ (١) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ال أَبِي إِسْخَتَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ (١٠) حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُكُمُ (١١٠ ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّيِّ عَلَيْكِمْ أَلَسْتُم عَلَيْكِمْ أَلْسُتُم عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْلُ أَنْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ النَّهِمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ لَلْسُكُمُ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْسُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَةُ فَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قالَ مَنْ جَهَّنَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ قَلَهُ الْجَنَّةُ خَهَزْيْهُمْ (١٢) ، قالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قالَ ، وَقالَ تُعِمَرُ في وَقَفْهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْ كُلُّ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَافِفُ وَغَيرُهُ فَهُوَ وَاسِعُ لِيكُلّ بِ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِرٌ ۚ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ يَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قالوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ('): يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُم ْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ ۚ إِنْ ٢٠٠ أَنْتُمْ ۚ ضَرَ بْتُمْ ۚ فَى الْأَرْضِ فَأْصَا بَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمانِ بِأَلَّهِ إِنِ إَرْ تَبْنُمُ لاَ نَشْتَرِى بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاإِ ثُمَّا فَآخِرَ انِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ الْأَيَهُ فِي الْقُوْمُ الْعَاسِقِينَ الْ فَيُقْسِمِانِ بِأَللهِ لَشَهَادَ ثَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِما وَما أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّالِينَ ذَلِكَ الْاوْلَيَانِوَ احِدُ مُمَا الْأُدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِمَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدًا أَعَانُ بَمْدَ أَعْمَانٍ مِ وَأَتَّقُوا اللهَ أُونِي وَمِنْهُ أُولَي بِهِ (١) اللهُ وَأُشْمُوا وَأُللهُ لاَ يَهْدِي الْفَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٣)، وقالَ لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا يَحْييُ إِنْ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي الْقَاسِم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعيد ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمْيِمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٍ"، فَاكَ اقدِما بِتَرِكَـتِهِ فَقَدُوا جامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ ثُمَّ وُجدَ الجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا أَبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيَّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أُولِيائِهِ خَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِم قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ( ) إلى أَصَاء الْوَصِيِّ دُيُونَ اللَّتِ بِغَيْرِ مَعْضَر مِنَ الْوَرَ ثَاةِ حَدِّثُ الْمُحَمِّدُ بْنُ سَابِقِ أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ فِرَاسِ قَالَ قَالَ الشُّعْبِيُّ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْنُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَلَمَّا حَضَرَ (٥) جِدَادُ النَّخْلِ أَتَبْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ مَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِيْتَ أَنَّ وَالدِي ٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ

عُسْيِرَ أُظْهِرَ أَعْثَرُ نَا أظهر أ (١) إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ا لْلُوْتُ

(٥) حَضَرَهُ جِذَاذُ

(۱) أَخَقُ بِهِ

أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا كَشِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرِّمَاءِ ، قالَ أَذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١٠. احدٍ ورس عبير بـ - يـ - يـ رو ـ يـ ـ و ـ يـ ـ و ـ يـ ور ـ عَدِّتُ فَامَا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِثْلُكَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ كُلُّ تَمْدِ عَلَى فَاحِيْتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ (١) وَمَادِرْ (١) وَمَادِرْ فَلَمَّا رَأَى مايَصْنَعُونَ أَطَافَ ٣٦ حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَيْدُرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ حَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالدِي وَأَنَا وَاللهِ رَاضِ أَنْ يُؤَدِّنَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي ، وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي شَرْرَةٍ (١) ، فَسَلِمَ وَاللَّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنَّى (٥) أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ بَنْفُصْ (١) طَأْفَ (١) مَمْرَةً

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (٧) (بِانْبُ فَضَرْلُ آلْجِهَادِ وَالسَّابِي).

وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى ( ) : إِنَّ ٱللهَ أَشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُم ۚ وَأَمْوَ الْمُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِ سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا (°) في التَّوْرَاةِ (°) ( كِنَابُ الْجَادِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أُوْ فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعْكُمُ النِّبِي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّبَرِ ) وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْ آنِ وَمَنْ أُو فَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعْكُمُ النِّبِي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّبَرِ ) وَالسَّبَرِ ) إِلَى فَوْلِهِ : وَ بَشْرِ اللَّوْمُنِينَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْشَ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ اللَّهِ عَبَّاسِ الْحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْشَ (١٠) الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِوْتُ الْوَليدَ بْنَ الْمَيْزَار الله الله والحَافِظُونَ ذَ كَرَ عَنْ أَبِي عَمْرُو الشَّبْبَانِيِّ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهِ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهِ وَبَشَّمِ. رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهُ مِنْنِ وَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُمَلِ أَفْضَلُ قالَ الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْهُ عَلَى مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى مَيقَاتِهَا قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي أَى قَالَ ثُمْ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ ال اللهِ عَلِيْ وَلَو أَسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي صَرْشَتَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بَحْييٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَأُوسِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(٦) قَالَ أَنُو عَبْ دِ اللهِ

أَعْرُوا بِي يَعْنِي هِيجُوابِي فَأَعْرَ يُمَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْصَاءُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَّيْهُ لاَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَ إِذَا (١) أَسْتُنْفِرْتُمُ َفَأُ نَفِرُوا حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِثُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلَحَةً عَنْ عَانِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ ثُرَى ٣٠ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكُنَّ (٣) أَفْضَلَ الجُهَادِ حَجْ مَبْرُورِ ۗ حَرَّثْ إِسْعُقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبُو حَصِينِ أَنَّ 
 ذَ كُوانَ حَدَّنَهُ أَنَّ أَبا هُرَرْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله . ا عَلِيُّ فَقَالَ دُوَّانِي عَلَى عَمَلِ يَمْدِلُ الْجِهَادَ ، قالَ لاَ أُجِدُهُ ، قالَ هَلْ أَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَهْتُرَ وَيَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قالَ وَمَنْ يَسْتَطيعُ لَا فَاكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّا فَرَسَ الْجُمَاهِدِ لَبَسْنَنَّ فِي طِولِهِ ، فَيُكْتُنَبُ لَهُ حَسَمَاتٍ ، با الله ، وَقُواْ أَمْ مَا النَّاسِ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ فَى سَبَيْلِ ٱللهِ ، وَقَوْاً مُ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى نِحَارَةٍ تُنْجَيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ( ُ تُومْنُونَ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَمْلَمُونَ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مَٰنِ تَحْتَهَا الْانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّاتٍ عَدْني ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ مَرْشَ أَبُو الْيَهَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاءُ بْنُ يَرِيدَ اللَّذِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَى النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكَ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ في سِبيلِ أَلَتْهِ بنَفْسِهِ وَمالِهِ ، قَالُوا ثُمَّ مَنْ ، قَالَ مُوْمِنْ في شيعب مِنَ الشَّمَابِ يَنَّقِى اللهَ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ صَرَّتُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ الشُّمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْلِي عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ الل يَقُولُ (٥): مَثَلُ الْجُمَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائم

(1) فادا (۲) ضم الباء في اليوبيية (۲) لَـكُنَّ أَفْصَلُ صح (٢) لِـكُنَّ أَفْصَلُ صح (٤) إلى الْفَوْرُزُ الْعَطِيمُ رقم خ من القسطلاني .(•) قال

الْقَائُم وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُونَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِيًا مَعَ أَجْر أَوْ غَنيمَة لِي السِّي الدُّعاء بِأَلْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرَّجَالِ وَالنَّسَاء ، وَقَالَ مُمَنّ أَرْزُ فَنِيْ (') شَهَادَةً فَ بَلَّدِ رَسُولِكَ **مَرْثُ ا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مالِكِ عَنْ إَسْحُقَ ابْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسْ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْخُلُ عَلَى أُمْ حَرَامٍ بنت مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ أُمْ حَرَامٍ يَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْعَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ : وَمَا يُضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى "غُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ ، يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْدِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْخُقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ وَضَمَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْدَيْقَظَ وَهُو َ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَمِا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيٌ غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ ، كما قالَ في الْأُوَّلِ ٣ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَّةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابْنِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ بَاسِمُ دَرَجاتِ الْجُاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ يُقَالُ هُذِهِ سَبِيلِي وَهُذَا سَبِيلِي (٣) صَرَّتُ الْحَيْ ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلَى عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّالاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ،كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جاهَدَ في سَبيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيها ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبَشَرُ النَّاسَ ، قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائمةَ دَرَجَةٍ أَعَدُّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا

(١) اللَّهُمَّ أَرْزُ ثَنَّى (٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ عَزًّا وَاحِدُهَا عَازِ مُمْ

ذَرَجاتُ لَمُمْ دَرَجاتُ

(١) النَّبِيُّ

سَّأَلْتُهُ ۚ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرِْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ (١) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰن ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، قالَ مُحَمَّدُ بْن فُلَيْحٍ عِنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ سَمُرَةَ قالَ (\*) النِّيثُ عَلِيَّةٍ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنِّيَانِي فَصَمِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلآ نِي (٣) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاً ( ٤ ) أَمَّا هُذِهِ الدَّارُ الدُّهُ لَدَاء بالسَّهُ الْفَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَابِ ثَوْسِ أَحَدَكُمُ مِنَ (٥) الْجَنَةِ مِرْثُنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهِ يَبْ حَدَّثَنَا كُمِّيدٌ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ لَغَدْوَةٌ (٦) فى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْذُنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ صَرَبُنَ إِلْهَ الْمِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْمُحَدُّدُ بْنُ فُلَيْحٍ إِقَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْن عَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمَٰنِ بْنِ أَبِي تَحْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ (٧) أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَمْرُبُ صَرِشُ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهِل بْنِ مَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْفَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ النُّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا الْمُعْنُفُ الْحُورُ الْعِينُ وَصِفَنُهُ مَنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدةُ سَوَادِ المَيْنِ ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ المَيْنِ ، وَزَوَجْنَاهُمْ (٨) أَنْكَحْنَاهُمْ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطْقَ عَنْ مُعَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قالَ ما مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُهُ أَنْ يَرْ جَمَّ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ لِلَّا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ مَرْآةً أُخْرَى ، وَسَمِعْتُ (١) أَنْسَ بْنَ مالكِ عَن النَّبيّ عَلَيْ (١٠٠ لَرَوْحَةَ فَى سَبِيلِ ٱللهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْس

(۱) اراه فُوْقَهُ صُخَدَافَى النسيخ المعتبرة ووقع فى الطبع سابقاً أراهُ قالَ وَفَوْقَهُ

(۳) ليس في النسخ :كرار
 قال التي كررت سابقا في الطبع
 كتبه مصححه

(r) وَأَدْجَلَانِي

رع) قال (ه) و لاهم

(٦) الْغَدُّورَةُ

(٧) الْغَدُّوَةُ صح س

> (۸) بیخور شد

(٩) قال وسمعت <sup>ص</sup>ع (١٠) ليس فى الدينج زيادة انه قال

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱطَّلَمَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَصَاءَتْ ما يَنْهُمَا وَلَلَأَنْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِاسِبُ تَمَنِّى الشَّهَادَةِ صَرَّتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ النِّي مَلِكِ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطْبِبُ أَنْفُكُهُمْ ۚ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْلَهُمْ عَلَيْهِ مِا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا (١) في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أَثْنَلُ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُمْيَا ثُمَّ ٣٠ أُفْتَلُ | ثُمَّ أَجْهَا ثُمَّ أَفْتَلُ، ثُمَّ أَحْيا ثُمَّ أَفْتَلُ مِرْشُ يُوسِفُ بْنُ يَعْفُوبَ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلاِّلِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّيُّ عَلِي فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَبْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمُّ أَخَذَهَا جَمَهُن فَأُصِيب، أُمُّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِهُ نُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِيحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ، قَالَ أَيُوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمْ عِنْدَنا وَعَيْنَاهُ تَذَّر فَانِ السِّحَ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ٣٠ : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِمُ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَقَعَ وَجَبَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَحْنِي ٰعَنْ نُحُمَّدٍ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكٍ عَنْ خالَنِهِ أُمّْ حَرّامٍ بنت مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِي مِنْ عَلَيْ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقَلْتُ مَا أُضِيَكُكَ ، قَالَ أُمَّا مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَنَّ ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْمُلُوكِ

عَلَى الْأَسِرَةِ ، قَالَتْ قَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَّعَا كَمَا ، ثُمَّ قَامَ الثَّانيَةَ ، فَفَمَلَ

مِيْلُهَا ، فَقَالَتْ مِيْلَ قَوْلِهَا ، فَأَجابَهَا مِيْلُهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ،

حَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَمْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ أُمْرِأَةً

مو (۱) نَمْدُو (۲) بالعاء يدل ثم الداخلة على أنتل في المواضع الثلاثة عند على

(۲) عز وجل

فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، خَفَرَجَتْ مِمَ زَوْجِهَا عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ غَانِيهَا أُوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ (١) قافِلِين فَنَزَلُوا الشَّأْمَ ، فَقُرِّ بَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَاتَتْ بِالْهِمَ مَنْ يُنْكَبُ ف سَبِيلِ اللهِ مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُحَرِّمُ الْحَوْضِيُّ ٢٠٠ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْمُ فَي أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بِمَتَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّى اللَّهِ أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عامِر في منبْمِين فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُو فِي حَتَّى أَبَلِّمَهُمْ عَنْ رَسُولِي اللهِ عَلِيَّةِ وُ إِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا يُحَدَّثُهُم عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّة إِذْ أَوْمَوَّا (٣) إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرْتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، ثُمَّ مالُوا عَلَى ا بَقَيَّةِ أَصْحَا بِهِ فَقَتَالُوكُمْ إِلاَّ رَجُل ( ) أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ ، قالَ حَمَّامُ فأراهُ ( ) آخَلَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ مِينَ اللَّهِ أَنْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَا هُمْ ، فَكُذًا نَقْرَأُ أَنْ بَلِغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَينَا رَبِّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، ثُمُّ نُسِيحَ بَهْدُ فَدَعا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ وَبَنِي لَحْيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوَا اللَّهَ وَرَسَمُولَهُ مِنْكُمْ صَرَتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ (٦) قَيْسٍ عَنْ جُنْدَّب بْن سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْرَ كَانَ في بَعْض الْمُشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتُ إِصْبَعُهُ ، نَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَحُ دَمِيتِ (٧٧) ، وَ فَي سَبيلِ ٱللهِ مَالَقِيتِ (١) إسب مَنْ يُجْرَحُ في سَبيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَذْ مُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكَكُّلُمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِعَنْ يُكُلُّمُ في سَبِيلِهِ إِلاَّ جاء يَوْمَ الْقيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمْ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكُ بِالسِّبِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٩): هَلْ (١٠٠ تَرَ بَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَانِي، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ مَرْثَ

ر) خُرُوتيهم (۱) خُرُوتيهم (۲) وقعرُ في النسيختيز

 (۲) وقع فی النسسختین المتبرتین عندنا مضروبا علیه بالحرة وعلیه ماتری کتبه مسححه

(۲) أُمِيْ

(٤) رَجُلاً أَعْرَجَ. كذا في النسخ وعكس القسطلاني العزوكتبه

, 425242A

(ه) و آراهٔ معد

(٦) هُوَ ابْنُ

(٧) دَمِيَتْ (١)

(٨) لَقَيَتْ

ر۹) عز وجل ا

(١٠) قُلُ هَلُ

(1) كدانى ألطبعة السابقة بسكون الناء فيدميت ولثبت معزوا لابي ذرونى القسطلانى چنزوها جرم كتبه مصححه

سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَزَ مَنْ أَنَّ الْحَرْبِ سِجَالٌ وَدُوُّولٌ ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ مُنْتَكَى إِنْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْمَافَيَةُ بِالسِّهِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رجالُ صَدَّتُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا مِرْشُ مُعَدُّدُ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُعَيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (" حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ قالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أُنسُ بنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ غَبْتُ عَنْ أُوَّلِ قِنَالِ قَاتَلْتَ الْمُشْرَكِينَ لَئُ اللَّهُ أَنْهَدَنَى قِتَالَ الْمُشْرَكِينَ لَيْرَيَنَ (" اللهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَٱنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يمَّا صَنَعَ هُو اللهِ يَعْنِي أَصِهَا بَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُو اللَّهِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ نَقَدَّمَ فَأُسْتُقْبَلَهُ سَمْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ يَا سَمْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنَّى أُجِدُرِ مِحْهَا مِنْ دُونِ أُحُدِ ، قالَ سَعْدٌ فَمَا أَسْتَطَعْت بَارَسُولَ اللهِ ما صَنَعَ قالَ أَنَسُ فَوَجَدْنَا بهِ بضْمًا وَتُمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَمْنَةً برمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَانِهِ ، قَالَ أَنَسُ كُنَّا نُرى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نَرَكَتْ فيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا ا الله عَلَيْهِ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِي نُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنَيْةً أَنْرَأَةٍ فَأَمْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسْ يَا رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لأ

تُكُسِّرُ ثَنَيَّتُهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَّكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيُّهِ إِنَّ مِنْ

عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَثْنَتُمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّاهُ ﴿ حَدَثُ الْبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ

يَعْيِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (') أَخْبَرَهُ أَنَّ هُرِ وَلْل قال لَهُ

(۱) ابْنَ حَرَّب و (۲) عز وجل

(۲) قال وحدثني

.\_\_. (٤) لُترَ انی

حَدَّثَني (١) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أَرَاهُ عَنْ تُحَمَّد بْنِ أَبِي عَتِيق عَنِ ابْن شِهَابِ عَبْنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ مَأْنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فى المَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أُسْمَحُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقْرَأُ بِهَا ، قَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَا يُمَّةَ بْنِ ثَابِتٍ الْانْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَّهَادَتُهُ شَهَادَةَ وَجُلَّيْنِ وَهُو قَوْلُهُ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ماعاهَدُوا الله عَلَيْدِ المب ممل صالح قبل القيتالي، وقال أَبُو الدَّرْدَاء إِنَّمَا ثَقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ (٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَهُمْ لَمُونَ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَا تِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَان مَرْ صُوص، حَدِّثُ اللهُ عَمْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَرَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنِّي النَّبِّ عَلَيْهُ رَجُلُ مُقَنَّعْ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ وَأُسْلِمُ (3) قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَزْلِي عَمِلَ قَلَيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً بِالسِّبُ مَنْ أَمَاهُ سَمْمْ عَرْبُ فَقَتَلَهُ مَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّد أَبُو أَهْدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّانَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ ، وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَت النَّيِّ عَلَيْتُهُ فَقَالَتْ بَا نَبَّ اللهِ أَلاَ ثُحَدَّثُني عَنْ حارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْر أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، أَجْتَهَدْتُ عَلَيْدِ في الْبُكِاءِ ، قالَ يَا أُمَّ حارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ٱبْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَغْلَى . ( بشمر ألله الآثمن الرَّحير )

باسب من قاتل لِتَكُونَ كَلِمةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيا صَرَبُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ قالَ جَاء رَجُل إِلَى مَوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جَاء رَجُل إِلَى حَدَّ ثَنَا اللهُ عَنْهُ قالَ جَاء رَجُل إِلَى

(۱) وحدثنا (۱) إلى قوله كَأُنْهُم مُ بنيان مُوصوص (۱) حدثني (۱) أو أسليم (ا) خركيه

النَّى عَلَيْ فَقَالَ الرَّجَلُ يُقَاتِلُ الْمُذَنَّمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرُ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَنْ في سَدِيلِ اللهِ قالَ مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ بالمِهِ مَن أَغْبَرَاتْ قَدْماهُ في سَبِيلِ اللهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ('':ما كانَ 'لِأَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ إِلَى (٢) قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسْنِينَ ، مَرْثُنَا إِسْحُقُ أَخْبَرَ نَا كُمَّدُ بِنُ الْمِارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بنُ خَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَي يَزِيدُ بنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ (٣) أَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْس هُو عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ اللهَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَا اغْبَرَّتُ (1) فَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ باب المُنْسِيعُ أَجْرَ المُغْسِنِينَ مَسْج ِ الْنُبَارِ عَنِ النَّاسِ في السَّبِيلِ مُرْشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِثُ عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّا بْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ وَلِعَلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْتِيا أَبَا سَعِيدٍ فَأُسْمَهَا مِنْ حَدِيثِهِ فَاتَبْنَاهُ (٥) وَهُوَ وَأَخُوهُ في حائِطٍ لَمُمَا يَسْقَيَانِهِ ، فَلَمَّا رَآنَا جاء فَأَحْنَىٰ وَجَلَسَ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ المَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ هَرَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ ، وَقَالَ وَنِحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفَيَّةُ الْبَاغِيَةُ كُمَّارٌ يَدْعُومُمْ إِلَى اللهِ وَ يَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ﴿ الْعَسْلِ الْعَسْلِ اَعْسَدَ الحَرْبِ } (٨) عَرُّوطِي وَالْغُبَارِ مِرْشُ (٦) لَحَمَّدٌ (٧) أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا رَجْعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلاَحَ وَأَغْنَسَلَ وَأَتَاهُ جِيْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَصَعْتَ السَّلاَحَ فَوَ اللهِ مَا وَصَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِرْكِيُّهِ ۚ فَأَيْنَ قالَ هَاهُنَا وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً قالَتْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ الدِّينَ قُولُ اللهِ تَعَالَى (٨٠): وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُولُوا فِي سَبَيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ (٩) فَرِحِينَ عِمَا آتًا هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْنَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لاَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاَ مُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبشيرُونَ

(٢) وَمَنْ حَوْ لَهُمْ الاعراب أن يَتَحَلَّمُوا

(٣) أَبْنُ رِفَاعَةً بْنِ

(٤) أُعْبَرُ تَا

(٧) ابْنُ سَلَاَّم.

(٩) إلى قــوله وأنَّ الله لاً يُضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ . كذا في النسخ بهذا الرمن وعزا القسطلاني هذه الرواية للهروى

بنيْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْل وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ صَرِّمُنْ ۚ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِشِّر مَمُونَةَ ثَلَاثِينَ عَدَاةً عَلَى رَعْلُ وَذَ كُورَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ أُنَّسُ أُنْوِلَ فِي الَّذِينَ تَتِلُوا بِبِشِّ مَعُونَةَ قُرْآنَ قَرَأُنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بِلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَيناً رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ ۚ صَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسٌ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ كَتِلُوا شهدَاء ، فقيلَ لِسُفْيَانَ مين آخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ قِالَ لَبْسَ هَٰذَا فِيهِ عَاسِمُ ظِلِّ اللَّائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ مَرْشَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَمِيْتُ (١) كُمُّذَّد بْنَ الْمُنْكَدِر أُنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِنِّي النِّيِّ عَلِيُّ وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْنِهِ ، فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (٣) فَقَيلَ ٱبْنَةُ كَمْرُو أَوْ أَخْتُ عَمْرِهِ، فَقَالَ لِم تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ اللَّائِكَةُ ثُظِيلُهُ مِأْجُنِعَتِهَا من غيرة موجلها الفطلان الله فُلْتُ لِصِدَقَةً أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قالَ رُبَّكَ قالَةُ بِالسِمِ تَمَنَّى الْجُاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا مِرْشُ الْمُحَدِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَ مَا أَحَدْ يَدْخُلُ الْكِنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ ٣٠ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَّ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلَّدِ الْمُلِّدِ الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ الْمُلَّذِ الْمُلِّذِ اللَّهُ اللَّ السَّيْوفِ، وَقَالَ المُنيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيْنَا (٥) عَلَيْ عَنْ وسَالَةِ رَبِّنَا مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ مُمَرَ لِلنَّبِيِّ مَلِيَّةٍ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالْ بَلِّي مَرْثُنَا (٦) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنْ مُوسَى

기 (4) (£) (7) حدثني كذا في اليونينية

ا بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُأْبِي أَوْ فَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَكِ السُّيوفِ \* تَابَعَهُ الْأَوَيْسِيُّ عَنِ أَبْنِ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِاسْبُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَة لِلْحِهَادِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْ مُزَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُرِفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ أَمْرَأُهِ أَوْ تِينْعِ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْ فِينَ بِهَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (٢) شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحْمِلْ ٣ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جاءتْ بِشِقّ رَجُلِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَونَ بِالسِّبُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْب وَالْجُبْنِ صَرْتُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُ يَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْراً مَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَرُ بْنُ مُمَدَّد بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ تُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ تَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْتِينَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حنَيْنِ فَعَلَقِهُ ( النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى أَضْطَرُ وَهُ إِلَى سَمُرَةٍ خَطَفِتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَقَالَ أَعْطُونِي ردَائَى لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ (٥) هذه العضاه نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَنْسَكُمْ (٦)، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (٧) تَخيلًا، وَلا كَدُوبًا ، وَلاَ جَبَانًا باسبُ ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حُدَّتُنَا أَبُوءَتِوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ تُعْمَـيْرِ سَمِعْتَ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدُ مُيَمِّمٌ بَنِيهِ هُولًا والْسَكَلِمَاتِ كَالْمُعَلِّمُ الْمُمَّمُ الْفِلْمَانَ الْكِتَابَة ، وَيَقُولُ

همیم (۱) تأتی (۲) فی بمشالنسح ثل ان • ولیس فی الیونینیة صمح

(٣) تَحْمُلُ

(٤) فَعَلَّقِتِ الْأَعْرَ الْبُ مـ

٤ فَطَفَقِتِ النَّاسُ

(٥) عَدَدَ هَذِهِ الْعِضَاهِ صعد

مے 8ط بکر دہ تعہم ۔

(٧) لاَ تَحِدُو بَيِي

إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكِينُ كَانَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَّةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، فَذَنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ صَرِّثْ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِينْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (') يَرْكِيُّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْمَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الْمِحْ مَنْ حَدَّثَ عِشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ قَالَهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ سَعْدِ مَرْشُ قُتَلْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَاتِمْ عَنْ تُحَمَّد بْنِ يُوسُف عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ تَصِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَمْدًا وَالْقِدْادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرُّحْنُ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَا سَمِيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْ إِلاَّ أَنَّى سَمِتْ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ السَّمِي وُجُوبِ النَّفيدِ وَما يَجِبُ مِنَ ٱلْجُهَادِ وَالنِّيَّةِ ، وَقَوْ لِهِ (٣) : ٱنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الْكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (٣) فِي سَبِيلِ اللهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِداً لَا تَبْمُوكَ وَلَكِن بَمُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّفَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الآية، وَقَوْلِهِ : يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ( ) أَرَضِيتُمْ بِالْكَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، إِنَّى قَوْلِهِ : عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (°) يُذْكُرُ عَن ابْن عَبَّاس: أَنْفِرُوا ثُبَاتِ (٢) سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ (٧) أُحَدُ الشَّباتِ ثُبَةٌ مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْييٰ (^) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ مُرَاثِقٌ إِقَالَ يَوْمَ الْهَ تَنْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُنْفِرُوا باب أُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ المَسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ (٩) بَمْدُ وَيُقْتَلُ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ

(٩) فَيُسَدُّدُ

أَنَّهِ عَلِيَّ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ بُقَاتِلُ هُذَا في سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ صَرَّتُ الْحُمَيْدِيُّ عَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةِ وَهُوَ بَخَيْبَرَ بَعْدَ مَا أَفْتَتَكُوهَا فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ أَسْهِمْ لِي ، فَقَالَ بَمْضُ َ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصَ لِاَ نُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً هٰذَا قانِلُ ابْن قَوْفَلِ فَقَالَ ١٠ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَالْحَبَّا لِوَبْرِ تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأَنْ يَنْعَى عَلَى ۚ قَتْلَ رُجُلِ مُسْلِمٍ ۗ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى ۚ وَكُم ۚ يُهِينِّى عَلَى يَدَيْهِ قالَ فَلاَ أَدْرِي أَسْهُمَ لَهُ أَمْ ٣ كُمْ يُسْهِمْ لَهُ ، قالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَّهِ السَّيدِيُّ عَمْرُو (٣) بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَاصِ بِاسِبُ مَنِ أَخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصُّوْمِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابتُ البُنَانِيُّ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ أَبُو طَلْحَةً لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَيْنَةٍ مِنْ أَجْلِ الْفَرْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبَي بَهِيَّ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْ أَوْ أَضْمَى بِاسِبِ الشَّهَادَةُ سَبَعْ سِوَى الْقَتْل مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ الشُّهَدَاء خُسرَةٌ المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالْغَرَقُ وَصاحبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُخَدِّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصم عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ عَن النَّيْ يَهِيُّهُ قالَ الطَّاءُونُ شَهَادَةٌ لِكُلُّ مُسْلِمٍ إلى اللهِ تَعَالَى (اللهِ تَعَالَى اللهُ يَعْدُونَ مِنَ

الْمُوْمَنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (٥) وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الِمِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

ة سر (۱) قالَ ابْنُ صَ (۲) أُو (۲) هُو َ تَحْمُرُ و

> ه (٤) عز وحل

(٥) الى قولُه غفورا رحيماً

الله الْجُنَاهِدِينَ بِأَمْوَالِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ الْمُمَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، إِلَى قَوْلِهِ : عَفُوراً رَحِيًّا حَرَّثُ أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ نَزَلَتْ: لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْوَمْنِينَ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ زَيْدًا ، كَفَاء (١) بَكَتِفِ فَكَتَبَهَا وَشَكًا ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنْزَلَتْ لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر مَرْشُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاءِدِيِّ أَنَّهُ مُقَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ إِلِيما في المَسْجِدِ فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ (٢٠ لاَ يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُبَاهِدُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ فَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُعِلُّهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطبِعُ الجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ عَلَى رَسُو لِهِ عِلِيِّتُمْ وَ فِخَذُهُ عَلَى فِخَذِي فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضٌ ٣٠ نِفَذِي ثُمَّ سُرَى عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ بِالسَّهِ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقَتِالِ صَرِثْنِي (أُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَنَبَ، فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا لَقَيْتُمُوكُمْ فَأَصْبِرُوا بِالسِّمِ التَّخْرِيضِ عَلَى الْقِيَالِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَى (°): حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتِالِ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمِّدٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَى عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي عَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ كَفُمْ عَبِيدٌ يَمْمَانُونَ ذَٰلِكَ كَفُمْ ، فَلَمَّا رَأَى مابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ ا

(۱) جَاءِه (۲) على (۲) على (۳) محل (۳) محل (۱) محرَّضً (۱) محدثنا (1) محدثنا

إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمَاجِرَةُ ، فَقَالُوا تُحِيبِينَ لَهُ ، نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا (١٠ مَمَّدًا \* عَلَى الْجُهَادِ مَا بَقينَا أَبَدَا

بالبِ مُنْ وَنَذُن مِرْثُ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفُرُونَ ٱلْخَنْدَقَ حَوْلَ اللَّهِ يِنَةً وَيَنْقُلُونَ النُّرَّابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْإِمْالَامِ ٢٠ ما بَقينَا أَبَدَا

وَالنَّيُّ عَلِيٌّ يُجِيهُمُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّه لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ في الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْاقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ كَانَ (\*) النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنَا مَرْشَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ( اللهِ عَلَيْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارْى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطَنْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاً ﴿ ( ) فَأَنْزُلِ سَكَيِّنَة أَنْتَ مِا أَهْتَدَيْنَا ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا ، وَلاَ صَالَّيْنَا ، وَلاَ صَالَّيْنَا ، وَأَنْزِلُ ( السَّلِّكَيِّنَةَ عَلَيْنَا ، وَثَبَّتِ اللَّهِ وَأَنْزِلُ لَ السَّكِّيِّنَةَ عَلَيْنَا ، وَثَبَّتِ اللَّهِ وَأَنْزِلُ سَكِّينَةً الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنًا ، إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَمَوا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَبْيَنَا بِالْ حَبَّسَهُ الْمُذْرُ عَنِ الْفَزْوِ صَرَّتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ أَنَّ أَنَّسًا حَدَّتُهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ مَعَ النَّيِّ عَلِي مَرْثَ اسْكَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ كَانَ فِي غَزَاةٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَقُواماً بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ماسكَكْنَا شِيبًا وَلا وَادِيًّا إِلاًّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْمُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا خَمَادٌ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّةِ قَالَ أَبِو عَبْدِ ٱللهِ الْأُوَّالُ أَصَعْ (٦) باب فَضْلِ الصَّوْمِ في سَبِيلِ اللهِ مَرْشَا إِسْ فَيْ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عِلْ أَخْبَرَ فِي يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ

(٣) عنه کان • کذا فی لسّنم الخط ووقع فى المطبوع سابقاً يقول كان كتبه مصححه.

(٤) النَّبِي

وَسُمِيِّلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّهُمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٢) عَرِي يَقُولُ مَنْ صَامُ يَوْمًا في سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ "سَبْعِينَ خَرِيفًا بِاسِهُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صِّرَ ثَنَي (٣) سَمْدُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَمَيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَاب أَيْ فُلُّ (١) هَـلُمْ قَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنِّي لَأَرْجُوأَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مِرْشُنَا كُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْخُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَلَى الْمُذْبَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَمْدِي مايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأَخْرَى، فَتَامَ رَجُلْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ (t) ليس جطا عند . ص الله و يَا فِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مَرَاتِينَ قُلْمَا يُوحَى إِلَيْهِ وَسَكَمَتَ النَّاسُ كَأَنَّ ط صـ. عَلَى رُوْسِهِمِ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آيفاً أَو خَيْرٌ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لاَيَأْتِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّما (٥) يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقَتُلُ حَبَطاً (١) اللهُ أَوْ اللهُ الْحُلَّمُ (٧) أَكَلَتْ، حَتَى إِذَا أَمْتَلَّتْ (١٠ خاصِرَ تَاهَا ، أَسْتَقْبَلَتِ الشَّسْ ، فَمَلَعَلَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَمَتْ ، وَإِنَّ هَذَا المالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ ، وَنِمْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِلَنْ أَخَذَهُ ا يحَقُّهِ لَجْمَلَهُ في سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَالَى وَالْسَاكِينِ ( ) وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ ( ، ) بِحَقَّهِ فَهُوَ كَالْا كِلِ الَّذِي لَا يَشْبَمُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَاسِبُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِحَيْدٍ مَرَّثُ أَبِهِ مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحَسِين قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشْرُ بْنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ أَبْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ

(١) الْخَدْرِيُّ (۲) کدا فی جمیع نسخ الخط عنداً ووقع في

(٤) كذا ضط في اليونينية وانظر وحهه في القسطلاني

(٥) كُلُّما

(٧) صُوابه إلا آكِلَةُ

الخَضِرِ أكان اه من هامش اليونينية

(A) امْتَدَّتْ

(١) وَ ابْنِ السَّبِيلِ

ر ۱۰) با حدها

(۱) أَنْ أَصْمَعِيلَ (۲) ذَكُرَ (۲) ذَكُرَ

(١) عَوَّدًا كُمُ الْوَ الْكُمِ

(ه) فقال (٦) فقاله (٧) ضبطت ياء حواري هذه والتي بمدها في النسخة المعوله عليها بالوجهين كما ترى ونبه بهامتها بانه تبع في ذلك نسخة اليونينية وان الفتحة فيهما فيها حادثة اه كتبه مصححه المستحد المستحد

(٨) يَبْعَثُ الطَّلْبِعَةِ

(١) النَّاسَ

(١٠) وَحَوَّارِيُّ

غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غازِياً في سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرِ فَقَدْ غَزَا حَرْثُنَا مُوسَى (١) حَدْثَنَا بَعْمَامُ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ كَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ يَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ يَبْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أَرْحُمُهَا قُتِلَ أُخُوهَا باسب التَّعَنُّط عِنْدَ الْقِيَالِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ ابْنُ الحَادِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسَ قَالَ وَذَ كَرَ (") بَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتِّي أَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ نِغَذَيْهِ وَهُو يَتَحَنَّظُ فَقَالَ مَا عَمِّ ما يَحْبِسُك أَنْ لاَ تَجِيءٍ قالَ الآنَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّظُ يَمْنِي مَنِ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جاء َ فَلَسَ فَذَكَرَ فِ الْحَدِيثِ أَنْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ (" مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِنْسَ مَا عَوَّدْتُمْ (" أَفْرَانَكُمْ رَوَاهُ مَمَّادٌ عَنْ مَا بِتِ عَنْ أُنِّسِ فَصْلِ الطَّلِيمَةِ مَرْثُ أَبِو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مُحَمِّدٍ بِّنِ الْمُسْتَحَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِي عَلِيقٍ مَنْ يَا تَدِنِي بَخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، قالَ (٥) الزُّ بَيْنُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَأْتِبني بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، قَالَ (٦٠) الزُّ بَيْرُ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ حَوَادِيًّا ، وَحَوَادِيُّ (٢٠) الزُّ بَيْرُ مَرْثُ مَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْةَ حَدَّثَنَا ع من يُعْتَثُ (٨) الطَّليعَةُ وَحْدَهُ ا بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَدَبَ النَّبِي يَرْتَ النَّاسَ قال صدَقَةُ أَظُنَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّيثِ ، ثُمَّ نَدَب (٥) فَانْتَكَبَ الرُّيثُ ، ثُمَّ نَدَب النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّمَيْرُ ، فَقَالَ النَّبَيُّ مِرَافِيَّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ (١٠٠ حَوَادِيًّ الزُّيرُ بْنُ الْمَوَّامِ مِاسِيهُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ صَرْتُ أَنْهَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِوشِهَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِ ثُو قَالَ أَنْصَرَفْهُ مَنِكُ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحَبِ لِي أَذَّنَا وَأَفِيهِا وَلْيَوُّمْتُكُما أَكْبَرُكُكُما ۗ بَا

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ مِرْشُوا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُما قال وَسُولُ أَللهِ مَا إِلَيْ الْحَيْلُ (١) في نَوَاصِيها الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ مِرْشِنَا حَفْصُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُصَيْن وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِّ الجَّمْدِ عَنِ النَّيِّ الجَّنْدِ قالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ ، قالَ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ \* تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الجَعْدِ مَرْثُ (٢) وقع في الطبوع زيادة الله مُستَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِيُ (٢) عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ لَمُ الْجَهَادُ مَاضِ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، لِقُولِ النَّيِّ عَلِيِّ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ حرشن أَبُو مُنَمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءِ عَنْ عامِرِ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ وَال الخَيْلُ مَمَقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَانْمُ عَلَى الْحَبَدَ فَرَسَا (٣) لِقَوْلِهِ تَمَاكَى: وَمِنْ رِ بَاطِ الْحَيْلِ صَرْشُ عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَبارَكِ ا أَخْبَرَ نَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِيدًا لَسَعِيدًا اللَّقْبُرِيُّ يُحَدَّثُ أَنَّهُ مُسَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ، قالَ النِّيُّ عَلَيْتِهِ مَنِ أَحْتَبَسَ فَرَسًّا فِي سَبَيلِ اللهِ ، إِيمَانًا بِاللهِ وتصديقًا بوعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَّمَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْ تَهُ وَ بَوْلَهُ فِي مِيزًا نِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ باسس أَمْمِ الْفَرَسِ وَالْحِيارِ وَرَثْنَا مُحَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ لَنَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَ عَبْدَ عَلَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الللَّهِ عَنْ عَبْدِ الللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَل قَتَّادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ نَحْرِمُونَ وَهُو عَيْنُ أَعْرِمٍ، فَرَأُوا حِمَارًا (٥) وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يَوَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبِو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ (٥٠ الجَرَادَةُ فَسَأَ لَمُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوا فَتَنَاوَلَهُ كَفَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكُلَ فَأَكُلوا فَقَدِمُوا (٧)

ابن سعيد وليست في النسخ وأيدينا (٣) في سبيل الله (١) رَسُولِ اللهِ

(٠) جَمَارَ وَحْش 14 (1) (٧) فَنَدُومُوا

مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيشَى حَدَّثَنَا (١) أَبَيْ بْنُ عَبَّالَ ابْنِ سَهُلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنِّي عَلِيَّةٍ فِي حَافِظِنَا فَرَسَ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ (٢) حَدِثْنَ (") إِسْخُنَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِّعَ يَحْيَى بْنَ آدِمَ حَدَّنَنَا أَبِو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَذَفَ النَّيِّ عَلَيْكُ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ ﴿ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ عَلَى عَبَادِهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهِ عَلَى عَبْدُهِ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُهُ وَمَا حَتَّى الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَبْدُهِ وَمَا حَتَّى الْعَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا حَتَّى الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّ حَتَّى اللهِ عَلَى الْمِهَادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ (٥٠) ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَبْئًا وَحَتَّى (٢) العبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُمَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبَشُرُ بِهِ النَّاسَ قالَ لاَ تُنَشِّرُ مُمْ فَيَتَّكِلُوا (٧) مَرْثُنَا مُمَّدُّ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ فَزَعْ بِاللَّهِ بِنَةِ فَأَسْتَعَارَ النَّيُّ يَرْكِيُّ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ ما رَأْيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًا بِالسِّهُ مَا يُذْ كَرُ مِنْ شُوْمِ الفَرَسِ صَرْثُ أَبُو الْمِانِ أَخْبَرَ لَا شْمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيِّ مَلِيِّ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرَسُّ ، وَالْمَراقَةِ ، وَالْدَّارِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ نُ مَسْلُمَةً عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي حازِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْقِي قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْء : فَفِي المَراأَةِ ، وَالْفَرَس ، وَاللَّهُ كُن بِالْبِ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً ، وَنَو لُهُ (٨) تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَوْكَبُوهَا وَزِينَةً (١) وَرَشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قال

الْخَيْنُ لِيْلَانَةِ (١٠٠): لِرَجُلِ أَجْنُ ، وَلِرَجُلُ سُنُونَ ، وَعَلَى رَجُلُ وَرْدَ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْنُ

فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَقَكُمْ مِنْهُ شَيْءِ قَالَ مَمَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِي مُلْكِلِّ فَأَكُلُّهَا

وَقَالَ تَعْضُهُمْ اللَّحَنْ

(ه) يَعْدُوا \* الرقم من الفرع للمكي

" ي (٦) وَحَق

(٧) فَبَنْكُكُواً

(٨) وَتَوْلُ اللهِ عَزَّوْجَلَّ

(٩) وَيَغْلَقُ مَالَاً تَعْلَمُونَ (۱۰) تُكُرُّنَةً

رُجُلُ ۚ رَبَطَهَا فَيُ سَبِيلِ ٱللهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ إِنَّ وَوْضَةً ۚ فَمَا أَصَابَتْ فِي شِيلِهَا ذُلِكَ مِّنَ الَمْرْجِ أُو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طَيَلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَٰلِكَ حَسنَاتِ لَهُ ، وَرَجُلُ (١) رَبَطْهَا خَفْراً وَرِثَاء وَنِواء أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهْنَ وِزْرْ عَلَى ذَٰلِكَ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَن الْحُمْرِ ، فَقَالَ ما أُنْزَّلَ عَلَى َّفِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَإِنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ إِيِّمْ مَنْ مَنْ مَا لَا ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ بِالسِّبِ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْغَزْو حَرَث مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبِوعَقِيلِ حَدَّثَنَا أَبِو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ أَنَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي بَمَا سَمِمْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِيْكِيِّ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَمْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبِوعَقِيلِ لاَ أَدْرِى غَرْوَةً أَوْ مُمْرَةً ٣ ، فَلَمَّا أَنَّ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّيُّ عَلَّيْهِ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَجَّلَ إِلَى أَهْ لِهِ فَلَيْعَجِّلْ (") قال جَابِرْ ۖ فَأَفْبَكُنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِي أَرْمَكُ لَبْسَ فِيهِ (١) شِيَة أَوَالنَّاسُ خَلْنِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى ۖ فَقَالَ فِي النَّبِي مُمِّلِكَ إِنَّا عَلَى قَقَالَ فِي النَّبِي مُمِّلِكَ إِنَّا عَامِرُ أَسْتُمْسِكُ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَدِينُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ أُتَبِيعُ الجَمَلَ ، قُلْتُ نَمَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ وَدَخَلَ النَّبُّ مُنْكِلَّهِ المَسْجِدَ في طُوَ أَيْفٍ أَصْحَا بِهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٥) ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ لَهُ هُلْذًا جَمُلُكَ ، خَرَجَ لَجْمَلَ يُطيف بِالجَمَل وَيَقُولُ الجَمَلُ جَمَلُنا ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَرِّكِيَّةً أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوها جابرًا، ثُمَّ قال أَسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَمَمَ قالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ عَاسِبُ الرُّ كُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَمَّدٍ كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ حَرْشَا أَحْمَدُ بْنُ تُحَدَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَّةِ فَزَعْ فَأَسْتَمَارَ

(۱) رَحَادًا في النسخ المستحاح ووقع في النسخ المستحاح ووقع في النسخ المستح وأما الراجُلُ اللهي وتبعه النسخ حكية ورزد فيهُ رَجُلُ الله ويُحْلُ الله ويُحْلُ الله ويُحْلُ الله ويُحْلُ ويُحْلُ الله ويُحْلُ وي ويُحْلُ ويُحْلُونُ ويُحْلُ ويَلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويُعُلُونُ ويَلْمُ

(٢) أُم عمرة

(٢) فليتُعَجَّلُ ٣ هكذا كات ضطها فى البونينية ثم أصلحتضه الياء بالقنحة وفتحة العبن بالسكون وضط فى فرعين بالتشديد كما سهنا اله من الهامش

(ع) فيها (ه) عليه

النَّبِيُّ عِلِيِّةٍ فَرَساً لِاَّ بِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا فِاسِهُ سِهَامِ الْفَرَسِ مِرْثُ عُبُيُّدُ بِنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ جَعَلَ الْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ مَهْمًا ، وَقَالَ مَالِكُ يُسْهَمُ الْحَيْلِ وَالْبَرَ إِذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْحَيْلَ وَالْبِهَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ، وَلاَ يُسْهَمُ لِاكْثَرَ مِنْ فَرَسَ عالم مَنْ قادَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ مِرْشِهِ الْمُتَابَةُ حَدَّثَنَا سَهِ لُ بْنِ يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرَاتِينَ يَوْمَ حُنَيْن قَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْكُنِّهِ كُمْ يَفِرْ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا كَمَّا لَقَينَا هُمْ حَمْلْنَا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْهُزَهُ وَا ، فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَاجُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (' بِالسَّهَامِ، فَأَمَّا اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَاجُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (') بِالسَّهَامِ، فَأَمَّا اللَّهُ (١٠ يَاسْتَقْبَدُنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَلَمْ يَفِر ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَمَلَى بَمْلَتِهِ الْبَيْضَاء ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذُ بلِجَامِ } وَالنَّبِي عَلَيْ يَقُولُ أَنَا النَّي لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَلَّبِ باب الرُّ كَابِ وَالْفَرْزِ لِلدَّابَّةِ صَرْثُونَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مَلْكِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رَجْلَهُ في الْفَرْز وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائَمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَنْحِدِ ذِي الْحُلْفَةِ بِالْبِ وَكُوب الْفُرَسِ المُرْيِ مِرْشُ عَمْرُو بَنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي لَيْكَ عَلَى فَرَس عُرْى ما عَلَيْهِ سَرْجُ في عُنْقِهِ سَيْفَ اللَّهِ عَلَى فَرَس الْفَرَسِ الْقَطُوفِ صَرْشُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْن خَادٍ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الَّذِينَةِ فَزَعُوا مَرَّةً فَرَ كِبَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفَ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَامَّا رَجَعَ قالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى باسب السَّبْقِ بَنِيَ الخَيْلِ مَرْثُ

قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أَجْرَى النَّيْ عَلِّكَ مَاضُمِّرَ مِنَ الْحَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءُ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى ماكم • يُضَمَّرْ مِنَ الثَّانِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى ﴿ قَالَ عَبُدُ ٱللهِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَان ، قالَ حَدَّثني عُبَيْدُ ٱللهِ ، قالَ سُفْيَانُ بَيْنَ (١) الحَفْيَاء إِلَى ثَنيَّتِ الْوَدَاعِ خَسْةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِنَّةٌ وَ بَينَ تَنْيَةِ (٢) إِلَى مَسْجِد بنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ بأسب إضار الْحَيْلِ لِلسَّيْقِ مَرْشِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ فَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُهِ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي كُمْ تُضَمَّرٌ ۚ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (٣) فِي السَّبْقِ اللَّخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ صَرَّتُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُورِثَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ سَا بَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي قَدْ أُصْرِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا تَنَيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَقُلْتُ لُوسَى فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذلك قالَ سِيُّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْمَةٌ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي كَمْ تُضَمَّرُ فَأَرْسَلَهَا مِنْ تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْنِ قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوْهُ ، وَكَانَ ابْنُ تُعَمَّرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا بِالسِّبِيُّ فَاقَةِ النَّبِيّ مِيَّاتِهِ قَالَ (٤) أَنْ مُمَرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ أُسَامَةً عَلَى الْقَصْوَاء ، وَفَالَ الْمِسْوَر قَالَ النَّبِيُّ مُؤْلِيًّا مَاخَلَّتِ الْقَصْواء مَرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا مُمَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أبو إسْحَقَ عَنْ حُمَيْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِّي مَرْاتِيَّةٍ يُقَالُ كَمَا الْمَصْبَاءِ مَرْشُ مالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُمَ يْرْ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كانَ لِلنَّبِّ مِنْكُ نَافَةٌ تُسَمَّى الْمَضْبَاء لاَ تُسْبَقُ، قالَ مُحَيْدٌ أَوْ لاَ تَكادُ نُسْبَقُ، فَإَه أَعْرَابِيُّ عَلَى قَمُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقٌ ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى الله أَذْ لا يَرْ تَفْيَحَ

(۱) مِنَ الحَفْيَاءِ (۲) ثَنْنِيَّةً (۳) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَمَداً غايَّةً فَطَالَ عَلَبْهِمْ الْاَمَدُ (٤) وقال

شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ طُوَّالُهُ مُوسَى عَنَ عَنَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّهُ بِاللِّهِ كُنَّلَةِ النَّيِّ عَلَيْكُ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أَنَسٌ ، وَقَالَ أَبِو مُحَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّيِّ عَلِيَّةِ بَنْ لَةً يَيْضَاء حَرِّشَ عَمْرُ و بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا بَحْنِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرًو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ إِلَّا بَمْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضَا تَرَكَهَا صَدَقَةً مِرْشُ عُمِّدُ بِنُ الْثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْمُكَنَّ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً وَ لَيْنُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَلَى النَّبِي عَلِيِّ وَلَكِينْ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ هَوَ ازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِي عَلَيْ مَنْ لَتَهِ (٣) الْبَيْضَاءِ ، وأبو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ اخِذْ السنى باب العزوعلى الحبر اللِّجَامِ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: أَنَا النَّيُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ باب جهاد النَّسَاء حَرَثُنَ مُمَّدُّ بْنُ كَشِير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ مْنِ إِسْحُقَ عَنْ عائِشَة بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَسْتَأَذَنْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ ف الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُ ، وَقَالَ عَبُدُ أَنَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةً (٢) بَغُلَّة بَيْضًاء بِيِلْذَا **مَرَثُنَ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ** عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِلْذَا وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ اللهِ اللهِ عَزْوَةً عائِشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجَهَادِ | (٠) هُوَ الْفَرَ أُدِيُّ فَقَالَ نِهُمَ الْجُهَادُ الْحَجُ بِالْبُ عَزْوِ (" المَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرام الله المَرام الله الله عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله مُحَدَّدُ مَدَّ تَنَا مِعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ (٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰن الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيُّهُ عَلَى ابْنَةِ مِلْمَانَ فَأَتَّكَأُ عِنْدَها ، ثُمَّ ضحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ تَارَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ ناسٌ مِنْ أُمِّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِ سَبِيلِ اللهِ مَقَلُهُمْ مَثَلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرّةِ ، فقالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (٦) اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَعِكَ

(١) بَابُ ۗ الْمُزَوِ عَلَى الحَمِيرِ - حَدَا هذه الترجة بدوت حديث المستملي وحده ورواية وبڤــلة الني الخ انظر القسطلاني كتبه مصححه

(٢) رَّسُولُ اللهِ

فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمْ ذَلِكَ فَقَالَ لَمَا مِثْلَ ذَلْكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ قَالَ ، قَالَ أَنَسُ ۚ فَتَذَوَّجَتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ، فَرَ كَبَّتِ الْبَعْرَ مَعَ بنْتِ قَرَطَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكَبَتْ دَابَّتُهَا فَوَقَصَتْ بها فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَاتَتْ باسب تَمْلِ الرَّجُلِ أَمْرًأَتَهُ فِي الْغَزْو دُونَ بَمْضِ نِسَائِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّبَيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ المُسَبِّبِ وَعَلْقَمَّةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ كُلُ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ كَانَ النَّيُّ إِيْنِكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهِمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ مِنْ أَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ فِيهَا سَهِمْي خَفْرَجْتُ مَعَ النَّيِّ بِمَلْدَ ما **باب**ُ غَزْوِ (١) النَّسَاء وَفِيَا لِمِينَّ مَعَ الرَّجالِ هَرْشُنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ كَانَ يَوْثُمْ أُحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النِّبِّ عَلَيْكُ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنُّهُمَا لَلْشَمِّرَ تَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ (٢) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقَلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِما ثُمَّ تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتَفْرِغانِهَا(٣) ف أَفْوَاهِ الْقَوْمِ لِي بِالْبِ مُعْلِ النِّسَاء الْقُرِبَ إِلَى النَّاسِ في الْغَرْوِ مَرْشَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مالكِ إِنَّ تُحَرّ بْنّ الخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ اللَّهِ ينَةِ ، قَبَقَ مِرْطُ جَيِّدْ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدَهُ مَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَٰذَا أَبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِي الَّتِي عِنْدَكَ يُريدُونَ أُمَّ كُلتُوم إِبنْتَ عَلَى ، فَقَالَ مُعَمَّرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقَّى ، وَأُمُّ سَلَيطٍ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ مُمَرُ وَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (1) لَنَا الْقِوب يَوْمَ

 (1) وقع فى المطبوع سابقا بزيادة هاء التأنيث ولم ترها فى غيره

(۲) يضم الفاف ق الفرع

(٣) فَتَفْرَ غَانِدِ

(٤) منبطة في الفرع بفتح الناء وكمر الفاء في الوضمين (۱) الى الدينة (۲) تقال (۲) عنام (٤) يَشْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ (٥) وَمُعَدَّ بْنُ جُعَادَةً

أُحُد قَالَ أَسِ عَبْد الله تَزْفُرُ تَخْيِطُ بِالسِيمُ مُدَاوَاةِ النِّسَاء الجَرْخُي في الْغَزْو حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خِالِهُ بْنُ ذَ كُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُمَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ نَيْكِيٍّ نَسْقِ وَنُدَاوِي الْجَرْحَى ، وَتُرَدُّ الْفَتْلَى إِلَى اللَّهِ يَنَّةٍ ، باسب ُ رَدِّ النِّسَاءِ الجَرْحَى وَالْقَتْلَى (١) حَرْشُ مُسَدَّدٌ. حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضِّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَ كُوَانَ عَنِ الرُّنيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدْ قَالَتْ كُنَّا نَمْزُو مَعَ النَّبِّ عَلِي فَنَسْق الْقَوْمَ وَتَخْدُمُهُمْ وَزَرُدُ الْجَرْخُي وَالْقَتْلَى إِلَّى اللَّهِ ينتَد باسب تُرْعِ السَّهْم مِنَ الْبَدَنِ حَرْشُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُوعامِرِ فِي رُكْبَتِهِ ۖ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ (٢) أَنْرُ عُ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَاهِ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِّ مَرْكِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِر المسلمُ ٱلْمِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبَيلِ ٱللهِ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ ٱبْنُ خَلِيلِ ٱخْبَرَ نَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ ٱخْبَرَ نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَمِيدٍ ٱخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرٍ أَنْ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِي مَا إِلَيْ سَهر، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصِحابِي صَالِمًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ، فَقَالَ أَنَا سَمَّدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِئْتُ لِأَحْرُسكَ ، وَنَامَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكُر (") عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ تَسِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْكُم وَالْقَطيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رضِي وَإِنْ كَمْ يُعْطَ كَمْ يَرْضَ كَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلَ ( ) عَنْ أَبِي حَصِينِ وَزَادَنَا عَرْثُو قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيِّ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الَّذِّينَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْتَم ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطَى رَضِي ، وَإِنْ لَمْ مُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأُنْتَكُس ، وَإِذَا شِيكَ

فَلَّا أَنْتَقَشَ ، طُو بَى لِمَبْدِ آخِذِ بِمِنَانِ فَرَسِهِ ، في سَبِيلِ اللهِ أَشْفَتَ (١) رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَماهُ ، إِنْ كَانَ فِي ٱلْجِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْجَرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنِ ٱسْتَأْذَنَ كَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ كَمْ يُشَفَّعْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ كَمْ يُرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَ مُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ ، وَقَالَ تَمْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَتْمَسَهُمُ اللهُ ، طُولِي فُعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْء طَيْبِ وَهْيَ يَالِه حُوَّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهْيَ مِنْ يَطِيبُ ﴿ بَاسِب فَضْلِ ٱلْخُدْمَةِ فِي الْغَرْوِ مِرْشَ مُمَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُو َ أَكْبَرُ مِنْ أَنَس ، قالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَبْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ مِرْشَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِّب بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَسَّا قَدِمَ النَّى عَلِيلٌ رَاجِعاً وَ بَدَا لَهُ أَحُدُ قَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ أَشَارَ بيَدِهِ إِلَى المَدِينَةِ قالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحَرَّمُ ما بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيم إِبْرَاهِيمَ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا مُرْشَعُ سُلَيْنَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّابِيعِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ مُورَّق العِجْلِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النِّيِّ عَلِيَّة أَكْثَرُ نَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلْ بَكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ ۚ يَمْمَلُوا شَبْئًا ، وَأُمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَمَثُوا الرَّ كَابَ وَأَمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّيُّ (٣) عَلِيُّ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ بَاسِبُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ صَرَتْنِي ('' إسْطُقُ أَبْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عِلِيُّ قَالَ كُلُّ سُلاَمِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُمِينُ الرَّجُلِّ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ

إِلَى الصَّلَّةِ صَدَّقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَّقَةٌ المسكونَ فَضْلِ رَبَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا " إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاءِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ ءَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رِ بَاطَ يَوْمُ فِسَبَيلِ ٱللهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمُ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْفَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا ﴿ باسب من عَزَا بصَبِي لِلْخِدْمَةِ مِرْثُنَا تُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ عَرْوعَنْ أَلْس أَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ عِلِيِّهِ قَالَ لِابِي طَلْحَةَ ٱلْتَمِينُ (٥) غُلاَماً مِنْ عِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرَ ، غَزَجَ بِي أَبُو طَلْعَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلاَمْ ۖ رَاهَقْتُ الْخُلُمِ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَمُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : إِللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلُ وَالْجُبْنِ وَصَلِّعِ ٱلدَّيْنِ ، وَعَلَّبَةِ الرِّجالِ ، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَامَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْحُصْنَ ذُكِّرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بنْتِ حُتِيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي لِنَفْسِهِ خَفَرَجَ بِهَا حَتَّى (") بَلَفْنَا سَدَّ الصَّهْ بْاَه حَلَّتْ فَبَنَى بَهَا شُمَّ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطَعِ صَغِيرٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِثْلُكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ يَهِي عَلَى صَفِيَّةً، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ يَنَةِ قَالْ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَهِ يُحَوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَمِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبْتَهُ فَتَضَعُ صَفَيَّةُ رجْلُهَا عَلَى رُ كَبْتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الَّدِينَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ هُذَا

جَبَلُ يُحِينُنَا وَنُحِيثُهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ ينَةِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا بِمِثْلِ

عَلَيْهَا (") أَوْ يَرْ فَمُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيِّبَةُ ، وَكُلُّ خَطِورَةٍ (" يَشْيِهَا

(۱) عليه (۲) خُطُورَة (۲) عز وجل (٤) وَمَا بِرُوا وَرَابِطُوا وَانْتُكِ اللّهُ لَعَلَّكُمُهُ

وَاتَشُوا أَلَٰهُ لَعَلَّكُمُ مُ تُعْلِيحُونَ تَعْلِيحُونَ (٠) كنا في نسخ الخط

مــُــ (٦) حق اذا

ماحَرْمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلَمُ في مدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بَاسَبُ رُكُوبِ الْبَحْنُ مَرْشُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي أُمُّ حَرَامٍ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ قَالَ يَوْما فِي رَيْبَهَا فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ (١) يَارَسُولَ الله ما يُضْحِكُك ، قالَ عَجِبْتُ مِنْ فَوْمٍ مِنْ أُمْتِي بَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ (٢) ، ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّ نَيْنٍ أَوْ ثَلَاثًا ، قُلْت يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعُلَنِي مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّالِينَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ خَفَرَجَ بِهَا إِلَى الْفَرْ وِ فَلَمَّا رَجَعَتْ فَرْبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَقَعَتْ فَأَنْدَقَتْ عُنْقُهَا فِالْعِبْ مَن أَسْتَمَانَ بِالضَّمَاهُ وَالصَّالِ إِبِّنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ قالَ (٣) لِي قَيْضَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ ٱتَّبَهُوهُ أَمْ ضُعَفَا وَٰهُمْ ، فَزَعَمْتَ صُعَفَاءَهُمْ وَكُمْ أُتْبَاعُ الرُّسُلِ مَرْثُ اسْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصنب بْنِ سَمْدٍ ، قالَ رَأَى سَمْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي بَرَائِنَهُ هَلْ تُنْصَرُونَ وَثُرُ رَقُونَ إِلاَّ بضُمَفَا ثِكُمْ مِرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُذْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى عَلَيْكِمْ قَالَ يَأْتِي زَمَانُ يَغْزُو فِئِكُمْ (1) مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ تَصِبَ النَّبِي عَلَيْتُمْ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فَيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النِّي عَلِيِّ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْ فِي زَمَانُ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيُقَالُ بالمَّ لَا يَقُولُ فُلاَنْ شَهِيدٌ ، قَالَ (٥) أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ، أَللهُ ٥٠ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ في سَبِيلِهِ صَرْثُ ثُمَّنَّهَ حُدَّثَنَا

(1) قُلْتُ (۲) منهم (۲) قال قال لل (۲) فيد فِتَامُ (۵) فيد فِتَامُ وقال بزيادة الواو (۱) وَاللّٰهُ (۱) وَاللّٰهُ (1) قل بنبتن الإصمول الصحيحة فقالوا اه من هامِش الاصل سي مع لا هز وجل (۲) يقال

يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ٱلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَتَكُوا ، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ ۚ وَفَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِلِيِّ رَجُلُ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ ٱتَّبَعَهَا يَضْرَبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ (') ما أَجْزَأُ منَّا الْيَوْمَ أَحَدُ كما أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَّهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ خَوْرِجَ مَمَهُ كُلُّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَمَّهُ قَالَ خَبُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتِ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقُتَلَ نَفْسَهُ ، غَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قال وَما ذَاكَ ، قالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيفًا أَنَّهُ مِن أَهْل النَّار فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ خَفَرَجْتُ فِي طَلَّبِهِ ثُمَّ جُرِحً جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْدَ ذٰلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أُهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلُ النَّادِ فيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِاسْبِ النَّفْرِيضِ عَلَى الرَّمْي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٣) : وَأُعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُو مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَايْمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ قَالَ سَمِيْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرُّ النَّيُ مَيْنَ عَلَى نَفَرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ ۚ كَانَ رَامِيا أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ قَالَ فَأُمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ قالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قالَ (") النَّبِيُّ مَلِكَةِ أَرْمُوا فَأَنَا مَتَكُمْ

كُلُّكُمْ مَرْثُ أَبُو مُنَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ تَمْزَةَ بْنِ أَبِي (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَؤْمَ بَدْرِ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا كْتَبُوكُمْ ٣٠ فَعَكَنْكُمْ بِالنَّبْلِ **بالب**ُ اللَّهْوِ بِأُلْحِرَابِ وَتَحْوِهَا **حَرَثْنَا إِبْرَاهِيم**ْ أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَمْمُرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةَ يَلْمَبُونَ عِنْدَ النَّبِي عَلَّيْ بِحِرِّ ابْهِمْ (٣) دَخَلَ مُمَرُّ فَأَهْوَى إِلَى الحَصَى () كَفَصَبَهُمْ بهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا مُعَرُهُ، وَزَادَ (٥) عَلَى تَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَمْتُرُ فِي المَسْجِدِ بِالْهِمِ الْلِجِينَ وَمَنْ يَتَثَرَّسُ (٦) بِثُرْسِ صَاحِبِهِ حَرْثُ أَنْهَدُ بِنُ كُمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُورْزَاعِيُّ عَنْ إِسْخَقَ بْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَثَرَّسُ مَعَ النَّبِيّ بِتُرْسِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْعَةَ حَمَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَبِّي تَشَرَّفَ (٧) النَّبِيُ عَلَيْكُ فَيَنْظُرُ (^) إِلَى مَوْضِعِ نَبْدلِهِ صَرِّمْنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حارِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَدْمِيَّ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِينَهُ ، وَكَانَ عَلَيْ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجُنِّ ، وَكَانَتْ فاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، فَآمَا رَأْتِ اللَّهُمَ يَزِيدُ عَلَى المَاءِ كَثْرَةً تَمَدَتْ إِلَى حَصِيرِ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ أَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ مُمْرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَتْ أَمْوَ الْ بَنِي النَّضِيرِ مِتَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ إِلَيْ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ الرَسُولِ اللهِ عَلِينَ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بُقَ ف السَّلاَحِ وَالْكُرْرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٌّ حَرَّثَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا

(۱) أسبد خ

(٣) أَكْتَبُوكُمُ \*

(٣) كذا والنسح الصحيحة جهذا الرمن وأكرريادة هده الفظة وأهدا الحديث اب حجر وثبعه الدبن ورد عليهما المسطلاني فاظره

(٤) وقع في المطوع ساءةا
 الحصياء بريادة الموحدة

لاست حسید (۱) زادنا ه راد ص

(١) يَنزُ مِنْ

(۱) يُشْرِفُ نمِّدُ

امـــــ (۸) نظر

سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قالَ سِمِعْتُ عَلَيًّا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النِّيِّ يَظِيِّتُهُ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَمْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْم فِدَاكَ (' أَبِي وَأُمِّي ﴿ بِالْبِ لِهُ الدِّرَقِ صَرَتُنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ مَمْرُثُو حَدَّثَنَىٰ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ (٢) عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيانِ بِغِنَاء بُمَاثَ فَأَصْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَا نُتَهَرَ فِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَالِيُّ فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله علي فقالَ دَعْهُما ، فَلَمَّا غَفَلَ (٣) غَمَزْنُهُما نَفْرَجَتا ، قالَتْ وَكَانَ (١) يَوْمُ عِيدٍ يُلْمَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْمُرِابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَإِمَّا قالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ (\*) فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَذِّى عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي (٦) أَرْفِدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قَالَ فَأَذْهَبِي كَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْن وَهُبِ فَلَمَّا غَفَلَ المِهِ الْحَمَاثِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنْقُ صَرْثُ الْمُلَالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلْ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ لَيْلَةً كَفَرَجُوا تَحُو الصُّوتِ فَأُسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عِلِي ۗ وَقَدِ أَسْتَبْرَأُ الْخَبَرَ وَهُو عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرْي ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ ، وَهُو يَقُولُ : كَمْ ثُرَاءُوا ، كَمْ ثُرَاءُوا ، ثُمَّ قالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ اللَّهِ حَلْيَةِ (١) السُّيُوفِ مَرْثُنَا أَحْمُدُ بْنُ مُحَلِّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِيْتُ سُلَيْانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْمَلَابِي وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ بِاسْبُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ القائلةِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى شَنَانُ بْنُ أَبِي سَنَانِ الْدُوَّلِيُّ

(۱) لم يضبط الفاء في الو تينية وصبطها في العرع المكر وفي كالفسطلاني بالكبر وفي مرع آخر جمتمها اله من الهامش (۲) في المطبوع السابق قالت حمق حمق

(۱) عَمِلَ هِ

(١) وَكَانَ يَوْمًا عِنْدِي

(٥) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ

(٦) وقع والمطبوع السابق يابي نزيادة ياء النداء

(٧) قال أبو عبد الله قال،

(٨) بابماجاء في حلية

وَأَبُو سِلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ (١) أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَ مُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَشِيرِ الْمِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَر فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ تَعْتَ سَمُرَةٍ (٧) وَعَلْقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِفْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُونَا ، وَ إِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ هُـذَا أُخْتَرَ طَ عَلَى سَيْنِي وَأَنَا نَاتُمْ ، َ فَا سُنَيْ تُقَطُّتُ وَهُو َ فِي يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْنَعُكَ مِنِّي ٣ ، فَقُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا ، وَكُمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَّسَ بِالسِّي لُبْسِ الْبَيْضَةِ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النِّيَّ عَلَيْكُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِي عَلِيَّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فاطيَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَفْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُسِكُ ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَرْيِدُ (' إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ فَأَسْتَنْسَكَ اللَّهُ بِالْبِهِ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السَّلاَحِ عِنْدَ المَوْتِ صَرْبُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكُ النِّبُ عِلِيِّ إِلاَّ مِلِاَحَهُ وَ بَنْ لَةً يَيْضَاء وَأَرْضَا (٥) جَعَلَهَا صَدَفَةٌ بالب تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإُسْتِظْلَالِ بِالشَّجِرِ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٥٠ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ حَرِّثُ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهاب عَنْ سِنَانِ ابْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّهُ عِلِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّيَّ يَرْ اللَّهُ مُا أُدْرَكُتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِ وَادِ كَثِيرِ الْمِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي المِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّيُّ يَرْكِ تَعَنَّ شَجَرَةٍ فَعَلَّى بَهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَأَسْنَيْقَظَ وَعِنْدَهُ

(۱) أخره مرد (۲) شجرة محم الا (۲) مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى . أى بالتكرار وأشار برقم الله أن تكرارها ثلاث مرات عند الهروى

(•) في نسخة القسطلاني ووافقه المطبسوع السابق وأرضا بخيبر • والنسسخ المحيحة باسقاط هذه الزيادة صحة (1) حدثي (٧) وحدثنا

. رَجُلُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّيْ عَلِيلَةٍ إِنَّ هَذَا أَخْتَرَطَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ (١) يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُو َذَا جالِسْ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ بِالسِّبُ مافيلَ في الرِّماح وَ يُذْ كُنُ عَنِ ابْنِي مُمَّرً عَنِ النَّيِّ عَلِيْكَ جُعِلَ دِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ الْدَلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْ لَى مُمْلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مِعَ أَصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا ٣٠ وَحْشِيا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصِحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوَطَهُ قَأْبَوْا، فَسَأَكُمُ ۚ رُجَّهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ۚ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النِّيِّ مَإِلَيْ وَأَلِى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْمَمَكُمُوهَا اللهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي أَخْمِارِ الْوَحْشَىِّ مِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْرِ قالَ (") هَلْ مَتَكُم مِنْ خُمِهِ شَيْء السِّبَ مَاقِيلَ في دِرْعِ النِّبِّ عَلِيَّ وَالْقَمِيصِ في الحَرْب وَقَالَ النَّبِي عَلِي أَمَّا خَالِهُ فَقَدِ أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَبِيلِ اللهِ صَرَحْى جَمَّدُ بنُ المُنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ قَالَ النَّيْ عَلِينَ وَهُو فِي قُبَّةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لمْ تُمْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أُلْحَدْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الْدَرْعِ فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: سَيُهُوْمَ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الْدُبُرَ بِلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُي وَأَمَنُ ، وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ يَوْمَ بَدْر مَرْثُ مَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَّانُ مَنِ الْأَسْمَسِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ الْاسْوَدِ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا قَالَتْ تُولِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بَلَانِينَ صَاعاً مِنْ

(۱) فمن (۲) جَمَارَ وَحَشْمِ (۲) جَمَارَ وَحَشْمِ (۲) وقال شَعِيرِ ، وَقَالَ يَمْلَى حَدَّثَنَا الْأَسْمَشُ دِرْعُ مِنْ حَدِيدٍ وَتَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاا لُأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدِ قَرَّتُنَا لُأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدِ وُهْ يَنْبُ حَدَّ ثَنَا ابْنُ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِ قَالَ : مَثَلُ الْبَخْيِلِ وَالْمُتَصَدِّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قد أَضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِما ، فَكُلَّما مَّ اللَّهَ مَذَقُ بِصَدَقَتِهِ (١) أَنَّسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى أُتعَفَّى أَثْرَهُ ٥٠ ، وَكُلَّمَا مَمَّ الْبَخيِلُ بِالصَّدَقَةِ أَنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَة إِلَى صَاحِبَتِهَا وتَقَلَّصَتْ عَلَيْدِ ، وَأُنْضَنَّ يَدَاهُ إِلَى تَرَافِيهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ يَنْفُولُ : فَيَخْتَهِدُ أَنْ يُوَسَعَهَا فَلا تَتَّسِعُ بِالْبَدِّ فِي السُّفَرِ وَالْحَرْبِ مِيْرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّلْى مُسْلِمٍ هُوَ إَنْ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ حَدَّ أَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَّهِ مَلِيٌّ عَلَيْهِ مَ أَقْبَلَ فَلَقِيتُهُ (٣) بِمَاء (٤) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَأْمِيَّةٌ فَضْمَضَ وَأَسْتَشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُحْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّانِدِ فَكَانَا (٥) ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَفَسَلَهُمَا وَمَسَحَ برَأْسِهِ وَعَلَى خُفَيْهِ بِالبِ الحَرِيرِ فِي الحَرَبِ (٥) وَرُشَّ الْمُعَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَّا خَالَةٍ (٧) حَدِّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّيِّ بِيَّ إِلَيْ رَخَّصَ لِمَبْدِالرَّ هُنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ بَيْرِ فِي فِيمِ مِنْ حَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهَا مِرْشَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا تَعْمَّام عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَس صِّرْشُ كُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ وَالرُّ بَيْرَ شَكَوا (٨) إِلَى النَّبِّ عَبْكِ يَعْنِي الْقَمْلَ فَأَرْ نَحْصَ لَمُهُمَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ (١) عَلَيْهِما فِي غَزَاةٍ صَرَّمْنِ اسُدَدْ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُم ۚ قَالَ رَخَّصَ النَّبِي ۚ يَإِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّ بِيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ فِي حَرِيرِ صَرَبْنِي مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا

را) بصدقة (ا) بصدقة (ا) منطها في الفرع بفتح المفرة والمثلثة (ا) فتد الفرية (ا) فتد والمثلثة (ا) فتد والمثلثة (ا) وكانا (ا) الحرب المهملة والنحر بك مليا الحرب المهملة والنحر بك ولم ينس في الفسطلاني الاعلى دواين أبي ذر (ا) ابن الحارب (ا) ابن الحار

المجمعة (١) فَرَّأَيْتُ

شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَخَصً أَوْ رُخِصً (١٠ لِلِكَّةِ بِهِما باب ما يُذْ كُرُ فِي السَّكِّينِ- مَرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهِاَبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَنْ أَبِيهِ ، قالَ رَأَيْتُ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَأْكُلُ مِنْ كَتِيفٍ يَحْتَرُ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ مَرْثُ أُبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَ السَّكِّينَ بِالبُّ ما فيل في قِتَالِ الرُّومِ صَرَثَى إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّمَنَا (٣) يَحْنِي بْنُ مَعْزَةَ قالَ حَدَّتَني ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَـيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنِي اللهِ الْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُو َ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ جِمْصَ وَهُو فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمْ حَرَامٍ قَالَ اللهِ (٢) أُمَّيَّةَ الضَّمْزِيَّ مُمَـيْرٌ ۚ خَدَّنَتْنَا أُمْ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النِّيَّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ ؛ أُوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مَا إِلَيْهِ أُوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ كَلُمُ فَقُلْتُ أُنَافِيهِمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ باسبُ قِتَالِ الْيَهُودِ صَرْثُ إِسْدُنُ بْنُ مُمَّدِّ الْفَرُويْ حَدَّثَنَامالِكُ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّهِ قال ثَقَا يَلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبَى ( أُ أَحَدُهُم وَرَاء الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي وَرَائَى فَأَقْتُلُهُ مَرْثُ إِسْطَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمٌ هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائًى فَأَفْتُـلْهُ.، باسب قِتَالِ التُّرُاكِ حَرَثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ قالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثَقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَمِلُونَ نِمَالَ الشَّمَرِ ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثَقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ

الْوُجُوهِ كَأَنْ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُدْرَّقَةُ (١) مِنْرُوا (١) سَعِيدُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَهْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَمَّا تِلُوا التُّرْكَ، صِفَارَ الْأَعْنُنِ، مُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْف الْانُوفِ، كَأَنَّ وُجُومَهُم الْجَانُ الْطُرْتَةُ ﴿ مَا يَرُلَا تَشُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِمَا كُمْمُ الشَّمَدُ فِي مِنْ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَدِلُونَ الشُّمَّرَ وَرُثْنَا عَلِي بْنُ مَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسِي َ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَنْ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاحَةُ حَتَّى ثُهَا تِأْرًا قَوْمًا نِمَا كُمُمُ النَّدُّرُ ، وَلاَ تَقُومُ السَّاحَةُ حَتَّى المُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُرِهَهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ (٤) ، قالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فيهِ أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِوَايَةً ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، ذُنْفَ الْأُنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُرِهَهُمُ الْجَانُ الْمُلْرَقَةُ ( ) وَتَرَلَ عَنْ مَنْ مَفْ أَصْعَابَهُ عِنْدَ الْمُزْيَةِ ، وَتَرَلَ عَنْ دَابُّيهِ وَأُسْتَنْصَرَ ٥٠ مَرْشُوا عَمْرُو بْنُ عَالِيهِ (٧ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء، وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَكُنْتُمْ فَرَرَتُمْ يَا أَبَا مُعَارَةً يَوْمَ خُنَيْن، قالَ لاَ وَاللهِ ، ما وَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ (١٠) حُسِّرًا لَبْسَ بسِلاحٍ فَأْتَوْا قَرْما رُماةً جَبْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَدْرٍ ، ما يَكَادُ يَسْقُطُ لَمُمْ سَهِمْ ، فَرَشَقُوهُ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، نَأَقْبَلُوا هُنَااكِ ۚ إِلَى النَّبِيِّ ۚ يَالِئَهِ وَهُوْ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبْنُ تَمَّةِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِث بْنِ عَبْدِ الْطَّلِبِ يَقُودُ بهِ ، فَنَزَلَ وَأَسْتَنْصَرَ ، ثمَّ قال: أنَا النَّبِي لاَ كَذِبْ ، أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْعُلَّابِ ، ثُمَّ حَفَّ أَصْحَابَهُ بِاسْ ٱلدُّعاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِا لْمَزِيمَةِ وَالرُّنْزَلَةِ مَرْرُثُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى حَدَّننَا هِ هِمَامٌ هَنْ تُحَمِّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً مَلَّا اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، شَفَلُونَا عَنِ الضَّلَاةِ (١٠) الْوُسطَى

(1) المُطرَّقة (7) سنتي (1) المُطرَّقة (5) المُطرَّقة (5) المُطرَّقة (7) المُطرَّقة (7) خالد الحرَّانِيُّ (7) خالد الحرَّانِيُّ (7) حدثني (4) وَخِفَافَهُمْ (1) عَنْ صَلاَة (7)

حِينَ (') غابَتِ الشِّنْسُ مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إُبْنِ ذَ كُوانَ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ يَرْكِيُّهِ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ أُنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ سينينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشُ الْمُدُ بْنُ ثُمَّدً أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ صَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفِ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ أَهْزِمَهُمْ وَزَلْزِ لْهُمْ ۚ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا ۗ جَمْفُرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَى إِسْحُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُرْتِينَ يُصَلَّى فَى ظَلِّ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَنَاسُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ يُوسُفُ بَنُ أَبِي اسَعَقَ قُريْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةً ، فَأَرْسَلُوا عَفَاوًا مِنْ سَلاَلْهَا وَطَرَحُوهُ (٢) عَلَيْهِ ﴿ (١) وَلَلْمَتُهُمْ لَجْاءِتْ فَاطْمِتُهُ فَأَلْقَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُم عَلَيْكَ بقُرَيْشِ ، اللهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لا بِي جَهْلِ بْنِ هِ شَامٍ ، وَعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة ، وَشَبْبَةَ بْنِ رَبِيعَة ، وَالْوَالِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأَبِّي بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فى قليب، بَدْر قَتْلَى ، قالَ أُبُو إِسْخُقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ ، وَقَالَ ٣٠ يُوسُفُ بْنُ إِسْخُقَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَّيَّةُ أَوْ أَبَى ، وَالصَّحِيحُ أُمَّيّة مَرْثَ شُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَرَائِتُهِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ (1) ، فَقَالَ مالَكِ ، قُلْتُ (٥) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ فَلَمْ تَسْمَعي ما قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ باب هَلْ يُرْشَيْدُ الْسُلِمُ أَهْلَ الْكِنِابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ صَرَتْنَا إِسْخَقُ أَخْبَرَ لَا يَعْقُوبُ

ة مست (1) حنى (٢) وطرحوا

أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّمَنَا ابْنُ أَخِي أَبْنِ شِمابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُنْبَةً بَنِ مَسْمُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ورضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ حَمَّ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : كَاإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ المحمد الدُّعاء لِلْمُشْرِكِينَ مِا لْمُدَى لِيَتَأَلَّهُمْ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ جِمَدَّتُنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَدِمَ طُفُيِّلُ بْنُ كَمْرُو الدَّوْسِيْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللهُ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتَ دُوسٌ قَالَ اللَّهُمَّ أَهُدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ السَّهِ مَوْقِ الْيَهُودِيُّ (١) وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَما كَتَبَ النَّبُّ عِلَيْتُمْ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِيَالِ مِرْشُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ أَرَادَ النِّي عَلِيَّ مِأَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إنَّهُمْ لَا يَقُرْ وَٰنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَنْتُومًا فَانَّخَذَ خَاتَّمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأْنِّي أَنظُلُ إِلَى بَيَاصِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهِآبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَمَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كَسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَصْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَصْرَيْنِ إِلَى كَيْسْرَى فَلَمَّا قَرَأُهُ كِيسْرَى خرَّقَهُ ، كَفُسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ مُيَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ بِاسِ دُعاء النَّبِيِّ مِرْكِيِّ (٢) إِلَى الْإِسْلاَمِ وَالنُّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَمْضُهُمْ بَمْضا أَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَوْ لِهِ تَمَالَى : ما كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ (٣) ، إِلَى آخِرِ الآيةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(۱) أَلِيَهُودِ وَالنَّصَارَى (۲) أَلنَّاسَ (۲) أَلنَّاسَ (۲) أنْكيتاب

أنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَبَعَثَ بَكِتًا بِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلْبِي وَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرى اليَدْفَمَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَلْ كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ قارِمَ مَثْنَى مِنْ رَهْصَ إِلَى إِلِياء شُكُوا لِلهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا جَاء قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ حِينَ قَرَأُهُ الْتَهِسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ ، لِأَمَا كُمُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَأَخْبِرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ (١) أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجِالٍ مِنْ فُرَيْشِ قَدِمُوا مِحِاراً في المُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَ بَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ اً قَيْصَرَ بِيَمْضِ الشَّأْمِ، فَأَنْطُلُقَ (٢) بِي وَ بِأَصْحَابِي ، حَتَّى قَدِمْنَا إِبِلِيَاء فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ أَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي شَبْلِسِ مُلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَاهِ الرُّومِ ، فَقَالَ التَّرُجُهَانِهِ سَلَهُمْ أَيْهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِي ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَفْرَبُهُمْ لِلَّهِ نَسَبًا ، قالَ ما قَرَابَةُ ما يَنْكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ أَبْنُ اللهِ عَمَّ حَمِّى " ، وَلَيْسَ فَ الرَّكْبِ وَوْمَنِّذِ أَحَدُ مِنْ بَنِي عَبْدِ مِنَافٍ غَيْرِي ، فَقَالَ قَيْصَرُ الله مَنْ مَلَّكَ أَذْنُوهُ ، وَأَمَرَ بِأَصْمَابِي فَجُمِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عَنْدَ كَتِنِي ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجَمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَأَئِلُ هُٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِي ۖ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيًانَ وَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءِ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذِبَ لَكَذَ بْنُهُ حِينَ سَأَ لَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَقْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِنَدُ جُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هُذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ، قُلْبُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَاثُ مِنْكُمْ قَبْلَهُ ، قُلْتُ لاَ : فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَهْمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ " مَلِكِ ، وَّلْتُ لاَ: قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُفَاؤُهُمْ ، قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قال

 (٢) كذا فاليونينية بالبناء النفعول وفى الغرع بالبناء

فَيْزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدٌ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، قُلْتُ لاَ : قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ، قُلتُ لاَ : وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغُدِرَ، قَالَ أَبُوسُفُيْكَانَ وَلَمْ 'يُعْكِنِي كَلِمَةَ 'أَدْخِلُ فِيهَا شَبْئًا أَنْتَقِصُهُ بِعِ لاَ أَخَافَ أَنْ تُوعُثُرَ عَنِّي غَيْرُهُمَا ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوه أَوْ قَاتَلَكُمْ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ، قُلْتُ كَانَتْ دُولًا وَسَجَالًا ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، قَالَ فَاذَا يَأْمُرُ كُمْ " ، قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ (٢) بهِ شَبْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاوْنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَهُ فِي ، وَأَدَاء الْأَمانَةِ ، فَقَالَ لِتَرْ نُجَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَيَكُمْ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ قَالَ أَحَدُ مِنْكُمْ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلُ كَأَمَمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهْمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَ مَمْتَ أَنْ لاً ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْمَكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكَ مِ ، فَزَّعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبْعُونَهُ أَمْ صَمُّفَا وَهُمْ ، فَزَحَمْتَ أَنَّ شُعَفَاءَهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَ عَمْتَ أُنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِيمٌ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدُ سَخْطَةَ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَزَ عَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَلِكَ الْإِعَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدُ ، وَسَأَ لْتُكَ هَلْ يَعْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ لاَ يَعْدِرُونَ ، وَسَأَلْنُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْبَهُ وَحَرْبَهُ

(1) به (۲) وَلاَ نُشْرِكُ ۲ هكذا بالرفع فَى اليونينية وهو في بعض النسخ التي وأيدينا منصوب كنيه مصعمه تَمْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَا كُمُّ تَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاقُكُم ﴿ ، وَيَأْمُرُكُمُ بِالصَّالَةِ ، وَالصَّدُّقِ (٣٠ وَالْمُفَافِ ، وَالْوَفاء بِالعَهْدِ ، وَأَدَاء الْامانَةِ ، قالَ وَهُذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ () قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجْ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ () أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ فَدَمَيَّ هَاتَيْن ، وَلَوْ أَرْجُو أَن أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَجَشَّتُ لُقِيَّةً (") ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ، ثُمَّ دَعا بكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُرِي فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَدَّدٍ عَبْد اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِنَّى هِرِ قُلْ عَظِيمِ الرُّومِ ، سَلَّمْ عَلَى مَنِ أُتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَمْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعا يَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَمَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيْينَ ، وَيَا أَهْلَ الْكَتِابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِيمَةٍ سَوَاءٍ يَهْنَنَا وَ يَنْسَكُمْ ، أَن لاَ نَمْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بهِ شَبْئًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ فَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةُ مِنْ عُظْمَاء الرُّومِ، وَكَثْرَ لَعَطَهُمْ فَلَا أَدْرى مَاذَا قَالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَنَمَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زَلْتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنَّا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبِي الْإِسْلاَمَ وَأَنَّا

كارِهُ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أيه

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمَدْ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عِلَيْنَ ۚ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ كَأْعْطِينَ الرَّايَةَ

رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَقَامُوا يَرْ جُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَنَدَوْا وَكُلُّهم يَرْجُو

تَكُونُ (١) دُولًا ، وَ يُدَالُ عَلَيْكُمُ الرَّهَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ

تُبْتَلَى وَتَكُمُونُ كُمَا (٣) المَاقِبَةُ ، وَسَأَلْنُكَ عَاذَا يَأْمُرُكُمُ ، فَرَ كَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ

(1) تكون هو بالفوقية قرر نخ الخط الصعبعة معنا أما المطبوع السابق فبالتحثية اهر كتبه مصمعه ----(۲) له

(٢) وَالْصَّدُ قَاةِ

(١) نَبِيُّ (١)

(٠) كم أعلم (١) لقاءه أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ أَيْنَ عَلِيْ، فَقِيلَ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِي لَهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ، فَبَرَأً مِكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ كُمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٍ، فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١) يُهْدَى إِكَ رَجُلُ وَاحِدْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّتُهِ إِذَا غَزَا قَوْمًا كُمْ يُغَرِ حَتَّي يُصْبِح ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَمْ يَسْمَعْ أَذَانَا أَغارَ بَمْدَ ما يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً مَرْثُ تُتَبُّهُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْهُرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ بَرَكِيْدٍ كَانَ إِذَا عَنَا بِنَا مَرْثُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ مُقَيْدِ عَنْ أُنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، كَفَاءِهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلِ لا أَيْنِيرُ ٢٠٠ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُونُهُ قَالُوا مُحَدَّ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ اللَّهُ أَ كُبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَرَثُنَّا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُولِيِّ حَدَّثَنَا (ا) سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ مَرْكِيّ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ ۚ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ ، رَوَاهُ مُحَرُّ وَأَبْنُ مُحَرّ عَن النَّبِيّ عَلِيَّةٍ باسب من أراد عَزْوَةً فَوَرَّى بِنَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْمُرُوجَ يَوْمَ الْخَبِيسَ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا (٥) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُال مْعْنِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنْيِهِ ، قَالَ سَمِيْتُ كَنْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلّْفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ وَكَمْ وَكُنْ

(1) اللام من لان مكسورة في اليونينية (۲) وحدثنا در) لم يغير (۲)

(1) حدثنی میں ا (0) حدثنی

رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مُرِيَّدُ عَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِهَيْرِهَا ۗ وَصَرَّتَى (١) أَعْدَدُ بْنُ مُحَلِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَمْب أَبْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْتِيْ وَلَمَا يُرِيدُ عَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ عَزْوَةُ تَبُولِهَ فَغَزَاهَا رَسُولُ الله عَزِيقِهِ في حَرِّ شَدِيدٍ ، وَأَمْتَقَبْلَ سَفَرًا بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَأَمْتَقَبْلَ غَزْوَ عَدُو كَثِيرٍ ، كَفَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرُكُمْ (٢) لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّجْ ، وَأَخْبَرَكُمْ بُوجْهِهِ الَّذِي يُريدُ ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّما كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سَفَر ا إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ صَدَّتَىٰ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن ا (٢) مَدْنَا الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَبْكِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَبْكِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَبْكِ اللهُ عَنْهُ وَيْدِ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فَى غَزْوَةِ تَبُولُةً وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ بِالْبِ الخُرُوجِ بَعْدَ الظَّهْرِ مَرْشُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلَيْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِيْتُهُمْ يَصْرُخُونَ (٥) بِهما جَمِيما بالسي الْحُرُوجِ آخِرَ الشُّهْرِ ، وَقَالَ كُرِّيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْطَلَقَ النَّيْ عَلِيَّتُهُ مِنَ المَدِينَةِ خِلَسْ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ وَقَدِمَ مَكَّةً لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ مَرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَمَّا سَمِعَتْ عاثْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا (٦) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَحِسْ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرِى إِلاَّ الحَجَّ فَامَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ كُمْ يَكُنْ مَمَّهُ هَدْىٰ ۚ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قالَتْ عائِشَةُ

فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ غَقُلْتُ مَاهُذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْنِي فَذَ كَرْتُ هُـذَا الْحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحَدٍّ ، فَقَالَ أَتَنْكَ وَٱللهِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ اللَّهِ مَا الْحُرُوجِ فِي رَمَضَانَ صَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ أَللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خرَجَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِينَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلُّغَ السَّكَدِيدَ أَفْطَرَ ، قالَ سُفْيَانُ ، قالَ الزُّهْرِيُّ أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن ابْن عَبَّاس وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) في التَّوْدِيعِ ، وَقَالَ (٢) ابْنُ وَهُ إِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَمَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَرَائِيمٌ في بَمْثٍ ، وَقَالَ (٣) لَنَا إِنْ لَقَيتُمْ فُلاَفاً وَفُلاَناً لِرَجُلَيْنِ (٤) مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَرَّقُوهُمَا بِالنَّارِ ، قالَ ثُمُّ أَنَبْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أُرَدْنَا الخُرُوجَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمَرْ ثُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فَكَانَا وَفُلاَنَا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ ا بُعَذَبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ أَخَذْ تُحُوهُما فَأَقْتُكُوهُما بالسَّهُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ (٥) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُعَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّى عَلِيَّةِ وَحَدَّثَنَى (٦) مُحَمَّدُ بنُ صَبَّاحٍ (٧) حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بنُ زَ كَرَيَّاء عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ۚ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَتَّ مَا لَمْ ' بُوْءَرْ إِلْمُصِيَّةِ (١٠) فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ بإسب بْقَاتَلُ مِنْ وَرَاهِ الْإِمامِ وَيُنَّنَى بِهِ مَرْثُ الَّهُ وَالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ أَنْ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ : تَحْنُ الآخِرُونَ السَّاقِونَ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عصاني فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَمْصِ الْأُمِيرَ فَقَدْ عَمَانِي ، وَإِنَّا الْإِمامُ جُنةُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمْرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ

وَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجِرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَّهُ بِالْبِعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى المَوْتِ ، لِقَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى (') : لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَبْنُ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمَقْبِل فَمَا أَجْنَمَعَ مِنَّا أَثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَمْنَا تَحْتَبَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ، فَسَأَلْتُ (٢) فَافِعاً عَلَى أَيّ شَيْء بَايَمَهُمْ عَلَى المَوْتِ ، قالَ لا (٣) بَايَمَهُمْ عَلَى الصَّبْنِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَحِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى ﴿ (١) عروجل المَوْتِ، فَقَالَ لا أَبَايِعُ عَلَى هُدِذَا أَحَدًا بَهْ دَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ الْمَكِيُّ بْنُ اللهِ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ النِّبِيّ عَلِيَّة اللهُ عَنْهُ عَالَ بَايَمْتُ النِّبِيّ عَلِيَّة اللهُ عَنْهُ عَالَ بَايَمْتُ النِّبِيّ عَلِيَّة اللهُ عَنْهُ عَالَ بَايَمْتُ النَّبِيّ ثُمُّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (1) ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسِ قالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْآ ثُبَايِمُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَمْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ وَأَيْضًا : فَبَا يَمْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَى شَيْءِ كُنْتُم ثَبَا يِمُونَ يَوْمَنَذٍ قَالَ عَلَى المَوْتِ وَرَشْ حَفْضُ بْنُ مُمرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْ ، يَقُولُ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ :

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْجِهَادِ ما حَيِينَا أَبْدَا

كَأُجَابَهُمُ النِّبِي عَلِيِّهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَكْرُم الأُنْصَارَ وَالْمَاجِرَةُ مَرْشُ إِسْدَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ مُتَمَّدُ بْنَ فَضَيْلِ مَنْ عاصِمٍ عَنْ أَى عَمْانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتَيْتِ النَّبِيُّ عَنْهُ قَالَ أُتَيْتِ النَّبِيُّ عَلَى الْمُحِدِّرةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهُجْرَةُ لِاهْلِهَا ، فَقُلْتُ (° عَلاَمَ ثُبَا بِمُنَا ، قالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ

(t) شَجَرَةٍ هِ

(ه) قلت على ما

إ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيا يُطِيقُونَ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَافِي الْيَوْمَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشِيطًا ، يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَ اثِنَا فِي المَعَاذِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاء لاَ نُحْصِيها ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ مَا أَذْرِي مَا أَفُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ فَمَنَّى أَنْ لَا يَمْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَنْ يَالَ بِخَـيْرِ مَا أَنَّقَىٰ اللَّهَ ، وَ إِذَا شَكَّ فَى نَفْسِهِ (1) ضبطه في الغرع بختع الله شَيْءِ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ مَا أَذْ كُنَّ (٣) هُوَ الْفَرَّ ادِيَّ. بلا الله مَا عَبَرَ مِنَ الدُّنيا إِلاَّ كَالثَّغْبِ (١) شُربَ صَفَّوْهُ وَبَقَ كَدَرُهُ بَاللهِ عَاللهِ كَالنَّغْبُ (١) شُربَ صَفَّوْهُ وَبَقَ كَدَرُهُ بَاللهِ عَبَرَ مِنَ الدُّنيا إِلاَّ كَالثَّغْبُ (١) شُربَ صَفَّوْهُ وَبَقَ كَدَرُهُ بَاللهِ عَلَى النَّبِيُ عَلِيْهِ إِذَا كَمْ يُقَاتِنْ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخَّرَ الْقَيَّالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَرَشَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ (٤) إلى نُولُه تعالى إنَّ الْمُحَمَّدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْءَلَقَ (٢) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ إِ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْكِيِّهِ فَى بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَـقَ فِيهَا أُنْتَظَرَ حَتَّى مالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قامَ في النَّاسِ خطيبًا قالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقاء الْمَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْمَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأُصْبِرُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَكِ السُّيُوفِ، ثُمُّ قال: اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ، وَمُجْرِى السَّعَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أَهْزِمِهُمْ وَأُنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ إِلَيْكُ أَسْتَثْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ ، لِقَوْلِهِ ٣٠ : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جامِعٍ ( ) كم يَذهبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ هَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ أَلَهِ عِنْ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِي عَنِيْ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لِنَا قَدْ أَعْيَا

رقم في البونينية

(۲) عز وجل

اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ

ره) الآية

فَلَا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي مَا لِبَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيِي ﴿ قَالَ فَتَخِلَّفَ رَسُولُ اللهِ يُرَافِئُ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدِّي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصا بَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيمُنِيهِ (٢)، قَالَ فَأَسْتَحْيَنْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاصِيحٌ غَيْرٌ هُ ، قالَ فقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَبَعْنِيهِ (٣) فَبَعْنُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فقَارَ ظَهْرُ و حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ قالَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَأَسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ حَتَّى أَتَيْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَلَقِيَنِي خالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا صَنَعْتُ ('' فيهِ فَلَامَنِي ، قالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيِّهِ قالَ لِي حِينَ ٱسْتَأَذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَكْرًا أَمْ ثَبْبًا ، فَقُلْتُ تَوَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ ( ) هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بَكْراً تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُولِقَ وَالدِي أَوِ أَسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَ التَّصِعَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَرَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلَا (٦) تُوَدِّبُونٌ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَرَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِيَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَنُوَّدِّ بَهُنَّ ، قَالَ فَأَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ مِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي عَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ ، قَالَ المُغيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنْ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا بِالبّ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهُدٍ بِعُرْسِهِ (٧) فِيهِ جابِرْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ عَالِمَتُ مَنِ أَخْتَارَ الْفَزُو بَهْدَ الْبِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَلِيِّ اللَّهِ مَ مَبَادَرَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَرَعِ وَرِيْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضَى اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَرَكِ بَرَسُولُ اللهِ (٨) مِنْكَةٍ فَرَسَّا لِأَبِي طَلْحَةً فَقَالَ ماراً يُنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِالسِبُ الشُّرْعَةِ وَالرَّكُسْ فِي الْفَرَعِ مِرْشُ الْفَصْلُ أَنْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ مَحَّدٍ عَنْ أَنس بنِ مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَن عَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَرَسَاً لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئاً ثُمَّ خَرَجَ يَرْ كُنْ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْ كُنُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ كَمْ ثُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْنُ (١)

را) أعيا (۲) أفتريعة (۳) كذا لاني نمبر نسعا بلارنم كتبه مصحمه

> ِهُ (٤) لاهة

(٥) قال فهلا حيم

(١) فَلاَ ثُوْدَةً بَهُنَّ وَلاَّ

رو**ه** تقوم

مِّ (٧) بِعُرْسِ

(٨) النَّبِيُّ

(٩) قال فما

فَا سُبِقَ بَمْدَ ذَٰلِكَ اليَوْم (' اللَّهِ الجُمَّائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجاهِدٌ فُلْتُ لِا بْنِ مُمَرَ الْغَزْوَ ٰ (") قالَ إِنَّى أُحِبْ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي قُلْتُ أُوْسَعَ اللهُ عَلَى "، قالَ إِنَّ غِنَاكَ لَكَ ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ بَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هُـٰذَا الْوَجْهِ ، وَقالَ مُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هُذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ ، فَنَ فَعَلَهُ ٣٠ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى لَأَخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَأُوسٌ وَعَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٍ تَخْرُجُ بِهِ فَ سَبِيلِ ٱللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْ لِكَ صَرَبُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلِينَ آشْتُرِيهِ ، فَقَالَ لاَ نَشْتَرِهِ وَلاَ نَمُدْ ف صَدَقَتِكَ مَرْثُنا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ مُمَرّ أَنْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ لاَ تَبَثَّمُهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ مِرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْنِي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَارِلِي، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ما تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَهُولَةً وَلاَ أَجِدُ ما أَهْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَ يَشُقُّ عَلَى ۖ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّى قَاتَلْتُ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ إُلْبُ مَا قِيلَ فِي لِوَاهِ النَّبِيِّ مِنْ صَرْتُ سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي (' اللَّيْثُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي ثَمْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظَيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأُنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرَادَ الحَجَّ فَرَجُّلَ عَرْثُ فُتَيْبَةُ (٥) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

(۱) بابُّ الخُرُوجِ فى الْفَزَعِ وَحْدَهُ. باب الجُعائل

(٢) كذا بالضـبطين في البولينية \_

مِنْ صحد ۲ أَنْفُرُ و (۲) فَعَلَ صه

(٤) حدثنا ص

(٠) ابن ستيد

مَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النِّي عَلِيُّه في خُيْيرً ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عُرْكَةِ تَفْرَجَ عَلَى فَلَمِق بِالنَّبِيِّ مَلِيِّهِ ۚ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَمَا فِي صَبَاحِيمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةٍ لَا عُطْيَنَ الرَّايَةَ ، أَوْ قَالَ لَيَأَخُذَنْ غَداً رَجُلْ (١) يُحَبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ ذَإِذَا نَحِنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَذَا عَلِي فَأَعْطَاهُ (١) رَحَلا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُ الْمَالَةِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام اللهُ عَلَيْهِ صَرَّتُوا أَنْفَرَس أَنْ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ نَ جُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَاسَ يَقُولُ لِلزُّ بِيْرِ رَضِى اللهُ حجر انظر القسطلاني عَنْهُ مَا اللهِ عَنْ نَافِعِ نَنْ جَمَيْرٍ قَالَ الحَمْدَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُمَا هَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُمَا هَا هَا اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا هَا هُمُ اللهِ عَنْهُمَا هَا هُمُ اللهِ عَنْهُمَا هَا عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ ال مِيدِينَ يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمُغْمَرِ ، وَأُخَدِدَ مَلِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَساً عَلَى النَّصْفِ فَبَلَغَ اللهِ (؛) أَوْفَقُ أَجَالِي سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَسَانَةِ دِينَارِ فَأَخَذَ مِائْتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائْتَيْنِ (٢) مَرْثَ عَبْدُ الله بْنُ أَتْمَدِ حَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ال عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَزَوْتُ مَمْ رَسُولِي ٱللَّهِ وَإِنَّ خَزْوَةَ تَبُوكَ فَعَلْتُ عَلَى بَكْرِ فَهُوْ َ أُو ثَنَى ( ) أَمْمَالِي فِي نَفْسِي فَأَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا نَتَا تَلَ رَجُلًا فَعَفَ أَحَدُهُمَا الآخرَ قَا نُتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَتَرَحْ لَذَيْتُ ذَأَنَ النِّي اللَّهِ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ (٥) أَبَدْفَمُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَنَقَصْمُهَا كَمَا يَقْضَمُ انْفَصْلُ بِالسِّيمُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَلِيِّتُ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهِرْ وَقَوْ لِهِ (٢) جَلَّ وَعَزَّ سَنُلْقِ فِي ثَارِبِ الَّهِ بِيَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِأُللَّهِ قَالَ (٧) جابر "عَنِ النَّيِّ يَلِيُّ مِرْشُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِمِكِ مِنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ بُمِثْتُ بِحَوَامِعِ الْحَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَامُ اللهِ أَنْ بَعَ الْمَ خَزَائَنُ الْأَرْضِ فَوُضِعِتْ فِي يَدِي ، قَالَ أَبْرِ هُرَيْرَةً وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ

ه. أوْتُقُ أَجْمَالِي

(٦) وَتُوْلِ اللهِ عَرَّ وَجَلً

8 alb (v)

(٨) اوتيتُ مَمَاتيحَ

وَأَ نَهُ ۚ تَذَٰذَلُونَهَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَوْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِياء ثُمَّ دَعا بَكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءة الْكِتَابِكَثْرَ (١) عِنْدَهُ الصَّحَبُ ، فَأَرْ تَفَمَّتِ (١) الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَ صِحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ بَخَافُهُ مَلِكُ تبني الأصفر باب عَمْلِ الزَّادِ فِي الْنَرْوِ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى " : وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَرَشَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي وَحَدَّ ثَتْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْهَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيْ في يَبْت أَبِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ ، قالَتْ فَلَمْ نَجِهِ لِسُفْرَتِهِ ، وَلا لِسِقانِهِ مَا نَرْ بُطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي قالَ فَشُقَّيْهِ إِ أَنْنَيْ فَأَرْبِطِيهِ ( ) بِوَ احِدِ السَّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلَّتُ ، فَلِذَلِكَ مُمَّيِّتُ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ (\*) عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا ٱلْتَرَوَّدُ كُومَ الْاضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّى عَلِيُّ إِلَى المَدِينَةِ مَرْثُ أَكُمَّ مُن الْمَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْي قَالَ أَخْبَرَ نِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُورَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ عَنِّيقٍ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيْ مِنْ خَيْبَرَ وَهِي ٓ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِي مِنْ إِلَّا طَعْمَة وَفَمْ (٢٠) يُؤْتَ النَّبِي عَلِيَّة إِلا بسويق فَلُكُنَّا فَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمُّ قَامَ النَّي يَلِيُّ فَصَمْصَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا مَرْثُ اللَّهُ اللّ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا عَايْمُ بْنُ إِسْمَمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النَّبِي مِلْكِيْ فِي نَحْرٍ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَمْم فَلَقِيهُمْ

(۱) كَثْرَتْ

(۲) وارتفعت (۲) م

(٣) عز وجل

(٤) فَأَرْبِطِي

(٠) قال عَمْوْنُو أُخْبَرَ نِي

م صور (٦) رام

مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَتَالَ مَابَقَاؤُكُمُ ۚ بَمْدَ إِبِكُمُ ۚ فَدَخَلَ مُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْكِيرٌ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا بَقَائُهُ \* بَعْدَ إِبِلِيْمِ ، قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ مَنْ الدِ فَالنَّاسِ بَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَذَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ (٢) ثُمَّ دَعاهُمْ بِأُوْعِيَتِهِمْ فَأَحْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله اللهِ عَلَى خَلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقاب حَرْشُ صَدَقَةُ بْنُ الْدَصْلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْب بْ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ (٣) رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَ ثَمَانَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَنِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَ ثَمَانَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَقَنِى اللهُ عَنْهُ قَالَ (٢) عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَأَيْنَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْ كُلُ فَ كُلُ فَ كُلَ يَوْمٍ عَمْرَةً ، قَالَ رَجُلُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتِ النَّدْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَتُدَهَا حِينَ فَقَدْ نَاهَا حَتَّى أُتَبِنَا الْبَحْرَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَتِ النَّهُ وَجَدُنَا فَتُدُمَا حِينَ فَقَدْ نَاهَا حَتَى أَتَبُنَا الْبَحْرَ اللهُ عَنْهُمَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَلَى اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا مِنْ اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَاللّهُ عَنْهُمَا عَلَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلَا لَمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُواللّهُ عَنْهُمَا عَلَاللّهُ عَنْهُمَا عَلَا لَهُ عَنْهُمَا عَلَاللّهُ عَنْهُمَا عَلَاللّهُ عَنْهُمَا عَلَاللّهُ عَنْهُمَا عَلَا لَمُعَلّمُ عَلَالِمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمِ عَلَالْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَ وَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَدَفَهُ الْبَحْرُ وَأَ كَلْنَا مِنْهَا (٤) ثَمَانِيّة عَشَرَ يَوْمًا ما أَحْبَبْنَا بالم إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيها حَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا عُمْانُ روب مي حدثنا عُمَان اللهُ عَنْمَا أَنْ الْمُ اللهِ مُلَيْكَةَ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَنَّهَا قالَتْ يَارَسُولَ اللهُ عَنْمَا أَنْهَا قالَتْ عَالَى اللهُ عَنْمَا أَنْهَا قالَتْ عَالَمَ اللهُ عَنْمَا أَنْهُا قالَتْ عَالَهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُا قالَتْ عَالَمَ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَنْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْمَا أَنْهُمْ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ الللهُ عَنْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَنْهَا أَنْهُ عَلَيْهَا قالَتْ عَنْهَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَلْمَا أَنْهُ عَنْهَا أَنْهُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَنْهَا أَنْهُ عَنْهَا أَنْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَنْمَا أَنْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْهُا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللهِ يَرْجِعُ أُصِمَا لِكَ بِأَجْرِ حَجْ ٓ وَمُعْرَقٍ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الحَجِّ ، فَقَالَ لَمَا أَذْهَبى وَلْـيَرُ دِفْكِ عَبْدُ الرَّ هُنْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ هُنْ أَنْ يَمْرِرَهَا مِنَ التَّنْفِيمِ فَأَ نَتَظَرَهَا رَسُولُ ۗ (٧) وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلَيْنَ إِنَّا عَلَى مَكَّةَ حَتَّى جاءِتْ حَدِثْنَ (\*) عَبْدُ اللهِ (٥) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ عَمْرِو (٧) بْنِ دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ لِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّعْيِمِ باب الْارْتِدَافِ فِي الْفَرْ وِ وَالْحَرِ مِنْ مُنْ الْقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنْهُمْ لَيَصْرُ خُونَ (١٠) بهما جِيما الحَجِّ وَالْمُرْرَةِ بِالسِّبُ الرَّدْفِ عَلَى ٱلْحُمِارِ مَرْثُنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةَ بْنِ

زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْكُ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيِفَة ، وَأُرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءَهُ صَرِيْنَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ (١) يُونُسُ أُخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُوْدِّفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلْ وَمَعَهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْتِي بِهِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ (" وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَمَهُ أُسَامَةُ وَ بِلاَلُ وَعُمَانُ فَكَتَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمُّ خَرَجَ فَأَسْنَبَقَ النَّاس ، وَكَانَ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرّ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاّلاَّ وَرَاء الْبَابِ قائمًا ، فَمَأْلَهُ أَيْنَ صلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ اللَّهِي صَلَّى فِيهِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةً بِالسِبُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ صَرَّتَى (١) إسْخُقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعْمًا مِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْكُمْ كُلُ سُلاَمِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمِ تَطَلُّمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَمُدُّلُ بَيْنَ الِا أَنْنَنِ صَدَقَةً ، وَ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَائِيِّهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٥) يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَّةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ﴿ إِلَى السَّفَرِ بِالْمَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَكَذَٰلِكَ يُرْوَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النِّي بِهِلِيِّ وَتَا بَعَهُ ۖ إِنَّ إِسْطَقَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِي بَلِيَّ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ مِنْ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْمَدُو ۚ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْ آنَ صَرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهُى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُوِّ بَاسِبُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْب مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) كذا في هميم السيح عندنا وفي الطبوع سائفا قال حدثها بوس (۲) فَقُدِيحَ صود (۲) مسكال (٤) حدثنا

هَالَ صَبِّحَ النِّبِي مُرَاكِثُهِ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِم ۚ فَلَمَّا رَأُو ۗ فِي قِالُوا هٰذَا حَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ثُمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَلَجَوْا إِلَى الْمِصْ ، فَرَفَعَ النَّبُّ عِيْكِ بِهِ وَقالَ : اللهُ أَ كُبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا تَرَكْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرينَ ، وَأَصَبْنَا مُحُرًا فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِّي عِلِيَّ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَانِكُمْ (') عَنْ كُومٍ الْحُمْرِ وَأَ كُنْ فِئْتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا ، تَابَعَهُ عَلَىٰ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِي بَلْكِ يَدَيْدِ ، باب ما يُكَذَّهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْت في التَّكْبِيرِ مَرْشَ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَديثنا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَ لَلْنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفَسَتْ أَصُواتَنَا، هَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ بَا أَيُّنَا النَّاسُ أَرْ بَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا عَائِياً إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارُكَ أَسْمُهُ وَتَمَالَى جَدُّهُ ﴿ وَلَا اللَّهُ النَّسْبِيحِ إِذَا هَبَطَ وَادِياً وَرَشَنَا مُحَدَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْ نَا وَإِذَا نَرَ لَنَا سَبَّعْنَا بِاسِ ٱلنَّكَ بِهِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا مَرْثُ الْحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا إِذَا صَمَدْنَا كَبِّرْنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّصْنَا حَرِّشُ عَبْدُ ٱللهِ قالَ حَدَّتَني عَبْدُ الْمَرْيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبُّ يَهِلْكُهُ إِذَا تَفَلَ مِنَ الحَيِّجَّ أَوِ الْمُمْرَثِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ حَمَلَ الْغَزْوَ يَقُولُ كُلُّمَا أُوْفَى عَلَى ثَنيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمْ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَأْبُونَ صابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَ بْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْدَهُ . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ بَقُلْ عَبْدُ اللهِ إِنْ شَاء اللهُ ، قَالَ لاَ : الم يُكْتُبُ لِلْمُسَافِي مِثْنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ مِرْشُنَا مَطَنُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا (١) الْمَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَعِيلَ السَّكْسَكِي ۚ قَالَ تَعِيثُ أَبَا بُرُ دَةَ وَأُصْطَحَبَ هُوَ وَ رَبِيدُ بْنُ أَبِي كَنْشَةَ فِي سَفَرِ فَكَانَ يَرِيدُ يَصُومُ فى السَّفَر ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا مَوضَ الْمَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيمًا تَصِيحًا بِالسَّبْدِ وَحْدَهُ حَدْثُ الْحُمَيْدِي حَدِّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُسْتَكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جابر أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّيْ عَلِيَّةِ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، فَأ نْتَدَبَ الزُّ مَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ إِلرُّ مِيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُنَدَّبَ الزُّ بِيْرُ (٢) قالَ النَّبَيُّ مَا اللَّهُ مَا لَيْكُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَادِيًّا ، وَحَوَادِيَّ الزُّ بَيْرُ ، قالَ سُفْيَانُ : الحَوَادِيُّ النَّاصِرُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) قالَ حَدَّ بَنِي أَبِي عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيْ يَرَاكُ مِرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَّدّ بْن زَيْد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمرّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّبِي مُرَاتِي قَالَ لَوْ يَشْلُمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ ماسار رَآكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ بِالسِّبِ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ ، قالَ (٤) أَبُو مُمَيْدٍ ، قالَ النَّي عَلْ إِنَّى مُنْعَجُّلٌ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ فَنَ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيُعَجِّلُ (٥) وَرَثَى (١) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي ، قَالَ سُئِلَ أُسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَىٰ يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنَّى عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَيْلَتُهِ في حَمَّةِ الْوَدَاعِ قالَ (٧) فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ تَغْوَةً نَصْ وَالنَّصْ فَوْفَ الْمَنْقِ مَرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْجَمَ أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفَيَّةَ

(١) أخبرنان

(r) ثَكِرْثَا

(٣) مُحَدِّد بن زيد بن صُدِ اللهِ بن مُحمَرَ رَصيَ الله عَهم

(٤) وقال

(١) فَلْيَمْعَكَّلْ

فَصَلَّى المَنْرِبَ وَالمَتَّمَةَ يَجْمَعُ (١) مِيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِلْكِنَّةِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْنُ أُخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ رَبْنَهُمُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ سُمَيَّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قالَ : السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُ ۚ نَوْمَهُ وَطَمَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتُهُ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْ لِهِ بِالسِّبِ إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأرَّادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ ٣٠ : لاَ تَبْتَمْهُ وَلاَ تَعُدُ في صَدَقَتِكَ مَرْشَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَ بْتَاعَهُ أَوْ فَأَصْاَعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْنَوِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِمُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ مَلِكَ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنَّ بدِرْ مْ مِ، فَإِنَّ الْمَائِدَ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنُهِ الْمَائِدَ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنُهِ الْمَائِدَ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنُهِ الْمَائِدَ فِي الْمِنْ الْأَبَوَيْنِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ الشَّاءِرِ وَكَانَ لَا يُتَّهِّمُ فَ حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِلَى النَّبِيِّ فَأَسْتَأْذَنَهُ ٣٠ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَّاكَ ، قال نَمَمْ ، قَالَ فَفَيْهِمَا كَفَاهِد باسب مافيل في الجَرَسِ وَنَعْوِهِ في أَعْنَافِ الْإِبل حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنْ أَبَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَلْكِ ف بَعْضِ

أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِينَتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ

بِنْتِ أَبِي عُبِيْدٍ شِدَّةُ وَجَعِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَمْدَ غُرُوبِ الشَّفَق ثُمَّ نَزَلَ

(۱) حَجَمْعُ (۲) قال (۲) كذا في جميع النسيخ عندنا ووقع في المطبوع سايتها پيتأذنه كتبه مصححه

رَسُولًا أَنْ لاَ يَبْقَيَنَ ١٠ فَى رَقَبَةِ بَعِيرِ قِلاَدَة مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلاَدَة ۚ إِلاَّ قُطِمَتْ باسب مَنِ أَ كُتُتُمِ فِي جَبْشِ نَفَرَجَتِ أَمْرَأَتُهُ حَاجَّةً ، وَكَانَ ٣ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذُّنُّ لَهُ ، مَرْشُ قُتَبْنَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْ يَقُولُ لاَ يَخْلُونُ رَجُلُ بِأَمْرَأَةٍ ، وَلاَ نُسَافِرِنَّ أَمْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَمَهَا عَرْمٌ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَكْتُنْتُ فَي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ أَمْرَأَ تِي حَاجَّةً ، قَالَ أَذْهَبْ خَفْجٌ (٢) مَعَ أَمْرَأَ يَكَ بِالسِّ الْجَاسُوسِ وَتَوْوْلِ اللهِ تَمَالَى ( ) : لاَ تَتَّخِذُوا عَدُولَى وَعَدُوا كُمْ أَوْلِياء ، التَّجَسُّسُ ( ) التَّبَعُّث ، هَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار سَمِيْتُهُ ٢٠٠ مينهُ مَرّ تَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبُيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي رَافِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قال ٣٠ ٱنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاحْ إِنَّا بِمَا ظَمِينَةً وَمَعَهَا كِتَابْ تَنْفُذُوهُ مِنْهَا فَأَنْطَلَقْنَا تَمَادُى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتَّى أُنْتَهَيْنَا إِلَى الرُّوْصَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، فَقُلْنَا أُخْرجي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينَ (٨) الثِّيَّابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِهِ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَإِذَا فيهِ : مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْشُرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْدِرُ هُ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ يَا حاطِبُ ما هٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا تَمْجَلْ عَلَى اإِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقًا في قُرَيْشِ وَكَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَمُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَّةً يَحْنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَاظُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَيُّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَا بَنِي وَمَا فَعَلَّتُ كُفْرًا وَلاَ أَرْتِدَادًا وَلاَ رِضاً بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِي لَقَد (١٠)

(۱) لاَتَبَعْتِنَّ . وأن ساتطة عنده (۲) أَوْكَانَ (۲) فَأَحْجَبُجْ (٤) مز وجل (٠) وَالتَّجْسُسُ (١) سَمُمْتُ (١) سَمُمْتُ (٨) أَوْلَتُلْقِينًّ (٨) أَوْلَتُلْقِينً

> ة يها (١٠) قد

صَدَقَكُم ، قِالَ (١) عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قالَ سُفْيَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هُلْذَا بِاسِبُ الْكَسْوَةِ الْلُّسَارَى حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ (٣) بَدْرِ أَتِيَ بِأَسَارَى وَأَتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لَهُ قِيَصًا ، فَوَجَدُوا قِيَصَ عَبْدِ اللهِ بْن أُبَيّ يَقْدُرُ (٣) عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِيَّاهُ ، فَلِذَلِكَ نَرَعَ النَّبُّ عَلَيْهِ فَيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ أَنْ عُيَيْنَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ عِلِيِّ يَدْ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ بِاسِبُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن مِحْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَهْلٌ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَرَاكِم يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَداً رَجُلاً يُفْتَحُ ('' عَلَى يَدَيْهِ (٥٠ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيْمِ، (٢٠ يُمْطَى فَفَدَوْا (٧) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ (٨) ، فَقَالَ (١) أَيْنَ عَلَى ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَيِبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بهِ وَجَعْ ۖ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَفَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِيْلُنَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأُحْبرُ ثُمْ بَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١٠) يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ الْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ (١١) لَكَ مُحْرُ النَّمَمِ بِالْمُ الْأُسَارَى فِي السَّلاَسِلِ مَرْشَا مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَن مُمَّد بْن زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ إِللَّهِ قَالَ عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُاوُنَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ بِالسِّهُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ مَرْشَاعَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ

() كذا فى النسخ هندنا ووقع فى منى الفسسطلانى الطمع نقال عمر رصى الله عنه (٢) كدابالنصب فى اليوبيية

> ره ر (۳) يقدر

(؛) كدا في غير نسخة يوثق بها ووقع في المطبوع السابق و بعض النسخ يُفتَحُ اللهُ

(ه) يده

(٦) أَيْرِم بُعطِي

(v) عَدَوْا

(۸) يَرْجُونَهُ م

(٩) قال
 (١٠) فتح اللام من الفرع

(۱۱) مالياء التحنية في جميع

نسح الخط عدما

أَنْ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَن النِّيِّ عَلَىٰ قَالَ مَلَاتَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلَّمُهَا فَيُحْسِنُ (١) تَعْلِيمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَّبَهَا ثُمْ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُوْمِينُ أَهْلِ الْكَتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنَا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلَيْكِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ (٢) ثُمَّ قَالَ الشَّعَيُّ وَأَعْطَيْتُكُمَّا (٢) بِنَبْرِ شَيْء وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ عَلَى الْدَارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصابُ الْولْدَانُ وَالْفَرَارِيُ يَاتَا لَيْلاً لَيْبِيِّنَهُ لَيْلاً يُبِيِّتُ (اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرْ بِيَ النَّبِي عَلِيَّ إِلْا بْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُؤل ( عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصابُ مِنْ نِسَالَهُمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ ثُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ (١) يَتُمُولُ لَا حِمْى إِلاَّ يَدْ وَإِرْسُولِهِ عَلِيَّةً وَعَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي النَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرُ وَ يُحَدَّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِيّ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي غَبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّنْبِ قَالَ مُهُم مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ تَمَرُّو مُمْ مِن آبَائِم اللهِ عَلَى السَّبِيَانِ فِي الحَرْبِ حَرَثُنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا (٧) اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمْرَأَةً وُجِدِتْ في بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُمُ قَتْل النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِاسِبُ قَتْلِ النِّسَاء في الْحَرْبِ حَرْثُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَ بِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وُجِدَتِ أَمْرَ أَهُ مَقَنُولَةً في بَمْض مَنَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلِي فَتَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء والصِّبْيَانِ باسب لا يُمَذَّبُ بعَدَابِ اللهِ حَرَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(٣) اعْطِيكُهاً
 (٥) هو بعنبط البناء الفاعل و الاصل المو ل عليه عندنا و بعن النمخ تبعا الفرع بعندا البناء المفعول البناء المفعول المعندان معلم البناء المفعول معلم المفعول المفعول معلم المفعول المف

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ءَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فِي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْثُمْ فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا فَأَحْرَقُوهُما بِالنَّار ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ حِينَ أَرَدْنَا الْحُرُوجَ إِنِّى أَمَرْثُكُمْ ۚ أَنْ تُحْرِّقُوا فُلانَا وَفُلاَنَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُمَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْ تُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحَرِّقُهُمْ ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَيْنِيِّهِ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِمَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النِّبِي عَيْنِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ عِلْبُ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، فيهِ حَدِيثُ ثَمَامَةً ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ما كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ تَكِذُونَ لَهُ أَسْرَى (١) الآية باب هل لِلأسيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ ( اللَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُو مِنَ الْكَفَرَةِ فيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ بِاسِ ۚ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْسُلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ ۗ اللَّهَ ۗ ِ مَرْثُ مُعَلَّى بُنْهُ أَسَدِي حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ ماللِكٍ [r) أَوْ يُعدع (r) مِعَالُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُا مِنْ عُكْلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عِلْقِيْتُ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ ﴿ (؛) فَكُيْحِلُوا ا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ٱ بْغَيَا رِسْلاً ، قالَ (٣) ما أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِٱلذَّوْدِ فَا نْطَلَفُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَبْوَ الِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَعْوًا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأَسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَنَّى الصَّرِيخُ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيْنَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَّرَ بِمَسَامِيرَ فَأُ هِيَتْ فَكَعَلَهُمْ (١٠) بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى ماتُوا قالَ أَبُو وَلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَتُوا وَحَارَ بُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَصَعَوا فِي الْأَرْضِ فَسَاداً بِاللهِ مَرْثُنَا يَحْيُ بَنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ: قَرَصَتْ غَيْلَةُ نَبيًّا مِنَ

يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ تُربَدُونَ عَرَصَ الدُّنْبَا

الْا سْيَاءِ ، فَأْمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأْحَرْ فَتْ (١) ، فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنْ قَرَصَتْكَ غَلَّهُ أَحْرَفْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمِّ نُسَنَّحُ " باسب حُرْقِ النُّورِ وَالنَّحْيلِ صَرْفُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّنَى فَبْسُ سُ أَبِي حَارِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُر يُحُدِنِي مِنْ دِي الْحَلْصَةِ ، وَكَانَ يَنْنًا فِي حَثْقَمَ بُسَمَّى كَمْبَةَ الْمَانِيَةَ قَالَ فَأُ نُطَلَقْتُ فِي مُمْدِينِ وَمِائَةِ فارس مِنْ أُحْمَسَ وَكَانُوا أُصِحَابَ حَيْل قَالَ وَكُنْتُ لاَ أُثْنُ عَلَى الْمُلْ فَضَرَت في صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصابعهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمْ ۚ ثَنْتُهُ وَأَحْعَلُهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأُ سُلِّقَ إِلَيْهَا فَكَمَّرَهَا وَحَرَّفْهَا ثُمُّ مَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَزْانِيْ يُخْدِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيرِ وَالَّذِي نَعْنَكَ بِالْحَقْ مَاحِثْنُكَ حَتَّى تَرَكُمْهَا كَأَنَّهَا تَجَلَلْ أَجْوَفُ أَوْ أَحْرَتُ ، قالَ صَارَكَ فِي حَيْلِ أَحْمَسَ وَرِحالِهَا خَسْ مَرَّاتٍ ، وَرُثُونَا كُمَّدُ نُ كُنْيِرِ أَخْرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَنْ مُعَرَ رضِيَ اللهُ عَهُما قال حَرَّقَ الدَّى مُرْكِنَةً مَثْلَ آبِنِي النَّضِيرِ بِالسِبِ فَتَثْلِ النَّا ثُم المُشْرِكِ مَرْشُ عَلَىٰ مُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَبُ زَكَرِيًّا إِنْ أَنِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أبي إسْعُنَى عَنِ الْمَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَصِيَ اللهُ عَمْهُمَا قَالَ مَنْ رَسُولُ اللهِ يَرَالُهُ و مُطَّا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَنِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلُ مِهُمْ فَدَلَ حِصْبَهُمْ ، قالَ فَدَحَلْتُ فِي مَرْ يَطِ دَوَاتْ لَمُمْ قَالَ وَأُعْلَقُوا مَاتَ ٱلْجِمْنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ خَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ خَرَجْتُ مِيمَ حَرَجَ أُرِيهِمْ أُنِّنِ (٢) أَطْلُمُهُ مَعَهُمْ مُوَحَدُوا الْحِمَارَ قَدَحَلُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْمِصْنِ لَبْلاً قُوصَمُوا الْمَفَانِيحَ في كُوَّةٍ حَبْثُ أَرَاها فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ اللَّهَا تِيحَ ، فَفَتَحْتُ تاكَ الْمِصْ ، ثُمَّ ذَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ بَا أَتَا رَافِعِ قَاْحًا بِنِي فَتَعَدَّثُ الصُّونَ فَضَرَ بِنَّهُ فَصَاحَ خَرَجْتُ ثُمُّ حَثْثُ ثُمُّ رَجَعْتُ كَأْنَى مُفْبِثُ ، فَقُلْتُ بَا أَبَا رَافِعِ وَعَبَّرْتُ صَوْنِي فَقَالَ مالكَ لِأُمْكَ الْوَبْلُ ، فَلْتُ

(۱) كَأْخُرِقَ (۲) ليس فَ لسخ. الحد مندنا بعد تسبح لفظ الله (۲) أنَّى (1) الراعية (2) حدثا (7) حدثني (2) حدثا (3) بينة

عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى حِينَ خَرَجِ إِلَى الحَرَّ وريَّةِ فَقَرَا ثُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ فَقَرَا ثُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَ سُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَي بَعْض أَيَّامِهِ أَلَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُرُ التَّظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ أُمَّ فَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لا كَنَوْ القاء الْعَدُو ۗ وَسَالُوا اللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَالقَيتُمُومُ مُ فَأُصْرِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ كُنَّتَ و السُّيُوفِ ثُمَّ قال طَلِالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِيِّتَابِ وَانْصُرْ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى بِنْ عُقِبُهُ حَدَّ ثَنَى سَالِم أَبُو النَّصْرِ وَسَاقَ الحَدِيثَ إلي آخِرُ الْبَاب (٦) يَتَّمَنَّوا (٣) (v) كدا فى البرينية ومن غبرها . خُدْعَةُ

للمنذري مكي خُدَّعَة ﴿ خَدَّعَة ﴿ خِدَّعَة ﴿ (٨) كذافىالبونيزية وفرعها وفي غيرهما . كُنْوُزُ ُ هما (د) مراهما .

٩ اسمه بور الروزي (خ٠)

مَا شَأَ نُكَ ، قَالَ لَا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ۚ فَضَرَ بَنِي ، قَالَ فَوَضَعْتُ سَبْفِي فَى بَطْنِهِ ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرِعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِيْنٌ، فَأَتَيْتُ سُلَمًا كَمُمْ لِأَنْولَ مِنْهُ فَوَقَمْتُ فَوُ ثِئِتَ دِجْلِي خَفَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةُ (١) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَمَا يَا أَبِي رَافِيعِ تَاجِرٍ أَهْلِ الْحَجَازِ ، قالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ ۚ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ مَرْكِيٍّ فَأَخْبَرُ نَاهُ حَرِثْنِي (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا (٣). يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَن الْبَرَاءِ بْن عازِب رَضِي اللهُ عَنهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِيم فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ (٤) لَيلاً فَقَتَلَهُ وَهُو نَائِمٌ بِاللهِ لاَ تَمَنُوا لِقَاءَ الْمَدُّقِ صَرَّتُ أَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِي حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ الْفَزَارِيُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قالَ حَدَّتَنَى سَالِم " أَبُو النَّضْر (\*) كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَأَنَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ قَالَ لَا تَمَنَّوْ القِمَاء الْمَدُوِّ وَقَالَ أَبُوعِامِرِ حَدَّثَنَّا مُغْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَرَاقِيَّهِ قالَ لاَ تَمَنُّوا (١٠) لِقاء الْعَدُو فَإِذَا لَقِيتُمُومُ فَأَصْبرُوا باب الحَرْبُ خَدْعَة (٧٧ مَرْتُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ هَـَلَكَ كِنْرَى ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِيْرَى بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرْ لَهَ اللَّهِ مَنْ أَنُّمُ لاَ يَكُونُ قَيْصَرْ بَمْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُها (^) في سَبيلِ اللهِ ، وَسَمَّي الحَرْبَ خَدْعَةً حَرِّشَ أَبُو بَكْرِ (١) بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامِ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمَّى النَّبِيُّ عِلَّتِهِ الحَرْبَ خُدْعَةً **مَرْثُ** صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أُخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَنْةً عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُما قالَ النَّهُ عَلِيَّ الحَرْبُ خَلْعَة " باب أَلْكَذِب في الحَرْب عَرْثَ فَتَبَنَّهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي مَرْقِ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ قَالِمْ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَال نَجْمَدُ مُ مَسْلَمَةً : أَنْحُبُ أَنْ أَقْتُلَهُ بَا رَسُولَ اللهِ قالَ نَعَمْ ، قالَ عَأْتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا يَعْنِي النَّمَى عَلِيْ فَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَفَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَٱللَّهُ (١) قَالَ فَإِنَا قَد أُنَّبِعْنَاهُ فَكُرْوَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرُ إِلَى ما يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ قَلَمْ يَرَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى أَسْتَمَكَّنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ بِاسِ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْف صَرَتْني (١٠ عَنْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَارِ عَنِ النِّيُّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ لِكَمْبُ بْنِ الْاشْرَفِ ، فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنُحِبُ أَنْ أَفْتُلَهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأْذَن لِي فَأُنُولَ قَالَ نَدْ فَمَلَّتُ المِ مَا يَجُورُ مِنَ الْأَحْتِيَالِ وَالْحَدَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى (٣) مَعَرَّتَهُ ﴿ قَالَ اللَّبْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَنْدِ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ نْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَمَعَهُ أَنَّ بْنُ كَعْبِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ تَخُدْثَ مِهِ فَي تَخْلِ فَلْمَا دَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ النَّحْلَ طَفِقَ يَنَّ فَي بِحُدُوعِ النَّحْلِ وَانْ صَيَّادٍ في فَطيفةٍ لَهُ فِهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأْتْ أَمْ ابْنِ صَبَّادِ رَسُولَ الله عِلْيِ فَقَالَتْ بَا صَافِ هُــدَا مُحمَّدٌ مَوَ ثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْنَ بِالْبِي الرَّجَزِ فِي الحَرْب وَرَفْعِ الصُّونَ فِي حَفْرُ الْحَنْدَفِ فِيهِ سَهِلْ وَأُسَنُّ عَنْ النَّيْ بِإِليَّ وَفِيهِ بَرِيدُ عَنْ سَلَمَةً مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ رَأَيْتُ النِّيُّ (') يَرْتُ الخُّندَق وَهُو يَنْقُلُ التُّرَّابِ حَتَّى وَارَى التَّرَّابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَر ، وَهُو يَنْ بَجِنُ برَجَر عَنْدِ اللهِ (٥٠ أَللَّهُمُّ لَوْلاً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا ﴿ وَلاَ تَصَـَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

200 4 mg (1) 40 mg A

(۲) حدثناً

(٢) نَعْنَى مَتَرَّنَهُ وَقَالَ

(٤) رَسُولَ اللهِ مَ

(٠) عَدْ اللهِ بْنِ رَرَاحَةَ

فَأْثْرِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَ قَيْنَا إِنَّ الْاَعْدَاء قَدْ بَغَوا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَيِّنْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ اللَّهِ مُنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ صَرَثَىٰ (١) مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال ماحَجَبِنِي النَّبِيُّ مِنْ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي (٢)، وَلَقَدْ شَكُونْتُ إِلَيْهِ إِنَّى لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي ٣٠ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْمَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيا اللَّهِ مَا لَهُ حَوَاءِ الجَرْحِ بِإِحْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِهَا الْدَّمَ اللهُ في بعضَ نسخ الخط عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ المَاءِ فِي التَّرْسِ مَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِأَى شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ ا النَّبِيِّ ( عُ عَلَيْتِهِ فَقَالَ مَا بَـقَ مِنْ ( ٥ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلَى يَجِيء بِالْمَاء في الخط عندنا ووقع في تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَشْنِي فَاطِمَةَ تَنْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخِذَ حَصِيرٌ ۖ فَأَحْرِقَ ثُمُ حُثِينَ بهِ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ بِالسِّهِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْإَخْتِلاَفِ فَي الحَرْبِ وَعُقُو بَةِ مَنْ عَصَى إِمامَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ٥٠ : وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُ كُمُ (٧)، قَالَ (٨) قَتَادَةُ الرِّيحُ الحَرْبُ مَرْثُ ايَحِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ اللَّهِ وَال سَعِيدِ بْنِ أَيِي بُرْدَةَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبَّ عَنَّ لِلَّهِ بَمَتَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَى إِلَى اللَّ الْيَمَن قالَ يَسْرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَ بَشِّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَنَطَاوَعا وَلاَ تَخْتَكَفِا مَرْتُن عَمْرُو بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عِنْ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَسْيِنَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْر فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا (٥) الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَٰذَا ، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ۚ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَا هُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

والطمع رّسُولِ اللهِ كتبه

الطبوع تقديم أحذ كتبه

م (٧) يَعْنِي الحَرَّبَ

فَهَزَمُوكُمْ (') قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاء يَشْتَدِدْنَ ('') قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلُهُنَّ وَأُسوْلُقُهُنَّ رَافِمَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أُصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ الْغَنِيمَةَ أَىْ قَوْمَ ُ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أُصِحاً بُكُمْ قَلَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرِ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَا تَيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْنَنْيِمَةِ ، فَلَمَّا أُتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ ا فَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَالَدَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ ۚ فَلَمْ يَبْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ غَيْثُ ا أَثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابُوا مِنَّا (") سَبْعِينَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ وَأَصْحَا بُهُ أَصاب (الممن الْمُشْرَكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْهِينَ أَسِيرًا وَسَبْهِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْنَوْمِ مُحَدُّدُ ثَارَاتَ مَرَّاتٍ فَنَهَا ثُمُّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنْ يُجيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ إِنْ الخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَ أَصِحَا بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوْ لَاءَ فَقَدْ تُوتِلُوا ۚ فَمَا مَلَكَ مُحَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ ا الله إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا خَيَاءُ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ كَنَّى لَكَ مَا يَسُو وَٰكَ ، قالَ يَوْمْ بيَوْم ِ بَدْرِ (٧) كَنا فَالِوسِنَة بَعْلَمُ ۗ وَالْحَرْبُ سِجَالَ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بِهَا وَكَمْ تَسُونُ فِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْ تَجِنُ أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ قَالَ (٥) النِّي عَلِيِّ أَلاَ تُجِيبُوا (٦) لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَلَّهُ (٧) أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْفُزَّى وَلَا غُزَّى لَكُمُ ۚ فَقَالَ النَّيُ يَئِينَ أَلاَ تُجِيبُوا (٨) لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ مَوْ لَا نَا وَلاَ مَوْ لَى لَكُمْ اللَّهِ عَوْا بِاللَّيْلِ صَرْثُ قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِهِ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأُشْجَعَ النَّاسِ ، قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينةِ لَيْـلَةً (٩) سَمِعُوا صَوْتَا قَالَ فَتَلَقَّا كُمُ النَّيُّ عَلِيَّ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْعَةَ عُرْي وَهُوَ مُتَقَلَّدُ سَيَفْهُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاعُوا لَمْ ثُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَا لَهُ مِنْ مَا يُعْنِي الْفَرَسَ بِالْبُ مَنْ رَأَى الْعَدُو فَنَادَى

(١) أَصَابُوا

بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ مَرْشُ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قالَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّدِينَةِ ذَاهِبَا تَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بَنَيَّةِ الْنَابَةِ لَقِينِي غُلاَمْ لِبَبْدِ الرَّ عَنْ بْن عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مابك قَالَ أَخِذَتْ (' لِقَاحُ النِّيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَرَارَهُ ، فَصَرَخْتُ أُلَاثَ صَرَخَاتٍ أُسْمَقْتُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا كِاصَبَاحاهُ كَاصَبَاحاهُ ، ثُمُّ أَنْدَفَعْتُ حَتَى أَلْقاكُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، خَمَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، وَالْيَوْمُ ٣ يَوْمُ الرُّضِّع فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَفْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِينِي النَّبِي عَلِي فَقُلْتُ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ: مَلَكُتَ فَأَسْدِجْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ (٢٠ في (١٠ قَوْمِهِمْ باسب من قال خُدْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَنِ وَقالَ سَلَمَةُ خُدُهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُمَارَةً أَوَ لَيْثُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قالَ الْبَرَادِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِي لَمْ مُولَ يَوْمَئِذِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارَثِ آخِذًا بِهِنَانِ بَفْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ لَجْعَلَ يَقُولُ: أَنَا النَّيْ لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِب ، قالَ فَا رُوعَ مِنَ النَّاس يَوْمَتْذِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالْهِ ﴿ إِذَا نَزَلَ الْمَدُوْعَلَى خُكُمْ رَجُلِ مَرْثُ الْمَلْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُمَاذٍ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَهَاءً عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم ، فَهَاء خَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُّ لَاهِ نَزَ لُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّى أَخْكُمُ أَنْ ثَقْتَلَ الْمُقَا تِلَةُ (°) وَأَنْ نُسْنِيَ الْذُرِّيَّةُ

قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ باسب تَتُلُ الْأُسِيرِ (' وَقَتْلِ الصَّبْرِ مَرْثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَامَّا نَزَعَهُ جَادِ رَجَلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَمَلَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ بِالسِّهِ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ وَمَنْ رَكَعَ ٣ رَكْمَتَنْ عِنْدَ الْقَتْلِ صَرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْث عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أُسِيدِ بْنِ جارِيَّةَ الثَّقَفُّ ، وَهُوَ حَلَيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ عَشَرَةً رَهْ فل سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَنْنَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ عاصِمٍ بْنِ مُمَرَ ٣٠ فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَّأَةِ (٤) وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكْرُوا لِحَتِّي مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحِيَّانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِ النَّيْ رَجُلِ كُلُّهُمْ رَامٍ فَا قُتْصُوا آ ثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَّهُمْ تَمْرًا تَرَوَّدُوهُ مِنَ اللَّهِ يِنَةِ فَقَالُوا هُذَا تَمْنُ يَثْرِبَ فَأَقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَأَمَّا رَآهُمْ عاصِم وَأَ صَحَابُهُ لَجَوْا إِلَى فَدْفَدِ وَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمُ أَنْزِلِها وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلاَ تَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قالَ (٥) عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْول الْيَوْمَ في ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أُخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْ مُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِنَّهُمْ ثَلَاثَةُ رَهُمْ إِللَّهُ لَهِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِي وَأَبْنُ دَيْنَةَ (٦) وَرَجُلُ آخَرُ ، فَلَمَّا ٱسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْ ثَقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللَّهِ لاَ أَصِيبُكُمْ إِنَّ (٧) في هَوَلْاَء لَإِ سُوَّةً يُرِيدُ الْقَتْلَى كَفِرَرُوهُ (^) وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَلَى فَقَتَلُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ ۗ وَابْنِ دَيْنَةً حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةً بَمْدَ وَثَمَّةِ (٩) بَدْرِ فَأَبْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ

(۱) صَبْرًا م

(۲) صلي

(٢) ابْنِ الخَطَّابِ

(٤) بالْفَدَّاةِ

(ه) نقال

(٦) الثاء محركة وهو أعلى
 وقد تسكن اه من اليو نينية

(٧) الليّ في

(۸) و جَوَّروهُ شعر

(٩) وُتَيِعَةِ

نَوْفَل بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُ أُسِيرًا فَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضْ أَنَّ بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْتَمَنُوا آسْتَمَارَ مِنْهَا مُولَى يَسْتَحِدُ بِهَا قَأْعَارَتُهُ ، فَأَخَذَ أَبْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ (' أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْنُهُ مُعْلِمَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَرَعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبِيْتُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَنْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَنْفَلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْت وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ يَوْماً يَأْ كُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ وَمَا مِنَكُمَّةً مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللَّهِ رَزَّقَهُ ﴿ وَمَّا إِنْ وَإِنَّهُ لُوزُقٌ مِنَ اللَّهِ رَزَّقَهُ ﴾ • ومَّا إِنْ خُبِيَبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ ، قالَ لَهُمْ خُبِيْبُ : ذَرُونِي أَرْكُعُ اللهُ اللهُ اللهُ رَكْمَتَيْنِ، قَتَرَكُوهُ فَرَكَمَ زَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ قالَ: لَوْلاَ أَنْ تَظَنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعْ لَطُوَّ لُتُهَا اللَّهُمَّ أُحْصِهِمْ عَدَدًا .

ما (٢) أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً \* عَلَى أَى شَيّ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَلكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ وَإِنْ يَشَأُ \* يُبَارِكُ عَلَى أُوْصَالِ شِأْو مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خُبِيْبُ هُوَ سَنَّ الرَّكْمَتَيْنِ لِكُلِّ أَمْدِي مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَأَسْنَحَابَ اللهُ لِعَاصِمِ شِي ثَابِتٍ بَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَخْبَرَ النِّيُّ مِزْلِيِّهِ أَصْحَابَهُ اللهوع للعشرة عندما خَبَرَ هُ وَمَا أُصِيبُوا وَ بَمَتَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عاصِمٍ حِبِنَ حُدِّثُوا أُنَّهُ فَتُلّ لِيُؤْتَوْ الشَّيْءِ مِنْهُ يُمْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ فَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبُمِثَ (٣) عَلَى عاصِم مِثْلُ الثُّالَةِ مِنَ الدَّبْرِ خَمَتْهُ مِنْ رَسُو لِلْمِمْ وَلَمْ يَشْدِرُوا ( عَلَى أَنْ يَقْطَعَ ( ) مِنْ خُمِهِ شَيْئًا باسب فَ فَكَاكِ الْأُسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ مَرْتَ قُتَبَبَّةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٥٠ اللهِ عَلِيَّةِ فَكُوا الْعَانِينَ ، يَشْنِي ٥٠ الْأُسِيرَ ، وَأَطْعِبُوا الْجَائِعَ

رة) بقدر

---(٠) أَنْ يَفَطَعُوا

ه أنْ يُقطِّعُ مِنْ لَحْمهِ نتىْ

(٦) ڪيدا في بعض وقى معض البِّينُ كتبه

(v) أي الأسير

وَعُودُوا المَرِيضَ صَرَبُتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَايْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عامراً حَدَّثُهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَيْلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْء مِنَ الْوَحْي إِلاَّ مَا فَ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ (١) وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَعَة ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ فَهَا ٣ يُنْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَما فِي هُذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما فِي الصَّحِيفَة قَالَ الْمَقَالُ ، وَفَكَاكُ الْاسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكُافِرِ مِاسِيمُ فِدَاه الْمُسْرِكِينَ مَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أُو بْسِ حَدِّثْنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ و بحرك قاله ابن سبده اه الله عُقبَةَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى أُنَّسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجالاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَثْذَنْ فَلْنَتْرُكُ لِا بْن أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ (٣) مِنْهَا (٤) دِرْ كَهُمَّا ، وَقَالَ إِبْرُ اهِيمُ (٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ (٦) أَيْنَ النَّبِي عَلِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ عِلَا مِن الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلاً فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ في تَوْبهِ حَدِثْنِ (٧) كَمُّودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَوْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن جُبَيْدِ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ باسب ُ الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمانٍ صَرْثُنَا أَبُو نُقَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَيْسُ عَنْ إِمَاسٍ بْنِ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّيِّ مَيْكَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوْ فِي سَفَرٍ لَخِلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمُّ أَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ أَطْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ (٨) فَنَفَدَّلَهُ سَلَبَهُ بِالسِيدِ أَيْقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الْنَمَّةِ وَلاَ يُسْتَرَقُونَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلُمْيَلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْدُونِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَأُوصِيهُ بَذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ أَنْ يُوفَّى كَلُمْ بعَهْدِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاجُمْ وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ بِالسِّكُ جَوَالِّ الْوَفْدِ باست

(۱) قال لاّ (٢) فَهُمْ . القهم يسكن بن اليونينية (٥) ابن طبهمان (١) أَنْ النِّي عَلِيَّ أَيْ

سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ يَوْمُ الْحَدِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَدِيسِ ثُمَّ بَكِي حَقَّى خَصْبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاء ، فَقَالَ أَشْتَد برَسُولِ الله عَلِيَّةِ وَجَمُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أَنْتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً فَتَنَازَعُواوَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ زَيّ تَنَازُعْ فَقَالُوا هَجَرَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي قالَ دَعُويي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأُوسَى عِنْدَ مَوْ تِهِ بِثَلَاثٍ : أُخْرِجُوا المُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَحِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُ هُمْ ، وَتَسِيتُ الثَّالِيَةَ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ بْنُ تَحَمَّدِ سَأَلْتُ المُغيرِ أَمْ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْفَرَّبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَاللَّهِ ينَّةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ : وَالْمَرْجُ أُوَّلُ مِامَةً إِسِيبُ النَّجَمْلُ لِلْوُفُودِ مَرْشَىٰ يَحْنِي أَنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَنْ شِهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَجَدَ مُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله عَلِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱبْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْمَيدِ وَلِلْوُفُودِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِلِيَّةٍ إِنَّمَا هَذه لبَاسُ مَنْ لأَخَلاَقَ لَهُ أُو إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذهِ مَنْ لأَخَلاَقَ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النِّيُّ عَلِيَّ بِمِبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ جِهَا مُحَرُّ حَتَّى أُتَى بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَفَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ بِهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيمُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ بِالْهِمِ "كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِّي مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِهِ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنُ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمَرَّ أَنْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مِرَالَةً مَعَ

النَّبِيِّ عَلِيَّةً قِبِلَ أَبْن صَيَّادٍ (٣) حَتَّى وَجَدُوهُ (١) يَلْمَتُ مَعَ الْفِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بني مَفَالَّةً

هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ حَرَّثُ عَبِيصَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَن

هد. (۱) هَتَحَرَّ . سَكذًا في البوتينية ضبط هده والتي في الاصل

> لائرسام (۲) وَالْوَفْلِرِ مع

(٣) الصّيّادِ ه ه (٤) وجده

وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَنَذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَـلِمُ فَلَمْ يَشْمُوْ (١) حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ عَرَّكِيَّ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ مُمَّ قَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ أَنَفُهُ أَنَّى رَسُولَ أَلَهُ مِنْ أَنَّهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمَّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ لِلنَّيِّ مِنْكِيٍّ أَنَهْمِدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ قال لَهُ النَّبي عَلَيْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٣٠ قَالَ النَّبِيُّ مِلِيِّ مَاذَا تَرَى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْ تَبِنِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرِ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيثًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّنَّ قَالَ النَّبِي عَرِي أَخْسَأً فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ مُحَرُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ إِلَى فِيهِ أَضْرِبْ عُنْفَهُ ، قِالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَمْ يَكُنْهُ (٣) فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ ابْنُ مُمَرَ أَنْطَلَقَ النَّبِيُّ مَرْكُ وَأَبِي أَبْنُ كَمْبِ يَأْتِيَانِ النَّحْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِينَ النَّبِيُّ يَرْكُ يَ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّحْلِ وَهُو يَخْتِلُ ابْنَ (' صَيَّادٍ أَن يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ۚ وَأَبْنُ مَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادِ النَّبَّ مَرَّاتً وَهُو يَتَّق بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافِ وَهُو أَسمُهُ فَعَارَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِي مَرْتِكِيَّةٍ لَوْ تَرَكَمَتُهُ بَيِّنَ وَقَالَ سَالِمْ ۖ قَالَ ابْنُ مُمَرَّ ثُمَّ قَامَ النَّي مُرْتَ فَي النَّاسَ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْدُكُ مُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّى أَنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيِّ إلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحْ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأْتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ (٥) اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللهَ قَوْلِ النَّيُّ عَلَيْهُ لِلْيهُ وِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمِهِ [ذَا أَسْلَمَ فَوْمٌ فِ دَارِ الحَرْبِ، وَلَهُمْ مَال وَأَرْضُونَ، فَعْيَ لَهُمْ قَرْشُ الْحُمُّودُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِّي بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا في حَجَّيْهِ قَالَ وَهَلْ

لام (۱) بهيء (۲) ورَسُولِير لام بكن هو (۲) بكن هو (٤) كلا في غير نسخة خط معتبرة عندنا كتبه مسعمه (٥) فتح الهمزة من الفرع (٦) عَبدُ الله ي. من فتح البارى

تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ، ثُمَّ قالَ : تَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَهَ ٱلْمُحَسّب حَيثُ ۚ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُنُوْرِ وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَا نَهَ حَالَفَتْ قُرَ بِشَا عَلَى بَنِي هَاشِم ٍ أَنْ لاَ يُبَايِمُوهُمْ وَلاَ يُؤُوُّوهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي صَرَبْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلُ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِيمِي ، فَقَالَ بَاهُ نَيُّ أَضْهُمْ جَنَاحَكَ عَن الْسُلِحِينَ ، وَأُتَّق دَعْوَةً المُظْلُومِ (١) قَالِنَّ دَعْوَةَ المُظْلُومِ مُسْتَجَابَةً ، وَأَدْخِلْ رَبِّ الصَّرَ عَلَةِ ، وَرَبُ الْفُنَيْمَةِ ، وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْدِيكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجِعا إِلَى نَخْلُ وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَ يُمَةِ ، وَ رَبَّ الفُنَيْمَةِ إِنْ تَهْسَلِكُ ماشِيَتُهُماً ، يَأْ تِنِي بِينَيِهِ ﴿ (١) السَّلْمِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) أَفَتَارَكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاهُ وَالْكَلَّأُ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الْمَارِينَ الْمُؤْمِنِينَ الُذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلَادُكُمْ فَقَاتَلُوا ٣٠ عَلَيْهَا في الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْآمُوا عَلَيْهَا في الْإِسْلاَمِ، وَالنِّي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَعِلْ الْمَالُ اللَّذِي أَعِلْ الْمَالُ اللَّذِي أَعِلْ الْمَالُ اللَّذِي أَعِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلَيْهِ فِي سَبَيِلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِمْ شِبرًا بَابُ كِتَا بَةِ الْإِمامِ (١) لِلنَّاسِ النَّاسَ (١٤) وَرُشُ الْمُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ (١٠) يَلْفِطُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْقِي ٱكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ (٥) بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْتِهِا لَةِ رَجُلِ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَحَمْمُهانَّةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ٱبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُو َ خَاتِفٌ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَى حَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَا هُمْ خَسْمَانَةً ، قالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مابَيْنَ سِتَمَانَةً إِلَى سَبْعِمِانَةٍ مَرْشِ أَبُو اُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَنْ جرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمْرَأَ تِي حَاجَّةٌ ، قَالَ أَرْجِعْ ، خَفْجٌ مَعَ أَمْرَأَتِكَ ،

والمست إنَّ الله يُورِّيَّهُ اللَّهِ يَو يَلُهُ اللَّهِ عَلَي إلرَّ جُلِ الْفَاجِي وَرَشْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَصَرِيْنَ كَمُرُودُ إِنْ عَيْلاَنَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ اَ مَنْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (١) فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدُّعِي (٢) الْإِسْلاَمَ ، هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّار ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قاتلَ الرَّجُلُ قِيَّالاً شَدِيداً فَأْصا بَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ (٣ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى النَّادِ قالَ فَكَادَ (<sup>١)</sup> بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ فَيَنْهَا مُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ كُمْ كَيْتُ وَلَكُنَّ بِهِ جِرِاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّئُى ۚ يَهِ لِنَهُ عَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنَّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاَّ فَنَادَى إِلنَّاسِ (°) إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسُ مُسْالِمَةٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُوَّيِّدُ هُذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ بِالْحَبِ مَنْ تَأَمَّرَ فَى الْحَرْبِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْمَدُوَّ صَرَّتُ يَمْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّيْدِ بْن هِلَّالٍ عَنْ أَنْس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَها جَعْفَرٌ فَأْصِيبَ ، ثُمُّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ ، ثُمُّ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتُرِحَ " عَلَيْهِ وَما يَسُرُّ فِي أَوْ قالَ مايَسُرُّهُمْ أُنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفانِ بِالسِبُ الْعَوْنِ بِاللَّدَدِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ وَمَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ مَيْكَ أَتَاهُ رِعْلْ وَذَ كُوانُ وَعُصَيَّةٌ وَ بَنُو لَإِيّانَ فَرَ عَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَأُسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النِّبِي عَلِي بَسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قالَ أَنَسُ : كُنَّا نُسَمِّهِمْ الْقُرَّاء يَحْطِيُونَ ٧٧ بِالنَّمَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِبِّرَ مَتُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ

(۱) خَيْبَرَ (۲) يُدْعَى بِالْإِسْلاَمِ (۳) له انه (٤) فَـُكُمَاتَ بَعْضَ النَّاسِ أَرَادَ أَنْ يَرْتَابَ (٠) فَ النَّاسِ (١) فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ هَا

(V) كمر الطاء من الفزع

وَقَتَلُومُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوعَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ وَ بَنِي لَمْيِانَ قالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّهُمْ قَرَوا بِهِمْ قُرْآ نَا أَلَا بَلِفُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قِدْ لَقينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَٰلِكَ بَمْذُ بِالْسِبُ مَنْ عَلَبَ الْمَدُوَّ فَأَتَامَ عَلَى عَرْصَتَهِمْ ثَلَاثًا وَرَشَّا عُمَّدُ أَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أُنَّسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَرْ اللَّهِ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْمَرْصَةِ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَّسٍ مَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِلْكِيثُ مَنْ قَدَمَ الْنَذِيمَةَ في غَزْوهِ وَسَفَرِهِ وقال رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِنْ إِنْ مِ الْكُيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمَّا وَإِبَّلًا ، فَمَدَلَ عَشَرَةً (١) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيدٍ حَرِّشُ الْمُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ تَتَادَةً أَنَّ أَنْسَا أُخْبَرَهُ قالَ إِلَا عَدْ بَهُ عَنْدِ اللهِ أَعْتَمَرَ النِّيُّ عَلِيَّةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَمَمَ غَنَامًمَ حُنَانٌ بِأَسِهِ ۚ إِذَا غَنِمَ الْمُعْرَكُونَ اللَّا عَارَ مُشْتَقَ مِنَ الْعَمْرِ مالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ \* قَالَ (\*) ابْنُ تُحَدِيْرٍ حَدَّ ثَمَنَا عْبَيْدُ الله عَنْ نَافِيمِ عَن ابْن الله وَهُوَ حَمَارُ وَحْشِي أَيْ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ ذَهَبَ (°) فَرَسْ لَهُ قَأْخَذَهُ الْعَدُونُ ، فَظَيَّرَ عَلَيْهِ الْسُولِمُونَ (٥) نيح الراء من النوع فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَّنِ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَىٰ عَبْدُ لَهُ ، ذَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِم اللهِ عَرَّفُولِ اللهِ عَزَّو جَلَّ اللهِ عَزَّو جَلَّ الْسُالِمُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِي عَلِيَّ وَيْشِي حَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ ۖ أَنَّ عَبْدًا لِأَ بْنِ ثُمَرَ أَبَّنَ نَكَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَأَن فَرَساً لِا بْنِي مُمَرّ ، عار فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ( ؛ حَرَثُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ تُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقَ الْمُسْلِمُونَ وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَمَثَهُ أَبُو بَكْدٍ فَأَخَذَهُ الْمَدُونُ فَلَسَّا هُزِمَ الْمَدُونُ رَدَّ خَالِهُ فَرَسَهُ عَالَمَ مَنْ تَكَلَّمَ وِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ (٥) وَقَوْلِهِ (٦)

تَمَالَى : وَأَخْتِلاَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَنْوَانِكُمْ ، وَما (١٠ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ ، إلا بلِسَانِ قُوْمِهِ مَدَنْتُ عَرْمُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ جابِر بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَمِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبَي عَلِي فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا لَخَيَّ هَلَّا (" بِكُمْ طَرْتُنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أُتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهِ مَعَ أَبِي وَعَلَى قِيَصُ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ سَنَهُ ٣٠ سَنَهُ ا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَنْعَبُ بِخَاتَمُ النَّبُوَّةِ فَزَبَرَ فِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ دَءْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَبْلِي وَأَخْلِني ( ) ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِني أَثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقَيِّتْ حَتَّى ذَكَّرَ ( ) حَرَثْ مُعَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَعْرِ الصَّدَقَةِ جَعَلَهَا في فيهِ (٦) فَقَالَ النِّي عَرَالِيَّهُ بِالْفَأْرَسِيَّةُ كَيْخٍ كَيْ إِنَّمَا تَمْرُفُ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِبُ الْنُكُولِ وَقُولِ اللهِ تَمَالَى (٢) وَمَنْ يَمْلُلُ عَأْتِ بِمَا عَلَّ صَرْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ مَرْكِيِّ فَذَ كَرَ الْغُلُولَ فَمَظَّمَّهُ وَمَظَّمْ أَمْرَهُ قَالَ (٨) لَا أَلْفِينَ (٩) أَحَدَكُمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَفَبَتِهِ شَاقَ كَمَا ثُعَامِ عَلَى رَ قَبَتِهِ فَرُسْ لَهُ (١٠) مَعْحَمَة يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ (١١) شَبْئًا قَدْ أَ بْلَغْنَكَ وَعَلَى رَقِبَتِهِ بَمِينَ لَهُ رُغامِ يَقُولُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَغِفْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتْ فَيَقُولُ يَا رَّسُولَ اللهِ أَغِنْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ للَّ شَيْئًا قَدْ أَ بْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعْ تَحْفَقِ فَيَقُولُ بَارَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ

سمة (١) وقال وما (٣) وقع فى البُونينية بشد اللام من غير تنوين \*\* \*\*

(٣) سَنَاهُ سَنَاهُ إ

(٤) بالغاف فى الثلاثة من غيراليونينية وفى النهاية يروى بالغاء والغاف

(٥) دَكِنَ

(٢) مثال الني كذا في جبع النسخ عندنا ووقع في المطبوع السابق فقال له

(َ∨) عز وجل<sup>.</sup> ما

(۸) فقال "\* الاحســـ

(٩) ۚ ٱلْقَيَنَّ (١٠) في بعض الاصول لها

(١١) لَكَ مِنَ اللهِ

لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَمِنْ لَهُ خَمْحَمَةٌ ﴿ إِلَى القَليلِ مِنَ الْفُلُولِ وَكُمْ يَذَكُرُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وهذا أَسَحُ ۚ صَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ عَبْدِٱللهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ كِنْ كِرَةً فَكَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِلَيْهِ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْشَرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَهَا قَالَ ابُو عَبْد الله قَالَ ابْنُ مِلْاَمٍ : كَوْ كُرَةُ يَهْنِي بِنَنْحِ الْكَانِي ، وَهُوْ مَفْنُوطٌ كُذَا باسيمُ مَا يُكُرُّهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبلِ وَالْغَنَمِ، فِ المَعَانِمِ صَرِّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل يَنِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلَّا وَغَنَماً ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْ فَى اللَّهِ عَلَيْ فَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَحَدِ أُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ۖ فَأَرَ بِالْقُدُورِ فَأَ كَفِينَتْ ، ثُمَّ قَمَمَ فَعَدَلَ ۗ ﴿ وَمُعْمِعُ مُ عَشَرَةً ﴿ اللَّهِ مِنَ الْفَنَمَ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرُ (٢) فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَأُهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُ بِهِمْ مَ غَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَامُ لَمَا أَوَابِدُ كَأُوابِدِ الْوَحْس فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَحَافُ أَنْ نَلْقَىٰ الْمَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى أَفَنَدْ جَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُ كَرِ ٱسْمُ اللهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَانْفَلْفُر ، وَسَأْحَدَثُكُمُ عَنْ ذٰلِكَ : أَمَّا السِّنْ فَمَظْم وَأَمَّا الظُّفْرُ فُدّى الْحَبَشَةِ بِأَسِيبُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُتُوحِ مِرْثِنَا تُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ ذَالَ حَدَّثَنَى تَيْسُ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي وَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَلاَ ثُرِيكُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ، وَكَانَ بَيْنًا فِيهِ خَتْعَمْ ، يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَانِيَةَ فَا نَطْلَقَتْ فَي خُسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلِ فَأَخْبَرْتُ النِّيّ عَلَيْهُ أَنَّى لاَ أَنَّهُ ثُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِ في صَدْرِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ ۚ ثَبِّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَمَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَّكَ بِالْحَقّ ماجنُّكَ حَتَّى تُرَكُّمُهُا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا ، خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ (٢) مُسَدَّدُ بَيْتُ فَي خَثْمَمَ بِالْبُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ (٣) وَأَعْطَى كَمْبُ بْنُ مَالِكِ أَوْ بَانْ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْ بَةِ بِاسِ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ صِرْتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ يَوْمَ فَيْحِ مَكَّةً لا هِجْرَةً ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُ نَفْرُوا مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْءٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ نَجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءِ مُجَاشِعْ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْن مَسْمُودٍ إِلَى النَّبِّ عَلِيُّ (٤) تمبير غير مصروف عند الله فَقَالَ هَذَا مُجَالِكُ يُبَايِمُكَ عَلَى الْهَيْجُرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْسِحِ مَكَّةً ، وَلَـكِن أَبَايِمُهُ عَلَى الْإِسْلاَم مِ صَرْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَوَأَبْنُ جُرَيْج يَسمِيْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَمَ عُبَيْدِ بْنِ مُمَـيْرَ إِلَى عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَهْنَ مُجَاوِرَةٌ بْنَبِيرَ ( ) ، فَقَالَتْ لَنَا : أَنْقَطَمَتِ الْمُحِبَرَةُ مُنْذُ ( ) فَتَحَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِي مَكَّة ، وَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُهُورٍ أَهْلِ اللَّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ الله وَتَجْرِيدُ هِنَّ مِرْشِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِيقُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ حَمْنُ ، وَكَانَ عُمْانِيا ، فَقَالَ لِأَبْن عَطَيَّةً ، وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّ أَصَّا حِبَكَ عَلَى الدِّماء سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النَّيْ عَلِيْ وَالزُّ بَيْرَ فَقَالَ أَثْنُوا رَوْضَةً كَذَّا وَتَجدُونَ بِهَا أَمْرَأَةً أَعْطَاها حاطب كِتا با فَأْتَبْنَا الرَّوْضَةَ أَ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، قَالَتْ لَمْ أَيْعِطِنِي ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنْ أَوْ لَاجَرِّدَ نَكِ فَأَخْرَجَتْ مِنْ خُجْزَتِهَا فَأَرْسَلَ إِلَى خَاطِبِ أَ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ : وَٱللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلاّ

(۲) و قال

(٣) في جميــم النسخ عندنا

ان الحطية عن "

رم مد (۰)

(٦) حدثناً

ٱزْدَدْتُ لِلْاسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُن أَحَدْ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ عِمَكَةَ مَنْ يَدْفَعُ الله به عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكُمْ يَكُنْ لِي أَحَدُ فَأَحْبَيْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدُهُمْ يَداً ، فَصَدَّقَهُ النِّي عَلَيْ قَالَ (١) مُعَرُّ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ فَإِنَّهُ قَدْ نافَقَ ، فَقَالَ : ما (١) يُدْرِيك لَمَلَّ اللَّهَ ٱطِّلَّمَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ: أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ ، فَهَٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ السيا أَسْتِقْبَالِ الْنُزَاةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي (٣) الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَمُعَيْدُ أَبْنُ الْأُسْوَدِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ لِأَ بْن جَنْفَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَذْ كُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَلِيَّ أَنَا وَأَنْتَ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ نَمَمْ كَفَمَلْنَا وَتُرَكَّكُ مَرْشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ بِاسِبُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْفَزُّو حَدَّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كُبِّرَ ثَلاَثًا ، قال : آيبُونَ إِنْ شَاء اللهُ تَأْنِيُونَ ، عايدُونَ عامِدُونَ ، لِرَبَّنَا سَاجدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ طَرَّتُنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّتَنَى ﴿ يَحْيَىٰ بَنُ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ مِنْ عَنْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَدْ أَرْدَفَ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِيِّ فَعَنْرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعا جَبِيما ، فَأَثْنَحَمَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاءكَ ، قالَ : عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْ بال عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا (\*) عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبَهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ ، قَالَ : آيبُونَ تَأْيْبُونَ ، عابِدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذٰلِكَ ، حَتَّى دَخَلَ اللَّدِينَةَ صَرَّتُنَّ عَلِيٌّ حَدَّمْنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (٦) يَحْيُ بْنُ أَبِي إِسْحُق

صمه (۱) فقال

(۲) وما

(٣) ابْنُ الْأَسُورِ

(٤) حدثا ص

(٥) فَأَلْقَاهُ مِ

ميري (٦) عن يمي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّيِ يَتَكِيْهُ وَمَعَ النَّيِ عَنْ النَّيْ صَفِيةً مُوْدِ فِهَا (١) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٢) بِيَمْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ (٣) فَصُرِعَ النَّيْ يَرَاكِيْهِ وَالمَوْأَةُ ، وَإِنْ أَبًا طَلْحَةَ قالَ : أَحْسِبُ قالَ افْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَنَى اللهِ فَصُرِعَ النَّيْ يَرَاكِيْهِ وَالمَوْأَةُ ، وَإِنْ أَبًا طَلْحَة قالَ : أَحْسِبُ قالَ افْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَنَى اللهِ وَصُولَ اللهِ يَوْلِيْهِ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فَدَاءَكَ ، هَنْ أَصا بَكَ مِنْ ثَنَى عِ ، قالَ لا : أُرسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِالمَوْاةِ (١) ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلَحْهَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَا ، فَأَلْقَى أَبُو طَلْمَةً عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِمَا فَسَارُوا حَتَى إِذَا كَانُوا اللهَ فَالَا النَّبِي مُنْ يَلِيْكُ آلِيهُ فَي عَلَى اللهُ اللهُ فَلَا النَّبِي مُنْ يَتُولُونَ اللهُ فَلَوْلَ اللّهُ إِنْ اللّهُ مِنْ يَلُقُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ فَقَلَمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( بِشْمِ أَلْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )

(۱) رُرْدِفَهَا (۲) کان (۳) الدَّانَةُ (۱) الدَّانَةُ (١) بصع (٠) بصع (٢) حدثنا (٢) حدثنا (٢) بارْفیتین

َفَأْصَلِّىَ رَكْمَتَنِنِ وَوَزَنَ لِى ثَمَنَ الْبَعِيرِ هَرْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَارِب أَنْ دِثَارِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ صَلَّ رَكْمَتَانِي ، مِرَارْ مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِاللَّدِينَةِ .

( بشم ألله الأخمل الأحيم )

باسب أفرض الخُسُ مَرْضَا عَبْدَانُ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ أَا يُونُسُ عَن الزُّهْ رِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ (١) لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبي مِنَ المُنْمَ يَوْمَ بَدْدٍ وَكَانَ النِّي مِنْ أَعْطَأ بِي شَارِفًا مِنَ الخمس ، قَامَنًا أَرَدْتُ أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُفَاعِ أَنْ يَرْ تَحَلِ مَعِي فَنَأْ تِي بِإِذْخِرِ أَرَّدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصُّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَى مَتَاعاً مِنَ الأَفْتَاب وَالْفَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (٢) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلِمِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ (٢) حِينَ جَمْتُ مَا جَمَعْتُ ، فَإِذَا شَارِ فَايَ قَدْ أَجْتُبٌ ( ) أَسْنِمَهُمُ ا، وَ بُقْرِتْ خَوَاصِرُهُمُا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا فَلَمْ (\*) أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ (١) رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ ﴿ (٨) تَجْبُ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ، فَقَالُوا : فَمَلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَهُو فِي هَٰذَا الْبَبْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَا نَطْلَقَتُ حَتَّى أَذَخُلَ (٧) عَلَى النَّبِي عَلِيَّ وَعِيْدَهُ زَيْدُ مْنُ حارِثَةَ فَمَرَفَ النَّبِيُّ عِلِيِّ فِي وَجُهِي الَّذِي آفِيتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِلِيِّ مالَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَافَتَى ، فَأَجَبٌ ( ) أَسْنِمَتُهُمَا ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمُا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مِمَهُ شَرْبٌ، فَدَعا النِّي عَلَيْ بِرِدَاثِهِ فَأَرْتَدَى ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةٌ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَمُمْ فَإِذَا أُمْ شَرْبٌ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَكُومُ مَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ ، فَإِذَا تَحْزَةُ قَدْ كَيْلَ

(۲) فركبتن (i) (م) ولم ا(م)

(٧) الرنم جائر والنتج هوم
 الأعلى الراجع قاله شيخنا ابنغ
 مالك اه ون خط اليوينني

مُعْمَرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ مَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيِّةٍ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَنِهِ (١٠)، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى شُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ خَمْزَةُ هلُّ أَنْهُ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِي فَمَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكُمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِ عَلَى عَقِيَهُ وِ الْقَهُ قُرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ عَرْضَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدٍ مَنْ صَالِحٍ مَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ تَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْماً أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ فاطيمَةً عَلَيْها السَّلاَمُ أَبْنَةَ (٢) رَسُولِ أَللهِ عَلِيَّةٍ سَأَلَتْ أَبَا بَكُر الصَّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقْدِيمَ كَمَا مِيرَاثُهَا (") ما ترَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ مِمَّا أَمَاءِ الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ كَمَا أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ أُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِيَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَه حَتَّى تُورُفَيَتْ ، وَعاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِيَّةً أَشْهُرِ ، قالَتْ وَكَانَتْ فَاطِيَةُ نَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكُ وَ\* وَصَدَّ وَيَهِ مُ بِاللَّهِ يِنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكُر عَلَيْهَا ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكَا شَبْنًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِيلْتُ بِهِ ۚ وَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَبْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزينَمَ فَأَمَّا صَدَفَتُهُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَدَفَعَهَا مُمَرُ إِلَى عَلَيَّ وَعَبَّاسٍ فَأَمَّا ( ) خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكُهَا مُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَة رَسُولِ اللهِ مِنْكُ كَانَتَا كَفُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٦) حَرْثُ السَّادُيُّ بْنُ كُمَّد الْفَرَويُ حَدَّثَنَا مالِك بْنُ أَنْسِ عَن أَبْن شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْن أَوْس بْن الحَدَثَانِ ، وَكَانَ مَحَدُّ أَبْنُ جُبَيْدِ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَ نُطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مالِكِ بِن أوس فَسَأْلُتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكُ ۚ يَيْنَا <sup>(٧)</sup> أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ مُمَرّ بْنِ الْحَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْوَاْمِنِينَ : فَا نُطَلَّقْتُ مَعَهُ حَتَّى

(۱) رُ كُبْنَيْهِ (۲) بِنْتُ (۳) مِمَّا (۵) وَفَدَكَ (٥) وَأَمَّا (٥) وَأَمَّا (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ اعْتَرَ الدَّ أَفْتَمَلْتَ مِنْ اعْتَرَ الدَّ أَفْتَمَلْتَ مِنْ المَرْوْهُ وَاعْتَرَ النِي المَرْوُهُ وَاعْتَرَ النِي المَرْوُهُ وَاعْتَرَ النِي (٧) بَرْنَيْهَا

أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَبْسَ يَنْنَهُ وَ يَبْنَهُ فِرَاشُ مُتَّ كِي عَلَى وسادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَامَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَنْيَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْحٍ فَأَقْبِضْهُ فَأَقْسِمْهُ كَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (١) غَيْرِي قَالَ أَقْبَضْهُ (١) أَيُّهَا المَرْدِ، فَبَيْنَا (١) أَنَا جَالِسُ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفا (١) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّ بَيْرِ وَسَعْدِ أَبْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ كَلُّمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : هَلْ لَكَ فَي عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا فَسَلَّمَا خَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أُمِيرَ المؤمنِينَ أَقْضِ يَيْنِي وَيَيْنَ هَٰذَا، وَهُمَا يَخْتَصِمانِ فِيهَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَنِي (٥) النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُمَّانُ وَأَصْحَابُهُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ، قالَ (١) مُحَرُّم: تُيَذُكُمُ أَنْشُدُكُم عُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْارْضُ ، هَلْ تَمْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُناَ صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُ طُهُ: قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، فَأُقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ كُمَّ اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالًا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُ : فَإِنِّي أَحَدُثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ مِنْكُ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بشَيْءِ لَمْ يُمْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَاللهِ (٧) ما أَحْتَازَهَا (٨) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَا كُنُوهُ (١) وَبَهِنَّهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَتِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِم مِنْ هُذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مابَقِي فَيَجْمَلُهُ تَجْعَلَ مالِ الله فَمَيلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بَذَٰلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُم عِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ ، قَالُوا نَمَّم :

ه (۲) ما (۱) ما ابنه

(٢) فينا

(ُعُ) فَى الفسسطلاني مِمثناً8 تحتية مفتوحة فراء ساكنة فقاء فألف وقد تهبز انظره

(٠) مِنْ مَلِ يَغِي

(1) نقال معال

(٧) وَوَ اللَّهِ

(٨) اختارَها

(١) أعظاً كُمُوها

ثُمَّ قَالَ لِمَالِيَّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ (١) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُّ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيٌّ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْر فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَا بِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكُر فَكُنْتُ أَنَا وَلِي أَبِي بَكُر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمْ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْعَقِّ ، ثُمَّ جِئْمًا فِي تُكَلَّما فِي ، وَكَلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ ، وَأَنْ كُما وَاحِدٌ ، جِئْدَنِي يَا عَبَّاسُ نَسْأُلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ ، وَجاءِنِي هٰذَا ، يُرِيدُ عَليًّا ، يُرِيدُ نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَّا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : لَانُورَثُ مَاتَرَ كُنَا صَدَقَة "، وَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْوَمَهُ إِلَيْكُمَا، قُلْتُ: إِنْ شِئْمًا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنْ عَلَيْتُكُمَّا مَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا حَمِلَ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَبِيْنِهِ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَ بِمَا تَمِيلْتُ فِيهِ مَنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا ، فَبَذَٰلِكَ دَفَعَثُهَا إِلَيْتُكُمَا ، عَأْنَشُدُ كُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ، قالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أُنشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قالاَ نَعَمْ ، قالَ فَتَلْتَمِسَانِ منِّي قَضَاتٍ غَيْرَ ذٰلكَ ، فَوَ اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءٍ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَإِنْ عَجَزُ ثُمَا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِلَى ، فَإِنَّى أَكْفِيكُمَاهَا بِاللَّبُ أَدَاءُ الْحُيْس مِنَ الدِّين صّرْتُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضَّبِعِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: إنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ ، فَلَمْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلا في الشّهر الْحَرَامِ ، فَمُنْ فَا بِأَمْرِ اللَّهُ مُنْهُ إِلَّهُ وَلَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَانَا ، قالَ : آمُرُ كُم و بأر بَيع ، وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَعَقَدَ بيدِهِ ، وَإِقامِ

الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاء الزَّكَاةِ ، وَصِيام رَمَضَالَ ، وَأَنْ تُوَّدُّوا لِلَّهِ مُحْسَ مَا غَيْنَمُ . وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْخَنَّمِ ، وَالْزَفَّتِ بِالْبِ نَفَقَة نِسَاء النَّبُّ عَلَيْ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَزْلِينَ قَالَ: لاَ يَقْتَسِمُ (') وَرَكْتِي دِينَارًا ما تَرَكْتُ بَمْدَ نَفَقَة نِسَائًى وَمَوْ نَة عامِلِي فَهُوَ صَدَقَة مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ ثُولُ فَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَما في رَيْتِي مِنْ شَيْءٍ رَبًّا كُلُهُ ذُو كَبدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَمِير في رَفٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلْتُهُ فَفَنِي مَرْشِنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْطَقَ قَالَ سَمِيعْتُ عَمْرًو بْنَ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبُّ عَلَيْكِ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَ بَعْلَمَهُ الْبَيْضَاء وَأَرْضَا تَرَكَهَا صَدَقَةً باسب ماجاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيِّ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُمْ ﴿ مَرْشُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُعَلَّدٌ قَالاَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْن مَسْمُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ٱسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي رَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِع سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَالَيْمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُوكُفِّ النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي تَبْقِي وَفِي نَوْ بَتِي وَ بِيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي وَجَمَّعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَريقِهِ ، قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰن بسِوَ اليّ فَضَعُفَ النَّبِي عَنَّهُ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَفْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ صَرَّتْ سَمِيدُ بْنُ عُمَيْرِ قالَ حَدَّهُ فِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّهُ فِي عَبْدُ الرَّهُ فِي بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ نَرُورُهُ وَهُوَمَهُ نُسَكِفُ

(١) ضم الميم من النرع

في المَسْجِدِ، في الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبْ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرَيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَالَمَةَ زَوْجِ النِّبِيّ عَلِيَّةٍ مَرًّ بِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ نَقَذَا ، فَقَالَ كَلْمُمَارَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رَسُلِكُمَا ، قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَٰلِكَ ، فَغَالَ (١٠ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم ِ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي ثُلُو بَكُما شَيْئًا ِ مِرْثُ إِبْرَ اهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي أَنْ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْ تَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقْضِي حاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقَبُلَ الشَّأْمِ صَرْتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَنسُ بْن عِياضِ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ كُمْ تَحْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهِا حَرْثُ مُولِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّي ۚ عَلِيمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْقَ مَسْكُنَ عَائِشَةً فَقَالَ هُمَنَا (٢) الْفِتْنَةُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ ءَنْ عَمْرَةَ ٱبْنَةِ (٣)عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَرْكُ ۖ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُ ذَا رَجُلُ يَمْتَأْذِنُ فِي بَيْنِكَ () ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرَاهُ فُلاّناً إِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ () الولادَةُ باب ما ذُكْرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتِّمِهِ وَمَا أَسْتَعْمَلَ الخُلْفَاءِ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (٦) كُمْ يُذْ كُن (٧) قِيسْمَتُهُ وَمِنْ شَمَّرهِ وَنَعْلِهِ وَآنبِتَهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ (١) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُ مُ مَهُ مَدْدَ وَفَاتِهِ مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدْتَني (١٠ أَبي

> مير (۱) حدثنا

(۱) حدثا (۲) حدثا (۳) جَرْدَاوَ مَنِي . يُرِيدِ . مِنَ الْإِخْلَاقِ (١) لَمَّا (٠) حدثنا (١) لَمَّا (٠) حدثنا (٧) فَالْخِذَ مَكَاذَ البِّقِيْ سِلْدِلَةً سِلْدِلَةً (٨) الدُّولَى . صَوْ بَهَا (٩) الدُّولَى . صَوْ بَهَا (٩) الدُّولَى . صَوْ بَهَا (١) الدُّولَى .

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ أَبَا يَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (١)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر : مَحَدْ سَطْرْ وَرَسُولُ سَطَنٌ ، وَأَلَّهِ سَطْنٌ حَرِيثَى (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّنَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِبِسَى بْنُ طَهْمَانَ ، قالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنُا أَنَسْ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْن (٣) لَهُمَا ('' فِيالاَنِ فَفَدَّ ثَنَى ثَابِتُ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ عَلِيْ حَرِشَى ('' كُمِّدُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ءَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلاَّلِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَسَاءً مُكَبَّداً ، وَقَالَتْ فِي هَٰذَا نُزُ عَ رُوحُ النَّبِيِّ وَزَادَ سُلَيْمَانُ ءَن مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا عَليظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هُذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا (١٦) الْلَبَدَّةَ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ غَنْ عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ قَدَّحَ النَّيِّ مِنْ فِضَةً ، قالَ عاصِم وَأَيْتُ الشُّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَةً ، قالَ عاصِم وَأَيْتُ الْقَدَىَّ ، وَشَرَبْتُ فِيهِ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ نُحُمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَّ كَشِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيِّ (١٠)، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهابِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المدينةَ مِن عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُمَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْدِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ نَخْرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىّٰ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُونِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُمْطَيِّ سَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْدِ فَإِنَّى أَجَافُ أَنْ يَعْلِيكَ الْقَوْمُ عَلَيْدِ ، وَأَيْمُ أَنْهِ لَنَّ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ ١٠٠ أَبِداً ، حَنَّى ثُبُلَّغُ نَفْسِي إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ أَبْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِهَ ۚ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِنتُ رَسُولَ أَيْهِ عَلِي يَغْطُبُ النَّاسَ في ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا: وَأَنَا يَوْمَنْذِ مُعْنَا مِنْ مُعْنَا إِنْ مَاطْمِةَ مِنَّى ، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُعْنَلَ ف

دِينِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَ تِهِ إِيَّاهُ قالَ حَدَّثَنَى فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى (١) لِي ، وَإِنِّي لَمْتُ أُحَرِّمُ حَلَاً ، وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَ بِنْتُ عَدُوًّ اللهِ أَ بَداً حَرَثُ قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُنْذِرِ عَنِ أَبْنِ الحنفية قالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَا كِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جاءهُ فَأَسّ فَشَكُوا سُمَاةً عُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلِي ٱلْهُ هَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَّقَةُ رَسُولِ الله إِ مِنْ إِنَّ مُنْ سُمَا تَكَ يَعْمَلُونَ (٢) فِيهَا (٢) ، فَأْتَبِنُهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا ، فَأْتَبِنْتُ بِهَا عَلَيًّا فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ صَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا \* قَالَ (٤) الْحَمَدِي حَذَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنْ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْحَنَّفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبَّى خُذْ هُلْمَا الكِتَابَ فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى عُمَانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ للنَّبِيِّ فِي الصَّدَقَةِ (٥) بالسَّا الدَّليلِ عَلَى أَنَّ الْحُسُنَ لِنُوَاثِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِي عَلَيْ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْارَامِلَ حِينَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّعْنَ (٦) وَالرَّحٰي أَنْ يُحَدْدِ مَهَا مِنَ السَّبِي فَوَكُلُهَا إِلَى اللهِ صَرَتُنَا بَدَلُ بْنُ الْمُعَبِّرِ أَخْبَرَ نَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَكُمُ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا (٧) عَلَى أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَشْتَكُت ما تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَزِيلَ أَنِيَ بِسَنِّي فَأَنْتُهُ نَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقَهُ ، فَذَكَرَتْ لِمَا أِشَةً لَجَاءِ النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَالْشَةُ لَهُ ، فَأَتَا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا (٨) مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَقَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ (١) عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُما عَلَى خَيْرِ مِنَّا سَأَلْنُاهُ (١٠) ، إِذَا أَخَذْ ثُمَّا مَضَاجِعَكُما فَكَبْرًا اللهَ أَرْبَماً وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِمَّا سَأَنْهُاهُ (١١) باب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (١٢): فَأَنَّ لِلهِ مُحْسَمُهُ (١٢)

(۱) بغوفاني (۲) بعملوا (۲) بيما (٤) وفال (٥) بالصلاقة (٢) الطحين (١) الطحين (١) أخدنا (١) أخدنا (١) أخدنا (١) المأتيان (١١) سألتماني (١١) عز وحل (١١) عزل (١١) عزل (١١) عزل (١١) عزل (١١)

(٤)

(۱۱) گنگنرا

ة (١٣) يغول

(12) (13)

يَهْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَٰلِكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَأَللهُ يعطى ، مَرْشُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ سُلَيْانَ وَمَنْصُور وَقَتَادَةَ (') تَمْمِنُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (١) وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا مِنْ الأنسار غُلاَمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ حَمَّدًا قالَ شُعْبَةُ في حَدِيثِ مَنْصُورِ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قالَ حَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَأَتَبْتُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْكُ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَّمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي فَإِنِّي إِنَّمَا جُمِلْت قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ 'بُعِيْتُ قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ (٣) عَمْرُ وَأَخْبَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَمِينَتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ الْقَاسِمِ فَقَالَ النَّبِي عِلَيْ سَمُوا ( ) إِنْ سَمِي وَلاَ تَكُنَّاوُا (٥) بَكُنْبَتِي مِرْشَ أَمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وُلِلَّهَ لِرَجُلَ مِنَّا غُلاَمُ فَسَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكُنيكَ (") أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِيكُ (") عَيْناً فَأَتَى النّبي مَرْد سيب عينا فالى النبي النبي المنافقة الماسم المنافقة الماسم المنافقة ا أَبَا الْقَاسِمْ وَلَا نُنْعِيكُ (" عَيْنًا فَقَالَ النِّبِي عَلَيْهِ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا (" إِنْسَمِي وَلاَ تَكَنُّوا (١١) بِكُنْبَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم مرض حِبَّانُ (١٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَّةً قالَ (١٣) قالَ رَسُولُ ا اللهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَهُ فِي الدِّينِ ، وَاللهُ الْمُطْلِي وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَزَالُ 📕 (١٢) ابْنُ مُوسَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى بَيَّأْتِيَ أَثْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ صَرْتُنا مِحَدُ. أَبْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْعِ حَدَّثَنَا هِلِال عَنْ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ قِي قَالَ ما أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ أَنَّا (١١) قاسِم أَضَعُ حَرِّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيد بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو

الْأَسْوَرِ عَن أَبُّنِ أَبِي عَيَّاشِ وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكِيُّ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَرَّ صُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ ا يَوْمَ الْقَيِامَةِ بِالْبِ قَوْلِ النِّي يَلِيُّ : أُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَامُ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى (١): وَعَدَكُمُ اللهُ مَنَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا (٢) فَمَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ، وَهِي (٣) لِلْمَامَّةِ حَتَّى يُبيِّنَهُ الرَّسُولُ عِنْ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا خُصَيْنٌ عَنْ عَامِرِ عَنْ عُرْوَةً الْبَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ قَالَ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في " نَوَاصِيها الْخَيْرُ الْأَجْرُ وَالْمُغْتُمُ إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ الْسُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّاهِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْكِ قَالَ إِذَا هَلَكَ كَشْرَى فَلاَّ كَيْسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَيْفُنْ كُنُوزَهُمُا في سَبَيلِ اللهِ حَرْثُ إِسْخُقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَعْمَرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِذَا هَـَلَكَ كَيْسَرَى فَلَا كَيشرَى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَـٰ لَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُو زُهُما في سَبَيلِ الله حرش مُحَدَّدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جابِر مُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَائَمُ مَرْثُنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجُهَادُ في سَبَيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَامِاتِهِ بِأَنْ (٥) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ (٦) مِنْ (٧) أَجْرِ أَوْ عَنِيمَة مِ وَرَشْنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ ٥٠ اللهِ يَزْكُ غَزَا أَنِي مِنَ الْأَنْبِيَاء، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلْ مَلَكَ بُضْعَ أَرْرًأَةٍ ، وَهُو يُريدُ أَنْ

(۱) عز وجل (۲) الأثن (۳) نعمی (۵) بنو اصبها (۵) أن (۱) مِنْهُ مِنْعُ مانال مِنْ الْجُورُ أَوْ غَنْبِيمَةً (۳) منه مانال من (۷) منع (۸) البَّيْ

يَبْنِيَ بِهَا وَلَلَ إِبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدُ بَنِي بُيُونًا وَلَمْ بَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ ١ أَشْتَرى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوْ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قُريباً مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّسْ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ أَحْبِسُهَا عَلَيْنَا فَبُسَّتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) خَمْعَ الْغَنَامَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْعَمْهُمْ فَقَالَ إِنَّ فَيَكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ فَلَزِفَتْ يَدَ رَجُلِ بِيدِهِ فَقَالَ فَيكُمُ الْنُالُولُ فَلَيْبَا بِمْنِي ٣٠ قَبِيلَنْكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ النُلُولُ ا فَجَاوًا بِرَأْسِ مِيْلِ رَأْس بَقَرَةً ('' مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّادُ فَأَكَلَنْهَا ، أُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْفَنَا أَرَأَى صَمْفَنَا وَتَعْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا بِإِسْبِ الْفَنيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةُ مَرْشُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلاً آخِرُ الْسُلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَنْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ خَيْبَرَ بِاسِبُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هِلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرُهِ اللَّهِ مَنْ حَدِثْنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْمَرَى ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِي ۗ لِلنَّبِي مِلْكِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْ كَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مَنْ (1) في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَلِيمَةُ اللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبَيلِ اللهِ عَلَى فَيْتَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَعْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَعْضُرْهُ أَوْ عَابَ عَنْهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهِ اللهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُمَّةَ أَنَّ النَّبَّ عَلِي أُهْدِيَتْ لَهُ أَتْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّةٌ (٧) بِٱلدَّهَ بِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ (٨) مِنْ أَصْعَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَرْمَةً بْنِ نَوْفَلِ فَجَاء وَمَعَهُ أَبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ غَرْمَةً ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِي مَلِكَ صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءَ فَتَكَقَّاهُ بِهِ ، وَأَسْتَقْبَلَهُ

(۲) عليهم د ا

بِأُزْرَادِهِ فَقَالَ يَا أَبَاللُّمْوَرِخَبَأْتُ هُذَا لَكَ يَاأَبَا الْمِنْوَرِخَبَأْتُ هُذَا لَكَ وَكَانَ فَخُلُقِهِ شِدَّة (١) وَرَوْاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيْوبَ \* قَالَ (٢) عَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ أَبْن أبي مُلَيْكَةَ عَنِ المِسْوَرِ (٣) قَدِمَتْ عَلَى النَّيِّ إِنَّ أَوْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَن ابْنِ أَبي مُلَيْكَةً إلب "كَيْفَ قَسَمَ النِّي عَلِيَّةٍ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي (1) نَوَانِيهِ عَرْشُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالك رضي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّبِّ عَلِيَّ النَّخَلَاتِ حَتَّى أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُعَكَيْهِمْ بِالْبِينُ بَرَّكَةِ الْعَازِي فِمالِهِ حَيَّا وَمَيَّتَامَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَوُلاَةِ الْأَمْرِ صَرَبُنَا (٥) إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُلْثُ لِأَبِي أَسَامَةَ أُحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ لَمَّا وَنَفَ الزُّ بَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِنَّى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا بُنِيِّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَا لِم ۖ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أَرَانِي إِلاَّ سَأَ قَتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَّ بِنِي أَ فَتَرَى مُيبْقَى دَيْنُنَا مِنْ مالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَيِّ بع مالَنَا فَأَقْض (٦) دَيْنِي ، وَأُوصِي بِالثَّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ يَمْنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ بَيْرِيَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاه الَّذَّيْنَ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ ، قالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَمْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ آبِي الزُّ يَبْرِ خُبَيْبُ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَّيْنِهِ وَيَقُولُ يَا مُنِيًّ إِنْ تَحَزَّتَ عَنْهُ (٨) فِي شَيْءٍ فَأَسْتَمِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَى ، قالَ فَوَ أَلْنُهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى ثُلْت مَا أَبَدِ ( ) مَنْ مَوْلاَكَ قال اللهُ ، قالَ فَوَ اللهِ مَا وَقَعْتُ في كُوْبَةً مِنْ دَيْنِهِ ، إِلاَّ قُلْتُ بَا مَوْلَى الرُّ بَيْرِ أَفْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ۚ فَيَقَضِيهِ ، فَقُتُلِ الزُّ بَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَ إِخْدَى عَشْرَةَ دَارًا بالمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْسَكُوفَةِ وَدَارًا بِعِصْرَ (١٠٠ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ

را) نيء (ا) نيء (ا) السؤر بن تحريمة (ا) مين (ا) مين (ا) حدثني (ا) يعني المين عمد (ا) يعني المين (ا) معن نيء ت (ا) رسمت بهاءالتا نيث (ا) رسمت بهاءالتا نيث (ا) وقال إلى ه (۷). نباع

الذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرُّبَيْرُ لا وَلَكِينَهُ سَلَفَ ۚ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَّ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاًّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النِّبِيِّ عَلِيِّهِ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرِّ وَعُمَّانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ كَفَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْفٍ وَمِا تَتَى أَلْفٍ قَالَ فَلَقَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ ، فَقَالَ مَا أَبْنَ أَخِي كُمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَّمَهُ فَقَالَ (١) مِائَةُ أَنْفِ فَقَالَ حَكِيمٍ وَاللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَمُّ لِمُلْذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ أَفَرَأُ يِنْكَ إِنْ كَانَتْ أَلْنَى أَنْفِ وَمِا نَتَى أَنْفِ قالَ ما أَرَاكُم تُعلِيقُونَ الله (١) وعال هٰ ذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَمِينُوا بِي ، قالَة : وَكَانَ الزُّ بَيْرُ ٱشْتَرَى الْفَابَةَ ۗ (٢) ۗ الله بِسَبْدِينَ ومِياثَةِ أَنْهِ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَةِ أَنْفٍ ، ثُمُّ قامَ فَقَالَ: مَنْ 🕊 (٣) فَوَمَّنَ الْغَابَةَ، كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ بَيْرِ حَنٌّ ، فَلَيْوَ افِنَا بِالْعَابَةِ ، فَأَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَمْفَرِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى ۗ (١) عال الرُّ بِيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَنْفٍ ، هَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ إِنْ شِيْمٌ تَرَكُتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ لاَ ، قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيهَا ثُوَّخُرُونَ إِنْ أَخَرْتُمْ ، فَقَالَ (٢) عَبْدُ اللهِ لا ، قالَ قالَ ا فَأَنْطَمُوا لِي قِطْمَةً ، فَقَالَ عَبُّكُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ ۚ فَأَوْفَاهُ وَ بَـقَى مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَادِيَةً وَعِنْدَهُ تَعْرُو بْنُ عُمَانَ وَالْمُنذِرُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كُمْ فُوِّمَتِ ص الْفاَبَة ، قال كُلُّ سَهِم مِائَةَ أَلْفٍ ، قالَ كَمَ بَقَ ، قالَ أَرْبَعَة أَسْهُم وَنِصْفٌ ، قالَ ( ) المُنذِرُ بنُ الرُّ بَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا بِمِا نَةِ أَنْفٍ ، قالَ (٥) عَمْرُو بْنُ عُمَّانٌ قَدْ أَخَذْتُ سَهُمَا بِمِا نَةِ أَنْ وَقَالَ أَنْ زَمْعَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِمَا ثَةِ أَنْ فَقَالَ مُعَاوِيَّةٌ كُمَ عَقِي فَقَالَ سَهُمْ وَنِصْفُ قَالَ (٧) أَخَذْتُهُ مِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَنْفٍ قَالَ وَبَاعَ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ تَصِيبَهُ مِنْ مُمَاوِيَّةً بِسِتَمَاثَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنِهِ ، قالَ بَنُو الزُّ بَيْرِ :

أَقْسِمْ يَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِبَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ مَيْنِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلِّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ َ فَلَكَ اللَّهِ مَنْ يَكُ سِنِينَ قَسَمَ "يَذْنَهُمْ ، قالَ : فَسَكَانَ (١) لِلزُّ بَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُلُثَ ، فَأَصَابَ كُلُ أَمْرَأُو أَنْفُ أَنْفِ وَمِائَنَا ٣ أَنْفٍ ، فَجَبِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَنْف أَلْفِ وَمِائَنَا أَلْفِ بِالسِبِ إِذَا بَمَثَ الْإِمامُ رَسُولًا في حاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْفَامِ هَلْ أَيُسْهُمُ لَهُ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَ انَّةً حَدَّثَنَا عُنْهَانُ بْنُ مَوْهَبِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُمَّانُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ (٣) تَحْتَهُ بنْتُ(١) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِي إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهِنَّهُ بِالسِّينَ مَاسَأًلَ هَوَ الْأَلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُسُنَ لِنَوَ الْبِ الْسُلِينَ مَاسَأَلَ هَوَ ازِن النَّيُّ عَلَيْ بِرَصَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِي عَلِيْهِ يَمِدُ النَّاسَ أَنْ • قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِلَهُ ۗ يُمْطِيِّهُمْ مِنَ الْذَهُ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَمْرَ خَيْرَ مَدُثُ استعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّمَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّمَتِي عُقَيْلٌ عَن ابن شِهَابِ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ وَمِينُورَ (٦) بْنَ تَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُونَى اللهِ عَلِيْكِ قالَ حِينَ جاءهُ وَفْدُ هَوَ ازنَ مُسْلِدِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَمُهُمْ وَسَنْبَهُمْ ، فَقَالَ كُمُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَالْخُتَارُوا إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ ، إِمَّا السَّبِّي ، وَإِمَّا المَّالِّ ، وَقَدْ كُنتُ أَسْتَأْ نَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسْوُلُ اللهِ عِلَا أَنْظَرَ (٧) آخِرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّأْنِفِ، فَلَمَّا تَبَيْنَ كَلُّمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِكَ غَيْرٌ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا يُفَتَيْنِ ، قَالُوا : وَإِنَّا نَحْتَارُ سَكْيْنَا ، فَفَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْدُ ، ثُمَّ قال : أَمَّا بَعْدُ، كَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُولُا و قَدْ جَاوُنَا تَأْشِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِم

- معمة (١) وكال
- (۲) وماًئن
- (؛) ابنة
- (٠) كاب قال ومين
- وَمِنْ
  - (١) وَالْمِسُورَ
  - (٧) انْتَظَرَُّمْ

سَبْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ

كَثْيِرًا (١) فَكَانَتْ مِهَامْهُمُ (١٠) أَنْنَى (١١) عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَثَرَ بَعِيرًا وُنْفَلُوا

بَعِيرًا بَعِيرًا مَدَثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَ مَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ

حَتِّي نُمْطِيَهُ إِيَّاهُ ، مِن أُوَّلِ مَا يُمني ِ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ بَارَسُولَ (١) اللهِ كَلَمُ ، فَفَالَ كَلَمُ رَسُولُ اللهِ بَلِيَّ إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَٰلِكَ مِمِّنْ كُمْ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤٌ كُمْ ۚ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلُّهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُـمْ قَدْ طَيْبُوا وَأَذِنُوا (° ، فَهَاذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةً قَالَ وَحَدَّثَنَى الْفَاسِمُ 'بْنُ عَاصِمِ الْسَكُلَيْبِيُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَأْتِيَ (" ذَ تَكُو دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي نَيْمِ اللَّهِ أَخْرَهُ كُأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ مِا كُلُ شَبِنًا فَقَدِّرْتُهُ كَلَفْتُ لا (" آكُلُ فَقَالَ مَلُمَّ إَفَيْلاً حَدُّثُكُمْ (" عَنْ ذَاكَ " إِنِّي أَتَدْتُ النَّبِيَّ " عَلِيَّةٍ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ وَفَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَخِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فَسَأَلُ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِ يُونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَنْسِ ذَوْدٍ غُرِّ النَّرَى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ماصَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، فَلَفْتَ أَنْ لاَّ تَحْمِلَنَا أَفَنَسِيتَ ، قالَ لَسْتُ أَنَا مَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ مَمَلَكُمْ ، وَإِنَّى وَاللهِ إِنْ شَاءُ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلاَّ أَتِبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْنُهُا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكٌ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ (٨) قِبَلَ نَجْدٍ فَنَنْهُوا إيلا

(۱) اِرْسُولِ اللهِ (۲) وَأَذِنُوا (۳) فَأْنِيَ ذَ كُرُرُدَجاجَهُمْ (۳) فَأْنِيَ ذَ كُرُرُدَجاجَهُمْ

۲ فَأَنَّى ذِكُرُ دَجَاجَةٍ . من فتح الباري وعزا النسف وأبي ذر (1) أنْ لاآ كُلُّ

ره) فأحد أن الم

(٦) في نسخة بأيدينا ذلك
 (٧) كذا في جيسع النسخ
 عندنا كتبه مصححه

(٨) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعْمَرً

س (٩) كَثْبَرَةً يُعْمَرُ

(۱۰) مُهمًا نَهُم

سما (11) اثنا

سَالِم عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُنَفِّلُ (١) بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِلْأَنْفُسِمِم خاصَّةً سِوى فِينَّم عامَّةِ الجَيْش حَرَّثْنَ مُحَدُّ بْنُ الْعَلاَء حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا غُرِّيجُ النَّيِّ عَلِيِّ وَتَعَنُّ بِالْيَمَنِ فَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرَاكُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةً وَالْآخَرُ أَبُورُهُم ِ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةً إِ وَخْسِينَ أَوِ ٱثْنَيْنُ وَخْسِينَ رَجُلاَ مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَمْفُرْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَمِيهُوا مَتِنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى فَدِمْنَا جَبِيمًا فَوَ افَقَنْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ حِينَ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَشْهُمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ الأَحَدِ غَابَ عَنْ فَنْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَبْتًا ، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَمَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفينتَنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَمُمْ مَعَهُمْ عَرَبُنَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لُحَدُّ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ قَدْ جَاءِنِي ١٦ مالُ الْبَحْرَيْنِ لَقُدْ أَعْطَيْتُكَ (٣) هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِيُّ حَتَّى قُبِضَ النَّبِي مَلْكُ فَلَمَّا جاءِ مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرِ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بَهِيَّةِ دَيْنُ أَوْ عِدَةً فَلْمَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، كَفْنَا لِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُمْيًانُ يَحِثُو بَكَفَيْتُ جَمِيعًا، ثُمَّ قالَ لَنَا بَمِكَذَا قالَ لَنَا أَبْنُ المنكدر وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْتَ فَلَمْ كَيْمِطِنَى ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ فَلَمْ كَيغطِنى ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ النَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي ، ثُمْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي، قالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَى ﴿ ثَا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ • قالَ سُفْيانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ مُحَّدِّ بْنِ عَلِيّ عَنْ جابِر

(۱) يَنْتَعَلِلُ (۲) جاءنا (۲) أعطيكُ (۲) عطيكُ

لَفَنَا لِي حَشْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ الْخُدُّ مِثْلَهَا (١) مَرْتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِي أَبْنَ المُنْكَدِر وَأَيْ دَاء أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ مَرْثُنا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا فَرَأَهُ (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقْسِمُ غَنيِمَةً بِٱلْجِمْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَعْدِلْ فَقَالَ (٣) لَهُ (١) سَلَمْنَا إِنْ كَمْ أَعْدِلْ ﴿ (١) مِنْكَمْنَا باب ما مَنَ البِّي عَلَى الْأُسكرى مِن غَيْرِ أَن يُخَيِّسُ مَدَّث إِسْخُقُ بْنُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ خاليد مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ 🏿 (٣) عَالَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ ۗ (؛) لَقَدْ شَقيد كَالَّتِي فِي هُوْلِاءِ النَّدُّيٰ لَتَرَكْمُهُمْ لَهُ بِاسِبْ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُسُنَ لِلْإِمامِ وَأَنَّهُ يُمْطِي بَمْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ ما فَمَهُمَ النَّبِي ۚ مِلْكِيْرٍ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ مُمُسٍ خَيْبَرَ قَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمُهُمْ (٥) بِذَلِكَ وَكَمْ يَخْصُ قَرِيبًا دُونَ اللهِ الْعَرْجُ مَنْ أَخْوَجُ (٧) إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا ۗ ﴿ (٧) مَسْهُمْ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا بَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِّب وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَـنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ بَرَكِيْ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِب وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْءٍ (^) وَاحِدْ ، قَالَ (١٠) اللَّيْثُ حَدَّتَني يُونُسُ ، وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ ، وَكَمْ يَقْسِمِ النَّبُ ۚ مِنْكُ لِبَنِي (١٠) عَبْدِ شَمْس وَلاَ لِبَنِي نَوْفَل ، وَقالَ (١١) أَبْنُ إِسْخَقَ عَبْدُ سَمْسِ وَهَاشِم " وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِامْ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ ، وَكَانَ نَوْفَلْ أَخَاهُمْ لِأْبِهِمْ اللَّهُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلاَبَ ، وَمَنْ فَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ (١٦) نِخَمْسَ وَحُكُمْمِ الْإِمَامِ فِيهِ صَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ

(١١) قال ابنُ إِسْخُقَ وعَبْدُ.

صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفْ في الصَّفْ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ (١) عَنْ يَمِنِي وَشِمالِي (٢) فَإِذَا أَنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةِ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ أَن أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ ٣ مِنْهِمَا فَعَمَزَ بِي أَحَدُهُمْ افْقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَمْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ ما حاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ بَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئُنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأُ مِحِبَلُ مِنَّا فَتَمَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَ نِي الآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْسَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ (١٠): أَلاَ إِنَّ هُلِمَ اللَّهِي سَأَلْتُمانِي سَأَلْتُمانِي إَ فَا بْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِهَا ، فَضَرَ بَاهُ حَتَّى قَلَّهُ ، ثُمَّ أَنْصَرَفا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَرْفِي فَأَخْبَرَاهُ وَقَالَ أَيْكُما قَشَلَهُ ، قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما أَنَا فَتَلْتُهُ ، فَقَالَ ( ) هَلَ مَسَعْمَا سَيْفَيْكُما قَالاً لا ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ كِلاَ كُمَّا قَتَدَلَهُ ، سَلَّبُهُ لِمُمَاذِ بْن تَحْرُو بْنِ الجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرًاء وَمُمَاذَ بْنَ عَمْرُو بْنِ الجَمُوحِ (١٠ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي ثُمَّدٍ (٧) مَوْ لَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَرَاتِيْ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَامَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَسْتَدَرْتُ (^) حَتَى أَتَدْتُهُ مِنْ وَرَاثِهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقهِ ، فَأَفْبَلَ ا عَلَى ۚ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمَّرَ أَنْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا مَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَّةٌ ۖ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ بَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ مْمٌ قَالَ (٩) مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُدْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قالَ الثَّالِيَّةَ مِثْلَهُ (١٠) ، فَقَالَ رَجُلْ صَدَفَ يَارَسُولَ اللهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي

(۱) نَعْلَرْتُ (۲) وَعَنْ شِمَالِي (۲) أَصْلَحَ (۱) فقلت (٠) قال (١) فقلت (٠) قال يُوسُفُ صَالِحاً وَإِ برَ اهِمِ أَنَاهُ

(٧) إنسمهُ نَافِعِ (٧) المسمة المسلم

(۸) فَأَسْتَدُ بَرُّتُ

(٩) الثَّانِيةَ مِثْلَهُ مَنْ
 قَنَلَ

(١٠) فَتُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله مِرَافِقِ مالكَ يَا أَبَا قَنَادَةً فَا فَتَصَصَّتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ . ثابتة في المطبوع السابق ولم نجدها في نسخة خط بوثق بها من النسخ التي عندنا كتبه

مصنحمه

(۱) إذالاً (۲) فتح الراء عن (۳) خَضِرَةً، (۵) وكان (٠) شيئاً إمله (٧) قالي

عَاْرْضِهِ عَنَّى ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصَّدْيَقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَهَا اللهِ إِذَا (١) يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْكُ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النِّبِي عَلِي صَدَقَ َ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَ بْتَعْتُ بِهِ غَنْرِفًا (٢) في بَنِي سَلِمَةَ ۖ فَإِنَّهُ لَا وَّالُ مال تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبُ مَا كَانَ النَّيُّ عَلِيَّ يُمْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَكُمْ مِنَ الخُمُس وَنَعْوِهِ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مَلِيَّ مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ حَكيم بْنَ حِزَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمُّ قَالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ ٣٠٠ مُلُودٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْس بُوركَ لَهُ فِينِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِينِهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكِيمٌ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالْخَقَ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَبْئًا، حَتَّى أَفارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ ( ) أَبُو بَكُر يَدْعُوحَكِيًّا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَبْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ (٥)، فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيم ۖ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ (١) بَعْدَ النِّي يَرْكِ حَتَّى تُوكُ فَى حَدِثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى ۗ أَعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَأْمَرُهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ ، قَالَ وَأَصَابَ نُمَرُ جَارِيْتَيْنِ مِنْ سَنِّي خُنَيْنٍ ، فَوَضَمَهُمَا في بَمْضِ يُنُوتِ مَكَّةً ، قالَ فَنَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَلَى سَبِّي خُنَيْنِ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ فَقَالَ مُمَرُ يَاعَبُدَ ٱللَّهِ ٱنْظُرْ مَاهَذَا فَقَالَ (٧) مَنَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ عَلَى السَّبِي قالَ أَذْهَبُ قَارْسِلِ الجَارِيتَيْنِ قَالَ نَافِعْ وَكُمْ يَمْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْجُعْرَانَةِ وَلَو أَعْتَمَرَ كُمْ

يَخْفَ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ \* وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حازمٍ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ أَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ قالَ (١٠ مِنَ الْحُمُس وَرَوَاهُ مَمْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْ يُحْمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو ا بْنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَوْماً وَمَنَعَ آخَرِ بِنَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَعْطِي قَوْماً أَخافُ ظَلَّمَهُمْ (٢) وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَفْوَاما إِلَى ماجَّعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى (٣) مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحَبُّ أَنَّ لِي بَكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مُمْرَ النَّمَمِ، وَزَادَ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرير قال سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَةُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَعْلَبَ أَنْ رَ-مُولَاللَّهِ عَلِيَّةٍ أَتِي بِمَالٍ أَوْ بِسَنِي (١٠) فَقَسَمَهُ بِهِٰذَا حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شُمَبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّى عَلَيْ إِنِّهِ، أَعْطِي قُرَبْشَا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنْهُمْ عَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حدَّثَنَا (٥) الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مالكِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ ﴿ وَإِنَّ أَفَاءِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِينَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَ ازِنَ مَا أَفَاءً ، فَطَفِقَ يُمْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِـائَةَ مِزَ الْإِيلِ ، فَقَالُوا يَمْفُرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ لَهِ اللهِ مُنْظِي قُرَ بْشَا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دَمَائُهُمْ ، قَالَ أُنَسُ : كَفُدِّتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ مِتَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَهَمَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَبْرَهُمْ ، فَلَمَّا أَجْتَمَعُوا جاءِهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ، قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ : أَمَّا ذَوُو آرَاثِنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَبْنًا ، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يُعْطِي قُرَ إِشًا ، وَ يَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفَنَا تَقْطُنُ مِنْ دِمامً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّى أُعْطِي ٧٧ رِجَالاً حَدِيثُ (٨) عَهُدُّهُمْ ۚ بَكُهْر أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

مده (۱) وقال (۲) هو کما تری باکشالة فی الیونینیة انظر النسطلانی مستر

(r) وَالْغَنَاءِ, مُّـــ

(٤) أَوْ بِنَىٰ ا

(\*) عن الزهرى \* هـــ

> (٦) خَيْثُ. م

(v) لأعطي سور

(٨) حَدِيقِي عَهُدُ

وَتَرَوْجِعُونَ (١) إِلَى رِحَالِكُم م رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ فَوَاللهِ مَا نَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْن مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ فَدْ رَضِيناً ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً (٢) شَدِيدةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُهُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لِمَا لِيُّ عَلَى الحُوْضِ، قالَ أَنْسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ مرش عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُويْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ مُمَّدَّ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبِرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمٍ أَنَّهُ بِينَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْكَ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً (٣) مِنْ حُنَيْ عَلِقَتْ رَسُولَ (٤) اللهِ عَلِيِّ الْأَعْرَابُ يَدَأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ الناء وهنجما عند . كَفَطِفِتْ رِدَاءَهُ فَوَقَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ (٥) أَعْطُونِي رِدَائَى فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ 📗 رَبُّ مَثَّفَلًا الْمِضَاهِ نَعْمًا لَقَسَمْتُهُ يَبْنَكُمْ ثُمُّ لاَتَجِدُونِي (١) بَحْيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَاناً حَرْثنا يَمْنِي بْنُ بُكَدِيرِ حَدَّثْنَا مالكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَتَمَ النَّبِّ مِنْكُ إِنَّ وَعَلَيْدِ بُرْدٌ نَجْرَ انِي ۚ غَلِيظِ الحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكُهُ أَعْرَابِي ۚ فَهَٰذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَانِيَ النَّبِي عَلِي فَذْ أُنْرَتْ بعِ حاشِيَةَ الرَّدَاء مِنْ شِيدٌةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قالَ مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَأَلْتُفَتَ إلَيْهِ وَضَحَكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءِ ﴿ وَرَثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ ۚ حَدَّثَنَا جَرِبرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ آثِرَ النَّبِي عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِيسْمَةِ فَأَعْطَى (٢) الْأَثْرُعَ بْنَ حابس مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَبْنَةَ مِثْلَ ذُلِكَ وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَارَ ثَرَهُمْ (٥) يَوْمَثِذِ فِي الْفِيهُمَةِ ، قالَ رَجُلُ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِيسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَفُلْتُ وَاللَّهِ لَأَخْبَرَنَّ النَّبَّ عِنْ فَأَنْهِنَّهُ ۚ فَأَخْبَرْنُهُ فَقَالَ فَنَ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُـذَا فَصَبّرَ مَرْثُ عَمُّودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ

(۱) وَتَوَا

(٤) برَسُولِ

(٥) نم قال

(٦) لاَنْجِدُونَنِي

(۷) اعظی

(۸) و آثر کیم

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْماء أَبْنَةِ (١) أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضَ الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَقْطَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَلَى رَأْسِي وَهْيَ مِنَّى عَلَى مُمْلَثَى فَرْسَخ وَقَالَ أَبُو صَمْرَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلِي أَفْطَعَ الرُّ يَبْرَ أَرْضَا مِنْ أَمْوَ ال بَنِي النَّضِيرِ حَرَثَى (٣) أُحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِرْكَ لَمْ طَهَرَ عَلَى أَهْلِ (٣) خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُحُرِّجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ (" وَالِرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ بَلِيِّ أَنْ يَثْرُ كَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُوا الْمَلَ وَكُمُمْ الصُّفُ النَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ لَقُرْ كُمْ (٥) عَلَى ذٰلِكَ ماشيئْنَا فَأْقِرُوا حَتَّى أَجْلاً مُ مُمَرُ في إمارَ تِهِ إِلَى تَيْاءَ وَأُرِيحاً (٦) باب مايُصِببُ مِنَ الطَّعَامِ في أَرْضِ الْحَرْبِ صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَهَا شُعْبَةً عَنْ مُهَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ا مُعْقَلِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مُخاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمْي إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلِيْكِمْ فَأَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ صَرَثَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ (٧) أَنْ يُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُننَا نُصِيبُ في مَنَازِينَا الْمُسَلَ وَالْمِنَبَ فَنَأْ كُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَا بَتْنَا عَجَاءَة لَيَالِي خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَمْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَنْحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَكُفِوا (^) الْقُدُورَ فَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ كُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهْي النَّيْ عَلِيْ لِأَنَّهَا كَمْ تُحَمَّسُ قالَ وَقالَ آخِرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةً .

(۱) بنت (۲) حدثنا (۳) أرض (۵) أرض (۵) أرض (۱) أو أريحا (۷) أن ابن ممر (۸) ف البونينية بهزة و و ه أن اكفؤا ( بِينْمُ ِ أَلَّهِ الرِّحْنِ الرَّحِيمُ ِ )

بِاسِبُ ٱلْجُزْيَةِ وَالمَوَادَعَةِ مَعَ أَهُلِ (١) الحَرْبِ وَقُولِ اللهُ تَمَالَى : قاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُواْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالدَّوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ ٣ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيَّابَ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ أَذِلاً ، (1) وَمَا جا، فِي أَخْذِ الْجُزْيَةِ مِنَ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسِ وَالْمَجَمِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنِ أَبْنَ أَبِي تَجِيحٍ ، قُلْتُ لِجُمَاهِدٍ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَمَةُ وَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قالَ جُمِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْبَسَارِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قالَ كُنْتُ جالِساً مَعَ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أُوسِ لَغَدُّهُما بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْدِينَ ، عامَ حَبِّ مُصنعت بن الزُّبَيْدِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ ، قالَ كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمَّ الْاحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِيتَابُ مُعَنَّ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْ يُهِ بِسَنَّةٍ ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلَّ ذِي تَعْرَم مِنَ ٱلْجُوسِ ، وَكُمْ يَكُن مُمَرُ أَخَذَ ٱلْجُزِيَّةَ مِنَ ٱلْجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّجْنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِيلِيُّهُ أَخَذَهَا مِنْ نَجُوسِ هَجَّرُ مَرْشُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرُنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني عُرُورَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَفْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَمْرُو بْنَ عَوف الأنصاري وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَادِرٍ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَزِلِينَ بَتَتَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَرَاقِيْ هُو صَالحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمِّنَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَّء بْنِّ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبيْدَةً بِعَالٍ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ (٥) صَلاَةً الصُّبْحِ مِنَعَ النِّبِي عَلِيْنَ فَأَتْ صلى بهم الْفَجْرَ (١) أَنْصَرَفَ فَتَمَرَّ مَنُوا لَهُ فَتَبَسَمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمُ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدْ جاء بِثَىٰءٍ ، قالُوا : أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قال :

(۱) في السيخة عنداً والطبع السابق أهل الدَّمَة والحرب ومافي تلك السيخة قال في المامش المعتبع طبرة في اليونينية

ات مراد و ممراد و ممر

(٣) إيمني

(٤) وَاللَّنْكُنَةُ مُصَدَّرُ اللَّنْكَنَةُ مُصَدِّرُ اللَّنْكَنَةُ مُصَدِّرُ اللَّنِي النِّكِنُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

(٥) فَوَ افْتَتَ

س (٦) الصبح

وَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَشُرُ كُونَ مُ فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَن كُانَ قَبْلَكُمْ فَقَنَافَشُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ مَرْشَا الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقَىٰ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ الثَّقَاقُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي ۚ وَزِيَّادُ بنُ جُبَيْرِ عَنْ جُبَيْرِ بْن حَيَّةً ، قالَ بَعَثَ مُعَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْامْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنَّى مُسْتَشِيرُكَ في مَغَازِيٌّ هُذِهِ ، قالَ نَعَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ الْمُعْلِمِينَ مَثَلُ طَائْرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَا عَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَإِنْ كُيرَ أَحَدُ الْحَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلاَن إِجِنَاحٍ وَالرَّأْسُ (") فَإِنْ كُيرَ الجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجْلاَذِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرُأْسُ ذَهَبَتِ الرَّجْلاَنِ وَالجَنَاحانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالجِنَاحُ فَيْصَرُ وَالجَنَاحُ الآخَرُ أَفَارِسُ ، فَمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كَسْرَى ﴿ وَقَالَ بَكُنْ وَزِيَادٌ جَمِيماً عَنْ جُبَيْرِ بْن حَيَّةً ، قَالَ فَنَدَ بَنَا مُحَرُ ، وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرَّنٍ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا يَارْضِ الْمَدَّوْ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ كَيْسْرَى فِي أَرْبَفِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ كُرْمُجَانٌ فَقَالَ : المُتَكَلِّفِي رَجُلُ مِنْكُمُ فَقَالَ المُعْبِرَةُ سَلْ عَمَّا (٢) شِيْتَ، قالَ (٣) ما أَوْتُمُ قالَ نَحْنُ أَنَاسُ مِنَ الْمَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءِ شَديدٍ وَ بَلَّهِ شَديد عَصَّ الْجَلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْسُنُ الْوَبَرِ وَالشَّعْرَ ، وَنَمَبُدُ الشَّجْرَ وَالْحَجَرَ ، نَّبَيْنَا نَعْنِ كُذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّلُوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضِينَ ، تَمَالَى ذِكُرُهُ ، وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنفُسِنَا ا نَشْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَأَمْرَنَا نَبَيْنَا ، رَسُولُ رَبْنَا بِي أَنْ نُقَاتِكُمْ حَتَّى نَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُوَّدُوا ٱلْجِزْبَةَ ، وَأَخْبَرَ نَا نَبِينًا عِلْيَهِ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنًا صَارَ إِلَى الجِنَّةِ فِي نَمِيمٍ لَم ثَمَرَ مِثْلُهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُم ، فَقَالَ النُّمْنَانُ :

(۱) وَالرَّأْسِ (۲) عَمَّ (۲) عَمَّ (۱) بنجز لك ا (۲) مم ا (۲) مم ا (۵) الوماة (۵) الوماة (۵) على المؤمن

رُبَّمَا أَشْهَدكَ اللهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَكُمْ يُخْزِكَ (') وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْفَيَّالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كُمْ بُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ"، أُنْتَظَرَ حَتَّي تَهُبّ الْأَرْوَاحُ ، وَتَعْضُرَ الصَّلَواتُ بِالسِبِ إِذَا وَادَعَ الْإِمامُ مَلِكَ الْفَرْبَةِ هُلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ طَرْشُ اللهُ مِنْ بَكَارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْنَىٰ عَنْ عَبَّاس السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قالَ : غَزَوْ نَا مَعَ النَّبِيُّ مَرَّاكُ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي عَلِي بَعْلَةً بَيْضًا، وَكَسَّاهُ " بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ " بَخْرِجْ باب الْوَصَاتِا (" إِلَّهْ لَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالُنَّمَةُ الْمَهْدُ، وَالْإِلْ الْقَرَابَةُ مَرْثُ آدَمُ أَنْ أَبِي إِياسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَرَّةَ قالَ سَمِيْتُ جُوَيْرِيَّةً بْنَ قُدَامَةَ التّحييِّيّ قَالَ سَمِيْتُ مُمَّرً بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْنَا أَوْصِناً : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : أُوصِيكُمْ بِذِينَةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةٌ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ مَ إِلْبُ مَا أَفْطَعَ النَّيْ عَلِيُّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَٱلْجِزْيَةِ ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْغَيْ، وَٱلْجِزْيَةُ ، مَرْثُنَ أَنْهَدُ بْنُ يُونُنَ حَدَّثَنَا زُهَيْدٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِيَّ الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ كَلُّمْ إِلْبَحْرَ بْنِ ، فَقَالُوا : لاَ وَأَللهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا ، فَقَالَ : ذَاكَ لَمُمْ مَا شَاء اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَمْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْ نِي (\*) مَدْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِرْ اهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ لِي لَوْ قَدْ جاءِنَا مَالُ الْبَحْرِيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَجاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْر ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ عَدَةٌ فَلْيَأْ يِنِي فَأَيِّنَهُ مَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْتِي قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَصْرَيْنِ

لَأَعْطَيْتُكَ مُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ لِي أَخْيُهُ كَفَّوْتُ حَثَّيَّةً ، فَقَالَ لِي عُذَهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِاتَةٍ فَأَعْطَا فِي (١) أَلْفَا وَخَمْسَمِاتَةٍ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسٍ أَتِيَ النِّي عَلْ مِلْ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَقَالَ أَ نُرُوهُ في المَسْجِدِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالِي أَيِّيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْت عَقِيلًا قَالَ (٢) خُذْ فَيَا فِي ثَوْ بِهِ ثُمَّ ذَهَبَ رُيقِلْهُ ۚ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ أَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَى قالَ لاَ قالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَكَرَ مِنْهُ ثُمُ ذَهَبَ أَيقِلْهُ قَلَمْ يَرْفَعْهُ (") فَقَالَ أَمُرْ (ا) بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَأُرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَثَرَ (٥) ثُمَّ أَحْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَا زَالَ ا يُمْبِينُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنَى عَلَيْنَا تَحَبَّا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُهُ لُ اللَّهِ عَلَيْنَا تَحَبَّا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُهُ لُ اللهِ عَلَيْنَا تَحَبَّا مِنْ عِرْصِهِ، دِرْ مَمْ السب إنْم مَنْ فَتَلَ مُعَاهِداً بِغَيْرِ جُرْم مِ مَرْثُ الْمِسْ بِنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ تَمْرُ وحَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عِنْكِيُّ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عاماً باسب إخْرَاجِ البَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَقالَ مُعَرُ عَنِ النَّى عَلَيْ أُورْ كُمُ مَا أَفَرْ كُمُ اللَّهُ بُهِ حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ المَقْبُرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْـهُ قِالَ يَيْنَمَا نَحْنُ في المَنْجِدِ ، خَرَجَ النَّبِي عَلِيُّ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ، غَرَجْنَا حَتَّى ١٠ جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذَا (٧) الْارْضِ فَمَنْ يَجِيدْ مِنْكُمْ عِمَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبِمْهُ ، وَإِلاَّ فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ ( مَرْثُ مُعَدَّدٌ حَدَّثَنَا ( ) أَنْ عُيَنْنَةً عَنْ سُلَمْانَ ( اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَةً عَنْ سُلَمْانَ ( اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل الْأُحْوَّلِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمُ الْحَمِيسِ

(۱) كَأَعْطَانِي خَسْمَانَةً وَأَعْطَانِي أَلْفَا وَخْسَمِانَةً

> لاً (۲) فقال ص

(٣) يَسْتَطِعْ (١) فَمُرْ

ه (۶) منه (۲) حتى اذا ميم

(۷) هذه (۸) ولرسوله مده

ٍ (٩) أخبرنا معند

(١٠) ابن أبي مُسالِم

(۱) كلة في جبع فسخة الخطائل عندنا كنه مسحة (۲) قال (۲) قال (۵) و تسبيت الثالية (۵) ابن أبي سعيد (۱) لل المشتري (۷) كذا في جبع نسخة (۷) كذا في جبع نسخة الخط عندنا وونع في الطبعات (۵) قال (۱) عنالونا (۱) غالوا (۱) غالوا (۱۱) غالوا (۱۱) غالوا

وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكِي حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ يَا أَبَا (١) عَبَّاس: ما يَوْمُ الْحَمْسِ قَالَ أَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ مِرْكِيْ وَجَمُّهُ ، فَقَالَ أَثْنُونِي بَكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَا بَا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبِداً فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ، فَقَالُوا مالّهُ أَهْجَرَ أَسْتَفْهِمُوه ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي ٣ إِلَيْهِ فَأَمَّرَهُمْ بِثَلَاثٍ قال (٢) أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْمَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ الْكُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَالثَّالِثَةُ ( ٤) خَيْنُ إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا ، قالَ سُفْيَانُ هذا مين قَوْلِ سُلَيْانَ عِاسِبُ إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْسَالِينَ هَلْ يُعْنَى عَنْهُمْ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدُ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِلنِّي مَلِكَةِ شَاةٌ فِيهَا شُمْ ۚ فَقَالَ النَّبَى مِلِكَةِ أَجْعُوا إِلَى (٦) مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ لَجُمِيمُوا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي ٧٧ سَأَيْلُكُمُ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَ نَتُمْ صَادِقِ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ (٨) كَلَمُمُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مَنْ أَبُوكُمُ قَالُوا فُلاَنْ فَقَالَ (١) كَذَ بَثُمْ بَنْ أَبُوكُمْ ۚ فُلاَنٌ قَالُوا صَدَّقْتَ قَالَ فَهَلْ أَ نَتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ بْنَيْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا ، فَقَالَ كَلَمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ، قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُونَا (١٠) فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِي يَرْكُ أُخْسَوُّا ا فِيهَا ، وَاللهِ لاَ تَخْلُفُ كُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قالَ هَلْ أَنْهُمْ صَادِقِ عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْ كُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا (١١) نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا ، قالُوا (١٢) نَمَم ، قالَ ما مَمَلَكُمُم عَلَى ذَلِكَ ، قالوا : أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتُرَ يَحُ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمْ يَضُرُّكُ عَلِيسٍ دُعاء الْإِمام ِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا مَرْشَ أَبُو النُّمْ أَنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الْقُنُوتِ ، قالَ قَبْلَ الْأَكُوعِ ، فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ ثُلْتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَقَالَ

كَذَّبْ ثُمَّ حَدَّثَنَا (") عَنِ النِّبِيِّ عِلَيْهِ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ بَدْعُوعَلَى أَخْيَاء مُنْ تَبِنِي شُلَيْمُ أَنْ بَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَمَرَضَ كَمُمْ هُولاً هِ فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّيِّ عَهْدٌ ، فَا رَأْيَنُهُ وَجَدَ عَلَى أَجَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِم باسبُ أَمانِ النَّسَاءِ وَجَوَادِهِنَّ عَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى تُحَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي \* (") أَبْنَةِ (") أَبِي طَالِب أَخْبَرَهُ (") أَنْهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيُّ أَبْنَةَ (") أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِي عامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَفاطِمَةُ أُبْنَتُهُ نَسْتُرُه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْد ، فَقَالَ مَنْ هُلده ، فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِي بنْتُ أَبِي طَالِبِ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِيْ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ (٦) قامَ فَصَلَّى ثَمَانَ (٧) رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا ف تَوْب وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ ( ، بُنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ مَا أُمَّ هَانِي َ قَالَتْ أُمْ هَانِيَ وَذَٰلِكَ (١) ضُمَّى باب دِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَجُوارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْلَى بها أَدْنَاهُمْ حَرَثَى (١٠) مُمَّدُ أَخْبَرَنَا (١١) وَكَيْعُ عَنِ الْاعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِمَ النَّبْعِيِّ عَنْ أبيهِ قالَ خَطَبَنَا عَلِي فَقَالَ مَا عِنْدَ نَا كِتَابُ نَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ (١٢) وَمَا في هُذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا ٱلْجُرَاحاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبل وَالْمَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَبْرِ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيمَا حَدَثًا (١٣) أَوْ آوَى فِيهَا مُعْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاسِ أَجْعِينَ لاَ يُقْبَلُ (١٤) مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ . وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَذِمَّةً السُّامِينَ وَاحِدَةً ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْئِلِماً فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ عِلَى إِذَا قَالُوا صَبَأَنَا وَلَمْ إِيُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ لَجُمَلَ خَالِهُ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَبْرَأُ (١٠) إِنَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِهُ ، وَقَالَ مُعَرُّ : إِذَا قَالَ مَتْرَسَ (١٦٠ فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ كَيْفَكُمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ،

(۱) حدث (۲) کمنا فی جمیع نسسنے إنخط منسدنا بتنوین هانی واثبات آلف ابنة كتب

(۱) بنت (۱) أنه أخبر. (۱) خَسْلِهِ (۱) خَسْلِهِ (۷) عَسْلِهِ (۷) عَسْلِهِ (۷)

(٨) فُلاَنَ بْنَ

س سمة (٩) وذاك (١٠) حدثنا سم سمع ع (11) حدثنا (17) تمالي

(11) حدثناً (17) تعالى 8: حدس سماس

(١٢) حَدْثَةً

(١٤) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاَ

(10) اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأَ (17) مِتْرَسُ

١٦ مِترِسْ

وَ<sup>‹›</sup> قالَ تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ **باسب**ُ المُوَادَعَةِ وَالْمُعَاكَةِ مَمَ الْشُرِكِينَ بِاللَّالِ وَغَيْرِهِ وَإِنْمِ مِنْ لَمْ يَفِ (٢) بِالْعَهْدِ . وَتَوْلِهِ : وَإِنْ جَنَحُوا (٢) لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ هُوَ أَبْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ بُشِّيْرِ بْنِ بَسَارٍ عَن سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهِلِ وَتُعَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيْد إلى خَيْبَرَ وَهْيَ بَوْمَنْذِ صُلْحٌ فَتَفَرَّ فَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِيمَهْلِ وَهُو يَتَسَمَّطُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْن سَهْلِ وَمُعَيِّصَةٌ وَحُوَيِّصَةُ أَبْنَا مَسْعُودِ إِلَى النِّبِيِّ عَلِيِّهِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرُّحْمٰن يَتَكَلَّمْ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ ، وَهُو أَحْدَثُ الْقَوْمِي ، فَسَكَتَ فَشَكَامًا فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ قاتِلَكُمْ ٥٠ أَوْصَاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَرَ قَالَ فَتُدُورِيكُمْ (٧) يَهُودُ بِخَسْيِنَ فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُهُ أَيْمَانَ فَوْمِ كُفَّارِ فَمَـقَلَه النَّبِيُّ مِنْ عَنْدِهِ بِالسِّبُ فَضْلِ الْوَفادِ بِالْمَهْدِ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عِبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب (١٠ أَخْبَرَةُ أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماذَّ فِيها رَسُولُ اللهِ عَلِي أَ بَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ بِاسِبُ هُلَ أَيْفَى عَنِ الْذَّمْيِ إِذَا سَتَحَرّ وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبُرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ شَيْلَ أَعْلَى مَنْ سَتَحَرَ مِنْ أَهْل الْمَهْد قَتْلُ قَالَ بَلَمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَدْ صَبْعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِن أَهْلِ الْكَتِبَابِ صَرِيْنِي (١) مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى (١٠) أَن عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ سُعِر حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَبْنًا وَكَمْ يَصْنَعْهُ مَا يُحْذَرُ (١١) مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ (١٣) تَعَالَى : وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ اللهُ (١٣) الآية مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(۱) أو (۲) يُونِ (۲) طَلَبُوا السَّلْمَ (٤) كَمَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو السَّيعُ النَّايمُ (٥) دَبِهِ (٥) دَبِهِ

(1) وَمَ قَالِكُمُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(٨) ابْنِ أُمَيَّةً

هه هه (۱۰) حدثنا (۹) حدثنا

(۱۱) يُحَذَّرُ

(١٢) وَقُوْلِ اللَّهِ

(۱۲) هُـوَ الَّذِي أَيَّدَكَةَ بِنَصْرِهِ إِنَي قَوْلِهِ عَزِيزٍ \* حَكِيمٍ \*

أَنْ الْعَلَاهِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِيْتُ بُسْرً بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قَالَ سَمِيْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَتَبْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو فَي قُبَّةٍ مِنْ أَدّم مِ فَقَالَ أَعْدُدْ سِيًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْتِي ثُمَّ فَنْحُ يَيْتِ الْقَدْسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَفُهَاصِ الْغَمَرِ ثُمَّ أَسْتِفَاضَةُ المَالَ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَّةً دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِينَاةٌ لاَ يَبْقًى يَبْتُ مِنَ الْعَرَّبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ يَبْنَكُمْ وَيَنْ َبى الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ فَيَــا أَتُونَكُم نَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةً نَحْتَ كُلْ غايَةٍ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفًا بِ "كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ المَهْدِ وَقَوْلُهُ (١): وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ اللَّايَةَ صَرَتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى أَخْبَرَ نَا (٢) مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُؤَذُّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِـنَّى لاَ يَمُحُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُزَيَانٌ وَيَوْمُ الحَجَّ الْا كُبَرِ يَوْمُ النَّمْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبُرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ في ذلك الْمَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ الَّبِي وَ مُشْرِكُ اللَّهِ مَا عَاهَدَ مُمْ عَدَرً ، وَقَوْلِهِ (٢٠) : الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ أُمُّ يَنْفُشُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْةٍ (" وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ صَرْثُ الْتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَرْبَعُ خِلاَكِ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ . وَسَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَرْثُنا مُكَّدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبُنَا عَنِ النِّي مِنْ إِلاَّ القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّبِي

(۱) وَقُوْلِ اللهِ سُبِيْحَانَهُ (۲) أخبر أن (۳) وَقُوْلِ اللهِ

(٤) الأية

لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّا إِلَكَ قِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَذَٰلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْلَمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّاكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبُلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَ اليهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ﴿ قَالَ (١) أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَ نَهُمْ إِذَا كُمْ تَجْتُبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْءَهُمَا ، فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرَى (٧) ذَلِكَ كَانِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، قالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ (٣) ، قَالَ ثَنْتُهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْ فَيَشُدُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ ما فِي أَيْدِيهِمْ البُّ مَدَّث عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَّزَةَ قالَ سَمِيتُ الْأَعْمَشَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِل شَهِدْتَ صِفِينَ قالَ نَعَمْ فَسَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْفِ يَقُولُ : أَنَّهُوا رَأْيَكُمْ رَأَ يَتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِي ، وَلَوْ (ا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدً أَمْرَ النَّبِي عَلَيْ لَرَدَدْتهُ وَما وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَنْهَانَ بِنَا إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفُهُ غَيْرِ أَرْنِا هٰذَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّد حَدَّنَنَا يَحْيُ أَبْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قال حَدَّثَنَى أَبُو وَاثِلِ قَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَامَ سَهِ لُم بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أنَّهُمُوا أَنْسُكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَمَ رَسُولِ (٥) اللهِ يَزِلِنَّهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا كَفَاءُ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَتْقِ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٥) فَقَالَ بَلَى، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلاَنا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالٌ بَلَى ، قالَ : فَمَـلَى (٧) ما

نُمْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا أَنَرْجِعُ ، وَكُنَا ( ) يَحْكُم اللهُ بَبْنَنَا وَيَدْتَهُمْ ، فَعَالَ ابْنَ

عَلِيْ الْمَدِينَةُ حَرَّامٌ مَا بَيْنَ عَامِّر إِلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ

و الله وقال (1) قال وقال (7) فتح الناء من الفراع (7) وقع في المطبوع الساجي ذلك (2) فلو (2) فلو (2) فلو

(٥) وتع في غير نسخ
 الخط التي عنــدا النّبي تبه مصححه

(r) بَطِلِ (v) فَمَلَامً سوس (۸) وَأَمُّ (۹) يَا ابْنَ الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أُبَدًّا فَأُنْطَلَقَ مُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنِّي عِنْكِيم فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى مُعَرَ إِلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ (١) مُعَرَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ فَتْعِ هُوَ، قالَ نَعَمْ مِرْشُ قُتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حاتِم (٢) عَنْ هِشَامِ بْن عُرُوقَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ أَبْنَةِ (٣) أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أَنِي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَ بْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ وَمُدَّنِّهِمْ مَعَ أَبِّهَا قَأَسْتَفْتَتْ (ا) رَسُولَ اللهِ عَزِيْكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَى ۚ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ۖ أَ فَأْصِلها ('')، قالَ نَمَهُ صِلِيهَا بِاسِبُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَائَةِ أَبَّامٍ أَوْ وَفْتٍ مَعْلُومٍ حَرْثُ أَحْمَدُ أَنْ غُمَّانَ بْنِ حَكْيِمٍ حَدَّثْنَا ٥٦ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ أَبْن أَبِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْدُقَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْبَرَاءِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النَّبَّ (٧) عَلِيُّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْنَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنْهُمْ ليَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَتَ لَيَالٍ ، وَلاَّ يَدْخُلُهَا إِلاَّ بجُلُبَّان السّلاَح، وَلاَ يَدْعُو َ مِنْهُمْ أَحَدًا ، قالَ : فَأَحَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ مَيْنَهُمْ ، عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، فَكَتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ ٱلله كم عَنْمُكَ وَلَبَا يَمْنَاكَ (^) ، وَلَكِن أَكْنُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللهِ ، قالَ وَكَانَ لاَ يَكْشُبُ قالَ فَقَالَ لِعَلَى ۗ أَمْعَ ۚ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى ۚ : وَاللهِ لاَ أَنْحَاهُ أَبَدًا ، قالَ فَأَرِنيهِ قالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبيُّ عِلَيِّ بِيَدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى (" الْأَيَّامُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْ تَحِلْ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ (١٠٠ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ نَمَمْ ثُمُّ أَرْتَكُلَ (١١) باب ُ اللُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَفْتٍ وَقُولِ النِّي عَنِينَ أُنْرِ كُو ما (١٢) أُقَرْ كُمُ اللهُ بِهِ عَالِبُ

(۱) قال (۳) بنت (۳) بنت (۵) فاستفنیت (۵) فاستفنیت (۷) رسول الله (۷) و آنا بعث الله (۱) علی رضی الله عنه در مسول (۱) علی رضی الله عنه در مسول (۱) فار تجل

(۱۲) عَلَى /وَا

(۱) عَبْدُ اللّهِ.. وَعَبْدَان (ه) ابن زيال

طَرْح جِبَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِيْرِ ، وَلاَ بُوْخَذَ كَمْمُ ثَمَنْ مَرْثُ عَبْدَانُ (١) بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ (٢) أَللهِ يَرْبِينَ سَاحِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ جَاءُ (\*) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلِّي جَزُورٍ فَقَذَفَهُ (\*) عَلَى ظَهْرِ النِّي عَلِي قَلْمُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ، فَأَخَذَّتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَّعَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ مِيْ اللَّهُمْ عَلَيْكَ المَّلَا مِنْ قُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِمِنَامِ اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَّا جَهْلِ بْنَ هِمِنَامٍ اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَّ طَاهِم وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَعُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَى بْنَ خَلَفِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تُتِلُوا يَوْمَ بَدْر فَأَلْقُوا في بِسُّ غَيْرَ أُمَّيَّةَ أَوْ أَبَى ۖ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّتُ أَوْصَالُهُ ، قَبْلَ أَنْ مِنْقَى فِي الْبِيْرِ السِّبُ إِنْمِ الْنَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِر صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ الْأُعْمَس عَنْ أَبي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لِكُلِّ فَادِرٍ لِوَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قالَ أَحَدُهُمُا يُنْصَبُ ، وَقالَ الآخَرُ بُرَى بَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعْرَفُ إِلَّ حَرَثُنا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٥)عَنْ أَبُوبَ عَنْ نافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكُمْ يَقُولُ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَالِهِ يُنْصَبُ لِغَدْرَ يُدِ (١) مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكُنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذًا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُ نَفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتُح ِ مَكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُّ الْقِيَالُ فِيهِ لِأُحَدِ فَبْنَلِي ، وَكُمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ لاَّ يُمْضَدُ شَوْكُهُ ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقْطُ لُقَطَّتَهُ ، إلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا ، وَلاَ يُخْشَلَى

خَلاهُ ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ مَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوبِهِمْ (١) ، قالَ : إِلاَّ الإذخِرَ .

## بِنْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ كتاب بدء الخاف

ماجاء (٢) في زَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ (٣). قالَ الرَّ بيعُ ا أَنْ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنٌ هَيْنٌ هَيْنٌ ، وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيْنِ وَلَيِّ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتِ (٣) وَهُوْ أَهُوْنُ عَلَيْهِ الْوَصَيْقِ وَضَيْقِ . أَفَعَينِنَا أَفَاعِيا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُم وَأَنْشَأَ خُلْقَكُم لُنُوبُ النَّصَبُ أَطْوَاراً ، طَوْراً كَذَا ، وَطَوْراً كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ فَدْرَهُ صَرْتُ مَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ اً رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاء نَفَرَ مِنْ تَبِي تَمِيمِ إِنَّى النَّبِّيِّ بَرَّالِيَّةٍ فَقَالَ يَا تَبِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قَالُوا (\*) بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِيَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ خَفَاءُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، فَقَالَ بَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذ كُمْ مِ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قِالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبَى عَلِيَّ يُحَدِّثُ بَدَّ الخَلْقِ وَالْمَرْش اَ فِهَاء رَجُلُ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ ٢٠ تَفَلَّتَ الْيَمْنِي لَمْ أَقُمْ مَرْسُنَا مُمَرُ بنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنْنِ مُعْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَعَقَلْتُ نَا فَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبَشْرَى يَا إِنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَكِيْ أَ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ كُمْ (٧) يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ فَبَلْنَا كَا رَسُولَ اللهِ قَالُوا

(۲) باب ماجاء وكال (٥) مَعَالُوا

(١) إِنَّ رَاحِلَتَكَ

(۷) اد اٍ

جِئْنَاكَ ۚ نَسْأَلُكَ (١) عَنْ هَٰذَا الْانْدِ قَالَ كَانَ اللهُ وَكَمْ يَكُنْ شَيْءَ خَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ وَكَتَبَ فِي ٱلذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَّقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا أَبْنَ الْحُصَيْنِ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقَطَّعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوْدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ تُرَكْتُهَا وَرَوَى (\* عِيسَى عَنْ رَفَبَةَ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النِّي مِنْ اللَّهِ مَقَامًا (١) لِنَسْأَلَكَ فَأَخْبَرَ نَا عَنْ بَدْء الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَّنَّةِ مَنَازِكُمُ ۚ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِكُمُ مَفْظً [(٢) وَرَوَاهُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ ٣٠ مَنْ نَسِيَهُ مَرْ عَرِيْنِ ١٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَهَ عَنْ أَبِي أَمْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّناد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِي (٥) عِنْ أَرَّاهُ يَقُولُ (٦) اللهُ : شَتَّمَنِي أَبْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبُنِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي ، وَتَكَذَّ بِنِ (٧) ، وَمَا يَنْبَغِي لَّهُ . أَمَّا شَتْمُهُ وَمَوْلُهُ : إِنَّ لِي وَلَدًا . وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ (١) رَسُولُ اللهِ فَقَوْلُهُ : لَبْسَ يُعِيدُ فِي كَمَا بَدَأْنِي مِرْشَ ثُمَّتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا مُغيرَةُ بْنُ عَبْدٍ (٦) قَالَاللهُ تَعَالَى بَشْتِهُ فِي الرَّ عَنْ الْفُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ الدُّ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَكِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ ال رَحْمِيّ عَلَبَتْ غَضَبِي بِاسِ مَا جَاء في سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ١٠٠ : اللهُ اللهُ قَالَى ١٠٠ : اللهُ اللهُ قَالَى ١٠٠ : اللهُ اللهُ قَالَتُ (١٠) وَالْحُلُكُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١) يَتْنَزَّلُ الْأَمْرُ تَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْما \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاء السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلْما \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلْما \* وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء عَلْما \* وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء عَلْما \* وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاء اللهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال مَنْكُهَا بِنَاءُهَا كُانَ فِيهَا حَيَوَانْ ، الْحَبُكُ (١٠) أَسْتِواؤُهَا وَحُسْنُهَا ، وَأَذِنَتْ سَمِيتُ وَأَطَاعَتْ ، وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ ، ما فيها مِنَ المَوْتَى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَعَاهَا دَحاهَا ، السَّاهِرَةُ (١١) وَجْهُ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ صَرْتُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا (١٢) ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْبَارَكِ حَدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ أَبِي كَيْبِرِ عَنْ

(٦) أَوْ نَسْيَهُ

(11) بِالسَّاهِرَةِ

مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسِ (١) خُصُومَة في أَرْضِ ، فَدَخَلَ عَلَى عائِشَةَ 'فَذَكَرَ كَمَا ذَٰلِكَ (٢) ۚ فَقَالَتْ يَا أَبَا مَلَمَّةً أَجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ وَرَشَ بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَأَلِم عَنْ أبيهِ قالَ قالَ النَّبِي عَلِينٌ مَنْ أَخَذَ شَبْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بهِ أيَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ حَرَشَ مُحَدُّ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنِ أَنْ إِلَى بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي مَيْكِ قَالَ الزَّمانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ (٢) يَوْمَ خَلَقَ (١) السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ (١) السُّنَّةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ ثَلَاثَةٌ ٥٠ مُتُوالِّيآتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِيَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي رَيْنَ مُحَادَى وَشَعْبَانَ وَرَجْنُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنَّهُ خاصِمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَتْ أَنَّهُ ٱنْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقَّهَا شَبْنَا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينٌ يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرْض ُ طُلْمًا ۚ فَإِنَّهُ يُطُوَّ قُهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قَالَ أَبْنُ أَبِي الزِّنادِ عَنْ هِشَامِر عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِّ بَالِيَّةِ ﴿ إِلَّهِ مَا النَّجُومِ وَقالَ قَتَادَهُ : وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاء اللَّهُ يُمَا يِعِمَا بِيعَ ، خَلَقَ هٰذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ : جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاء ، وَرُجُوماً لِلشَّياطِينِ ، وَعَلاَماتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأ وَأَصْاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالأَبْ مَا يَأْ كُلُ الْانْعَامُ ، الْأَنَامُ (^) الخَلْقُ ، بَرْزَخْ حَاجِبْ ('' ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَافَا مُلْتَفَةً ، وَالْغُلْبُ المَلْتَفَةُ فِرَاشًا مِهَادًا ، كَقَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ،

(۱) نَاسِ (۱) ذَاكِ (۲) كَلَّمْتُنَّةِ (١) ذَاكِ (١) وَالْالْرَضِينَ (١) تَكَدَّنُّهُ (٧) حَدَثَنَا (٨) وَالْأَنَّامُ (٨) حَاجَرْهُ

(۱) أُلْمِينَاب اس میں اس (۱۲ حَدِينَكِنْ (٣) بَنْسَكُحُ يَغْرُجُ (1) وَيَجْرِي كُلُّ يُمْهُمُ (٠) فَهُوْ • فَهُمْ (٦) حانتيکا (٧) مَوْوْهِ هَا يُقَالُ مَنَّةً (٨) فَالْحُوْورُ (١) وَرُوْابَةَ ع ر (۱۲) بنیار س

حَدِدًا قَلِيلًا بِالسِّبُ صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ ، قالَ مُجَاهِد : كَحُسْبَانِ الرَّحْي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بِحِسَابِ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَاعَةٌ حِساب (١) مِثْلُ شِهَابُ وَشُهِبَانٍ صُعَاهَا صَوْوُهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءٍ أَحَدِهِ إِ صَوْءِ الآخر وَلاَ يَنْبَغِي لَمُمَا ذَٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ ٣٠ نَسْلَخُ ٣٠ نُحُرَّجُ أَحَدَهُا مِنَ الْآخَرِ وَنُجْرِي (٥) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهَيْهُا نَشَقَقْهُا أَرْجِالُهَا ما لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا فَهْنَي (٥) عَلَى حَافَتَيْهِ (٦) كَـقَوْ لِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِثْرِ أَغْطَشَ ، وَجَنَّ أَظْلَمُ ، وَقَالَ الحَسَنُ : كُوْرَتْ تُكُوَّرُ حَتَّى بَذْهَبَ ضَوْوُهَا (٧) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ أَنْسَقَ أَسْنَوَى بُرُوجاً مَنَازِلَ الشَّسْ وَالْقَمَرِ الْحَرُورُ (٩) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ (٥) : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : بُولِجُ يُكُوَّرُ ، وَلِيجَةً كُلُّ شَيْءِ أَذْخَلْتُهُ فِي شَيْء مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنْنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ يَلِيُّ لِأَبِي ذَرِّ حِبَىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِى (١٠٠ أَيْنَ تَذْهَبُ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى نَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْش فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤذَنُ (١١٠ كَلِمَا وَيُوسِّكُ أَنْ نَسْجُدَ فَلَا يُفْبَلَ مِنْهَا ، وَنَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَمَا يُقَالُ ١٣٠ كَمَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُمُ مِنْ مَنْدِبِهَا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْتَقَرَّ كَلَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْمَلِيمِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُنارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ قال حَدْثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ مَلِيَّةٍ قَالَ الشُّسْ وَالْقَدَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَرَثْنَا يَحْنِي بْنُ سُلِّمْانَ قالَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النِّي عَلِي قَالَ إِنَّ الشَّهُ مَ وَالْقَمَرَ لا بَخْسِفانِ

لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحْيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آبْتَانِ ٥٠ مِنْ آبَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ٥٠ فَصَلُوا حَرْثُ إِسْمُعِيلُ أَنْ أَبِي أُو يُسْ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي عَنْهِمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يَثُمُ ذَٰلِكَ فَأَذْ كُرُوا الله وترش يَحْي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ۚ وَهَيَّ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ رَكَمْ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِي اللهُ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا أُمَّ فَمَلَ فِي الرَّكْفَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، خَطَبَ النَّاسَ فَفَالَ فَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْهَمَرِ إِنَّهُمَا آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَـد وَلاَ لِلَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا (4) فَأَفْرَءُوا إِلَى الصَّلاَةِ صَرِثْنِ (٥) مُحَمَّدُ بنُ الْمُتَنَّى حَدَّتَنَا يَحْيُى عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّتُنَى قَبْسُ عَنْ أَبِي مَسْمُو دِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي بَالِيَّةِ قالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْنُمُوهُمُا (٢) فَصَلُوا بِاسِ ماجاء في قو له : وَهُو الَّذِي أَرْسَلَ (٧) الرَّيَاحَ نشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ قاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَوَا قِحَ مَلاَ قِحَ مُلْقِحَةً إِغْصَارُ رِيح عاصِفْ تَهُبُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَمَنُودِ فِيهِ نارٌ صِرٌّ بَرْدٌ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً عَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّى عَلِيُّهُ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ مَرْشُ مَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ مَنْ عَطَاء مَنْ عَالِيمَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ٱلنَّبِي (^) عَلِي إِذَا

(1) آية

(7) رأيتموه والصبيب (7) هذه الرقوم والصبيب من الدع وهي في البونينية (2) رأيتموها (2) حدثنا (2) في بعض النسخ التي يأيدينا برسل وهما آيتان (4) في جميع لمسخ الخط عندنا ماتري ووقع في المطبوع عندنا ماتري ووقع في المطبوع والمعاري وال

سأيفارسولالله كتبه مصمعمة

رَأًى نَحْيِلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبُلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَنَغَيِّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءِ سُرِّى عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَالِيشَةُ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّيْ عَلِيْ مَا (١) أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ فَلَمَّا رَأُونُ عَارِضًا مُسْتَقَبْلِ أُودِيتِهِمْ الآيَةَ باب ُ ذِكْ اللَّاثِكَةِ ("): وَقَالَ أَنَسْ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ لِلنِّي عَلِي إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَنَحْنُ الصَّافُونَ المَلاَئِكَةُ مَرْثُ مُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرِيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِثِمَامٌ قَالاَحَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْ مَالِكِ بِينَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّامُ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ (٣) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بطِينتِ مِنْ ذَهَبِ مُلِيَّ (١) حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْدِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ مُلَ حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَةٍ أَيْضَ دُونَ الْبَعْلِ ، وَفَوْقَ الْجِمَارِ الْبُرَاقُ فَأُ نُطَلَقْتُ مَتَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيُا ، قِيلَ مَنْ .مُذَا قالَ (° جبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ (٦) مَعَكَ ، قَيِلَ (٧) مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قالَ نَدَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بهِ وَلَنِيعْمَ (٧) قال (٨) ومَن الْمَجِي، إِنْ وَأَنِيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَأَبِي ، فَأَتَيْنَا اللهِ الْمَجِي، إِنْ وَأَبِي ، فَأَتَيْنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَأَبِي ، فَأَتَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اله السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ (١٠) عَلَى يُوسُفُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلِي قَيلَ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَعْمَ الْحَبِيءِ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَ يَحْيَىٰ فَقَالاً مَرْحَبًا اللهِ (١١) عِمْالُه إِكَ مِنْ أَخٍ وَ نِي مَ مَا تَبَنَّا السَّمَاء الثَّالِيَّةَ ، قيلَ مَنْ هُذَا قِيلَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَيِلَ مُحَمَّدٌ قَيْلَ (٥) وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَيْمُ الْحَيْءِ جاء، فَأُنَيْتُ يُوسُفَ (١٠) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ (١١) مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَنِيٍّ ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ (١٢) جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُعَدَّدٌ عَلِي قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

(٢) يَعْنَىٰ رَجُلاً

سے ہیں۔ (۱) مَلاَن ۱ مَلای

(٦) في حميع النسخ الخطأ عندنا مَنْ بدونواو كتبه

قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بهِ وَلَنعِمَ (١) الْحَيْ عِاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَأَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْحَبًا (٢) مِنْ أَخِ وَ نِي ، فَأَنَيْنَا السَّمَاء الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قَالَ (٣) جِبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيِلَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ ۚ نَعَمْ قِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْهَبِيءَ ُ جاءٍ ، قَأْتَبْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَاّمَتُ عَلَّيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ نِبِيّ ، فَأْتَبْنَا عَلَى اللَّمَاء السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ (١٠ مُحَمَّدُ مُلَّكُ قَيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ (٥) الْجَي إِجَاءِ فَأَتَبْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَسْتُ (١) فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْرٍ وَ نَبِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكِيٰ ، فَقَيِلَ مَا أَبْكَاكَ ، قَالَ بَارَبْ هَٰذَا الْفُلَامُ الَّذِي بُمِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّيِّهِ أَفْضَالُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأُنَيْنَا السَّمَاءُ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِيْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ نُحَمَّذُ فِيلَ وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِهُمْ : ٧٧ أَلْجَي دِ جَاءٍ ، كَأْتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَأَمْنُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبَا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَنْوُرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ الْمَنْوُرُ قَالنَيْلُ وَالْبُوَّاتُ كَتِبِهِ ﴾ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِبَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ وَلِالُ هَجْرَ رَوَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ ف أصلها أرْبَعَةُ أَنْهَارِ ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النَّيْلُ (٨٠ وَالْفُرَّاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى مُمْسُونَ صَلاّةً فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسَى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتُ عَلَى َّخْسُونَ صَلَّإَةً قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَاكَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاكِمَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَآتُطِيقُ فَأَرْجِع إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ تَجْعَلْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمٌّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلُهَ فَعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ كَفِعَلَ عَشْرًا فَأَتَبَتُ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ كَفِعَلَهَا خَسْاً فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ (١) بِخُلِيْرَ فَنُودِي إِنَّى قَدْ

(١) وَيُعِمُّ (١) إِنَّ

(۲) تيل

(\*) (١) عَلَيْهِ (٧) وَلَنَيْمَ (٨) كذافي غرنسخة لكن في نسخة معتبرة

كذا في نسخ الخط مندنا روتع في الطبوع أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْ فَيْ فَ الْبَيْتِ المَنْوُر مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَنْعَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُونُ قَالَ إِنَّ أَحَدَ كُمْ بَجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْسَتُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ (١) مِأَدْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبُ مَمَلَهُ وَدِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقَى أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ لَيَهُمَلَّ ، حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ " بِعَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكَتَّابُ، فَيَمْلُ بسَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ سَلاَمٍ أُخْبَرَنا عُلَدُ أَخْبَرَنا أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيْكِ وَقَابَعَهُ أَبُو عاصِمٍ عَن أَبْن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا أَحَبُّ اللهُ الْعَبْدَ، نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنا قَأْحَبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُمَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِيبُ فُلَانَا فَأُحِبُوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ النَّمَاء ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القُبُولُ فِي الأَرْضِ مَرْثُ مُمَّدٌّ حَدَّثُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ عَلَيْ أَنَّهَا سَمِمَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنّ اللَّا إِكَمَّةَ تَنْزِلُ فِي الْمَنَانِ وَهُو السَّحَابُ، فَتَذْ كُرُ الْأَمْرَ تُضِيَّ فِي النَّمَاءِ فَتَسْتَرَقُ الشيَّاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَنَهَا مِانَةَ كَذْبَةٍ (" مِنْ عِنْدِ أَنْفُيهِمْ فَرَثُ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرُاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ

مه به . (۱) و یوانو م (۲) پیسل (۲) ضبطها فی اللسسطادی بما تری وعزا الدونینی کمیر الذال.

شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْاغَرِّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْقِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ اللَّائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمامُ طَوَوُ الصَّخُفَ وَجاوًا يَسْنَمِعُونَ الذَّ كُنَّ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ حَدَّثَنَا (٢) الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبِّبِ قال مَرّ مُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أَنشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِكَ ثُمُّ الْنَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ يَقُولُ أَجب عَنِّي اللَّهُمُّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قالَ نَعَمْ ﴿ حَرْثُ حَفْصُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّثَمَا شَعْبَةٌ عَن عَدِيً ، نسخة . خَدَّنْنَا اللَّهِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (٢) وَحِرَثُ إِسْعَاقُ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَذَّتَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَتُ مُحَيْدً بْنَ هِلِالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ سَاطِيعِ فى سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ، زَادَ مُوسَى مَوَ كَبِّ <sup>(1)</sup> جِنْرِيلَ مِرْثِ فَرْوَةُ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ الْمَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيُّ مِيْكِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي (\*) الْمَلَكُ أَحْيَانَا في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنَّى ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى ۖ ، وَ يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَاناً رَجُلاً فِيُكَالُمنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي كَمْيِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النّي عَلِيُّكَ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَىٰ فُلَّ هَلُمَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ قالَ (٦) النَّبيُّ عَرَائِتُهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنهُمْ، مَرْثُ (٧) عَبَدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامُ الْخَبْرَ مَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِنْ إِلَّ عَالَ لَمَا يَا عَائِشَةُ هَٰذَا جِنْرِيلُ بَقْرَأُ عَلَيْك

جَرِ بر وحَدَّثُنَا اهْ من البونينية بخط الاصل (١) مَوْ كِبُ مْــــ (•) بأتينى

(∨) جدثی

قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِجِبْرِيلَ أَلاَ تَزُورُنا أَكْثَرَ مِنَّا تُرُورُنا ، قالَ فَنَوَاتُ : وَمَا نَتَكُوّلُ إِلا يِأْفِرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا وَمَا خَلْفُنَا الآية مَرْشُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مُنْكَانُ عَنْ يُونُسُ عَنِ إِنْ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ بْنِ مُتُبَة بْنِ مَسْعَودِ عَنَ أَبْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ يَهِ قَالَ أَفْرَ أَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِ فَى أَبْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ اللهِ يَهِ قَالَ أَفْرَأُ فِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِ فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَوْيِدُهُ ، حَتَى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَة أَحْرُفِ مَرْشَا كُولُ بُنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنا وَمُن عَنِ الزَّهُ وَى قالَ حَدَّيَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَزُلُ أَسْتَوْيِهُ مَنْ الزَّهُ وَى قالَ حَدَّيَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَعَنَ الزَّهُ وَى قالَ حَدَّيَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَهِي قَلْ حَدَّيَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَهِي قَلْ حَدَّيَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَكُنَ أَوْمُ وَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَهِ عَلْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فَى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ لَا يُعْرَقُونُ فَى كُلِّ لِيلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ لَا أَنْهُ وَكُولُ اللهُ عَنْهُ أَلْ مَنْ الرَّيْ عِلْهُ الْمُورَدُ وَالْمُورُ وَلَا الْمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

السَّلاَمَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَّكَانُهُ ، تَرَى مَا لاَ أَرّى ، تُريدُ النِّي

عِلَيْ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ عَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِّ حِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا

وَكِيعْ عَنْ مُمَرّ بْنِ ذَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا (٢) مَعْمَرُ بهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةً وَفَادِلْمَةً

رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ بَرَاكِيٍّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ الْقُرْآنَ مَرَثُ تُتَبِّبَةً

حَدَّثَنَا لَيْنَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ مُمَرِّ بْنَ عَبْدِ الْمَزيزِ أَخَّرَ الْمَصْرَ شَبْنًا ، فَقَالَ لَهُ

عُرُورَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَفَالَ مُمَرُ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ

يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْمُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأُمَّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَمَّهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَمَّهُ ، ثُمَّ

صَلَّيْتُ مَمَّةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَمَّةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَمَّةُ بَحْسُتُ () بأصابعه يَخْسَ صَلَوَاتٍ

مَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ حَبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

مدية (۱) وحدثنا مين (۲) فَإِنْ رَسُولَ

(r) أخبرنا خمير

(٤) قال كَفَسَبَ

زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَر ۗ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) مِرْكِيْ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا بُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَهُ خُلِ النَّارَ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ صَرْتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ تَا شُعَيْبٌ حَدَّنَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (\* قَالَ النَّبِي عِلْنَظِي اللَّذِيكَة يَتَعَاقَبُونَ مَلا يُكَةُ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَ يُكُمَّهُ ۗ بِالنَّهَارِ ، وَ يَجْنَهُ مُونَ فِي صَلاَّةِ الْفَحْرِ وَالْعَصْرِ ٣ ، ثُمَّ يَمْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ مَانُوا فِيكُمْ ، فَبَسَأَكُم ، وَهُو أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرْ كُثُمْ ('' ، فَيَقُولُونَ ('' تَرَكْنَا مُ مُصَلُونَ ٥٠ وَأُتَدِيْنَا مُ مُصَلُّونَ عِلْمُ إِذَا قَالَ أَحَدُ كُنْ آمِينَ وَاللَّائِكَةُ فى السَّمَاء (٧٧)، فَوَ افَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مَرْثُنَا مُحَدّ أَخْبِرَ نَا ٢٠٠ عَنْلَهُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِماً حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيْهِ وسَأْدَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا مُعْرُقَةً "، كَفِاء فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (٥) وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ أَلَّهِ ، قالَ ما بالُ هُذِهِ الْوِسادَةِ ، قالَتْ (١٠) وِسادَةٌ جَعَلْتُمَا لَكَ لِتَضْطَجع عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّا يُكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ (١١) أَحْيُوا ما خَلَقْتُم " وَرَثْنَ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أُخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَاكِيٌّ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ اللّا أِسَكَةُ يَنْتَا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ مَرْتُوا أَنْمَدُ حَدَّثَنَا آبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَنَا تَمْرُوا أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجُ حَدَّمُهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّمَهُ أَن زَيْدَ بْنَ خالِدٍ الْجُهَنِّي رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَتَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْحَوْلَانِيُ الَّذِي كَانَ فِي حَجْر مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ مُلِكِّهِ حَدَّتُهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِهٍ إِنَّ أَبًا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيّ

ا) رَسُولُ اللهِ سُولُ اللهِ

(١) عَنِ النِّي

(٣) و صَلَاةِ الْعَصْرِ

(٤) عِيادِي (٥) فقالوا

 (٦) وهم يضاون كدا ني فير نسخة العطفة بعد تركنام وصنيع الفسطلاني يفيد أنها بعد وأتيناه كتبه مصححه معد وأحيناه كتبه مصححه

(٧) آمين

(۸) حدثنا ع

(۱) النَّاسِ «

سـهـ (۱۰) قلت مـــ

(۱۱) يغول

عِلَيْ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ يَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُرُهُ فَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَمُدْنَاهُ وَإِذَا نَحْنُ فِي يَنْدِ بِسِتْرِ فِيهِ تَصَاوِيرٌ ، فَقُلْتُ : لِمُبَيْدِ اللهِ الْحَوْلاَ فِي أَلَمْ بِحَدّثنا ف النَّصَاوِيرِ ، فَقَالَ : إِنهُ قالَ إِلاَّ رَفَّمْ فِي ثَوْبِ ، أَلاَّ سَمِعْتَهُ ، ثُلْتُ : لا ، قالَ بلَّي قَدْ ذَكْرَهُ (١) مَرْشُنَا يَحْنَىٰ بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَى عَرْوُ (١) عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيُّ مِلْكَ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَّ كَلَّبُ حَرْثُ إِسْمَا بِيلُ قَالَ حَدَّ أَنَّى مَالِكُ عَنْ أَسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَزِيقِ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدِهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ المَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ ١٠ بْنُ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلال أَبْنِ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَحَدُّ كُمُ ۚ فِي صَلاَمْ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، وَاللَّا يُكَة تُقُولُ : اللَّهُمّ أَغْفِرْ لَهُ وَ ( اللهِ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ ، أَوْ يُحْدِّثُ صَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ سَمِيْتُ النَّبِي عَرَاتُ عَلَى المُنْجَرِ وَنادَوْا يَا مَالِكُ (٥٠) ، قالَ سُفْيَانُ : في قِرَاءةِ عَبْدِ اللهِ وَنَادَوا يَا مَالِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ فَ يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهِاَبِ قالَ حَدَّثَنَى ءُرْوَةُ أَنَّ عا ثِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّيِّ مِزْلِيَّةٍ هَلَ أَنَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحدٍ ؟ قالَ : لَقَدْ لَقَيتُ مِنْ قَوْمِكِ مِمَّا لَقَيْتُ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاّلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ ، فَأَ نُطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومْ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفَيِّنْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّمَالِبِ ، فرَفَعْتُ رَأْسِي ، فإذَا أَنَا

(٣) حَدَّ ثَنَا ابْنُ فُلَيْعٍ ذ (1) اللهم صد ة

بِسَحابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجُبَالِ ، لِتَأْبُرَهُ عَا شَيْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ ٱلْجَبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَى ، ثُمَّ قالَ يَا مُحَدَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيها شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أَنْ أُطْبِنَ غَلَيْهِمِ الْاخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ (" النَّبِي عَلِيَّةٍ : بَلْ ('' أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا مَرْثُ فَتَلْبلةً حَدُّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَتَى الشَّبْبَانِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأَوْلَحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْلَى ، قالَ حَدَّمَنَا أَنْ مَسْمُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمَانَةِ جَنَاحٍ صَرْثُ عَنْ حَفْضُ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا أَشُعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ (٥) سَدَّ أَفْقَ السَّمَاء صَرَتْ الْمُمَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ أَنْبَأَنَا (٨) وَإِنَّمَا أَنَّى هَذِهِ اللَّهِ مَنْ عَالْشَهَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَدًّا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَالْكُونْ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ (٦) ، سَادُ مَا بَيْنَ الْأَفْق مَرشي (٧) الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ الأَشْوَعِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ مَسْرُونِي ، قالَ : قُلْتُ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قالَتْ : ذَاكَ جَبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، وَإِنَّهُ (٨) أَتَاهُ هَذِهِ المَرَّةَ، في صُورَتِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ الْأَفْقَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَمَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمْرَةً قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ رَأَيْتُ الَّذِيَّةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قَالاً (٠٠ : الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالكِ خارِنُ النَّارِ ، وَأَنَا جِبْرِيلُ ، وَهُذَا مِيكَاثِيلُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ

(۲) قال (٤) أنا أرجو <u>--</u> (۰) خَضِرًا (1) وَخَلْقِهِ سَادًا (٧) حدثنا فى صُورَ تِهِ أَلْنِى هُو حسد مسد (۹) نقال و نقالا

أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عِنْكُمْ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَمَنَنْهَا اللَّا إِكَةُ حَتَّى تُصْبَحَ ﴿ تَأْبُعَهُ أَبُو (' خَزْةَ وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَادِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ ﴿ وَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ عَن أَنْ شِهاب قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مِنْكُ يَقُولُ ثُمُّ فَنَرَ عَنَى الْوَحْيُ فَنْرَةً فَبَكْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِيْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرى قِبَلَ السَّمَاء فَإِذَا الْمَلَكُ اللَّهِي (٢) جاءني مِحِرَاه قَاعِدْ عَلَى كُرْسِيٌّ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ، كَفُيْنْتُ ٣٠ مِنْهُ، حَتَّى هَوَبْتُ إِلَى الْأَرْضِ خَنْتُ أَهْ لِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمْلُونِي فَأَنْ لَ اللَّهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( ) إِلَى ( ) فَأَهْجُنْ \* قَالَ أَبُو سَالَمَةَ وَالرِّجِنُ (٦) الأَوْثَانُ صَرِّتْ الْحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر 'حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَ إِنعِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمَّ نَبِيكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلِيَّةِ قَالَ رَأَيْتُ لَيْـلَةَ أَسْرِى بِي مُولَى رَجُلاً آدَمَ طُو َالاَّ جَمْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَرَأَيْتُ عِبسَى رَجُلاً مَرْ بُوعاً ، مَرْ بُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبْطَ الرّأس ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَارَنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلاَ إِنَّكُنْ في مِرْيَةً مِنْ لِقَائِهِ ، قَالَ أَنَسْ وَأَبُو بَكْرَةً عَنِ النَّبِي رَالِيٌّ تَحْرُسُ اللَّائِكَةُ اللَّهِ بنَةَ مِنَ الدُّجَّالِ المُسلِبُ مَا جَاء في صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا تَخْلُونَةٌ ، قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : مُطَهِّرَةٌ مِنَ الحَيْض وَالْبَوْلِ وَالْبُرَاقِ (٧) كُلَّما رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ، ثُمُّ أَتُوا بِآخَرَ ، قَالُوا هذا الَّذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُ أَنِينَا (٨) مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِو مُتَشَابِهَا ، يُشْبِهُ بَمْضُهُ بَمْضاً وَيَخْتَلِفُ في الطَّمُومِينَ عُطُوفُهَا يَقُطُيْفُونَ كَيْفَ شَاوَا دَانِيَةٌ قَريبَةٌ الْأَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُومِ وَالسُّرُورُ فِي الْفَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ سَالْسَبِيلًا حَدِّيدَةُ ٱلْجَرْبَةِ عَوَالْ

(۱) شُعْبَةُ وَأَلُو (۲) لله (۲) لله (۲) فجينت (۲)

(٤) قَمُّ فَأَنْدِرَ 8

(م) قُولِهِ وَالرُّجْزُ (7) كم الماء من الله و

(٦) كــر الراء من الفرخ
 الفرخ
 الفرخ

(٧) وَالْبُصَاقِ

(٨) أُوتِينَا

(٩) في الطُّعْمُ

وَجَعُ الْبَطْنِ (١) مُنِنْزَفُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ وقالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ دِهَافَا مُمْتَلِئا كُوَاعِبَ نَوَاهِدَ الرَّحِيقُ الخُمْرُ النَّسْنِيمُ يَمْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خِتَامُهُ طِينُهُ مِسْكُ نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مُنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْسَكُوبُ مَا لاَ أَذِنَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةً ، وَالْأُبَارِينُ ذَوَاتُ ٣٥ الْآذَانِ وَالْمُرّا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُها عَرُوبْ ، مِثْلُ صَبُورٌ وَصُبُرُ ، يُسَمِيهَا أَهْلُ مَنَكُهُ الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ بِنَةِ الفَيْجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ، وَالرَّيْحَانُ الرَّزْقُ ، وَالْمَنْصُودُ المَوْزُ ، وَالْخَصُودُ المُوفَرُ مَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ وَالمُرُبُ (") الْحُنِبَاتُ إِلَى أَزْوَاجهِنَّ وَ يُقَالُ مَسْكُوبٌ جَارِ وَفُرُشَ مَرْ فُوعَةٍ بَمْضُهَا فَوْقَ بَمْضٍ لَنْواً بَاطِلاً مَأْثِيماً كَذِبا أَفْنَانُ أَغْصَانٌ ، وَجَنَى الجَنْتَيْ دَانِ ما يُجْتَنَىٰ فَريبٌ ، مِدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّي أَ حَدَثُنَا أَخَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمرَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِمَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ فِمَنْ أَهْلِ النَّارِ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلها الْفُقْرَاء وَأَطْلُمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلُهِا النَّسَاء وَرَشْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ (1) اللهِ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاشُمْ رَأُ يَتُنِي فِي الْجَنَّةِ ۖ فَإِذَا أَمْرَأُهُ ۖ تَتَوَصَّأُ إِلَى جانِب قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكُرْتُ غَيْرًاتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْرًا، فَبَكِي مُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَالُ يَارَسُولَ اللهِ صَرْتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا كُمَّامُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا عَرْبَانَ الحَوْنِيّ

(۱) بَطْنِ (۲) ذَاتُ (۳) وَالْعُرْبُ (۵) وَالْعُرْبُ (۵) النَّبِيَ (۵) النَّبِيَ حندنا و ماليق شيخ الملط التي وشرح المبيى والذي في طخين جليلين وقال عمر وطهار الفاعل كنيه مصححه الْاشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (١) النَّي عَلَيْ قالَ

الْمُيْمَةُ دُرَّةٌ ٣٣ مُجَوَّفَةٌ طُولِهَا فِي السَّمَاهِ ثَلاَثُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِن ٣٠ أَهْلُ لَا يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ \* قَالَ أَبُوعَبُدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو لَزَادِ مَن الْأَعْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِمِيادِي الصَّالِحِينَ ، ما لاَ عَيْنَ (") رَأْتْ ، وَلاَ أَذُنَ سَمِيتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ، ْ فَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَمْدَائِمُ نَفْسُ مَا أُخْنِي لَكُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنِ صَرَّتُ الْحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ تَعْمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلِحُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُفُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَعْتَخْطُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، آنبِتَهُمْ فِيهَا الْنَّهَبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ ، وَتَجَامِرُهُمْ الْأَالُوَّةُ (\* ، وَرَسْخُهُمُ الْمِنْكُ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى (٦) مُخُ سُوفِهِما مِنْ وَرَاء اللَّهْمِ مِنَ الْحُسْنِ [لا أخْتِلاَفَ رَبْنَهُمْ وَلاَ رَبَاغُضَ قُلُو بُهُمْ قَلْب (٧) وَاحِدْ بُسَبْحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً إِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ أُوَّلُ زُمْزَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر كَأْشَدَ كُو كُمْ إِصَاءَةً ، قُلُو بُهُمْ عَلَى قُلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، لأَ أَخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ، وَلاَ تَبَاغُضَ ، لِكُلُ أَمْرِي مِنْهُمْ زَوْجَنَانِ ، كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمُا بُرَى (١) مُنخُ سَاقِهَا ، مِنْ وَرَاء لَحْمِهَا • بِنَ الْحُسْنِ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ، لأ

يَسْقَمُونَ ، وَلاَ يَمْتَخْطُونَ ، وَلاَ يَبْصُقُونَ آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ ٱلذَّهَبُ

وَهُودُ (١٠) تَجَارِ هِيمْ الْأَلُونَ ﴿ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ يَعْنِي الْدُودَ ، وَرَسْحُهُمُ الْمِسْكُ ، وقال

(۱) عَنِ النَّبِيُّ نَــُوْ النَّبِيُّ (۲) دُرِّ بُحَوِّفْ طُولُهُ

(٣) مِنْ أَهْلِ

(1) تنوين همين وأذله مرفره تن من فير اليونينية (٠) روى بنتسع الهنزة وضما وضم اللام وسكونها اه من اليونينية

(۱) بُرَى مُنْحُ

(٧) فَلْكُ رَجُلِ وَاحِيهِ سه

(۱) أنويم

(۱) تَرَى مُعَ مَّ (۱) وَوَ أَوْدُ

عُجَاهِد : الْإِنْكَارُ أُولُ الْفَخْرِ ، وَالْمَثْنِي مَيْلُ الشَّسْ أَنْ تُرَاهُ (١) تَغْرُب وَرَثْنَا عَمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّنِي سَبَهُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِا لَدِّ أَنْهِ لَا يَدْخُلُ أَوْ كُلُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ الْجُمْنَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ قَثَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيِّ بِإِلَيْهِ جُنَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيْرِ، فَعَجب النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْد بن مُعَاذٍ فِ الْجِنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّتَنَى أَبُو إِسْخَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِمُوْبِ مِنْ حَرِيرٍ ، خَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ : لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُمَاذِ فِي الجِنَّةِ ، أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا وَرَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ عَدَّ ثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِل بْنِ سَمَدْ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرَاكِمُ مَوْضِعُ سُوط في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيها مَرْثُ رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّي عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقْطَمُهَا حَرْثُنا مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلْكِ قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ا بَسِيرُ الرَّاكِ فِي ظِلْهَا مَائَةَ سَنَةٍ ، وَأَفْرَوا إِنْ شِنْتُمْ : وَظِلْ تَمْدُودٍ ، وَلَقَابُ قَوْسٌ أَحَدِكُ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ أَوْ تَغَرُّبُ مَرْسُ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ ﴿ حَدَّ ثَنَا مُحَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ ﴿ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي

(۱) إِلَيْ أَنَّ ارَاهُ يَغَرُّبَ

(٢) يَتَرَاءُونَ . كَذَا في النسخ الجلط المعتمدة والذي في القسطلاني تتراءون بفوقيتين من غير تحتية بعد الفمزة اه من هامش الاصل ( قوله غسلين الح ) كذا ضيط فيغيرنسخة متمدة لكن في نسخة معتمدة أيضاً تنوين عسلين وهي الصواب كتبه مصححه

(۱) کوکی منځ

تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِليِّ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ، وَالَّذِينَ عَلَى آ أَارِهِمْ كَأَحْسَنَ كُو كُبِ دُرِّي فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ۚ قُلوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ رَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ أَمْرِي زَوْجَتَانِ مِنَ الحورِ الْعِينِ ، يُرَى (١) مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاء الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ مَرْتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ عَدِينٌ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَ نِي قالَ سَمِيْتُ إِلْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ لَكَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ صَرَّت عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّثَنَى مالكِ عُنْ أَنَسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ أَنِي يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ يَسَرَاء يُونَ أَهْلَ الْفُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا يَشَرَاء يُونَ (٢) الْكُوْكَبَ ٱللَّرْيُّ الْغَابِرَ في الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ مَا تَيْنَهُمْ ؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : قِلْكَ مَنَازِلُ اللهِ عَالْفَيْقِيقَ الْأُنْهِيَاءُ لاَ يَبْلُنُهُا غَيْرُهُمْ ، قالَ بَـلَى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِّهِ رِجَالُ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْرُسَلِينَ بِالْبُ صِيْلَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِي مِنَّ أَنْفَقَ زَوْ بَعَيْنِ دُعِيَمِنُ بَابِ الْجَنَّةِ، فِيهِ عِبَادَةُ عَنِ النَّيِّ مِنْ مِنْ مِلْ مِنْ مَا مِنْ مَا مَا مُمَّدَ مُنْ أَبِي مَا مُمَّدَ فِي مُطَرِّف قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيْ قَالَ في الجنَّةِ عَنْلُوقَةً ، غَسَاقًا يُقَالُ غَسَقَتْ عَبُنُهُ وَيَغْسِقُ الجُرْحُ ، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ (٣ وَاحِدْ (٥) المَسْبَار غِينْلِينَ كُلُ شَيْء غَسَلْتَهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُو غِينْلِينٌ فِعْلِينٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الْجُرْحِ وَالدَّبْرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبًا الرَّيخ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّم ، يُرْمَى بِهِ فَجَهَنَّم مُمْ حَصَبُهُ ا، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ ( ) مُشْتَقَ مِنْ حَصْبًاء ( ) الْخِجَارَةِ ، صديد قَيْح "

وَدَمْ وَخَبَتْ طَفَئَتْ ، تُورُونَ نَسْتَخْرِجُونَ ، أُورَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لِلْمُقُوبِ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَالْتِي الْقَفْرُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : صَّرَاطُ الجَحِيْمِ سَوَاءِ الجَحِيمِ وَ وَسَطُ الجَحِيمِ لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ يُخْلَطُ طَعَامَهُمْ وَ بُسَاطُ (١) بِالْحَمِيمُ ۚ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ صَوَّتُ شَدِيدٌ وَصَوَّتُ صَعِيفٌ وِرْدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرًانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجَرُ ونَ تُوقَدُ بهمُ (٢) النَّارُ وَنُحَاسَ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُونُسِهِم ۚ يُقَالُ ذُوتُوا بَاشِرُوا وَجَرَّ بُوا ، وَلَبْسَ هَٰذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَم مِارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلاُّهُمْ يَمْدُو بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْض مَرْ يَجِ مُلْتَبَسُ (٣) مَرْجَعُ أَمْرُ النَّاسِ أَخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّكَ تَرَكْمُهَا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهنب يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا ذَرِ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النِّبِي عَلَيْ فِي سَفَرِ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءِ الْفَيْءِ يَعْنِي لِلْتُتَاكُولِ ، ثُمَّ قالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شيدَّةَ الحَرّ مين فَيْحِ جَمَّمُ مَرْثُنا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَش عَنْ دَكُوَّانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّذِي إِلْصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ شِيدَّةَ الحَرّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ وَرَثُنَا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَامَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّهُنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَدُولُ اللهِ عِنْ أَشَكَتُ النَّادُ إِلَى رَبُّهَا ، فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلَ بَعْضِيْ بَعْضًا ، فَأَذِنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَس في الشَّاء وَنَفَسَ فِي الصَّيْفِ ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي <sup>(٤)</sup> الجَرِّ ، وَأَشَــدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزِّمْهَرِير وَرِثْنَ (°) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوَ عامِرِ (°) حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَرْرَةَ الضّبَعِيّ قَالَ كَنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمَكَّةَ فَأَخَذَتْنِي الْحُنَّى فَقَالَ أَبْرُ دُهُمَا عَنْكَ عِمَاءزَ رْزَمَ وَإِنَّ رَّسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْحُنَّى (٧) مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَ بُرُيُّدُوهَا بِالمَاء ، أو قال إِعَاء زَمْزَمَ شَكَ مَمَّامُ مِرَثَىٰ (٨) تَمَرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمُن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۱) و يحرك (از المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (المحرك (

(٨) حدثنا

عَنْ أَبِيهِ آعَنُمْ عُبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي رَافِعُ بْنُ خَذِ يج ِ قَالَ سَمِعْتُ النِّي مُرْكِلًا يَهُولُ الحليُّ مِنْ فَوْدٍ جَهَنَّمْ مُنَّا أَرْ رُدُوهَا (١) عَنْكُمْ بِاللَّهِ عَرْثُ مالكُ بنُ إسمعيل حَدَّثْنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا هِ شِمَامْ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ قالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ فَأَبْرُ دُوهَا بِاللَّهِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْي عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّ قَالَ الْحُنَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأْ بُرِيْدُوهَا بِالمَاءِ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالكَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَن الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ قَالَ نَارُكُمُ جُزْءُ مِنْ سَبْعِينَ جُزْاً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضَّاتْ عَلَيْهِنّ بقِيْمَة وَسِتِّينَ جُرْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّها مَرْشُ فُتَيْبَةُ بْنُ سِعِيدِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَنَادَوْ ا يَا مَالَكُ صَرْتُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالْمِلِ قالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَنَبْتَ فُلاَنَّا فَكَالَّمْتَهُ ، قالَ : إِنَّكُمْ لَتَرُوُّنَ أَنَّى لا أَكَلُّهُ ، إلاّ أُسْمِيكُمُ ۚ إِنَّى أُكَامَهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لِرَجُل أَنْ كَانَ عَلَى ۚ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرِ النَّاسِ بَمْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ بَإِلَّةِ قَالُوا وَمَا سَمِيْتُهُ ۚ يَقُولُ ، قَالَ سَمِيْتُهُ يَقُولُ يُجَاهِ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ فَيُلْقَىٰ فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقَ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحَمِارُ برَحَاهُ ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَىْ " فُلاَنُ مَا شَأَنُكَ ، أَلِيْسَ كُنْتَ تَأْنُرُنَا بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى " عَنِ الْمُنْكَرِ قالَ كُنْتُ آمُرُكُ ۚ بِالمَرُوفِ وَلا آنِيهِ ، وَأَنْهَاكُ مُ عَن الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ، رَوَاهُ فَمُنْدَرٌ عَنْ شُمْبَةً عَن الْأَعْمَسِ مِاسِ صُفِةً إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ ( ) بُرْ مَوْنَ دُحُورًا مَطْرُودِينَ ، وَاصِبْ دَا مُ مُ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ مَدْ حُورًا مَطْرُودًا ، يُقَالُ مَريداً

(1) ضم الراء مع الوصل هو السالى وخال بقطع الهنزة وكسر الراء اه من اليونينية 8

(۱) كَا فَلَانُ

(۲) وَتَنْهُمَانَا تَ

ره ره ر (۱) رَبقد مون مَنْهَرَّدًا ، بَتْكُهُ قَطَّمَهُ ، وَأَسْتَفَرْزُ أَسْتَخِفٌ ، بِخَيْسِكَ الْفُرْسَانُ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَتَعَبِ وَتَاجِرِ وَتَجْرِ، لَاحْتَيْكُنَّ لَأَمْتَأْصِلَنَّ، قَرِينٌ شَيْطَانُ مَرْثُ إِرْ اهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ لَا عِبِلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمِنَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلَيْنَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَى هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِمَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النِّي ۚ يَؤَلُّكُ حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الثَّىٰ، وَمَا رَفْعَلُه ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمُّ قَالَ أَسْعَرَتْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَا فَي أَتَانِي رَجُلانِ فَقَمَدَ أَحَدُمُم عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَي فَقَالَ أَحَدُمُم لِلْآخَرِ مَا وَجَعُ الرُّجُلِ قَالَ مَعَلْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبُّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيا دَا قَالَ فِي مُشُعُلِ وَمُشَافَةً وَجُفَّ مَلْمَةً يَذَكِّرِ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِمَا ثِيثَةَ حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كُأَنَّهَا (١) رُوْسُ الشَّيَاطِينِ وَمَلْتُ أَسْتَخْرَ جْنَهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ وَخَشِبتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِثُ مَرْتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يُسْ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أَنْ إِلاَّلِهِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ إِنَّ مَعْدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم لِذَا هُو َ نَامَ ثَلاَثَ عُفَدِ يَضْرَبُ كُلُ (٢) عُقْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ فَأَرْقُدْ فَإِنِ أَسْتَيْقَظَ فَدَكَرَ اللهُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنَّا أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۖ فَإِنْ صَلَّى أَنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلْهَا فَأَصْبَحَ تَضِيطًا مَلَيبَ النَّفْس وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِبتَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ مَرْشَنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَنْبَةَ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكرِ عِنْدَ النِّي يَرْكُ مَجُلُ نَامَ لَيْلَهُ (1) حَتِّي أَصْبَعَ قالَ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ في أَذُ يَهْ ِ أَوْ قَالَ فِي أَذُنِهِ مَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ

فراء كانه (۱) كانه (۲) كان واليونيتيـ على كلً فصرت على لفظ على (۲) لَيْنَاةً

عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا طَلَمَ اجبُ الشُّسْ ، فَدَعُوا الصَّلاَّةَ حَتَّى تَبْرُرَ ، وَإِذَا غابَ حاجبُ الشُّسْ فَدَعُوا الصَّلاَّةَ حَتّى تَمْيِبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَ نِكُمْ مُطلوعَ الشَّسْ وَلاَ غُرُومَ ا ، فَإِنَّها تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَى (١) الشياطين شَيْطَانِ ، أَوِ الشَيْطَانِ (١) لاَ أُدْرِى أَى ذَلِكَ قالَ هِثَامْ صَرَّتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلِالْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ ٣ قَالَ قَالَ النَّهِ مِنْ اللَّهِ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُم شَيْء ، وَهُو يُصَلَّى فَلْيَمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَبِي (t) ملك / (e) في القبطلائي نقم الراء فَلْيَمْنَهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُفَا تِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بِنُ الْهَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي ٣٠ رَسُولُ اللهِ (٦) ابن از ميني عَلِيٌّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَنَانِي آتٍ لَجَمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَذَكَرَ الحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آية الْكُرْسِيْ لَنْ يَزَالَ (') مِنَ اللهِ حافظٌ، وَلاَ يَفْرُ بُكَ (' شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ إِلَيْ يُرْالِيُّهِ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانُ حَرَثْ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّنَنا اللِّيثُ عَنْ عُفَيْلُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ (٦) قالَ أَنُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهِي عِلْكُ قَالَ أَمَا إِنَّ

أَحَدَكُمُ لِذَا أَنِّي أَهْلَهُ ، وَفَالَ بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمُّ جَنَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما

رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقا وَلَداً كَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطانُ صَرَثُنَا مُمَّدٌّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن

عَنْهُ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ مِرَاتِيْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم وَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ

كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلِيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ صَرَّت يَحني بنُ

بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَنْ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي أَنْسِ

مَوْ لَى النَّيْمِيْنَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ

الله عَلِيَّةِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (١) وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ حَرِينَ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَنَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا قَالَ ٣٠ أَرَأَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، وَالَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ ، حَتَّى جاوز المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ (٣) اللهُ بهِ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا (') ابْنُ جُريْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ بَالِكَ قَالَ إِذَا ٱسْتَجْنَحَ (° أَوْ كَانَ ٥٠ جُنَّحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبْيَانَكُمْ ۖ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْذِ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ الْمِشَاء لَخُلُومُ ﴿ ﴿ ﴾ ، وَأَغْلِقْ بَابِكَ وَأَذْكُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَأَطْنِيْ مِصْبَاحَكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ أَلَهِ ، وَأُونُكِ سِفَاءَكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَخَرْ إِنَاءَكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَبْئًا حَدِثْنَ (٨) عُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةِ (١) حُبَيِّ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَنَبَتْهُ أَرُورُهُ لَيْلاً فَدَنْتُهُ ثُمَّ قَتْ فَأُنْفَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهُمَا فِي دَارِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَلَ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النِّي عَلِيَّ أَسْرَعا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى رِسْلِكُمَّا إِنَّهَا صَفِيَّةً بِنْتُ حُتِيَّ، فَقَالَا : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ الله ، قالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ عَجْرَى الدَّمْ ، وَإِنَّى خَشِبتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي تُلُوبِكُما سُواً أَوْ قَالَ شَيْنًا صَرْتُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

 (۱) كذا في نسخ الله مندنا يدون اللهم كنه مصحه (۲) وإمنيكية (۲) فَقَلْتُ مَنْ هَاهُنَا . مناليونينية بخط الاصل

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ آابِتٍ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْت جَالِسًا مَعَ النَّيِّ مَا إِنَّا وَرَجُلاَذِ يَسْنَبَّانِ فَأَحَدُهُمُ الْمُعَرِّ وَجْهُهُ وَأَنْتَفَخَتُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِيَّةً إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلْتُهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مِا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ قَالَ تَمَوَّذُ بِأَلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ صَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كَرَيْبِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرَاكِمُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ (١): جَنَّدْنِي الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ يَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضُرُّ مُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قال وَحدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَكَمِينِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ مِثْلَهُ مَرْشُنَا مَعْمُودٌ حَدَّثَنَا شَيَا بَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن زيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي عَلِيّ أَنَّهُ صَلَّى مَلَاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى ۚ يَفْطُعُ الصَّلاَةَ عَلَى ۗ فَأَمْكَنَّنِي اللهُ منه فَذَ كَرَهُ عَرْثُ تُعَمِّدُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيْ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلِي إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ مُسْرَاطٌ ، فَإِذَا تُضِيَّ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُولِبَ بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا تُضِيّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرِ كِيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْ كُنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَإِذَا كُمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْو حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ كُلُّ بِنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْدِ بِإِصْبَعِدِ " حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَهَبَ يَطَعُنُ ، فَطَمَنَ فِي أَلْحِجَابِ مَرْثُ مَاكِ بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنِ المغيرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ (٣٠ قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قالَ أَفِيكُمُ النِّي أَجارَهُ اللهُ مِن الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْنَ مَدَثُ

مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً وَقَالَ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسانِ نَبَيِّهِ عَلِي اللهِ بَعْنِي عَمَّارًا \* قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِهُ بْنُ يَزِيدَ ۚ مَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِي أَنَّ أَبَا الْأَسْوِرِ أَخْبَرَهُ (" عُرُوةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ إِللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قِالَ المَلاَئِكَة تَتَحَدَّثُ ٢٠٠ فِي الْمَنَانِ وَالْمَنَانُ الْنَمَامُ بِالْأَرْ ِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ (٢٠)الشَّيَاطِينُ الْكَلِيمَةَ فَتَقَرُّهُمَا فَأَذُن (")الْكاهِن كَمَا ثُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةِ ورش عاصم بن على حدَّثنا أبن أبي ذين عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ قَالَ : النَّنَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَمَاءبَ أَحَدُكُم وَ فَلْيَرُدُهُ مَا أَسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُم وَإِذَا قالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ مَرْثُ إِنَّ كَرِيَّا إِنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ هِشَامْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُلُّحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسٌ أَىْ عِبَادَ الله أَخْرَاكُمْ \* فَرَجَمَتُ أُولاً هُمْ فَأَجْتَلَاتُ هِي وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ اليمانِ فَقَالَ اً أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَوَاللَّهِ مَا اُحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَبَرَ اللَّهُ لَـكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَّى لَحِينَ بِاللهِ مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النِّي يَرْالِيُّهِ عَنِ الْتَفِاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ ، فَفَالَ هُو ٱخْتِلاَسْ مَرْثُنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُورْزَاعِيُّ قالَ يَخْتَلِسُ (٥) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ أُحَدِكُمُ ۗ حَدَّ ثَنَى يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ حَرثني (١) سُلَمْانُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّنَى يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّنَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمُ الرُّوزَيَا الصَّالَحِيَّةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُكُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ ٣٠ أَحَدُ كُمُ خُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذُ

(۱) عَنْ عُرْوَةً
(۲) عَنْ عُرُوةً
(٣) تَحَدُّثُ 
(٣) فَنَسْتِمِعُ 
(٥) كَذَا فِي لَسِنْ الْمُطَ 
(١) وَحَدَّى 
مُنْذَا بدول ضبر
(٢) فيح اللام من الفرع 
تولمائة كذبة قال القبطلاني 
بكوت الذال وفي النرع 
بكبرها مع كشطنوق الذال 
وكذا في البوينية بكسرها أيفا أه وهما لفتال كاني

اللسال عن اللحيائي اه من

تعامش الاصل

ن على بن عبد الله من عبد الله من قرب الله الله من قرب الله من الله من قرب الله من اله

بِأُللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ مَرْثُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ءَنْ أَبِي صِالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتُ (١) لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَبِئَةً وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى كُسِيَ ، وَكَمْ عَاْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّانَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهاب قالَ أُخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَدَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَخْبَرَ هُ أَنَّ أَبَاهُ مَتَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصَ قَالَ أَسْتَأَذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ وَعِنْدَهُ نِسَاءُ مِنْ قُرَيْشِ يُكَالُّمْنَهُ وَيَسْتَكُنِّرُنَهُ عَالَيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَّرُ قُنَ يَبْتَذَرْنَ ٱلْحَجَابَ 🗠 فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضْعَكُ ، فَقَالَ مُحَرُ : أَضْحَكَ اللهُ سنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ تَعِبْتُ مِنْ هُولًا مِ اللَّهَ تِي ٣٣ كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِمْنَ صَوْتَكَ أَبْتَدَرُنَ ٱلْحِبَابَ، قَالَ مُعَرُ فَأَنْتَ بَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمُّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْدَنِي وَلاَ تَهَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ قُلْنَ نَعَمْ: أَنْتَ أَفَظُ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيده ، ما لَقيكَ الشَّيْطَانُ فَطُّ سَالِكًا فَهَا إِلاَّ سَلَكَ فَيْ اللَّهِ عَنْ مَفْكَ صَرَ فَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَعْزُهُ قَالَ حَدَّثَني أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مَجَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ : إِذَا أُسْتَيْقُظُ أَرَاهُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ وَلْبَسْدَنْيْنِ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْبَتُ عَلَى خَبْشُومِهِ وَاسِبُ ذِكْرِ ٱلْجَنَّ وَثَوَّابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ : يَا مَعْشَرَ ٱلْجُنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، إِلَى فَوْ لِهِ (١): عَمَّا بَعْمَلُونَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، فال (٢) تُجَاهِد وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِيْنَةِ نَسِبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ : اللَّا أَبِكَةُ بَنَّاتُ اللهِ وَأُمَّا يُهُمْ (") بَنَاتُ سَرَوَاتِ ٱلْجِنَّ ، قَالَ اللهُ : وَلَقَدِ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ كَاعْضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِساب جُنْدُ كُفْضَرُونَ (٤) عِنْدَ ٱلْحِسَابِ حَرْثُ قُتَبْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ الْأَنْصَادِيْ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فيغَنَّمِكَ وَ بَادِيْتِكَ (٥)، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَتُمُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنَّ وَلاَ إِنسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَ لَهَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قالَ أَبوسَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لللهِ عَلِيَّ \* وَقَوْلُ (٢٠) اللهِ جَلَّ وَعَنَّ : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلجُنَّ ، إِلَى فَوْ لِهِ أُولَٰئِكَ فِي صَلَالِي مُبِينِ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً، صَرَفْنَا أَيْ وَجَهَّنَا بِالْبِ قُولِ اللهِ تَمَاكَى وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ ٱلذَّ كَرُ مِنْهَا يُقَالُ الحيَّاتُ أَجْنَاسٌ، الجَان وَالْافاعِي وَالْاسَاوِدُ آخِذْ بِنَاصِيَتِهَا فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَّاتٍ بُسُطُ أَجْنِحَهُنَ يَقْبِضَنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَهِنَ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدُّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلِي يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَقْتَلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْا بُرَّ فَإِنُّهُما يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ ٣ الْحَبَلَ قالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلُهَا ، فَنَادَانِي أَبُولُبَابَةَ لاَ تَقْتُلُهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَمْرَ بِقَتْلِ الحِيَّاتِ قَالَ (٨) إِنَّهُ نَهْى بَمْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُّيُوتِ ، وَهِي الْعَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَمْنَ ، فَرَآنِي أَبُولُهَا بَهَ ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَا بَعَهُ يُونُسُ وَأَنْ عُيننَةً وَإِسْفَقُ الْكَلْبِي وَالرُّبيْدِي ، وَقَالَ صَالِحٌ وَأَنْ أَبِي حَفْصَةً وَأَنْ أَبُمُّ عِم

(۱) الأيَّة

(۲) وقال مير

(١) وَأَمْمُهُا مُهُنَّا

(۱) تخضرن

 (•) كنا في نسيخ الخط عندنا وباديتك بالواو وفي القسطلاني بأو وقال إنها للشك
 كتبه مصححه

> (٦) باب نوله نو مد

(۷) وَيُسْقِطُانِ مِي

ر (۸) مقال

عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَآنِي (١٠ أَبُولُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ بِاسِب غَيْرُ مالِ الْمُدْلِمِ غَنَمَ " يَتْبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجُبَالِ حَدَثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسَ قالَ حَدَّتَني مالكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (٢) غَنَم (٢) يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ أَلْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفَرُ بدينِهِ مِنَ الْفَتَنِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ رَأْسُ الْكُفُرِ نَحْوَ (\* الْشَرِفِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيْلَاءِ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ ، وَالْفَدَّادِينَ (٥) أَهْلِ الْوَبَرَ ، وَالسَّكِينَةُ ف أَهْلِ الْنَهَمِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسٌ عَنْ عُقْبَةً بن عَمْرُو أَبِي مَسْنُمُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ البِّيَنِ ، فَقَالَ : الْإِبَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، أَلاَ إِنَّ الْفَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ حَيْثُ يَطْلُمُ فَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيمَةً وَمُضَرَّ مِرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بن رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الَّذِيْكَةِ ، فَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْنُمْ نَهِيقَ الْمِمَارِ ، وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ (١) رَأَى شَيْطًانًا وَرَثُنَا إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا رَوْحُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَطَاءُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَبْتُمْ فَكُفُوا صِبْيانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَيَّاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ (٨ سَاعَة مِنَ اللَّيْلِ كَفُلُوهُمْ (١) ، وَأَعْلِقُوا الْأُبْوَابَ وَأَذْ كُرُوا أَمْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ﴿ قَالَ وَأُخْبَرَ فِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَحْوَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَالَةٌ وَكُمْ يَذْكُرُ وَأَذْكُرُوا

ة ـــ (1) مرآنی

(۲) السر

(٣) في نسخة عَماً
 كذا في البونينية

سائی ہیر<del>یں۔</del> مِد

٤) قبلَ

(•) تشديد العال وقسع) النون من الفرع

(٦) كَاإِنَّهَا رَأْتُ

(٧) غبر مكررة في النتخ
 التي عندنا

(٨) ذُهبَتْ

(١) يَعْلُونُهُمْ

أَسْمَ ٱللهِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَعَلَتْ وَإِنَّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) إِذًا وُضِعْ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ كَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ كَمَا أَلْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ كَفَدَّنْتُ كَمْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيُّ مَيْكً بِيَقُولُهُ قُلْتُ نَمَهُ قَالَ (٢) لِي مِرَارًا ، فَقُلْتُ أَفَاقُرَأُ التَّوْرَاةَ مَرْشُ مَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُكُ مَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنَّ النَّبَّ عَلِيُّهُ قَالَ لِلْوَرَغِ الْفُو يُسِقُ وَلَمْ أَسْمَعُهُ أَمْنَ بِقَشْلِهِ وَزَعْمَ سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَاسٍ أَنَّ النِّيِّ مِنْكُ أَمْرَ بِقَسْلِهِ مِرْثُ صَدَقَةُ (" أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ مَدَّ ثَنَا عَبْدُ الحميد أَنْ جُيَرُ بِن مَنْهُ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّيَّ مَنْ أَمَّ ا بِقَتْلِ الْأُوْزَاغِ هَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي اللَّهِ أَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِينُ (٥) الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ (٢) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أبي عَنْ عَالِيْسَةَ قَالَتْ أَمْرَ النِّيمُ عَلِي إِلَّهُ بِقَتْلِ الْأُ بَهَرِ ، وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ حَرَثْنُ مَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَّيْدِيِّ عَن أَبْنِ أَبِي مُكَنِّكَةَ أَنَّا بْنَ مُمَرَكَانَ يَقَتْلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهْى قِالَ إِنَّ اللَّهِي عَلَّتْ هَدَمَ حَالِطًا لَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ سَلْخَ (٨) حَيَّةٍ ، فَقَالَ أَنْظُرُوا أَبْنَ هُوَ فَنَظَرُوا ، فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَٰلِكَ ١٠٠، فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَةَ ، فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ لاَ تَقْتُلُوا ٱلْجِنَّانَ ، إِلاَّ كُلَّ أَ بْتَرَ ذِي طُفْيْتَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ ، وَيُذهِبُ الْبَصَبَرَ فَأَ تُتُلُوهُ مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْمَيَّاتِ كَفَدَّتُهُ أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النِّي عِلَيْ نَعْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ فَأَمْسَكَ

(۱) هو فی غیر نسخة غیر مهموز وقال الفسطلانی بسکوت الهنز وهو کها فی المصباح بهمنز ولا بهمنز کتبه بمصححه

> ة (٢) فقال مس

(٢) أَنْ الْفَصْلِ

(١) رَسُولُ اللهِ

(ه هذا مافي جيم النسخ التي عندا والذي في القسي عندا والذي في القسي علم التي يطيسُ وفسره ييمعو كتبه

مصححه

(٦) تابعة (١) مُعَادُ بنُ سَلَةَ أَبَا (٣) أَمَامَةَ

(٧) جدثنا

(ُمُ) كسر السين من الفرع مير \*\*

(١) لِذَاكَ قال

همـــ (۱) آابع

(۲). كَمُنَا فَى لَسَيْحَ خَطَ يُوتَى مِنا بِلْقَطَّ الْسَكَيْةِ وهو اللّذِى يُستَفَادُ ثَمَا لَى السَّدِ عَن حَبَّام ووقيم لَى تَبلِيقِ هَيْخ الانسلام وشرح النسسطلاني والعبني المنهريا ألسامة كتبه

عَنْهَا باب "(١) خَسْ منَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْخَرِم مَرْث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْم حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عاثْشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِّ عِلِيِّ قَالَ خَسْ فَوَاسِنُ يُقْتَلَنَّ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْخُدَيَّا وَالْنُرَابُ وَالْكُلْبُ الْمَقُورُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبِرَنَا مالك عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُو مُعْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمَقْرَبُ وَالفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ الْ إِذَّا وَقَعَ الذَّبَاعِ وَالْفُرَابُ وَالْخُدِأَةُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآنِيةَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِيفُوا الْا بْوَابَ وَأَكْفِتُوا صِبْيَا نَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ" فَإِنَّ لِلَّجِن ٱنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفُوا المَصابيحَ عِنْدَ الزُّقادِ فَإِنَّ الْفُوكِيسِقَةَ رُبَّهَا أَجْنَزَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ \* قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاء قَإِنَّ الشَّيْطَانَ (٢٠ حَرَثْنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْد اللهِ أَخْبَرَنَا يَحْنِيٰ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَارِ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَيجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُصْرِهَا فَأَ بْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُعْرَهِا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وُقِيَتُ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُم شَرَّهَا ﴿ وَعَنْ إِسْرَا بِيلَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَه ، قالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَنَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً ، وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَبْانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ الْأُعْلَى حَذَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عِلِيَّةِ قَالَ دَخَلَتِ أَمْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْمِيهًا ، وَكَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ

ف شرَاب آخديمُ وَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا جَفَاحَيْرِ دَاءِ ، وفي (٣) الآخر شِفَاء وَتُمْسُ (۲) السَّاءِ (١) الشَّيَاطِينِ

(۱) في احدى

(٢) وفي الاخرى

خِتُشَاش الْأَرْضِ \* قالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَن النَّى عَلَيْ مِثْلَهُ مِرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الرَّفَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ نَزَلَ نَبُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْنَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِمَا ثُمُ أَمَرَ بِيَتْمَا فَأُحْدِقَ بِالنَّارِ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، فَهَلَّ غَلْمَةً وَاحِدَةً بِاللَّهِ إِذَا وَقَعَ الدَّبَابُ في شَرَابِ أَحَدَّكُمْ فَلْيَغْمُسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاء وَفِي الْأُخْرَى شِفَاء مَرْث خَالِدُ بْنُ عَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ قالَ حَدَّثَى عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُونَ أَبْنُ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَزِلْتِهِ إِذَا وَفَعَ الذَّبَابُ ف شَرَاب أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (٢) فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَامِ وَالْأَخْرَى شيفاً وترشن الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْعَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا مَوْفَ عَن الْحَــَن وَأَبْنِ مِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيْهِ قالَ غُفِرَ لِأَمْرَأُهِ مُومِسَةً مِرَّتْ بِكَلْبِ عَلَى رَأْسِ رَكِي مِ يَلْهُثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ فَنَزَعَتْ خَفْهَا فَأُو ْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ المَاءِ فَنَفِرَ كَمَا بِذَلِكَ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنْكَ هَا هُنَا أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيُّ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّا بِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَأْبُ وَلا صُورَةٌ صَرَتُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَمَرَ بِقَتْلِ السَكِلاب مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا مَهَّامٌ عَنْ يَحْنِي قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَّةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَن أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مَنْ تَعَمَله كُلّ يَوْمِ قِيرَاطُ إِلا كُلْبَ حَرْثِ أَو كُلْبَ ماشيَة الله من مَنْلَة حَدْثَنَا

(1) كدا فى جبع النسح القي عندتا بدول لعظ الجلالة وهو الذى فى أسهاء الرحال أيضاكته مصححه

(٢) لِلنَّكْرِعَةُ

(۲) ليس عند أن الهيئم · كذا ف اليونيية و محاداة مطرحدتنا عبدالله ن بوسب

سُلَيْانُ قالَ أَخْبَرَ فِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قالَ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ أَبْنَ أَبِي زُهَمَيْرِ الشُّلَقُّ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَن أَفْتَىٰ كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ تَمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، فَقَالَ السَّايْبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِيْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ بِاسِبُ ٣٠ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَذُرِّ يَتِهِ صَلْمَالٌ طِينٌ خُلِطَ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلَّمِيلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْنِ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ ("): صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عَنْدَ الْإِغْلَاقِ ، مِثْلُ كَبْكُبْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ فَرْتُ بِهِ أَسْتَمَرٌ بِهَا الْحَنْلُ فَأَتَّمَتُهُ أَنْ لَا نَسْجُدَ أَنْ نَسْجُدَ بِالْبُ مُولِ (\*) أَلَيْهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْارْض خَلِيفَةً ، قَالَ أَنْ عَبَّاسِ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ، إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَى كَبَدٍ فِي شِدَّةٍ خَلْقٍ وَرِيَاشًا (٥) المَـالُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِيْدٌ ، وَهُو َ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، ما تُمْنُونَ ، النَّطفَةُ في أَرْحامِ النَّسَاء . وَقالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرْ ، النَّطفَةُ في الْاحْلِيلِ ، كُلُّ شَيْءِ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعْ ، السَّمَاءِ شَفَعْ ، وَالْوَتْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في أَحْسَن تَقُويم فِي أَحْسَنِ خَلْقِ ، أَسْفُلَ سَافِلِينَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، خُسْرِ ضَلاَل مُمَّ أَسْنَثْنَى ٥٠ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، لاَزِبِ لاَزِمِ ﴿ ، نُنْشِئَكُمْ فِي أَى خَلْقِ نَشَاءٍ ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظَّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِهُو قَوْلُهُ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَأَرَكُمُمَا فَأَسْتَزَكُمُهَا ، وَيَتَّسَنَّهُ (٧) يَتَغَيِّرُ ، آسِنْ مُتَغَيِّرٌ ، وَالْمَسْنُونُ الْتَغَيِّرُ ، حَمَا جَمْعُ خَفَاةٍ (٨) وَهُوَ الطِّنِّ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ أَخْذُ الْخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَ يَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، سَوْآ مُرْتُهُما كِنايَةٌ عَنْ فَرْجِهِما (١٠) ، وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، ٱلحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ﴿ صَرَتَىٰ (٥٠٠ عَبْدُ الَّهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّاقِ عَنْ مَعْسَر

(۱) الشَّنَوِىُّ (۲) فى نسخة صيحة كتاب الانبياء صلوات الله عليهم • من البونينية

> لا⊲ (۳) تقول

صهط (٤) وقول ص

(٠) وَرِيثاً

(٦) فقال

(٧) پَكَسَنَةً يَتَكَبِّرُ (٨) لم يضبطاليم فياليونيتية وضبطها في الفرع بالسكون

(١) فَرْجَبْهِيا

(۱۰) حدثنا

عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِ قالَ خَلَق اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ مِيتُونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قال : أَذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَٰئِكَ مِنَ اللَّاثِكَةِ ، فَأَسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَعِينُكَ وَتَعِيَّةُ ذُرِّيْتِكَ ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ ، وَرَجْمَةُ اللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ إِنَّ أُولًا زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَـدً كُو كَب دُرِّى في السَّمَاء إصَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَنْفِلُونَ ، وَلاَ يَتْخَطُونَ ، أَمْشَاطُهُمُ النَّعْبُ، وَرَشْحُهُمُ الْسِنْكُ، وَعَجَارِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَجُوجُ (١) عُورُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ الْمِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيمِ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَامَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قِالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَخْنِي ﴿ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا أَحْتَلَمَتْ ، قالَ نَعَمْ : إِذَا رَأَتِ المّاء ، فَضَحِكَتْ أَمْ سَلَمَة ، فقالَتْ تَحْتَـامُ المَرْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَبِهَا يُشْبِهُ الْوَلَهُ مِرْثَتُ مُمَّدُّ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَبَدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ (" اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَأَيْلُكَ عَنْ ثَلَاثِ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَنَيْ ، أُوَّلُ (" أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيُّ شَيْء يَهْ عُ الْوَلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَىَّ شَيْءٍ نَيْنُو عُ إِلَى أَخُو َالِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبْرَ نِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُو ۚ الْيَهُودِ مِنَ اللَّا لِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ

(۱) منبطه من البر ۱ الأكنائي و ۲ النبي (۲) النبي (۲) خال ما

طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِ يَادَهُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَهِ فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشَى المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاوُهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ (') مَاوُهَا كَانَ الشُّبَّهُ لَمَا قال أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بَهُتُ (٢) إِنْ عَلِمُوا إِ مِنْ اللَّهِ عَبْلُ أَنْ تَسْأَكُمُ مُ مَنُونِي عِنْدَكَ فَاءتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ ؟ قَالُوا : أَعْلَمْنَا ، وَأَبْنُ أَعْلَمنا ، وَأَخْبَرُنَا ١٠٠ ، وَأَبْنُ أَخْبَرِنا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ أَفْرَأْنِهُمْ إِن ١٠٠ أَسْلَمَ عَبْدُ ٱلله ؟ | (١) أَسْلَمَتُ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، خَفَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَشْهَدُأُنْ لَآلِلَهُ إِلَّاللهُ وَأَشْهَدُ ا أَنْ تُحَمِّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا ، وَأَبْنُ شَرِّنَا ، وَوَقَعُوا فِيهِ صَرْتُ الشُّرُ بنُ مُحَمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ وَ اللَّهُ الْحَوْرَهُ يَمْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَذِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءٍ كَمْ نَحُنَّ أَنْنَىٰ زَوْجَهَا مَرْثُنَ أَبُو كُرَيْبِ وَمُولِي بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقَيِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْنَهُ لَمْ يَزَلُأَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَلِهِ **مَدَثُنَّ مُ**مَرُ بْنُ حَفْص حَدَّ ثَنَاأ بِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ إِنَّ (٥) أَحَدَكُم بُجُعْمَعُ في بَطَن أُمِّهِ أَرْبَيِينَ بَوْما ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ،ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِيَّهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلَمَات فَيْكُنُّتُ (١) عَمَدُلُهُ وَأَجْلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقَى أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ بُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَنْتَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَبَسَّبْقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ قَيَمْنَلُ بِمَلِ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْنَلُ بِعَمَلِ

، م ۱ سَبِنَت (٢) كنا في البُونينية بنم

(٣) وَأَخْسِيرُ نَا وَأَنْ

(٤) كذا بالنسبطين في

(٥) وَإِنَّ خَلْقَ أَحَلُوكُمْ

أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَبْنَهُ وَنَيْنَهُ وَنَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ صَرْشَ أَبُو النُّمْكَانِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ أَنْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي يَرَافِيْ قالَ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِمِ مَلَكَكًا فَيَقُولُ يَارَبُ مُنطفةٌ يَارَبِ عَلَقةٌ يَارَبُ مُضْغةٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذَكُرُ (١٠ يَا رَبِّ أَنْيُ يَا رَبِّ شَقٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرَّوْقُ فَا الْأُجَلُ ، فَيَكْنَبُ كَذَٰ لِكَ فَي بَطْن أُمِّهِ مَرْثُنَا قَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُفْبَة عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ عَنْ أَنَسَ يَرْفَعُهُ أَنْ ١٦ اللهُ يَقُولُ: لِأَهْوَانِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي عَأْنِيْتَ إِلاَّ الشَّرْكَ مَرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياَثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ لاَ تُقْتَلُ نَفْسِ مُظلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ بِالْبِ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ تُجَنَّدَهُ م قالَ (٢) قالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي ۚ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيّ بَالْكِ يَقُولُ: الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أَنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا أَخْتَكَفَ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَيْوِبَ حَدَّتَنَى يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ بِهِٰذَا بِالسِبُ قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَقَسَدْ أَرْسَكُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تَادِئَ الرَّأْي ماظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِمي أَمْسِيكي وَفَارَ التَّنُورُ نَبَعَ المَاءِ . وَقَالَ عَكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الجُودِيُ جَبَلَ بِالْجَزِيرَةِ دَأُبِ مِثْلُ حَالَ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْ اللَّهِ مَمَّالًى: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ

(۱) كذا فى لمسخ الخط التى عندنا وشرح العينى أيضا واقدى فى نسخ الطبع تبعا للنسطلانى أذكر أم أننى كتبه مصحعه صديا

(۲) إِنْ

(٦) كذا في نسخ الخط
 التي معنا قال قال بدون واو
 بينهما

نوله واتل عليهم الخهو عند القسطلانى مقط قبل الباب وقال أنه ثابت عند الهروى وابن صاكر وهو فى الميى وشرح شبخ الاسلام فى هذا الموضع وكذا فى النسخ التى بأيدينا وعليسه ماترى كتبه

نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مُقَامِى وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : مِنَ الْمُنْلِمِينَ صَرَتْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَن يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ سَالِمِ وقالَ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي النَّاسِ وَأُونِي عَلَى اللهِ مِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ وَما مِنْ ا نَبِيَّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ فِيهِ قَوْلاً كَمْ ، بَهُلُهُ أَنِي لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ صَرْتُنَا أَبُو لَعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَنْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله إِلَيْ أَلاَ أَحَدْثُكُمْ حَدِيثًا عَن الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي ۚ فَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَمَّهُ مِيثَالِ (١) الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنَّى (١) أُنذِرُ كُمُ كَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحُ قَوْمَهُ مُرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِبَادٍ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي سَعِيدِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَجِيء أُوحٍ وَأُمَّتُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : هَلْ بَلَّفْتَ ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لِأُمْتِهِ : هَلْ بَلَّمْكُمْ ، فَيَقُولُونَ لاَ ما جاءنا مِنْ أَبِي ، فَيَقُولُ لِنُوحٍ مِنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَدّ عَلِيْتُهُ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أُنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً ﴿ وَعَلِيهَا سِ وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدًا، عَلَى النَّاسِ، وَالْوَسَطُ الْعَذَٰلُ صَرَتَىٰ (٢) إِسْخُنُ بَنُ نَصْر حَدَّثَنَا ثُحَدُّ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَنِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَعَ النِّينَ مِنْ إِنَّ فَ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الْذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ ("مِنْهَا نَهْسَةً ، وَقَالَ أَنَا سَيُدُ الْفَوْمِ (٥) يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تِدْرُونَ بِمَنَ (٦) يَجْمَعُ اللهُ الأُو لِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُ ثُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْنُ فَيْقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى ما أَنهُ وبِيهِ إِلَى ما بَلَفَكُمُ أَلاَّ تَنظُرُونَ إِلَى من

(۱) فَنَهِسُ مِنْهَا نَهِطُ والذي في القسطلاني الاصلى بدل ان عساكو

(٠) النَّاس

ا) بم مرفت هانه أيضابين الاسطر فبالنسخ

يَشْفَعُ لَكُمْمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمُ ۚ آدَمُ فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ اللَّا يُكَةَ فَسَجَدُوا لك وَأُسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلَا نَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مانَحْنُ فِيهِ وَما بَلَعَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا كُمْ يَعْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَا نِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (١) نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحاً ، فَيَقُولُونَ يَانُوحُ أَنْتَ أَوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا (٢) تَرَى إِلَى مَا يَحْنُ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ نَشْفَتُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ رَبّى غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ فَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَدْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي أَنْتُوا النَّيَّ مِلْكُ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحَنْتَ الْمَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ ، وَسَلُ تُعْطَهُ (٢) قَالَ مُحَدُّدُ بنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ مِرْثُ الصُّرُ بنُ عَلَى بن نَصْر أَخْبَرَنَا أَبُوأُهُمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا تَنَّقُونَ (١) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ مَ لَحُضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْخُلَصِينَ وَتُرَكُّنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُذْ كُرُ بِخَيهْ سِلاًمْ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْزِي ٱلْحُسْنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، يُذَكُّ ءَنِ أَنْ مَسْعُودٍ وَأَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسُ بِالسِّبْ فَ إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلامُ (٥) وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَمَاكَى : وَرَفَمْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا \* قالَ (٥) عَبْدَانُ إِ أَخْبَرَ اَ عَبْدُ ٱللهِ أُخْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧) ح مَدْثُ أَهُدُ بْنُ صَابِلٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُس عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَنَى ﴿ كَانَ أَبُو دَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ

(۱) فعصيت (۲) الإ (۱) الإ (۱) الإ (۱) الإ (۱) كذا في البو بنينه الهاء مصومة وفي فرعبن ساكنه (١) وهُو جَدُّ أبِي نُوحٍ وَيَقَالُ جَدُّ نُوحٍ عَلَيْهِمَا (١) حَدَّنَا ٢ وحدتنا (١) حدثنا ١٩ وحدتنا (١) حدثنا ١٩ وحدثنا (١) حدثنا (١) حدثنا ١٩ وحدثنا (١) حدثنا ١٩ وحدثنا (١) وأخرنا احد (١) البن مالكِ (١) ال

(۱) عَنْ سَعَنْ ِ )

(۳) أَخْلِكُمْ وَالْإِعْلِلْ (۳) مَا مَكَ وَ الْإِعْلِلْ (۳) مَا مَكَ وَ الْإِعْلِلْ (۳) مَا مَكَ وَ الْدِعْلِلْ (۵) وَ وَ وَ اللَّهُ وَالْمِعْلِلْ فِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

رَسُولَ ٱللهِ عِلِي قَالَ فُرِجَ سَقْنُ (١) مِيْنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمُّ عَسَلَهُ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمُّ جاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُشْلِيْ حِكْمَةً ٣ وَإِيمَانَا ۖ فَأَفْرَعُهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ يِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء، فَلَمَّا جَاء إِلَى السَّمَاء الدُّنيَا قالَ جبْرِيلُ لِجَازِنِ السَّمَاءَ أَفْنَحَ ، قالَ مَنْ هَذَا ؟ قالَ هَكَّ أَجبْرِيلُ ، قالَ مَعَكَ (٣) أَحدُ قالَ مَمِيَ مُمَّدٌّ ، قالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ فَأَفْتَحْ ، وَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء ( ) إِذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يسَارِهِ أَسْودَةٌ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَوِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ سَبَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَاللَّهُ بْنِ الصَّالِحِي، قُلْتُ مَنْ هذا تاجبُويلُ قالَ هَا اَدَمُ ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، وَأَهْلُ الْيَوِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ . أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ أُقِبَلَ يَمِينِهِ صَحِك ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكِي ، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنِّي النَّمَاءِ الثَّانِيةَ فَتَالَ لِخَازِنِهَا أَفْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَارِنُهَا مِثْلَ ما قَالَ الْأُوَّالُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَسْ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَ إِنْرَاهِيمَ ، وَكُمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِ مُلْمُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ (٥) آدَمَ في السَّمَاء الدُّنيَا وَ إِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، وَقَالَ أَنَسْ وَأَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ هٰ ذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ (٦) مَنْ هَاذَا ؟ قالَ (٧) هَذَا مُوسَى ، ثُمُّ مَرَّرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا إِلنَّيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَلْنَا ؟ قالَ عِيلَى ، ثُمَّ مَرَدْتُ بِإِ رُاهِيمَ فَقَالَ مَرْ حَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، وَالِا بْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ هٰذَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ حَزْمٍ ، أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَيَّةً (^) الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ ، قالَ النِّي عَلِينَ مُمَّ عُرِجَ (١) بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى (١١) أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قال

أَنْ حَزْمٍ وَأُنَّدُ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا قَالَ النَّبِي مِنْ اللهُ عَلَى مَعْلِينَ صَلاّةً ، فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ ، حَنَّى أَمُرٌ بِمُوسَى ، فَقَالَ (١) مُوسَى : مَا الَّذِي كُورَ ضَ عَلَى أَمْتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ (٢) عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً ، قالَ فَرَاجِعْ رَبُّكَ ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لأ ا تُعابِينَ ذَٰلِكَ ، فَرَجَنْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَدَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرِها ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ (٢) رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي ، فَقَالَ هِيَ خُسْ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لاَ بُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ ، فَقُلْتُ: غَدِ ٱسْتَحْيَدُتُ مِنْ رَتِي ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى ('' السَّدْرَةَ الْمُسْعَلَى ، فَعَشِمَا أَلُوانُ لاَ أَدْرِي ما هِي ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ (٥) فَإِذَا فِيها جَنَا بِذُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِنْكُ إِلَى عادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهُ ، وَقَوْلِدِ: إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ ، إِلَى قَوْلِهِ :كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْفَوْمَ الْمُجْرِمِينَ فِيهِ عَنْ فَطَاء وَسُلَيْهَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ : وَأَمَّا عَادْ وَ فَأَهْلُكُوا بِرِ بِحِ مِسَرْصَرِ شَدِيدَةٍ عَاتِيةً ، قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةْ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْنَهُمُ ا أُعِازُ تَعَلَّى خَاوِيَةٍ أُصُوكُهَا فَهَلْ نَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ مَرَثَىٰ (٧) مُحَمَّد بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَهَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ إِللَّهِي عَلَيْهِ قَالَ نُصرْتُ بِالصَّا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ ، قَالَ وَقَالَ أَنْ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُسْمٍ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَسَتَ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّيِّ بِذُهِيْةً فَقَسَمَا بَئِنَ الأَرْبَعَةِ (" الأَفْرَعِ بْنِ حابِسِ الْخَنظلِي

(١) وَأَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالُونَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَأَنْ فَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّذِي وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذُا اللَّهُ اللَّذُالِقُولُ اللَّهُ

(٨) أرْبَعَةُ

(۱) يُطلِّيعُ مِنْ (۲) وَالاَ تَأْمَنُوننِي

(۳) صفيي

(١) كَابُ قَوْلِ

(٠) إِلَى فَ وَالِهِ سَبَبَاً مَارِيقاً إِلَى قَوْالِهِ الْتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِزُ بَرُ الْحَدِيدِ وَاحِدُها زُبْرَةٌ وَهَى

النَّطِعُ . تفسير زُبَرَّ الحَديدِ من غير اليونينية (1) الى نوله ائتونى زبر الحديد

(٧) كذا في اليوبينية ٠
 دال النسطالاني ومي قراءة
 أبى بكر من عاصم

(٨) الصُّدُفَيْنِ

(۱) وَالسَّدُّ بْنِ الْهُمْنِ (۱۰) أَمنُثُ

م. ١٠ أَصُبُ عَلَيْدُ نِيطْرًا

(۱۱) أمنطاعَ

ا مراد ا (۱۲) طفت

( قوله قسول اقه تمالی. ویسألونك ) كفا فی غیر سخة خطس غیرواو عطف وفی سفنها مضروب علیها وفی آلفسطلانی الیاتها كنه

ثُمَّ الْمُجَاشِمِيِّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفُزَارِيِّ وَزَبْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةً بْن عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ، ثُمُّ أَحَدِ بَنِي كِلاّبِ فَغَضِبَتْ قُرَ إِشْ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَ يَدَعُنَا ، قالَ إِمَّا أَتَأَلُّهُمْ ، فأَقْبَلَ رَجُلُ عَائِرُ الْعَيْنَيْ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتَيْ الْجَبِينِ كُنَّ اللَّحْيَةِ مُعْلُوقٌ ، فَقَالَ أَتَّن اللهُ يَا مُحَمَّدُ ، فَفَالَ : مَن يُطِع (') الله إذَا عَصَيْتُ أَيَا مَنُنِي اللهُ عَلَى أَهُل الْأَرْضِ فَلاَ (') تَأْمِنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَسْلَهُ أَحْسِبُهُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَنَمَهُ ، فَامَّا رَلَّى قالَ إِنَّ مِنْ صَيْضِيُّ ٣٠ هَٰذَا ، أَوْ في عَقَبِ هَٰذَا قَوْمٌ يَقْرَوُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُفُونَ مِنَ الَّهِ بِنِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُو ثَانِ لَنَّ أَنَّا أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِيتُ النَّبِي عَلِيَّةِ بَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ عِلْبُ قِصَّةِ بَأَجُوجَ وَمَأْجوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ('' فَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ (٥) قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكَّا (١) إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأُنَّبَعَ سَبَبًا إِلَى قَوْلِهِ أَنْتُونِي " زُبَرَ الْحَدِيدِ وَاحْدُهَا زُبْرَةٌ وَهِيَ الْقَطَّعُ حتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُّ فَيْنِ (٨) يُقَالُ عَن أَنْ عَبَّاسِ الْجَبَلَيْنِ وَالسُّدَّيْنِ (١) الْجَبَلَيْنِ خَرْجًا أَجْرًا قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آ تُونِي أُفْر غُ عَلَيْهِ قِطْرًا ، أَصْبُبْ (١٠٠ عَلَيْهِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الحَدِيدُ ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النُّحَاسُ ، فَمَا أُسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ يَعْلُوهُ أَسْتَطَاعَ (١١) أَسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ (١٧) لَهُ فَلِذَ لِكَ فُتِيحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ، وَمَا اسْنَطَاعُوا لَهُ نَفْبًا قَالَ هَٰذَا رَجْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا أَنْزَقَهُ مِإلاَّ رْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءِ لاَ سَنَامَ لَمَا وَالدَّكَدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى

صَلُبَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَتَلَبَّدَ ، وَكَانَ وَعُدُرَ بِي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ ۚ يَوْمَنْذِ يَوْجٍ في بَمْضِ (١) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ بَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ قَتَاذَةُ حَدَّبِ أَكَمَةً ﴿ ، قَالَ ( ) رَجُلُ لِلنَّيْ عَلِي رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبِّرِ قَالَ رَأَيْتَهُ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (") أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ ( ' كَبَعْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ( ' أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَقْتَرَبَ ، فُتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَاجُوجَ وَماجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِيهِ (٥) الْإِنْهَامِ وَالَّتِي تَابِهَا قَالَتْ (٧) زَيْنَتُ أَبْنَةُ (٨) جَحْش ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَمْ لكِ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قالَ نَمَمْ : إِذَا كَثُرَ الْخُبَّتُ حَرْثُنَا مُسْالِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا (١) ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ فَنْحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمٍ بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هُـذًا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْمِينَ صَرَتْنِ (١٠٠) إِسْخُتُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن الْاعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي قالَ يَقُولُ اللهُ تَمَاكَى كَا آدَمُ (١١) فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ: أَخْر ج بَمْتَ النَّارِ ، قالَ وَما بَمْثُ النَّار ، قالَ مِنْ كُلِّ أَلْف بِسْتَمائَةِ وَنسْعَةً وَيُسْمِينَ ، فَمِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ خَمْلِ خَمْلُهَا وَتَرسى النَّاسَ سُكارَى وَما هُمْ بِسُكَارِي ، وَلَكِنَ عَذَابَ أَنَّهِ شَدِيدٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَأَيْنَا ذَٰلِكَ ٢٠٥ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَنْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجَّلَ (١٢) وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (١٢) ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّى أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْ لَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ

(۱) باب من (۲) وقال (۳) بنت (۵) رَمَّ فِي الأَصْلِ اللَّهِ وم النون المحيح كا ترز (۱) بنت (۱) بنت (۱) عن ابن (۱) الفا

أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : ما أَنتُمْ فَى النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاء فَ جَلْدِ (<sup>()</sup> ثَوْرِ أَيْضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ بَاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأَنَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِيًا ٣ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً قَانِيًا ٣ . وَقَوْلِهِ : إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ . وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبُّشَةِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثير أُخْبِرَ أَ اللَّهُ عَدَّ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر (٢) عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِّ مِرْكَةٍ قَالَ إِنَّكُمْ مَعْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً. غُرْلاً ثُمَّ قَرّاً : كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُمِيدُهُ ، وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . وَأُوَّلُ مَنْ يُكُمُّنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّ أُنَاسًا ( ) مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ عَأْتُولُ أَصْعَابِي (٥) أَصِحَابِي ، فيقُولُ (٦) إِنَّهُمْ كَمْ (٧) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ (٨٠ إِلَى ال مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ يَكْنَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَثَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِرْ اهِيمُ أَكُمْ أَقُلُ لَكَ لَا تَعْصِنِي ، فَيَقُولُ أَبُوهُ فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَ اهِيمُ يَارَبِ إِنَّكَ وَعَدْتَنَى أَنْ لاَ تُحْذِيَ بِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَى خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْابْعَدِ المَامُمُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ما تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مِمُلْتَطِيخٍ فَيُوْخَذُ بِقَوَاتُمِهِ فَيُلْقَىٰ فِ النَّارِ مَدْث يَحْنِي أَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَنْ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النِّبِي اللهُ عَنْهُمَا البَيْتَ وَجَدَ (١١) فِيهِ صُوْرَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَهُمْ (١٢) فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ

(١) الْعَزِيزُ

(۱۰) حدثق (۱۱) فوجد

اللَّا ثِكَةَ لاَ تَدْخُلُ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ هٰذَا إِبْرُاهِيمُ مُصَوَّرٌ ۚ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ مَرْثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَاا (١) هِشَامْ عَنْ مَعْسَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٢) النَّبَّ عَلَيْ لَكَ ارَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى أَمْرَ بِهَا فَهُحِيتُ وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَام، فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ صَرَّتْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحني بْنُ مَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ بَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَتْفَاهُمْ ، فَقَالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ لَنِي اللهِ ابْنُ لِنِي اللهِ أَبْنِ لَنِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا : لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْمَرَبِ نَسْأَلُونَ (٣) ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (نَ) قَالَ أَبُو أَسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عِلَيِّ هِرَتُ مُؤمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينٌ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُل طَوِيلِ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لِللَّهِ صَرِيثِي (٥) بَيَانُ بْنُ بَحْمِرُو حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا وَذَ كَرُوا لَهُ ٱلدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرْ أَوْ لَـٰ ف ر قالَ لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا مُولَى خَفَدٌ آدَمُ عَلَى جَمَل أَخْرَرَ عَنْطُومٍ بِخُلْبَةً ٥٠ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي مَرْثُنَا تُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُنيرةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْنِ الْقُرَشِي عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ ٧٧ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ ( مُ مَرَثُن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ ( والْقَدُومِ

(۱) حَدَّثُنَا (۲) عَنِ النِّي (۲) عَنِ النِّي (۲) تَسْأَلُو نِنِي (۲) تَسْأَلُو نِنِي (۱) تَسْأَلُو نِنِي (۱) النَّي عَنْ اللَّهِ أَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَ

(١) وَتَابِعَهُ (٣) سكون الذال عند ابين الحطيئة عن أبي ذر . (٦) وقع فى المطبوع سانقا زيادة عنك وابست فى اسحة من النسخ التي بأيدينا (v) **و**َذُهنَ (٨) تَنَاوَ كَمَا (١) أُضُرَّكُ ِ. هِنْحَ الرَّاء فى للوضعين عتـــد ابن الحظيئة عن 🕊 (۱۰) ثَانيةً (۱۱) أُضُرَّكُ (١٢) إِنَّكَ كَمْ تَأْنِنِي إِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَنْبَنِي (۱۳) مَهْبَمُ (۱۲) قاله (۱٤) قاله

مُغَفَّفَةً تَأْبُعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحُقَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ تَأَبَّعَهُ (١) يَجَلَّانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِي أَخْبَرَ نَا (٢٠ ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثًا مَرْثُنَا مُعَدُّدُ بْنُ تَعْبُوبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (") ثِنْتَنْي مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقِيمٌ ۗ وَقَوْلُهُ بَلَ فَعَـلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا . وَقَالَ بَيْنَا هُو ذَاتَ بَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ هَا هَنَا (؛) رَجُلاً مُعَّهُ أَمْرَأُهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ مَنْ هُـــذِهِ قَالَ أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ قَالَ (٥) يَا سَارَهُ لَبْسَ عَلَى وَجْهِ الْارْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَ كُ اللهِ ، وَإِنَّ هُذَا سَأَلَىٰ (٦) وَأُخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذَّينِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ (٧) يَتَنَاوَكُهَا ( ) بِيَدِهِ فَأَخِذَ ، فَقَالَ أَدْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرُكُ إِ ) ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَكُمَا الثَّانِيَةَ (١٠) فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدَّ ، فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لِى وَلاَ أَضُرُكِ ِ (٥١، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ ، فَدَعا بَمْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ (١١) كُمْ ۚ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ إِنَّا أَتَبِتْمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَنتْهُ وَهُوَ قَامُّ يُصَلِّى فَأُوْمَأُ بِيدِهِ مَهْيَا (١٣٠)، قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هِاجَرَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءُ السَّمَاءُ مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَوِ أَبْنُ سَلَّامٍ عَنْـهُ أُخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (١٤) كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلاَّمُ مَرْشُنَ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ

حَدَّ ثَنَى (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَرَكَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِطُلْمٍ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قالَ لَبْسَ كما تَقُولُونَ كُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِنْظُلْمِ بِشِرْكَ أَوْ لَمْ نَسْمَعُوا إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ لِا بَيْدِ يَا أَبْنَى لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُمْ عَظِيم اللَّهِ عَلَيم اللَّهُ عَظِيم اللَّهُ عَلَيْم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللّ إِسْنُحْتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْ النَّبِي عَلَيْتُ يَوْمًا بِلَخْمِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَينفدُهُمُ (٢) الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشُّنْسُ مِنْهُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَّ الْأَرْضِ الشُّفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ ٣ فَذَكَرَ كَذَبَّاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي ( اللَّهِ عَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدِثْنِي ( الْحَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدِ اَنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهِمَا عَن النَّبِيِّ قِالَ يَرْحَمُ اللهُ أُمّ إِسْمُعِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَنْرَمُ عَيْنًا مَعِينًا \* قالَ (١) الْأَنْصَارِيْ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ إِ أَمَّا (٧) كَيْهِرُ بْنُ كَيْهِرِ خَذْتَنَى قَالَ إِنِّي وَغَمَّانَ بْنَ أَبِي سُلَيْانَ جُلُوسٌ مَتَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ فَقَالَ مَا مَكَذَا حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ (٨) أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمُعِيلَ وَأَمْهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِي تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ كَمْ يَرْفَعُهُ ، ثُمَّ جاء بهمَّ إِبْرَآهِيمُ وَبِأَبْنِهَا إِسْمُعِيْلَ وَصَرِيْنِي (٥) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَن أَيْوبَ السُّخْتِيَانِي وَكَثِيرِ بْنِ سَكْثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً بَزِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر عَنْ سَعِيدِ بْنْ حُبَيْرٌ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أُوَّلَ (١٠) ما أَنْخَذَ النَّسَاءِ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمَّ إِسْمُمِيلَ

(۱) حدثنا

(۲) كذا في اليونينية من غبرضبط والدال مهملة وفي الفرع المكي وكينفيذُ هم وفي فرع آخر مناميا

ه (۳) ويقول ممير ۳

(١) نَفْسِي

(۱) حَدَّثنا (۲) وقال مي

> (v) قال أمّا م

8س (۸) ولسکنه.قال میم

(۹) حدثنا

(١٠) فى نسخة صحيحة من غبر اليونينبة أوَّلُ

(قوله النسلات) هو بفتح السين فى النسخ الصحيحة ويؤيدها كتب اللغة ولايلتفت لما فى سواها كنبه مصححه (۱) فَوَمْسَهُمُّهُمْ (۳) الزَّمْوَمَ مِيْ (۳) في هذا (۵) أَنْ هذا (۵) أَنْ هذا (٥) الدَّعَوَّانَ مِيْ (٥) عِنْدَ بَيْنَكُ الْعُوْمِ مِيْ (٥) يَتَدُّمُ مِيْ (٩) فَنَظُورَتْ (١) فَلِيْلِكُ مَيْعُ النَّاسُ

اُتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَنِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جاء بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِأُ بْنِهَا إِسمُعيلَ، وَهْيَ ، حَتَّى (') وَضَهَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزُمَ ('') فِي أَعْلَىٰ الْمَسْ وَلَيْسَ مِمَكَّةً يَوْمَنْذٍ أَحَدْ، وَلَيْسَ بِهَا ماءْ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِرَابًا فِيهِ تَمْنُ ، وَسِقاءً فِيهِ مان ، ثمَّ قَنَّى إِبْرَاهِم مُنْطَلِقًا ، فَتَبَعَنْهُ أَمْ إسمعيل ، فقالت يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُ كُنَا بِهِذَا (٢) الْوَادِي ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ ٥٠٠ ، وَلا شَيْءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لا يَلْتَفِيثُ إِلَيْهَا فَفَالَتْ لَهُ ٱللهُ اللَّذِي أَمَرَكَ بهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّمُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَا نُطَلَقَ إِبْرَاهِمِ حَتَّى إِذَا كانَ عِنْدَ الثَّنيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ أَسْتَقَبْلَ بوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعا بهٰ وَلاَءِ الْكَلِمَاتِ (٥) وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ (٦) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ يَتِي بِوَادٍ غَيْدِ ذِي زَرْعِ (٧)، حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ ، وَجَعَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمُعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذَلِّكَ المَاءَ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مافِيٰ السُّقَاءِ عَطِيْمَتْ وَعَطِيْسَ أَبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قالَ يَتَلَبَّطُ (٨) فَأُ نُطْلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل فِي الْأَرْضَ يَلِيها ، فَفَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَقْبِكَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً فَلَمْ تَرَ أَحَداً فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَكَنَتُ الْوَادِيِّ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْجَهُودِ حَتَّى جاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمُّ أَنْتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظِّرَتْ (١) هَلْ تَرَى أَحَدًا قَلَمْ تَرَأَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قالَ أَنْ عَبَّاسٍ : قالَ النِّي عَلِيَّ فَذٰلِكَ (١٠) سَعَىُ النَّاسَ رَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِمَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَه يُربِدُ نَفْسَهَا ثُمُّ نَسمَّتُ ، فَلَسَمَتُ أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَّاتُ ، فَإِذَا هي بِاللَّكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِمَقْبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ ، حَتَّى ظَهَرَ المَاهِ ، تَجْمَلَتْ نُحُوَّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهِمَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَفْرُفُ مِنَ المَّاءِ في سِقَامًا وَهُو يَعُورُ بَعْدَ

مَا تَغْرِفُ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتُ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ تَغْرِفْ مِنَ المَّاء ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قَالَ فَشَرِ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمُ اللَّكُ لاَ تَحَاَّفُوا الضَّيْمَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا (') يَبْتَ اللَّهِ يَبْنِي هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِذَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الْأَرْضَ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِم رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ يَنْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَنَّاءِ (٢) فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةً فَرَأُوا طَائِرًا عانِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائُرَ لَيَدُورُ عَلَى ماء لَمَهْدُنَا بِهِٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ ماه ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيِّينِ فَإِذَا مُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَمُوا فَأَخْبَرَوُهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمْ إِسْمَعِيلَ عِنْدَ المَاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ ٣٠ نَعَمْ : وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الَّهِ، قالوا نَعَمْ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: قالَ النَّبِي عَلِيَّ فَأَنْيَ ُ ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَعِيلَ وَهِي تُحِبُّ الْإِنْسَ ( ٤ فَنَرَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَرَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتِ مِنْهُمْ ، وَسَبَّ الْفُلاَمُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَّبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبِّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجُوهُ أَمْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَانَتُ أُمْ إِسْلَمِيلَ ، كَفَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوْجَ إِسْمُعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمُعِيلَ فَسَأَلَ أَمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَنَى لَنَا ، ثُمُّ سَأَكُمَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيْنُتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فى ضِيق وَشِيدٌةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِذَا جَاء زَوْجُكِ فَأَقْرَئَى (\*) عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَثُولِي لَهُ يُفَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ ، فَلَمَّا جاء إِسْمَعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَبْئًا ، فَقَالَ هَلْ جاء كُمُ مِنْ أُحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرُ ثُهُ ، وَسَأَلَنَ كَبْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبِرْ ثُهُ أَنَّا فِي جَهْدِ وَشِدَّةٍ ، قالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ نَمَمْ : أَمَّرَ نِي أَنْ أَفْرًا عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيْرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قالَ : ذَاكْ ِ أَبِي ، وَقَدْ أَمْرَ نِي أَنْ

(۱) هَذَا تَبْتُ اللهِ (۲) حُدُّى (۲) حُدُّى (۳) قالت (۳) قالت (٤) الأنْسَ . من غاليونينية

أُفَارِقَكِ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَقَهَا ۚ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أَخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ ۚ إِبْرَاهِيمُ ما شَاء الله ، ثُمَّ أَنَاهُمْ بَمْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَنِي لَنَا ، قالَ .كَيْفَ أَ نَتُمْ ؟ وَسَأَلْهَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيَلْتَهِمْ ، فَقَالَتْ يَحْنُ بِخَبْدِ وَسَعَة ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : ما طَعَامُكُمْ ؟ قالَتِ اللَّحْمُ . قالَ : فَمَا شَرَا أَكُمْ ؟ قَالَتِ المَاءِ . فَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قَالَ النَّبِي ۚ يَؤُلُخُ وَكُمْ فَي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قَالَ النَّبِي ۚ يَؤْلُخُ وَكُمْ فَي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قَالَ النَّبِي ۚ يَؤْلُخُ وَكُمْ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُمْ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ وَكُمْ عَلَيْكُ وَكُمْ عَلَيْكُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَلَ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ ، قالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُوعَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةً إِلاَّ لَمْ يُوافِقَاهُ ، قالَ فَإِذَا جاء زَوْجُكِ فَأَقْرَئَى عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَمُريهِ يُثْبَتُ (') عَتَبَةَ عَابِهِ ، فَأَمَّا جَاءَ إِسْمُمْ مِيلُ قَالَ هَلْ أَنَا كُمْ مِنْ أَحَدِ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا لَا شَيْخُ حَسَنُ الْمُيُّئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرُ ثُهُ أَنَّا بِخَيْدِ قَالَ عَلَوْصَالَتُهِ بِشَيْءِ قَالَتْ نَمَمْ هُوَ يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُوكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قال ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْمَتَبَةُ أَمْرَ نِي أَنْ أَمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ جاء بَعْدَ ذَلِكَ ، وَ إِسْمُمِيلُ كَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَسَّا رَآهُ قامَ إِلَيْدِ فَصَنَّمَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نِي بِأَمْر قَالَ فَأَصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِينُنِي ؟ قَالَ وَأُعِينُكَ (٢) ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أُمَرَنِي أُنْ أُ بنيَ هَا هُنَا يَيْتًا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْ تَفَعِلَةٍ عَلَى ماحَوْ لَهَا قَالَ فَعِيْدَ ذَلِكَ رَفَعَا (\*) الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تَفِعَلَ إِسْمُعِيلُ يَأْتِي بِأُلْحِجَارَةِ وَإِبرَاهِيمُ يَنْنِي حَتَّى إِذَا أَرْتَهَعَ الْبِنَاءِ جاء بهٰذَا الْحَجَرِ فَوَصَّعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُنَ يَبْنِي وَإِسْمَطِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ خَفَلاَ يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ العَلِيمُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ

(۱) كذا فى اليونينية متبط يثبت وفى بمضأصول صحيحة، يثبت بالنشديد فى هذه والتى بعدها وفى الفرع لملكي هذه، مشددة فقط

(۲) فَأَعِبْكُ سُوْ

(۳) رَفَعُ

كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّاكَانَ رَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَرَبْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمُعِيلَ وَأُمَّ إِسْمُعِيلَ ، وَمَمَهُمْ شَنَّةٌ فيها مالا خَفَعَلَتْ أُمُّ إِسْمُعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيْهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً فَوَصَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجِعَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّى أَهْلِهِ ، فَأُ تَبَّعَتْهُ أُمُّ إِسْمُعِيلَ ، حَتَّى لَّا ً بَلَغُوا كَدَاءٌ (<sup>()</sup> نَادَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُ كُنَا ؟ قالَ إِلَى اللهِ قالَتْ رَضِيتُ بِأَللهِ ، قَالَ فَرَجَعَتْ تَجْعَلَتْ نَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَيٰ المَّا إِهِ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِينُ أَحَدًا ، قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَرَّتْ هَلْ تُحِينُ أُحَدًا ، فَلَمْ تُحِينٌ أُحَدًا ، فَلَمْ تُحِينٌ أُحَدًا ، فَلَ سَعَتْ وَأَنَّتِ المَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ( ) ذٰلِكَ أَشُو اطًّا ، ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ تَعْنِي الصِّبِّيُّ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُو كَلِّي حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْنَوْتِ ، فَلَمْ تُقرُّهَا ' نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبَتُ فَنَظَرْتُ ، لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعَدَت الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ قَلَمْ تُحِسِ أَحَداً ، حَتَّى أَتَتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ۚ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ أَعِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا حِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ بِعَقِيهِ هَكَذَا ، وَ عَمْزَ عَقْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، قالَ فَا نْبَثَقَ المَاهِ ، فَدَهَيَّتُ (") أُمُ إِسْمُعِيلَ كَفَعَلَتْ تَحَفْذُ (1) ، قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَرْكِيْهِ لَوْ تَرَكَعُهُ كَانَ المَاءِ ظَلَهِرًا قَالَ كَجُّعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَّاءِ وَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبيَّها ، قَالَ فَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم ببطن الْوَادِي ۚ فَإِذَا هُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، إِلاَّ عَلَى مَاءِ فَبَمَثُوا رَسُوكُمُمُ فَنَظَرَ (0) فَإِذَا ثُمْ (0) بِالمَاهِ ، فَأَنَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اسْمُمِيلَ أَتَأْذَنْيِنَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ أَبْنُهَا فَنَكَمَ فَيْهِمِ أَمْرَأَةً ، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيم ، فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنَّى مُطَّلِعْ تَرَكِي، قَالَ فَهَاء

را) كُدِّي . وَقال القسطلاني أنه منون وهو الذي يفيده القاموس حيث قال كَـقُرُّ ى كـتبه

## مصححه

- (١) وَنَمَلُّنْ
- (٦) فَدَهِشْتُ
- (٤) كذا في البونينية بالزاى وفى الفرع المسكئ
   تَحْفِرُ بالرا.
  - ا تَعَفِّنُ ا
  - (ه) فَنَطَرُ<sup>م</sup>وا ص
    - (٦) هُوَ

فَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَيْنَ إِسْمُمِيلُ ؟ فَقَالَتِ أَنْ أَنْهُ ذَهَبَ يَصِيدُ ، قالَ تُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيِّن عَتَبَةَ بَابِكَ (١) فَلَمَّا جَاء أَخْبَرَتْهُ ، قالَ ٣ أَنْتِ ذَاكِ قَادْهَ بِي إِلَى أَهْ لِكِ ، قالَ مُمّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِاهْدَاهِ إِنَّى مُطَّلَّعِ تُرَكِّتِي . قَالَ خَاءِ فَقَالَ أَيْنَ إِسْلَمِيلُ ؟ فَقَالَتِ أَنْ أَنَّهُ ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتْ أَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَنَشْرَبَ . فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُم وَما شَرًا بُكُمْ ؟ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْيُمُ ، وَشَرَا بُنَا الْمَاهِ . قَالَ : اللَّهُ طَمَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ . قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَتَلِكُ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمِ (٣٠ قالَ ثُمُّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِلْأَهْ لِهِ إِنِّي مُطَّلَّعِ تُركِنِي كَفِاء فَوَافَقَ إِسْمُعِيلَ مِنْ وَرَاء زَعْزَمَ نَبْلاً لَهُ . فَقَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَمْرَ نِي أَنْ أَ بِنِيَ لَهُ يَيْتًا . قالَ أَطِعْ رَبُّكَ أَمْرَ نِي أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ ؟ قالَ إِذَنْ أَفْعَلَ ، أَوْ كَمَا قالَ ، قالَ : فَقَاما جَمَّلَ ، وَإِسْمُمِيلُ بِنَاوِلُهُ ٱلْحِجَارَةَ وَيَقُولِانِ : رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ . قَالَ حَتَّى أَرْ تَفَعَ الْبِنَاء ، وَضَعُفَ الشَّيْثُ عَلَى ( ' ) فَقُل ٱلْحِجَارَةِ ، فَقَامَ مرتث مُوسَى بْنُ أَسمعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَسْمَسُ حَدَّثَنَا أبيهِ قال سَمِعْتُ أَبَا ذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أُوَّلَ ؟ قالَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ . قالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ ؟ قالَ

المُسْجِدُ الْأَقْصَى . قُلْتُ كُم كَانَ يَيْنَهُما ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . ثُمَّ أَيْنَا أَدْرَكَتْك

وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَنْهَمْ (٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النِّي مَلَكَ ا

وَإِنَّ الْفَصْلَ فِيهِ صَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَّةً عَنْ مالِكِ عَنْ

را) بنتك (۱) مناك (۲) مناك (۲)

(٣) سلى أله طبها وسلم
 كذا في البوبنية والتينية

د. (٤) عن م

(٥) فَصَلَّ

(٦) ورواه
 (٧) أوّل الجَلَفة الثاليّة منْ

الله الحن البيم صلى الله على سيدنا عبد الني آلاى وآله وحبوسلم تسليها كثيرا أخبرنا الشيخ الامام المالح العارف بقية للشايخ أبو الوقت عبد الاول بن عيس ابن شعبب السجزى المروى قراءة عليه ونحن نسمع قبل له أخبركم أبو الحسن عبيد الرحمت بن عد بن للظفر الداودي نراءة فالبأخيرنا أبو عدعداله بن أحدين حوية السرخبي قراءة قال حدثنا أيو عبد الله عد بن يوسف بن مطر الفربرى قال حدثتا أبو عدد الله عد بن اسميل البخارى تال حدثنا عبد الله ابن يُوسف أخبرنا مالك الخ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكُر أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْكَ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُ اللَّكَمْبَةَ أَقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ تَرُدُها عَلَى فَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُنُوْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِيَتْ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ تَرَكَ اَسَتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ ٱلْحَجْرَ ، إلاّ أَنَّ ا الْيَنْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّ بْن أَى بَكْر مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَدِ أَبْنِ تَمَرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَ نِي أَبُوكُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ مَوْدَةَ . وقرة الذي اللهُ عَنْهُ أَنْهُمْ (٢٠ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَرُودَةَ . وقرة الذي فى للتن هو فى غير نسخة المَمْ اللَّهُ مُ عَلَى عَلَمْ عَلَى مُكَمَّد وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ ، كما صلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّبَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيد عَيد عَيد حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ مَنْ حَفْضٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِ يَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُرْةَ ٢٦ مُسْلِمُ بْنُسَالِمُ الْمُمْدَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِبِسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْنِ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ مُحِرْرَةً ، فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِن النَّبيِّ عَلِيَّةً فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي ، فَقَالَ سَأَلْنَارَسُولَ اللهِ يَرْالِيُّهِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَالصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ (4). قالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى نَحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم َ إِنَّكَ تَعِيدٌ \* اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَجِيدٌ عَرْثُ عُمُانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْنِهَالِ عَنْ

(١) عَلَيْكُمْ

سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ لِيَكِّيِّهِ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُمَوِّذُ بِهَا (١) إسمعيل وَ إِسْطَقَ : أَعُوذُ بِكَلِمات اللهِ النَّامَّةِ (٢)، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةً السَّامَّةِ النَّامَّةِ وَجَلَّ : وَ نَبْتُهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لِيَطْمَثُنَّ قَلْبِي مَوْثَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ ( ) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَو لَمْ تُونْمِنْ قالَ بَلَى ، وَلَـكِنْ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِي . وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كانَ يَأْوى إلَى رُكُن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبَثْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ مَا لَبَثَ يُوسُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيِّ . باسب أُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : وَأَذْ كُنْ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، مرِّث فَيَنْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمْ مَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَ النَّبِي (٥) مِنْ عَلَى فَقْرِ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِي أَرْمُوا بَنِي إِسْمُ بِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ رَامِياً ، (1) وَأَنَا مَعَ بَنِي (٧) فُلَانٍ ، قال: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا لَكُمْ لاَزَ مُونَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَرْ مِي وَأَنْتَ مَنَهُمْ ، قالَ ١٨٠ أَرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ إِلْبِ فَعِيدُ إِسْطَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَيْهِ مَا السَّلاَمُ . فِيهِ أَبْنُ مُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَن النَّبِي عَلَيْكُ باسب أَمْ كُنْتُمْ شُهِدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْتُوبَ المَوْتُ (١٠) إِلَى ۚ فَوْ لِهِ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مَرْشَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُثْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنِّيِّ مِنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ ، قَالُوا بَا يَبِيَّ اللهِ : لَيْسَ عَنْ هُلُهُ أَنشَأُلُكَ . قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاس

سواحد (1) بهما (۲) قال انصطلانی بالتاء **ق**ر التلانة وبالهاء الساكنة

(r) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ . الآية لاتوجللانخفواة قال إبراهيم رب أرزني كيف نحبي للوثي الآية

(١) بِالنَّكُ

(o) رَسُولُ اللهِ صحـ مد

(٦) ادموا وأنا نع صر لاسب

(٧) ابن

(۸) فقال مر

(٩) النِّيْ صَلِّى اللهُ عَلَمْهِ

(١٠) إِذْ قَالَ لِيَنْبِهِ الْآيَةِ

يُوسُفُ آنِي ٱللَّهِ ابْنُ آنِي ٱللَّهِ ابْنَ آنِي ٱللَّهِ ابْنَ خَلِيلِ ٱللهِ . قَالُوا لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ (١) مَعَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونِي (٢) وَالْوَا نَعَمْ ، قَالَ نِغْيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيارُ كُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا (٢) باب وَلُوطًا إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأُنْتُمْ ﴿ ثُنُونِ النِّسَاءُ مَا تَنَأْتُونَ الرِّجالَ شَهُورَةً مِنْ دُونِ النِّسَاء بَلْ أَ ْنَتُم ْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا ٓ لَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُـمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ قَأْنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا أَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْمَابِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطِّرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ صَرْبُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَنَاوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ بِالْبِ قَلَمًا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، برُ كْنِهِ بِمَّنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ ، تَرْكَنُوا تَمْيِلُوا فَأَنْكَرَاهُمْ وَنَكَرَهُمْ وَأُسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ ، يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَابِر "آخِر" صَيْحَة ملككة للمُتَوسِّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ لَبسَبيلِ لَبطَرِيقِ مَرْشُ عَمْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبي إَسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٥) باب، قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِيْدِ (٦) مَوْصَنِعُ ثَمُودَ ، وَأُمَّا حَرْثُ حِيْدٌ حَرَامٌ ، وَكُلْ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِيثِرْ عَجُورٌ ، وَٱلْحَيْثُ كُلُّ بِنَامِ بَنَيْتَهُ (٧) ، وَما حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَهَوْ حِيثْ ، ومينه سُمِّي حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا مَكَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ عَطُومٍ ، مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَيُقَالُ ٥٠ لِلْأَفِيٰ مِنَ الْحَيْلِ ٱلْحَيْثِ (٥) ، وَيُقَالُ لِلْمَقَالِ حِبْرٌ وَحِيجًى . وَأَمَّا حَجْرُ الْيَامَةِ فَهُو مَنْزِلُ ١٠٠ مَرْثُ الْحُيَدِي عَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمَّعَةً قالَ سَمِوتُ النَّبِي عَلِيِّ وَذَ سَكَ الَّذِي عَقَرَ النَّاعَةَ قالَ

(۱) أُفَدَنُ (۲) تَسْأَلُونَنَى

(٣) فَقَهُوا

() إِلَي قَوْ الِوفَسَاء مَطَلُّ اللُّنْذُرِينَ

(•) التفسير لاي اسحق.
 وأن الهيم والحديث للعربي
 وأن اسحق اله من اليوبينية

(٦) أُلِحِرُ سما

(٧) تَنْبِهِ

(۸) و تقول صد چ سراحه

(۱) حجرت الله

(۱۰) المنزل توله دایر آخر هو بهسذا

الغبط فى الاصل اللمول عليه وفى أصل صحيح رفع سيحة وهلكة ولم يضبط فى المعرّف وليه رفع هلكة ولا تختاك التلاوة فى ذلك كنبه مصححه

ٱنْتَدَّبَ لَمَا رَجُلُ ذُو عِز ۗ وْمَنَعَةٍ فِى قُوَّةٍ (١) كَأْبِي زَمْعَة ۚ **حَرْثُنَا نُحَ**دُّ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الحَسَن حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُوزَ كَرِيَّاء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَ كُنَّا زَلَ ٱلْحِيمَةِ فَ غَزْوَة تَبُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَ بُوا مِنْ بِبْرِهاَ ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهاَ ، فَقَالُوا قَدْ تحِنا مِنْها ، وَأُسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمُ ۚ أَنْ يَطَرَحُوا ذَٰلِكَ الْعَجِينَ وَيُهرِّ بِقُوا ذَٰلِكَ المَّاء (٢) وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَأَبِي الشُّمُومِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَمَرَ بِإِلْقَاء الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ عَن النَّبِيُّ عَلِيُّ مِن أَعْتَجَنَ عِمَالُهِ مَرْثُ إِبْرَاهِيم بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ النسخَ الصحيحة وفي رَسُولِ اللهِ مَلِي أَرْضَ ثَمُودَ اللَّهِ مَلَا مَا مَنْ بِبْرِهَا (" مِنْ بِبْرِهَا (" وَأَعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمْرَ أُهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّ أَنْ يُهُرِيقُوا ما أَسْتَقَوْا مِنْ بِشِّرِهَا (٥) وَأَنْ يَمْلِفُوا (٦) الْإِبلَ الْمَجِينَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البُّرِ الَّتِي كَانَ (٧) تَرَدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أُسَامَة عَن نَافِيع صَّرِيثَىٰ (٨) مُحَمَّدُ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ لَيَّا مَرٌّ بِٱلْحَيْضِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا مَمَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (٥) إلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَالَّهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ صَرْتَنَى (١٠) عَبْدُ اللهِ (١١) حَدَّتَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِمْتُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْسَا لِمِ إِنَّ ابْنَ مُعَرَّ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ طَلَمُوا أَنْهُ مَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ الْمِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ مَرْشِ إِسْدَاقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ

النِّي يَكِيَّ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ

(٢) و استَفَوْاً

(١) بئارها . كذا في القسطلاني أن رواية أبي در من آبارها بمد الهمزة أواله كتبه مصححه

(۰) بئارها

(٦) كُسر اللام من الفرع

(۷) کانت

(۸) حدثنا

(٩) أنفسهم

مير (۱۰) حدثنا

(١١) أَيْنُ مُحَدِّد

يَعْقُوبَ بْنِ إِسْلُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ بِاللَّهِ تَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : لَقَدْ كانَ في يُوسُفَ وَ إِخْوَ لِهِ آبَاتُ لِلسَّائِلِينَ صَرَتَىٰ (١) عُبَيْدُ بنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ غُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئيلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَنْقَاهُمْ للهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَلْدَا نَسْأَلُكَ قالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ أَنِيُ اللَّهِ ابْنُ أَنِيِّ اللَّهِ ابْنِ آنِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هُذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي ٢٠ النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِنَا فَقِهُوا حَرِثْنِي (٣) مُحَمَّدٌ (١) أُخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِهْذَا مَرْثُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِهْذَا مَرْثُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِهْذَا مَرْثُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا لَعْلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل ا أَنْ الْحُكِبِّرِ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكُرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلُ أُسِيفٌ مَتَّى يَقُمُ (٥) مَقَامَكَ رَقَّ ، فَعَادَ فَعَادَتْ . قالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ في الثَّالِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا (٥) أَبَا بَكُرِ حَرَثُ الرَّبِيعُ (٧) أَبْنُ يَحْيَىٰ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَـيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ مُرْبُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ (١٠ إِنَّ أَبَا بَكُر رَجُلٌ ( ) فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ (١٠) فَإِنَّ صَوَاحِبُ إِيُوسُفَ فَأُمَّ أَبُو بَكُرٍ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ (١١) اللهِ عَلِيَّةٍ فَتَالَ (١٣ حُسَانِنٌ عَنْ زَائْدَةً رَجُلُ رَقِينَ صَرَتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبيعَةَ اللَّهُمْ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمْ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْسُتَضْعَفِينَ مِنَ اللُّواْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَسُدُدْ وَطأَ نَكَ عِلَى مُضَّرّ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

(۱) حدثا (۳) أخبرنا (۱) أخبرنا (۱) محمد أبن سلام (۱) مرزي (۱) مرزوا أبا بيكر (۱) مرزوا أبا بيكر (۱) النبي

(١٢) وقال

*هَدِّث*َ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء ابْنِ <sup>(١)</sup> أَخِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماء عَنْ مالكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٌ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِي لِي مَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن في السُّجْنِ ما لَبِثَ بُوسُفُ ، ثُمَّ أَتَانِي اللَّاعِي لَأَجَبُّهُ حَدِّث ْ مَحَدُّدُ بْنُ سَلاَمٍ إِخْبَرَانَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّانَنَا حُصَانِ<sup>،</sup> عَنْ سُفْيَانَ <sup>٢٠</sup> عَنْ مَسْرُوقِ قالَ سَأَلْتُ أَمَّ رُومانَ وَهُيَ أَمْ عَالِشَةَ كَمَّا (\* ) قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ رَيْنَهَا أَنَا مَعَ عَالِشَةً وَ لَمِتْ عَلَبْنَا أَمْرَأُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِي تَقُولُ فَعَلَ اللهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كُمَّا (3) ذِكْرَ الحَدِيثِ فَقَالَتْ عائِشَةُ أَيْ حَدِيثٍ فَأَخْبَرَتُهَا قالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُر وَرَمُمُولُ اللهِ ﷺ قالَتْ نَعَمْ خَفَرَتْ مَنْشِيًا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضٍ ، لَهَاءِ النَّبِي مِنْ فَقَالَ مَا لِمُلْذِهِ ، قُلْتُ : مُمَّى أَخَذَتُهَا مِنْ أَجْل حَدِيثِ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللهِ لَئَنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي (٥) وَلَئِنِ أَعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُونِي (١٠) ، فَشَلَى وَمَثَلُكُمْ كَمَلَ يَعْقُوبَ وَ بَنيهِ ، فَلَلْهُ (٧٠ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، فَأَ نُصَرَفَ النِّي مِنْ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ مِحَمْدِ اللهِ لاَ مرَّث يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مِلْكِ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ (٨): حُتَّى إِذَا أَسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُــم ۚ قَدْ كُذَّبُوا ، أَوْ كُذِّبُوا ، قالَـ وَصَدَّقُوهُمْ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءِ ، وَأَسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا أَسْقَيْأُسَتْ مِمَّنْ

سه (۱) هُوُ ابْنُ معرف

(۲) شقیق ۲, رمم نَ الاسسل الموک علیه سفیان مضبوطا و هطه بالحرة وضبطه شقیق فصار یترا نبه سفیان وشتیق وفی غبره کدلك وبهامشه شقیق وعلیه ماتری وانظرالقسطلاتی

(٣) لما (٤) كذا في النسخ التخفيف ونب في المطالع لإبي فبر وقال الحربي انه رواية أكثر المحدثين لكن قال شيخ الاسلام والعبني وابن الاثير كما قال أبو عبيد وابن تتيبه وجه الانساد أما المخفف فعلى وجه الاصلاح، كنيه مسححة

(٠) لأَتُصَدَّقُو َنْنِي رَمِيهُ يَرْمِيهُ

(1) لا تعذرو نني
 (٧) كنا في صبح النخ
 الفاء.

(٨) نَوْلِ اللهِ

كَذَّ بَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ جاءَهُمْ نَصْرُ ٱللَّهِ \* قالَ أَبُوعَبْدِ الله اسْتَيْأَسُوا افْتَعَلُوا (١) مِنْ يَتَلِسَّتُ مِنْهُ مِنْ يُوسُفَ لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحٍ اللهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ (٢) أَخْبَرَ نِي (٣) عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّلَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ الْكَرِيمِ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنَ الْكَرِيمِ ا أُبْنَ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَمْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (٤) أَنِّى مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ. أَرْكُضْ أَضْرَبْ ، يَرْ كُضُونَ يَعْدُونَ حَرِيثَى ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجِعْفِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَنْمُرَ مَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيّ قَالَ مَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْ يَانَا ، خَرَّ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِ ، خَمَلَ يَحْشَى في ا نَوْ بِهِ فَنَادَى " رَبُّهُ كِا أَيُوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْنُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى يَارَبُّ وَلَكِن لِأَضِى لِي (٢) عَنْ بَرَكَتِكَ بِالسِبِ وَأَذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا (١) وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَنْيَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجُيًّا كَأَمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ، يُقَالُ (٩) لِلْوَاحِدِ وَلِلْاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ نَجْمِي ، وَيُقَالُ : خَلَصُوا نَجِيًّا أَعْتَزَلُوا نَجِيًّا وَالجَسِمُ أَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ (١٠) بِالنِبِ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (١١) إِلَى قَوْلِهِ مُسْرِفُ كَذَابٌ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الَّيْثُ قَالَ حَدَّبْنَى عُقَيْلُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ سَمِيْتُ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِي عَلِيَّ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقُرَّأُ الْإِنْجِيلَ بِالْمَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ وَرَقَةُ ماذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ

(١) استفعلوا (٢) من الرَّجاءِ (٢) حدثنا (ه) حدثنا (٧) بي كلة مثالُ الواحد (٩) كنا في الاصل المعول عليه الناء والناء و ويظهر أن (١٠) تَلَقَّنُ تَلَقَّمُ . كذا بالمامش في غير نسخة وان کانت مر ماہ رواية الكشميهني كتيه (11) يَكُنُّمُ إِمَّانَهُ إِلَى

مَنْ حُوَمُسْر فُ سَكَدَّاب

من ذکر موسی مُحَدِّثُنَا قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بِن مالكِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ ثَا بَعَهُ ثَا بِتُ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيَّ عَلَّى "

قوله آنست الخ فى نسيخة صحيحة تقديم نارا على أبصرت وفى بمضها والمطبوع تأخيرها وفى فرع سقوطها وموعد ضبط بالجر فى غسير نسخة وبالرمع فى للمو ل عليها ويؤخذ من التسطلاني تأييدها كتبه

(۱) فى القسطلانى مالفظه وفى البونينية توفرها لاتنيا وأسقط لاتضفا وكتب بعد لاتنيا صخ وزاد فى بعض النسح لاتضفا مكانا سوى منصب بينهم فانظره وهو كذلك فى غير نسخة كتبه مصححه

> (۲) آنی د

(٣) آب وقال رَجُل مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن الله فو عقو الله مشرف كذاب مشرف كذاب مشرف كذاب مشرف كالمدار الله مشرف كالمدار الله مشرف كالمدار الله مشرف كالمدار الله كاله كالمدار الله كاله كالمدار الله كالمدار المدار ال

هُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلِّمَ الله مُوسَى تَكْليها مَرْشَنَ هَشَامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَا نُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) الله عَلَيْ لَيْلَةَ أَسْرِيَ وَإِذَا رَجُلُ (٢) ضَرْبُ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةً ، وَرَأَ. رَبْعَةٌ أُخْمَرُ كَأَنَّمَا (٤) خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ ، ثُمَّ أَتِبِتُ بِإِنَاءِ بِنِ فِي أُحَدِهِمِا لَبَنَّ وَفِي الآخَرَ خَرْ فَقَالَ أَشْرَبِ أَيُّهُمَا فَشَرِ بْنُهُ . فَقَيلَ أُخَذْتَ الْفَطْرَةَ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَ (١) مُحَدُّهُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَمِّ نَبِيِّكُم ْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ مِلْكِيِّ قَالَ: لا يَنْبَغَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَّبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ النِّبَيْ يَهَالِكُ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسِي آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رجالِ شَنُوءَةً ، وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْ بُوعْ ، وَذَ كَرَ مالكِ <sup>(٧)</sup> خازنَ النَّار ، وَذَ كَرَ الْدَّجَّالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَا نِيْ عَنِ أَبْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ يَرَاكُ لَمَّا (٨) قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْما يَعْنِي عَاشُوْرَاء ، فَقَالُوا هَٰذَا يَوْمْ عَظِيمْ ، وَهُوْ يَوْمْ نَجِّي اللهُ فِيهِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكراً لِلهِ ، فَقَالَ أَنَا أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ۚ فَصَامَهُ ، وَأَمَرَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثَيْنَ لَيْلَةً (٩) وَأَثْمَمْنَّاهَا أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً ۚ . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي بلَ الْمُفْسِدِينَ . وَكُمَّا جَاءِ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَأْمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبُّ أُرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . يُقَالُ دَكَّهُ زُنْزَلَهُ

(۱) النَّبِيُّ

(۲) یی میر

(٣) هُوَ رَجُلُهُ

(1) dist

(۰) صلى الله عليه وسلم مه صد

(٦) حدثنا

(۷) كنا هو فى الاصل المعوّل عليه بدون ألم بعد السكاف كما ترى والمنقدول من المحدثين قديرسبول المنصوب برمم للرنسوع والمجرور والنطاق بحاله كما فى العزيزى كنبه مصححه

(۸) قال آیا

(٠) إِلَيْ وَأَنَا أُوَّلُ الْوُامِنِينَ

فَدُكُمْ تَا فَدُكُمْ وَمُونَ أَجْمَلُ أَجْمِلُ كَانُواحِدَة ، كَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ السَّلُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَثَقًا ، وَلَمْ يَقُلُ كُنَّ رَثَقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا تَوْبُ مُشَرِّبُ ('') مَصْبُوغُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَنْبَجَسَتْ الْفَجَرَتْ ، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا مَرْثُ اللهُ عَمْدُ بِنُ يُوسُفِعُ حَدَّثَنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا مَوْنَ اللهُ عَمْدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيِسِمِيدٍ ('' رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْتِهِ قالَ النّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَ كُونُ أُولَ مَن يُفِيقُ فَإِذَا عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنِي اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ حَرَثَى " عَبْدُ الله بْنُ ثُمَّدُ عَلْ النّبِي عَيْقِي لَوْلاً بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ بَصُونَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النّبِي عَنْهُ الرّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ عَنْ السَّيْلِ ، يُقَالُ اللّهِ عُنْهُ قالَ قالَ النّبِي عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُونِ مِنْ السَّيْلِ ، يُقَالُ اللّهُ عَنْهُ صَعْمَارَ الْمَالِمُ عَنْ أَنْهُ الْمُعْلَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

( حَدِيثُ ( الْخَضِرِ مَعَ مُولِنَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ )

وَرَثُنَا عَرُو بْنُ مُحَدِّدٍ حَدِّنَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ صِبَاسٍ أَنَّ عَبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَمَارِی هُوَ وَالْحُرْ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَادِی فَى صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ هُوَ خَصِرٌ فَرَّ بِمِمَا أَبَى وَالْحُرْ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَادِی فَى صَاحِبِ مُوسَى الْنَ ابْنُ عَبَاسٍ هُو خَصِرٌ فَرَّ بِمِمَا أَبَى ابْنُ كَنْبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ فَقَالَ إِنَّى تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِيِ هُذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى النَّي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَبْدُنَا خَصِر اللهُ إِنَّى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) لم يضبطه فى ألبونينية وضبطه ق ألفرع بتشديد الراء ونتجا (۲) كذا فى ضير نسخة عندنا بدول الخمدى الذى فى المطوع سابقا

Line (7)

(٤). بَابُ حَدِيث

(٠) يَدْ خُونُ شَائَةٌ

(٦) إِلَى لُفِيهِ

فَأَرْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتُبْتُمْ (١) الحُوتَ فِي الْبَحْن ، فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، فَغَالَ مُوسَى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ٣٠ فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِ هِمِا قَصَصاً ، فَوَجَدَا خَضِراً ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ في كِتَابِهِ مَرْثُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسَ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِي يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْحَضِرِ لَيْسَ. هُوَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْمَا هُوَ مُوسَّى آخَرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ إَحَدَّنَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّيِّ مَنْكَ أَن مُوسَى قامَ خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيْ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَب اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَـلَى : لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلُمُ منك ، قال أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ، وَرُبُّهَا قالَ سَفْيَانُ ، أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِي بِهِ ، قالَ تَأْخُذُ حُونًا ، فَتَحْمَلُهُ فِي مِكْنَلِ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قالَ فَهُو أَمَّا وَأَخَذَ حُوتًا خَمَلَهُ في مِكْنَلِ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوسَعُ بْنُنُونٍ ، حَتَّى (" أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَارُو مُسَهُما ، فَرَقَدَمُوسِي وَأَضْطَرَبَ الْحُوتُ فَقَرَجَ ، فَسَقَطَ في الْبَعْرِ فَأَتَّخَذَ سَبيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحوتِ جِرْيَةَ المَاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّافِ فَا نُطَلَّقا عَشِيانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهما وَبَوْمَهُما حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْنَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنا عَدَاء نَالَقَدْ لَقَينَامِن سَفَر نَاهِ ذَا نَصَبًا ، وَكُمْ يَجِدْمُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ حَيثُ أَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَه وَأَنَّخَذَ سَبَيْلَهُ فِي الْبَعْرِ تَحْبَاً ، فَكَانَ الْمُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَبَا قالَ لَهُ مُومى ذٰلِكَ ما كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمِا قَصَصاً رَجَعاً يَقُضَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَنْتُهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمْ مُوسى فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ

م ماج (۱) أثرَ الحوتِ صه (۲) نبی « صه (۲) حتی افا

وَأَنَّى مِأْرْضِكَ السَّلاَمُ ، قالَ أَنَا مُوسى ، قالَ مُوسى ، فِي إِسْرَاثِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَبَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا قَالَ بَامُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلْمَنِيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ وَأُنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَتَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ ، قالَ هَلْ أُتَبَّمُكَ ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا كُمْ تُحَيِطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيَاذِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْدِ ، فَرَّتْ بِهِمَا سَفَيِنَةٌ كَالْمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَّفُوا الْخَضِرَ كَفَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبًا فِي السَّفْيِنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَمَ عَلَى حَرْفِ السَّفيِنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسى مانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ ما نَقَصَ هُلَا الْمُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَحَدَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً قَالَ فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْحاً بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسى ماضَنَعْتَ قَوْمَ حَمْلُونَا بِغَيْرِ نَوْلُ عَمَدْتَ إِلَى سَفَيِنَتِهِم ﴿ فَوَرَقْتُهَا لِتَغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَبْئًا إِنَّا قَالَ أَكُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً قَالَ لَا تُوَّاخِذْ نِي بِمَا نَسِبتُ وَلاَ ثُو هيشني مِنْ أَنْرِي عُسْرًا ، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجا مِنَ الْبَعْدِ مَرُوا بنُلاَم يَلْمُبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ برَّأْسِهِ فَقَلَمَهُ بِيكِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأْ سَفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصاَ بِعِهِ كَأَنَّهُ يَقَطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسى أَفْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس المَدْ جنْتَ شَبْنًا نُكْرًا قالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَمْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَفْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَأَ نْطَلَقَا حَتِّي إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْمَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ مَاثِلاً أُوْمَا بَيدِه هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْتًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْ كُرُ مائِلاً إِلا مَرَّةً قالَ مَوْمٌ أَتَبْنَاكُمْ فَلَمْ يُطْمِيُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ ۚ لَوْ شَيْتَ لَا نَهْمَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَمْنِكَ ، سَأْ نَبْنُكَ

بِتَأُوبِلِ مَاكُم نَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا قالَ النِّي عَلِيَّة وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَص (١٠ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ إِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ (٢) عَلَيْنَا مِنْ أَرْهِا ، وَقَرَأَ أَبْنُ عَبَّاس : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ مَا لَكُ مَا مُكُمُ مُلِكُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ صَالِحَةٍ غَصْبًا . وَأَمَّا الْعُلَامُ فَسَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ ، وَأَمِنَيْنِ . ثُمُّ قال لِي سُفْيَانُ : ا سَمِيْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفَظِئْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِيمُمْيَانَ حَفَظِئَتُهُ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو أَوْ تَحَفَّظْتُهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو غَبْرِي سمعتُهُ مِنْهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ عَرْشَ مُحَدَّدُ بْنُ سَعِيدٍ (") الْأَصْبِهَا نِي أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمِبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمَامٍ بْنِ مُنَبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلِيلَةٍ بُعُولِهِ سَكِدَافِي اليوئِينِية اللَّهِ إِنَّهَا أُسَمَّى الْحَضِرَ أَنَّهُ ( ) جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاء ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِن خَلَفِهِ خَضْرَاء (٥) باسب مرشى (١) إسْعَقُ بنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ وَمُمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا البَابَ سُجِّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وقالُوا حَبَّةٌ في شَعْرَةٍ حَرَثْنِي (٧) إِسْفُاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٨) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُعَمَّدٍ وَخِلاَّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِّيا مِتَّيرًا لاَ يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٍ أَسْتِعْيَاء مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلٌ ، فَقَالُوا مَا يَسْتَتَرُ هُلُذَا التَّسَتَرَ ، إِلاَّ مِنْ عَيْب إلى الله عنا المرتص وَإِمَّا أَدْرَةً (" وَإِمَّا آفَةً ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ مُبِرَّ لَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى (١٠) نَغَلَا يَوْمَا وَحْدَهُ فَوَصْعَ ثِيَابَهُ (١١) عَلَى الْحَجْرِ ثُمُّ أَغْنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَفْبَلَ إِلَى ثِيابِهِ لِيَأْخُذُهَا وَإِنَّ الْحَجْرَ عَدًّا بِثَوْبِهِ ۖ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ خَمَلَ يَقُولُ ثَوْ بِي حَجَرُ ثَوْ بِي حَجَرُ حَتَّى أَنْتَهِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْ بَانَا

(۱) فقص عامل (۲) لقص ً

(١) ابْنِي الْأَصْبِهَانِيَّ (3) 124

(٠) قال المُموي قال قال عُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ بِن مَطَرَ الْفَرَ برى حَدَّثَمَا عَلَىٰ ابن خسر مرعن سفيان . رّاجع العيني تستفد

(١) حدثنا

(٧) حدثنا

(٨) أخبرنا

(١) أَدْرَةً . من غَـير البونينية

(۱۰) عومی

نوله ستيرا كدا منط في لمكن في العيني ولمك المرب ونبل الاوطار للنوكاني أن ستيرا في الحديث نعيل بمعنى فاعل كتيه ممسم

فَذَلَكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهِ مَا مُرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ قَسْماً فَقَالَ رَجُل إِنَّ هذهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِمَا وَجْهُ اللهِ فَأَتَبْتُ النَّيُّ مَرْكُ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْنَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ : يَرْحَمُ اللهَ مُوسِي قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ إ ﴿ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَ لِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلَوْا ما غَلَبُوا فَرَثُنَا يَحِيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أُنْ عَبْدِ الرَّ مَنْ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نَجْنِي الْكَبَاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِالسِّبِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ ۚ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآيَةَ . قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَالُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكُرْ وَالْهُرَمَةِ فَاقِعْ صَافِ لَاذَلُولْ كُمْ يُذِلُّهَا ٢٠ الْعَمَلُ تُثِيرُ الْأَرْضَ لَبْسَتْ بذَلُولِ تُشِرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الحَرْثِ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْمُيُوبِ، لاَ شِيَةَ بِيَاضٌ صَفْرَاهِ إِنْ ِ شِيْتُتَ سَوَ ْدَاهِ وَ يُقَالُ صَفَرَاهِ كَـقَو ْلِهِ جِمَالاَتْ صَفَرْ ۖ فَادَّارِ أَثُمُ أَخْتَلَفْتُم · ا وَ فَاهِ مُوسَى وَذِ كُرُهُ بَعْدُ مَرْثُ الْحَنَّى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن أَبْنِ طَأُوسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى

مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، فَلَمَّا جَاءُ صَكَّهُ (٣) فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد

لاَ يُويِدُ المَوْتَ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ عِمَا غَطَّتْ (3)

أَحْسَن مَا خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وَقَامَ الحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ <sup>(١)</sup> فَلَبَسَهُ وَطَفَقَ

بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِمَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرَ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَا أَوْ خَمْسًا

(۱) يَشُوْبِهِ (۲) يَدُ لَهُمَّ (۲) يَدُ لَهُمَّ (۲) نَسَكُمْ (عُلَّمُ لِلْهِمُ

يَدُهُ بَكُلِّ شَمَرَةٍ سَنَةً ، قالَ ايْ رَبِّ ؟ ثُمَّ ماذَا قالَ ثُمَّ المَوْتُ قالَ فَا لَآنَ قالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَر ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ (١) كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَبُتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى (٢) جانِب الطَّرِيقِ تَحْتَ (٣) الْكَنِيب الْأُحْمَرِ قَالَ وَأَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ حَدَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِ نَحْوَهُ صَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لِمَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَسَعِيدُ أَنْ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلٌ مِنَ الْسُلْمِينُ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُحَدًّا مِنْ عَلَى الْعَالِمَينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُّوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَرَاكُ ۖ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرٍ وَأَمْر الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا يُحْفَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفَيُّن فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْمَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ (١) صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن أَسْتَشْنَى اللهُ حَرِيثُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْزَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتِهِ ٱخْتَبَحَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتكَ خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسى الذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برِسَالاَ يَهِ وَبَكَلاَمِهِ ثُمَّ (٥) تَلُومُنِي عَلَى أَمْر قُدَّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي كَفَحَ آدَمُ مُوسَى مَرْ تَنْنِ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ثُمَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّ هُنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرِبَجَ عَلَيْنَا النَّبِي " مَلَّ يَوْمًا قَالَ (٧) عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقَيِلَ هَذَا مُوسى فى قَوْمِهِ بالبُ قَوْلِ اللهِ نَمَاكَى : وَضَرَب اللهُ مَثَلًا (٨) لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكانَتْ مِنَ

(١) فاد (١) مند (١) مند (١) مند (١) رَسُولُ الله (٧) مناله (٨) إِلَى قَوْلِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْفَانِينِ (آ) کلا فی حبم آلسنے الحلمالق عندنا، والو) 3

(r) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَيَ (r) رَبُّهُالُ إِذَا كُمْ تَقْضَ ً

(؛) ظَهُرَّتُ كَنَّا فَي غَيْرِ لَسَخَةً جَمَّتَتَهُ ولم تجدها نها بأيدنا من النواح ولا غيرها من كته: اللغة بهذا للمن كته،

(ه) تماس بحرن (۱) في هامش اليونينية انطاك الرشبد محكوكا وكفا هو ليس في أصل مصحع على ماصحه الذهبي وللزي نعم هو في أصل متعول من نسخة ابن أبي رائع وفي المطبوع وبين أسطر الاصل المولة هلية من غسير تصحيح كتيه

المَّ مَنُوا فَمَتَعَنَّا هُمْ . (٨) في بيش النسخ التي أيدينا ح حدثنا

الْقَانِينَ مِرْثُنَا يَحْيِي بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ مِمْوَانَ إِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائْرِ الطَّمَامِ - بِالْبُ أَنْ قَارُونَ أَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِى الْآيَةَ لَتَنُوءِ لَتَثُوثِ لَتَثُولُ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أُولِي الْقُوَّةِ لاَيَرْ فَعُهَا الْعُصْنَبَة إمِنَ الرِّجالِ يُقَالُ الْفَرَحِينَ المَرِحِينَ وَيْكَانَّ اللَّهَ مِثْلُ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ الرُّزْقَ أَلِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَيُوسَّعُ (١) عَلَيْهِ وَيُضَيَّقُ \* (٢) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أَ إِلَهْلِ مَدْيَنَ ، لِإِنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَهُ ؛ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَأَسْأَلِ الْمِيرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَوَأَهْلَ الْمِيرِ وَرَاءَكُمُ طُهِريًّا كُمْ يَلْتَفَيُّوا إِلَيْهِ يُقَالُ (٣) إِذَا كَمْ يَقْض حاجَتَهُ طَهَرَتَ (١) إِحَاجَتِي وَجَعَلْةَ بِي ظَهْرٍ يًا ، قالَ الظَّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وعام تَسْتَظْهِرُ بهِ ا أَمَّكَا نَتُهُمْ وَمَّكَا نُهُمْ وَاحِدٌ يَغْنُوا يَعِيشُوا كِأْ يَسُ (٥) يَحْزَنُ آسَى أَحْزَنُ ، وَقالَ الحَسَنُ : ا إِنَّكَ لَا نُتَ الْحَلِيمُ (1) يَسْتَهُ زُونُ بِهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْكُنَّهُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الظُّلَّةِ الإطْلاَلُ الْفَمَامِ الْعَذَابِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى ، وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُ سلينَ أ إِلَى قَوْلِهِ (٧): فَتَمْنَاهُمُ إِلَى حِينٍ ، وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٌ لَكُظِيمٌ وَهُو مَغْمُومٌ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْاعْمَسُ \* حَدَّثَنَا (٨) أَبُو مُنمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم ۚ إَنَّى خَيْرٌ مِن بُونُسَ زاد مُسَدَّدٌ يُونُسَ بْن مَتَّى مِرْشَ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ مَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبي العَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى وَنُسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ عِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ عَن اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْل عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَا يَهُودِي يَعْرِضُ سِلْعَنَهُ أَعْطَى بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ ، فَقَالَ لا : وَالَّذِي أَصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر فَسَمِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنِّبِيُّ مِلْكِ بَيْنَ أَظْهُرُ نَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهَدًا ۖ فَمَا بَالُ فُلَانِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمْ لَطَمْتَ وَجهُهُ فَذَكَّرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ حَتَّى رُوكَىَ فِي وَجْهِهِ ثُمٌّ قالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ في الصُّور فَيَصَاعَقُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُنفَيْخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِيثَ (١) فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْمَرْشِ فَلَا أُدْرِى أَحُوسِبَ بِعَمْقَتَهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدَا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ ا أَبْنِ مَتَّى صِرْثُ الْبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُعَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْن هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيُّ مِنْ قَالَ لاَ يَنْبَغَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى باسب وأَسْأَ لَهُمْ (٢) عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السِّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتَهِمْ أَشُرَّعًا شَوَارِعَ (") إِلَى قَوْلِهِ كُونُوا قِرَدَّةً خاسِيْينَ (") باب ُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَآتَبُنَا دَاوُدَ زَبُورًا الزُّبُرُ الْكُنُّبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ، وَلَقَّدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَّالُ أُوِّ بِي مَعَهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سَبِّحِي مَعَهُ وَالْظُيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدُ أَنِ أَعْمَلُ سَابِغَاتِ النُّرُوعَ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ الْسَامِيرِ وَالْحَلَقِ ، وَلاَ يُدِقُّ ( ) الْمِهْارَ فَيَتَسَلْسَلَ (١) وَلاَ يُعَظِّمُ فَيَفَصِّمَ (٧) وَأَعْمَلُوا صَالِّيًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْهَرَ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِيُّهِ قَالَ خُفَقْتَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْآنُ (^) فَسكانَ يَأْمُرُ

(۱) يَسْعَثُ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَسَلَهُمْ (۲) وَيَوْمَ لاَ يَسْبِيُونَ (۱) مَيْوَنَ شَكِيدُ (۱) مَرْقَ (۱) مَرْقَ (۱) الله و بنا و بالنوية و و الله ببنى تلم كتبه مصحه المرام في اليونينة و المار مضمومة في اليونينة و المار مسلمة و المار المسلمة و الم

بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجِ فَيَقْرَ أَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرِجَ دَوَابُهُ وَلِا يَأْكُلُ إِلاَّمِن عَمَل يتدون رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ مَرْشَنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَن أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدٌ بْنَ الْسَبَّبِ أَخْبُرَهُ وَأَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الزَّهْمِن أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَخْبِرَ رَسُولُ ٱللهِ يَلِي أَنِّي أَقُولُ وَٱللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَأَ قُومَنَّ اللَّيْلَ ما عشتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِي أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَاللهِ لَأَصُومَنَ النَّهَارَ وَلَا تُومِنَ اللَّيْلَ ما عِشْتُ ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِنْ وَقُمْ وَتُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرُ ثَلَانَةً أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلٌ صِيَامٍ اللَّهْرِ، فَقُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضِلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ بَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ دَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ ۚ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ (٢) الصَّيَامِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ عَرْشُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا مِسْمَنُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمَبَّاس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قالَ قالَ لِي رَسُولُ ٣٠ اللَّهِ مَرْكِيٌّ أَكُمْ ۚ أَنَبَّأ أَنَّكَ تَقُومُ ۗ اللَّيْلَ وَتَصُومُ ( ) فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ قَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْمَنْ ، وَنَفِيتِ النَّفْسُ ، صُمْ منْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ فَذَٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمٍ اللَّهْر قُلْتُ يَعْنِي قُوَّةً ، قَالَ فَصُمْ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ صَلاَةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ بِنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلثَهُ وَينَامُ سُكُستَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً قالَ عَلِي وَهُوَ قَوْلُ ما يُشَةَ ما أَلْفَاهُ السَّحَرُ مَرْثُ تُنْبَهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَرْو بْنِ دِينَارٍ ۚ عَنْ

ه ه (۱) یککیفر گارمها مع

المدل (۲)

(۲) النبي س

(۱) النَّهَارّ

(٠) أجِدُنِي

(۱) كذا في الاصل المولو طبه كا ترى وفي أصل آخرا لابالسواد بعد أخرى بالحرة والى كذلك ومقضى ذلك أن المنتي بلا للفيا بالى سائطا عند المسئلي والكشيهي وفي القسطلاني وسفط لفظا باب المسئمل والمكشيهي وقال قبل حدثنا قتية وهذا والمكشيهي فتأمل بكنيه والمكشيهي

عَمْرِو بْنِ أُوْسِ النَّقَفِيِّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَحَبُّ الصَّيام إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاَّةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُّتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ عِلْبِ وَأُذْ كُنْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُ إِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ ٱلْخَطِابِ. قالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ في الْقَضَاء (١) وَلاَ نُشْطِطْ لاَ نُسْرِفْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ نِسْعُ وَلِيسْمُونَ نَمْجَةً ، يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَمْجَة ۚ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ ، وَلِي نَمْجَة ۖ وَاحِدَة ۖ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا مِثْلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاهِ صَمَّا وَعَزَّنِي غَلَبَنِي صَارَ أَعَزُّ مِنَّى أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزًا فِي أَخْطَابِ يُقَالُ الْحُاوَرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرَكاءِ لَيَبَنِي إِلَى قَوْلِهِ أَنْمَا فَتَنَاهُ. قالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَخْتَبَرُ نَاهُ وَقَرَأُ مُمَنُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَأَسْتَغَفْرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابِ صَرْتُنَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا () بِإِذْهِ رَبِّهِ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ يُوسُفَ قالَ سَمِيْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ قُلْتُ لِلاَ بْنِ عَبَّاس أَسْجُدُ (" في تِزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَوْرِنَا اللَّهِ مَا فَقَرَأً: وَمِنْ ذُرِّ يَتِّهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ فَقَالَ " نَبِيْكُمْ عِنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبْ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَاتُمْ ِ السَّجودِ وَرَأَيْتُ النِّي مِلْكِ يَسْجُدُ فِيهَا بِالْبِ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبُّدُ إِنَّهُ أُوَّابُ الرَّاجِنِعُ الْمُنِيثِ. وَقَوْلهُ: هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَأُتَّبِّعُوا ما تَتْلُوا الشَّيَّاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْهَانَ وَلِسُلَيْهَانَ الرِّبحَ غُدُوهَا شَهِنْ وَرَوَاحُهَا شَهِنْ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْلُ أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ أَلْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) إِلَى قُولِهِ: مِنْ مَحَارِيبَ. قالَ مُجَاهِدُ بُنْيَانُ مَادُونَ القُصُهِ و وَ كَا أِيلَ وَجِفَانِ كَا لَجُوابِ كَا لَحِيَاضِ لِلْإِبلِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَا لْجَوْ بَقِ مِنَ الْأَرْضِ

(١) وَهَلُ أَتَاكَ نَبَأُ (۲) أنستحد (١) ابن عَبَّاسِ رَضِيَ نُدِيَّةٍ مِنْ عَذَابِ السَّيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشَاهِ مِنْ

(١) أعتلُوا آلَ دُاوُدُ (٢) في الْعَذَابِ لَلْمِينِ (١) فتع الواد منّ النرع (٦) حدثنا (٧) كمان اليونينة وق (٨) آجَاعَتُهُ زَكَانيَةُ ٢ (۱) أحدُ من (١٠) جدتنا

وَّقُدُور رَاسِيَاتٍ (١) إِلَى قَوْلِهِ الشَّكُورُ ۚ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَكُمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأْنَهُ ٣ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِنِّي مَوْلِهِ ٣ الْمهين حبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَثَاقُ ( ) قَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَلَرَفِ الْحَافِرِ ٱلْجِيادُ السَّرَاعُ جَسَداً شَيْطاَنَا رُخاء مَلَيْهَ ﴿ الشَّرَاعُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَأَمْنُنْ أَعْطِ بِنَيْرِ حِسَابِ بِنَيْرِ حَرَجَ " مَرْثَىٰ " كُمَّدُ بْنُ العِبَادِي الشُّكُورُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيُّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلْجَنَّ تَفَكَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى ۚ صَلاَّ تِي فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ َفَأَخَذْتُهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى <sup>٧٧</sup> سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْدِ كُلْكُمُ ۚ فَذَ كُرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَبْهَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُا لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَمْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتُ مُنَمَّرُدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانَ مِثْلُ زِبْنِيَةً بَجَاعَتُهَا ٥٠ الزَّبَانِيَةُ مُرْشُنَا خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنَّ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ قَالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَمْلُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْدِينَ أَمْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُ أَمْرَأُهِ فَارِساً يُجَاهِدُ فِي سَبَيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاء اللهُ فَلَمْ يَقُلُ وَكُمْ تَحْمُلِ شَبْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى (') شِقِيْدٍ ، فَقَالَ النَّبَي يَالِيُّ لَوْ قَالَمَا كَبَّاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ هُ قَالَ شُعَيْبٌ وَأَبْنُ أَبِي الزُّنَادِ نِسْيِينَ وَهُو أَصَحْ حَرِيْنِ (١٠) مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ التَّنِيْ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي ذَر وضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَسْجِدٍ وُضِعَ أُوَّلُ ؟ قالَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ المَسْجِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ يَنْهَمُا ؟ قالَ أَرْبَمُونَ ، ثُمَّ قالَ : حَيْمًا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلْ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ مَرْثَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ حَذَّنَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّنَهُ أَبَّهُ سَمِعٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلِ أَسْتَوْقَدَ نَارًا بَغِمَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ أَمْرَأْ تَانِ مَمَّهُما أبْنَاهُم جاء الذُّنْبُ فَذَهَب بِأَبْنِ إِحْدَاهُم فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرِى إِنَّا ذَهَبَ بِأَبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَفَضَى بِهِ الْسُكُبْرَى فَخَرَجَنَا عَلَى سُكُمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَ تَاهُ فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسِّكَيْنِ أَشُقَّهُ كَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّمْرى لَا تَفْعَلْ يَرْ حَمُّكَ اللهُ هُوَ أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّنْرَبِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنْ سَمِمْتُ إِللَّهِ مِنْ إِلاَّ بِوَمَنْ إِلاَّ بِوَمَنْ إِلاَّ اللَّهِ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ اللَّذِيَّةُ بِالْبُ وَوَلَّهُ اللَّهِ تَمَالَى: وَلقَدْ آ نَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِيكُمَةَ (') أَنِ أَشْكُرْ بِيْهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ عَنْهُورِ وَلَا تُصَعَّدُ الْإِعْرَاضُ مِالْوَجْهِ صَرْتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ لَكَا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّنَا كُمْ ۚ يَلْبِسْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ، ۚ فَنَزَلَتْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيم مِرْشَى (٢) إِسْعَلَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَرَلَتِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا وَكُمْ يَكْبِسُوا إِيمَانَهُ مِ بِظُلْمٍ شَتَّى ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لأ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَبْسَ ذَٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَكُم ۚ لَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا مَنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ السِّبُ وَأَضْرِبْ لَمُمْ مَثَلاً أَصِحَابَ الْقَرْيةِ الآيةَ فَمَزَّزْنَا ، قالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدْنَا ، وَقالُ أَبْنُ عَبَّاسَ طَائِنُ كُمْ مَصَائِبُكُمْ باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: ذِكْنُ رَجْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَريَّاء إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَامُ خَفيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمْ مِنِّي وَأُشْتَمَلَ الرَّأْسُ شَيِّبًا إِلَى قَوْلِهِ كَمْ نَجِعْلَ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(۱) إِلَى قَـوْلِو هَطَيَمُ عَالُهُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ عَلَّهُ مِنْ خَرْ دَلِي إِلَى حَمَّةً مِنْ خَرْ دَلِي إِلَى كَمُورِ (۲) حَدَثا

( توله للدية ) بالرفع منبط منا في لسخين معندتين و في باب اذا ادعت المرأة ابنا كتبه مصححه

سَمِيًّا . قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عُتِيًّا عَصِيًّا (١) يَعْتُو . قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمْ ٣٠ إِلَى قَوْلِهِ ثَلاَتَ لَيَالِ سَوِيًّا وَ يُقَالُ تَحْيِحًا خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحُرْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشَيًّا فَأُوْحَى فَأَشَارَ يَا يَحْنِي خُدّ الكَتِابَ بِقُونَ إِلَى فَوْلِهِ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، حَفيًّا لَطيفًا ، عافِرًا الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ سَوَاهِ حَرْثُنَا هُدْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا تَعْمَامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ عَنْ مالكِ بْنِ صَمْصَعَة أَنْ نَبِي أَلْدِ عَلَيْتُ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَبْلَّةَ أَسْرِى (٣) ثُمَّ صَعِد حَتَّى أَتَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ ۚ فَالْمُتَفَتَّعَجَ ، قيلَ مَنْ هَٰذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّدٌ، قَبِلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيِيٰ وَعِيسٰى وَهُمَا أَبْنَا خَالَةً ، قَالَ هَٰذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالاً مَرْحَبًّا بِالْأَخر الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِ لِي بِالْبُ أَوْلِ (") أَللهِ تَمَالَى: وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إذ أَنْتَهَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ( ) إذْ قالَتِ اللَّهَ يُكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُعَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمَينَ إِلَى قَوْلِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِنَيْر حِسَاب قالَ أَبْنُ عَبَّاس وَآلُ يَمْزَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَا سِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ عِلْ يَقُولُ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمُ المُوثِمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَمْقُوبَ أَهْلُ يَمْقُوبَ فَإِذَا ٥٠ صَغَرُوا آلَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الْاصْلِ قَالُوا أُهِ َيْلُ مِنْ مِنْ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مامِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّاعِلَانُ حِينَ يُولَهُ ، فَيَسْتَهَلُ صَارِخًا مِنْ مَسْ الشُّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَأُبْنِهَا ثُمُّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذَرُّتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمُ السِّ وَإِذْ قَالَتِ اللَّلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَاكِ (٧)

ه د (1) عَتَا س

(r) وَكَانَتِ امْرَ أَنِي عاقرًا وَقَدْ بَلَنْتُ مِنَ الْكِبَرِعْتِيًّا إِلَى قَوْلِهِ ثَلَآثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

(r)

(٤) قَوْلُهُ وَاذْكُرُ ( فوله مَكاناً شَرْقِيًا ) هذا في نسخ صبحة في صلب النن كانرى كتبه

مصحتحا

(ه) وأد ( قوله صغروا آل ) بما ترى صط آل فى الطبوع سابقا وفي غير نسخة صميحة ووقع فى لسخة سيدي صد الله بنصبتين من ضهر ألف كنه مصحعه

(۲) ادا

(٧) الآية إِلَى قَوْ لِهِ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مِنْ مِنَمَ

وَطُهُرُ لِدُ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَالِمَيْنَ بَا مَرْيَمُ أُفْدُتِي لِرَبِّكِ وَأُسْجُدِي وَأُرْكَمِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْمٌ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ بَكُفُلُ مَرْبَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . يُقَالُ: يَكُفُلُ يَضُمُ " كَفَلَهَا صَمَّهَا مُعَفَّقَةً ، لَاسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ (١) وَشِبْهِمَا صَدَّتْنِ (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَقُولُ: خَيْرُ نِسَامًا مَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائُهَا خَدِيجَةُ الْمُحَالِّ فَوْلِلُهِ مُ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ اللَّائِكَةُ يَا مَرْيَمُ (٣) إِلَى قَوْلِهِ قَوْلِهِ عَلَمْ اللَّهِ كُنْ فَيَكُونَ ، يُبَشِّرُكُ وَيَبْشُرُكُ وَاحِدْ ، وَجِبِهَا شَرِيفًا ، وَقَالَ إِبْرُ اهِيمُ : المَدِيحُ الصِّدِّيقُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهْلُ الْحَلِيمُ ، وَالْا كُمَّهُ مَنْ يُبْصِرُ مِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَهُ أَعْلَى حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ قَالَ سَمِيْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَيْنَ فَضُلُ عَاثِشَةً عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَأَمِّ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّ جَالِ كَيْيِنْ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَنْ يَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ أَنْرَأَةُ فِرْعَوْنَ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ ءَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْكِ يَقُولُ: نِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ ، فِي ذَاتِ يَدِهِ ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَلكَ وَكُمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا نَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْالُتُ الْكَلْيُ عَن الزُّهْرِيِّ \* قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَعْلُوا في دِينِكُم (") وَلاَّ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقِّ إِنَّمَا السِّيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَائَةٌ ٱنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِللَّهُ

(۱) الدَّيْنِ (۳) حَدَثا (۳) إِنَّ اللَّهُ بُبُشِرُكِ بِكُلِيةً مِنْهُ السَّمَهُ المَسِيحُ هِيمُنَ النِّنُ مَنْ مِثْمَ إِلَى قَوْلِهِ هِيمُن فَبَتَكُون (ع) إِنَّ وَكِيلاً

وَاحِدْ سُبُعْمَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَنَى بِأَلَهُ وَكَيْلًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِنَتُهُ كُنْ فَكَانَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ۚ وَرُوحٌ مِنْهُ أَخْيَاهُ جَفَىلَهُ رُوحًا وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةً " صَرْثُ صَدَقَةً بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ عَن الْأُوزَاعِي قالدَ حَدَّثَنَى مُمَيْرُ بْنُ هَا نِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَلَةَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عِلْ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبِسَى عَبَدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَامِنتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَنُّ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى ما كانَ مِنَ الْمَمَلِ • قالَ الْوَليدُ حَدَّثَنى ١٦٠ أَبْنُ جابر عَنْ مُمَـيْدِ عَنْ جُنَادَةَ ، وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ المُساءِ · (٣) وَأَذْ كُنْ فِي السَكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، نَبَذَنَاهُ (" أَلْقَيْنَاهُ ، أَعْتَزَلَتْ شَرْقيًّا مِمًّا يَـلِي الشَّرْقُ ، فَأَجاءِهَا أَفْعَلْتُ مِنْ جِنْتُ ، وَيُقَالُ : أَجْأَهَا أَضْطَرَّهَا ، نَسَاقَطْ نَسْقُطْ ، قَصِيًّا قاصِياً ، فَرِيا عَظِيمًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : نِسْياً كَمْ أَكُنْ شَبْنًا ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ النُّسْئُ الْحَقِيرُ ، وَقَالَ أَبُو وَاثْلِ : عَلِمَتْ مَرْبُمُ أَنَّ النَّقَّ ذُو نَهُنَّة حِينَ قَالَتْ إِنْ كَنْتَ تَقَيًّا ، قالَ (٥) وَكِيمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْبَرَاءِ سَرِيًّا مَهَرُ ا صَغِيرٌ بِالسُّرْ يَانِيَةِ صَرَفُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَّدِّ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ لَمْ يَشَكَلُّمْ فِي الْهَٰدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِبسٰي، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُكُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّى جَاءَتُهُ (٥) أَمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ مُتَيَّثُهُ حَتَّى ثُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُوسِتَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ ف صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّ صَتَّ لَهُ أَمْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَلِى فَأَنَّتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَّتُهُ مِنْ نَفْسِها فَوَلَلَتْ غُلاَّما فَقَالَتْ مِنْ جِرَيْجِي فَأْتَوْهُ فَكَسَرُوا (٧) صَوْمَمَتَهُ وَأَنزَلُوهُ وَسَبُوهُ فَنَوَ صَأَ (٨) وَصَلَّى ثُمْ إِنَّتِي الْفُلَامَ ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغُلاَمُ ؟ قالَ (١) الرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَو مَعَتَكَ

مده (۱) أخبرنا

(۲) وحدثنی

(٢) أَبُّ قُوْلِ اللهِ

(٤) كذا في جميع المسطخ
 الخط عند ناوشرحطيها المبنى الورد في الطبوح سابًا فنهذاها

(°) وقال

4 sej (7)

(۷) وکر**وا** 

(۸) وتونیا

مَّةً (٩) نقال مِنْ ذَهِب ؟ قالَ لا : إلا مِن طِينِ . وَكَانَتِ أَدْرَأَةُ ثُرُ ضِعُ أَبْناً كَمَا مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ فَرَّ بِهَا رَجُلُ رَآكِبُ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ اللَّهُمُ ٱجْعَلِ أَ بِنِي مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلُ (١) عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْبِهَا يَمَصُّهُ ، قال أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِينَ إِنْ إِنْهَا وَمُ مُمَّ مُرَّ بِأُمَةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُم لا تَجَعْلَ أُ بني مِثْلَ هٰذِهِ ، قَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ ٣٠ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ٣٠٠ ، فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبًّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهاذِهِ الْأُمَة يَقُولُونَ سَرَفْتِ (" زَنَبْتِ وَلم تَفْعَلْ حَرَثَىٰ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَر \* حَدَّتَني (١) تَحْمُودُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٧٠ اللَّهِ يَرْكِيُّهِ لَيْـلَةَ أَسْرِيَ بِهِ (^) لَقيتُ مُوسَى قالَ فَنَعَتَهُ ۚ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، قَالَ وَلَقِيتُ عِبسَى فَنَعَنَّهُ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي الحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قالَ وَأَتِيتُ بِإِنَاءِيْنِ ، أحَدُهُما لَبَنْ وَالْآخَرُ فِيهِ خَرْدٌ، فَقِيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِينَ ، فَأَخَذَتُ اللَّهَنَ فَشَر بْنَهُ ، فَقيلَ لِي هُدِينَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الْخَرْرَ غَوَتْ أُمَّنُكَ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ كَـ ثِيرٍ أَخْبَرَ نَا إِسْرَا ثِيلُ أُخْبَرَ نَا غُمَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبُّ مِرْاتِيْ رَأَيْتُ عِبسَى ومُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، فأمَّا عِيسَى كَأْهُمَ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطّ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا أَبُو ضَنْرَةً حَدَّثْنَا مُوسَى عَنْ نَافِيعِ قَالَ عَبْدُ اللهِ ذَكُرُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ بَوْماً بَيْنَ طَهَرَى (١) النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٌ ، أَلاَ إِنَّ السِّيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيةٌ ، وَأَرَّانِي

(۱) أَاتْبَلَ (۲) وفال

(۳) وقال مد ا

طاء ط (۲) <u>-</u>

(١) سَرَقَتْ زَأَت

(۰) حدثنا

(۱) وحدثني م

(v) النَّبِيُّ

(<sup>۸</sup>) بِی

(١) ظَهُرَانِيَ

( توله عن مجاهدعنان عمر )
هو هکدا عندکل من روی
هن الدری قال أبو در
والصوات ابن عاس بدل ابی
همر انظر القسطلانی

النَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فِي المَّنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ ، كَأَحْسَنَ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ تَضْرِبُ لِلَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجِلُ الشَّمَر يَقَطُرُ رَأْسُهُ مَاءٍ وَاصِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِنَى، رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَنَكْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءهُ جَعْدًا قَطِّطًا أَعْوَرَ عَنِي (١) الْيُنْي كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِأَ بْن قَطَن وَاضِماً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِتِي رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا (٢٠ المَسِيحُ الدَّجَّالُ \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ حَرْثُ أَنَّمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكَىٰ قالَ سَمِنْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَمْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَٱللهِ مَا قَالَ النَّبيُّ عَلِيْ لِعِيسَى أَحْمَرُ ، وَلَكِنْ قَالَ يَنْهَا أَنَا نَائِمْ أَطُوفُ بِالْكَمَنْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَرِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ ماهِ ، أَوْ بُهَرَاقُ رَأْسُهُ ماء ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمَّىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ ٣٠ عِنِبَةٌ طَأَفِيةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هَذَا اللَّجَالُ ، ﴿ ﴿ كَأَنَّ عَيْنَهُ مُافِيَّةً ۗ وَأُقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا أَبْنُ قَطَنِ ، قالَ الرُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِن خُزَاعَةً ، مَلَكَ في الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي (" أَبُو سَلَمَةَ (٥) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۖ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أُولَى النَّاسِ بِأَ بْنِ مَرْيَمَ وَالْأُنْبِيَاءِ أُولاَدُ عَلاَّتِ لَبْسَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ لَبِيٌّ مَرْثُ مُحَّدُ بْنُ سِنَّانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرِّحْنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيدَى ابْنِ مَرْيَمَ ف الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ وَالْأُنْدِبَاءِ إِخْوَةً لِمَلَاّتِ أُمَّا ثُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَحَرَثُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

(٢) كَانْ مِنْيَةٌ طَافِيةٌ (a) اخرتا

(٠) ابنُ عَبدِ الرَّحْن

(٦) رمدنی

عَبْد الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي مِلْكِ قَالَ رَأَى عِبسَى أُبْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلا وَاللهِ (١) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاّ هُوَ (١) فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ ٢٥٠ عَيْنِي مَرْثُ الْحُميْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِينْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ أُخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ سَمِعَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْ بَرِ سَمِينَ النِّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَنْ يَمَ فَإِنَّا مَّا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ صَرَّمْنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَانا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا صَالِكُ بْنُ حَيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قالَ لِلشَّعْبَيُّ فَقَالَ الشَّعْبَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَرْكِيْ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَمْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَ إِذَا آمَنَ بِعِيسَى ، ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرِانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَنَّىٰ رَبَّهُ وَأَطَاعْ مَوَ اليَّهُ فَلَهُ أَجْرَانِ صَرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْمُغِيرَةِ بْن النُّمُمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحْشَرُون حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَأً كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا ا فاعِلِينَ فَأُوُّلُ مَنْ يُكُسِّى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالَ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ كُمْ ( اللَّهُ الْوَا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأْفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ وَلَمَّا تَوَفَّيْتَ فِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥) إِلَى قَو الْهِ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٦) ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ مُمُ الْمُوْتَدُّونَ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْدٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالسِّبُ أَزُولٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ مَرْثُ إِسْاقُ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ

را) والذي ســــ

(۲) الله

(٣) التختيف. المستملي
 وبالنشديدللحموى وأبى الهيم
 ه من إليونينية

(٤) لَنْ

(٠) إِنْ أَمَدُ إِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ وَالْمُمُّ عِمَادُكَ وَإِنْ تَعَثْرُ كُلُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَدْرِيرُ الْحَدَرِيرُ الْحَدَرِيرُ (٦) الْفُرَ بْرِئ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ مَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَبُوهِ كَنَّ أَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللّذِي قَالِي نَفْسِى بِيدِهِ لَبُوهِ كَنَّ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّذِيةَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ اللّهُ وَمَنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

( بِشْمِر أَنْهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ )

باسبُ ماذُ كِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَرَّانِ قَالَ عَفْبَةُ بْنُ مَرْوِ لَحَدَّنَا أَبُو عَرَانَةَ حَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَانِ قالَ قالَ عَفْبَةُ بْنُ مَرْوِ لَحَدَّبُنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قالَ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهِ قَالَ إِذَا خَرَجَ مُحَدُّنَا مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهِ قَالَ إِذَا خَرَجَ مَا قَالًا اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى النّاسُ أَنْهَا اللّهِ عَلَى النّاسُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْ مَعْ فَى اللّهِ عَلَى يَرَى النّاسُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّ

وَأُو قِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكُلَتْ كَنْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَأَمْتَحَشْتُ (المَ كَفُدُوها فَأَطْحَنُوهَا ، ثُمُّ أَنْظُرُوا يَوْمَا رَاحًا فَأَذَرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا ، كَجْمَعَهُ (٣) فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشَيْتَكَ ، فَنَفَرَ اللهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو وَأَنَا سَمَعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا صَرِيْنِ ٣٠ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي مَعْمَرُ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَا أَيْمَةَ وَأَبْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِينَ يَطْرَحُ خَمْيِصَةً عَلَى وَجْهِهِ ۖ فَإِذَا أَغْتُمْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ لَمُنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلْخَذُوا قُبُورَ أَبْيَاتُهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ مَاصَنَعُوا صَرَتْنَى عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَرَاتِ الْقَزَّاذِ ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ ، قالَ قاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ تَعْسَ سينينَ فَسَمِمْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عِلْقِيمِ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَسُوسُهُمُ الْأُنْبِيَا وَكُلَّمَا هَلَكَ تَنِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ وَإِنَّهُ لَا تَنِيَّ بَمْدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءِ فَيَكْثُرُونَ ، قَالُوا فَلَ تَأْمُ نَا ؟ قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الْاوَّلِ فَالْأُوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَأَيْلُهُمْ عَمَّا السُتَرْعامُهُ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكُ قَالَ لَتَدَّبَعُنَّ مَنَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ صَبَّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصارَى قالَ ( ) فَنْ حَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَ كَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَ كُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارى فَأْمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّخْي عَنْ مَسْرُوفِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ (٥٠ يَدَهُ في خاصِرَ يُهِ وَتَقُولُ إِنَّ

- ا) فَاشْتُحِشَتْ (۱)
  - (٢) اللهُ
  - مره (۳) حدثنا مير
- (٤) النَّبِي عِلَيْقِ
- (ه) كدا في جميع نسب الخط عندنا وفي ألمبي أي المصلى فلا تلتفت لدواه كتبه مصححه

اليَهُودَ تَفْ مَلُهُ \* تَا بَمَهُ شُمْبَةُ عَن الْأَعْمَسِ مَرْثُ فُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ (١) عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاتِم مِا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّسْ ، وَإِنَّا مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُمَّالاً، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النّهار عَلَى قيرًا طِ قِيرًا طِ ، فَمَمِلَتِ الْيَهُ ودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرًا طِ قيرًا طِ ، ثُمَّ قالَ من يَمْلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَمَولَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْمَصْرِ إِلَى مَنْرِبِ الشَّنْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلَا فَأْتُمُ الَّذِينَ بَعْمَلُونَ (٣) مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى مَغْرِب الشَّسْ ، عَلَى قِيرَ أُطِّينِ قِيرَ الْمَانِ ، أَلاَ لَكُمُ الأجثُ مَرْ نَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا ، وَأَقَلُ عَطَاء ، قالَ الله هَلْ (٢٠ طَالَمَتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْنًا ؟ قَالُوا لا : قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شَيْتُ مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس قالَ سَمِيْتُ مُمِّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ فَلاَنَا أَلَمْ بَعْلَمْ أَنَّ النَّبِي مَرْكِع قالَ لَمَنَ اللهُ النَّهُ وَدُرَّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ ۚ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا ۞ تَابَعَهُ جابرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيِّ مَرْثُ أَبُو عاصِم ِ الضَّعَّاكُ بْنُ نَخَلَدٍ أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِي ْحَدَّثْنَا حَسَّانُ أَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ النَّبِيِّ عَلْ بَلَّنُوا عَنْي وَلَوْ آَيةً وَحَدْثُوا ءَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبُوأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنعْدِ مَنْ صَالِحٍ عَنَ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُنُونَ (٥) خَالِفُوهُمْ

(1) اللبث (۲) اللبث (۲) الساولا

(۲) وهل سه

(\*) لم ينسبط الباء في المونينية وضبطت في يسني الاسسول المم وق يضيا الكتر والسكل صبع في المسبع الما ملتة قال مبيع من بابل عم وقتل وفي لنة من بابل صرب كتبه معيمة

صَرِيْنُ (١) مُمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَى (٢) حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُندُ بُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِ هَٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ (٣) أَلَهُ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ بهِ جُرْحٌ كَفِرْعَ فَأَحَذَ سِكِينًا كَفَرُ بِهَا يَدَهُ فَارَقاً اللَّهُ حَتَّى مات، قالَ اللهُ تَعَالَى (١) الدَرْنِي عَبْدِي بنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجِّنَّةَ .

( حَدِيثُ أَبْرُسَ وَأَعْمَىٰ وَأَفْرَعَ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ )

صَرَفَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عاصِم حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ (٦) ليس في النسخ ج اللَّبِيّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ إِسْمَا مَا مَنْ إِسْمَانَ اللَّهِ مِنْ رَجَاءِ أَخْبَرَ أَا تَعْمَامُ عَنْ إِسْمَانَ لَنْهُ اللَّهِ مِنْ رَجَاءِ أَخْبَرَ أَا تَعْمَامُ عَنْ إِسْمَانَ لَنْهِ اللَّهِ مِنْ رَجَاءِ أَخْبَرَ أَا تَعْمَامُ عَنْ إِسْمَانَ لَا اللَّهِ مِنْ رَجَاءِ أَخْبَرَ أَا تَعْمَامُ عَنْ إِسْمَانَ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِ مِنْ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ أَلَّامِ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلَّالِمِلْمُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَيْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٧٧ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَمَنُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً في سِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلهِ (٨) أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيْ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ : لَوْنُ حَسَنُ ، وَجِلْهُ حَسَنُ ، قَدْ قَذِرَ نِي النَّاسُ ، قالَ فَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، قَأْعُطِي (٥) لَوْنَا حَسِنَا ، وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ أَيُّ (١٠) المَال أَحَتْ إِلَيْكَ ؟ قَالَ الْإِبْلُ ، أَوْ قَالَ الْبَقَرَ ، هُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَ صَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمْ الْإِبْلُ ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ ، فَأَعْطَى نَاقَةً عُشَرًاء فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَى شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ : شَعَرْ حَسَنْ ، وَيَذْهَبُ عَنِي (١١ هُذَا قَدْ قَذِرَ فِي النَّاسُ ، قالَ فَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَأَعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا ، قالَ فَأَى المَّالِ أَحَبُ إِنَيْكَ ؟ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا ، وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُ اللهُ إِنَّى بَصَرِى فَأَ بَصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَسَعَهُ

(٧) حدثني

(٩) وَأَعْطَى

(۱۰) وَأَيُّ

(11) هذا مي

(۱) ين الإيل (٢) مِنْ عَنْمُ (٢) بِوَالْحِيَالُ فِي مُنْوَى مة (ع) «أ (ع) (٠) قال (٦) كابراً (v) وَرَدَّ (٨) السَّبيل (١٠) وقال 三二十二 (11) (١٢) لِشَيْء (١٢) ثبت هذا في أسل سماع اليونيبي فسسخة وقب السميساطى بقراءة الحافط أبي سمد عبــد الــكريم بن مجد إبن مندور السماني وثبت

فى أصول الحفاظ الهروى والاصلى وان عساكر

وہمن نسخ صحیحة وطیها درج الشراح وسقط عنست الحمری اہ ملخبہا من الحامش

فَرَدَّ اللهُ إِلَيْدِ بَصَرَهُ ، قالَ فَأَىُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قالَ الْغَنَمُ ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً فَأَنْتِجَ هَٰذَانِ وَوَلَّدَ هَٰذَا فَكَانَ لِهَٰذَا وَادِ مِنْ (١) إِبِلِ وَلِهَٰذَا وَادِ مِنْ بَقَى وَلِهُذَا وَادٍ مِنَ (٢) الْغَنَمِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى الْابْرَصَ في صُورَ تِهِ وَهَيَلْتَهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مُسكينُ تَقَطَّمَتْ بِيَ (٢٠ ٱلْحِيَالُ فِي سَفَرِي ، فَلاَ بَلْآِغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِٱللَّهِ ثُمٌّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَكَّعُ عَلَيْدٍ " في سقرى فقال " لَهُ إِنَّ الْخَقُوقَ كَشِيرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفَكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرِ ٢٠ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا وَصَيَّرَكُ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَّى الْأُوْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْمَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ماقال لِلْذَا فَرَدَّ (٧) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَنْذًا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَّى الْأَعْمَىٰ فِي صُورَ تِهِ فَقَالَ رَجُلْ مِسْكِينٌ وَأُبْنُ سَبِيلٍ ( ) وَتَقَطَّمَتْ بِيَ (١) ٱلْحِبَالُ في سَفَرِي فَلَا بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلا بِأَللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ (١٠) قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللهُ بَصَرى، وَقَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَا نِي ، تَغُذْ ما شيئت فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ (١١) اليَوْمَ بشَيْءٍ (١١) أَخَذَتَهُ للهِ ، فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَ أَبْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك كَمَهْ وَالرُّقِيمِ \* السَّكَمْفُ الْفَتْحُ فِي أَلْجَبَل ، وَالرَّقِيمُ الكَيْتَابُ مَرْ أُومُ مَكْنُتُوبُ مِنَ الرَّقَمِ وَبَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَلْهَمْ أَلُهُمْ صَبْرًا شَطَّطًا إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَجَمْمَهُ وَصَائِدُ وَ وُصُدُ وَيِقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ مُؤْصَدَةً مُطْبَقَةٌ آصَدَ الْبَابَ وَأُوْصَدَ بَمَثْنَا هُمْ أَخْيَدُنَا هُمْ أَذْ كُنَّى أَكُنَّوُ رَيْمًا فَضَرَّبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجْمًا بِالغَيْبِ لَمْ يَسْتَهِنِ وَقَالَ ثُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ . ( حَدِيثُ الْنَادِ ) حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُشْهِرٍ عَنْ

عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ اللُّهُ اللَّهُ أَنْفَرِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَيْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأُوَّوْا إِلَى غار فَأُنطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَّاء لاَ يُنْجِيكُمْ (١) إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ ، فَقَالَ وَأُحْدِدْ مِنْهُمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَنْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٍّ (٢) فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى ٣ أَشَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَأَنَّهُ أَتَانِي ا يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ (\*) أعميدْ إِلَى تِنْكَ الْبَقَرِ فَسُقُهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرُزٌ فَقَلَّتُ لَهُ أَعْمِدْ إِلَى تِنْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَأَنْسَاحَتْ (٥) عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ ﴿ إِن اللَّهِ مَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ ﴿ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبِّنِ غَنَم لِي فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا ( اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَأَهْلِي وَعِيالِي يَتَضَاعُونَ مِنَ الْجُوعِ ، فَكُنْتُ ( ) لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَى يَشْرَبَ أَبَوَاىَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكُنَّا لِشَرْ بَسِماً فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَأُنْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كانَ (١٠٠ لِي أَبْنَةُ عَمرٌ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا كَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتيهَا بِيائَةِ دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قُدَرْتُ فَأَتَبِتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكُنَدُّنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَتَّا فَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَتِ أَتَّى اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْحَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّاهِ ، فَقَمْتُ وَتَرَّكُتُ الْمِائَةَ دِينَارِ (١١) فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِّكَ مِنْ حَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ خَرَجُوا باب مرش أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّ نَادِ

(۱) ينجيكم . مثقل منعد م منقل معد م منقل معد (۲) أرز (۲) أرز (۱) أو المرز (1) أو المرز (۱) أو المرز (۱) أو المرز (۱) أو المرز (۱) أو المرز (1) أو ا

(11) أَلدَّينَارِ

يَتُولُ بَيْنَا أَرْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَآكِبْ وَهِي تُرْضِيعُهُ ، فَقَالَتِ اللَّهُمُ لا تُميتِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ، فَقَالَ اللَّهُمُ ۖ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمٌّ رَجَعَ في الثَّذِّي ، وَمُرّ تُجَرَّرُ وَ يُلْمَبُ بِهَا ، فَقَالُتِ اللَّهُمُّ لاَ نَجِعْلِ ٱ بنِي مِثْلَهَا ۖ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ ٱجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِي وَتَقُولُ وَ يَقُولُونَ لَمُنْرِقَ وَتَقُولُ حَمْنِي اللهُ حَرْثُ مَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرّيرْةَ حَرَىي قَقَالَ يَا أَهْلَ اللَّهِ يِنْقِ أَيْنَ عُلْمَاوُ كُمُ عَمِمْتُ النِّي مَرْكُ مِنْ مِثْلُ هَذِهِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَم يُحَدَّثُونَ ٣٠ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ ۚ فَإِنَّهُ مُعَرِّهُ بْنُ الْخَطَّابِ مَرْشَ أَنْحُمَّدُ بْنُ بَشَّار حدَّثَنَا كُمُّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الضَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ( ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مِلْكِ إِمَّالَ كَانَ في بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَيُسْمِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَنَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلَ مُنْ تَوْ بَةٍ وَالَّ لا فَقَتُلَهُ كَفِعَلَ يَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَثْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاء

را) يَلْدِ مِنْهِ (۱) ماه (۳)

(۲) مده (۳) دح الدال من النرع. توله الناجى ضبطه الفسطلاني، بتنديدالباء وعزاملكرماني وغسيره قال وهو الذي في أ البونينية وفي الغرم بمكوني التحتية اهمن هامِش الاصلى،

(٤) الْخِدْرِيُّ

بصدَّرِهِ تَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّجْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمَذَابِ فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ بِي وَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا يَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى (١) هَذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَغَفُرَ لَهُ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ إِنَّا كُمْ نَحْلُقْ لِمُلْذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَسَكَلِّمُ فَقَالَ (٣ فَإِنِّي أُومِنُ بهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَيَنْهَا رَجُلُ ف غَنَهِ إِذْ عَدَا الَّذَّابُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَّبَ حَتَّى كَأَنَّهُ ٱسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْذَنْبُ هَٰذَا أَسْتَنْقَذْتُهَا ٣٠ مِنِّي ، فَنَ لَمَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَمَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ ٱللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ، قالَ فَإِنَّى أُومِنُ بهِلْذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُعَرُ وَمَا هُمَا ثُمُّ \* وَحَدُّثُنَا ( ) عَلَى حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرًا مَ عَنِ النَّبِي يَرْكُ عِشْلِهِ ( ) حَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ نَصْرِ أُخْبَرَانا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهُمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ عَمْمًام أَشْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلُ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبْ، فَقَالَ لَهُ النِّي أَشْتَرَى الْمَقَارَ ، خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي ، إِنَّمَا أَشْتَرَيْتُ مِينْكَ الْأَرْضَ، وَكَمْ أَبْتُعْ مُنْكَ اللَّهُ هَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِمُتُكَ الْارْضَ وَمَا فيها فَتَحَاكِما إِلَى رَجُل ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكُما إِلَيْهِ أَلْكُما وَلَذْ ، قَالَ أَحَدُهُما لِي عُلاَمْ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ أَنْكَيْحُوا الْغُلَامَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْسَهُ وَتَصَدُّقًا حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى: مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَنْ عامِرِ بْنِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ

 (۱) تقالوا (۳) مَنْ (۳) بنت (۳) بنت (۱) آبة

أَنَّهُ سَمِمَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسامَةُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الطَّاعُونُ رِجْسُ أَرْسِلَ عَلَى طَا فِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِيْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْنُمْ مِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَيخْرِجِكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ يَمْمَرَ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عِلَيَّةٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ عَن الطاعُونَ فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءٍ ، وَأَن اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَمُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَّدِهِ صَابِرًا مُعْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلا ما كَتَبَ اللهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ مَرْثُنَا قُتَبَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْيَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي ْسَرَفَتْ ، فَقَالَ (١) فَيَمَنْ <sup>(١)</sup> يُسْكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللهِ عِلْ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْنَرِي عَلَيْهِ إِلا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَكَالَّمَهُ أُسَامَة فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَنَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمَّ قالَ إِنَّمَا أَهْ لَكَ الَّذِينَ فَبَلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ أَبْنَةَ (" مُحَدَّد سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَا مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْمُلِالِيِّ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأٌ (١) وَسَمَعْتُ اللِّيَّ بِإِلَّهِ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فِغَنْتُ إِدِ اللِّيِّ عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَمَرَفْتُ فَي وَجْهِدِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُعْسِنْ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مَرْثُ مُمْرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْبَشُ قَالَ مَدَّثَنَى شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأْتَى

أَنْظُرُ إِلَى النِّيِّ مِنْكِيِّهِ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِضَرَبَهُ قَوْمُهُ ۖ فَأَدْمَىٰ ۚ وَهُو َ يَمْسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفُرِ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَمْاَمُونَ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّى عَلِيَّةِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ وَغَسَهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لَبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَى أَب كُنْتُ لَـكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، قَالَ فَإِنِّى كَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا فَطْ قَإِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي ثُمَّ أُسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِ (١) في يَوْم عاصِفٍ ،فَفَعَلُوا خَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ما حَمَلَكَ ؟ قَالَ (٣) خَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ (٣) بر حَمْتِهِ (١) \* وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةً سَمِيْتُ ( ) عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْعَافِر سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ مَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو هَوَ اللَّهَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَنِّرِ عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عُقْبَةُ لِلْذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا ماسمِينَ مِنَ النَّبِّ عَلِيُّهِ قَالَ سَمِينُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا أَيسَ ٣ مِنَ الحَيَّاةِ أَوْضَى أَهْلَهُ ٣ إِذَا مُتُ ١٠ فَأَجْمَعُوا ١٠ لِي حَطَّبَا كَثِيرًا، ثُمَّ أُورُوا نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خُمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمَى ، خَذُوها كَأَطْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حارٍّ (١٠٠ أَوْ رَاحٍ عَضَمَهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ خَشْيَتَكَ (١١) فَمَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرْثُنَا مُوسَى (١٢) حَدَّنَنَا أَبُوعُوانَةَ حَدَّننا عَبَدُ اللَّهِ وَقَالَ فِي يَوْمُ رَاحٍ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَنَّةٍ مَلِيَّةٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ (١٣) يُدَاينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ الفَتَاهُ إِذَا أَتَبْتَ مُمْشِرًا فَتُجَاوَزْ (١٤) عَنْهُ لَمَلَ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، قالَ فَلَقَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَرَثَىٰ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قالَ كانَ رَجُلُ

(۱) اذْرُونِي (۲) قال (٦) فَتُكُرُّ فَاهُ (٤) رُحْمَتُهُ (۱) تسميم بمب (٦) يئيسَ (٧) إِلَى أَهْلِهِ (۸) مات (١) فَأَجْعَلُوا (10) حار راح (١٢) سدد . قال الحافظ أبو ذر الصواب موسى اه س (١٢) منب في الاصل على ال بل شطنها بالحرة ووضع

فوق اللام ضمة أخرى • وقى شرح شيخ الاسلام (كان

رجل ) في نسخة كان الرجل

(١٤) تَجَاوَزُ

(١٠) حدثنا

يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ ۚ فَامَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قالَ لبنيهِ إِذَا أَنَا مُتُ ۚ فَأَخَّرَ تُونِي ثُمَّ ٱطْحَنُونِي ثُمَّ ذرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئَنْ قَدَرَ (١) عَلَيَّ رَبِّي لَيُمَذِّ بَنِّي (١) عَذَابًا ما عَذَّبهُ أُحَدًا وَلَمَّا ماتَ فُمِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ ٱجْجَعِي ما فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ ۚ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ (٣) يَارَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَّرَ لَهُ وَقَالَ غَيرُهُ عَافَتُكَ (ا) يَا رَبِّ صَرِثْنِي (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ أَسْمَاء حَدَّثَنَا جُورِيَّهُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرًأَةُ في هِرْ فِي سَجَّنَهُمَا (٦) حَتَّى مانَتْ فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْمَمَتُهَا وَلاَ سَقَتُهَا إذ حَبِسَتُهَا وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خِئُمَاشُ الْأَرْضِ مَدْثُ اللهُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَ يْرِ حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ أَحَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قالَ قالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا كَمْ تَسْتَحَى ( ) فَأَفْعَلُ ماشِئْتَ حَدِيْنَ آدَمُ حَدِّثَنَا شُنْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمِنْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي عَلَيْدٍ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَّمِ النَّبُوَّةِ إِذَا كُمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعُ مَاشِيْتَ صَرْتُ الشُّرُ بْنُ مَحَدٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِي أُخْبَرَ فِي سَالِم اللهُ أَنْ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِي يَلِينَ قَالَ يَدْنَمَا رَجُلُ يَجُو إِزَارَهُ مِنَ الخُيلًا وَخُسِفَ بِهِ فَهُوْ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* تَأْبَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خالِدٍ عَن الزُّهْرِيِّ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّا بِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ (٧) أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهُذَا الْبَوْمُ الَّذِي أَخْتَكَفُوا (١٠٠ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَ بَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَ يُنْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ وَرَشْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ مُرْةً سمِعْتُ

(٢) قَالَ كَفَافَتُكُ

(١) خشيتك

list (\*) ------

(٦) رَبَطَتُهَا

(٧) هذا الحديث عين في ملب الآن في غير سيخة متمدة بأبدينا

(٨) منبط في غدير نسخة عندنا بكسر الحاء واتبات الباء في الباء في الباء في الباء في الباء في الباء في البونية الما ويتبة

ا ا) فيه

(۱۰) فيور

سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ اللَّهِ يِنَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَ خَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرِى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَلْ مَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيُّ عِلَيْكُ مُمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوصَالَ فِي الشُّمَرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً

' باسب أَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكِّرِ وَأَنْثَىٰ (١) وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللهِ أَتْقَاكُمُ ، وَقَوْ لِهِ ؛ وَاُ تَقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّاءلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا. وَمَا يُنْهُي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَٰلِكُ وَنَ السَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَٰلِكُ وَنَ السَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَٰلِكُ وَنَ أَنْ يَزِيدَ السَكَاهِ لِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا وَجَمَلْنَا كُمُ شُمُومًا وَقَبَائِلَ (٣) قالَ الشُّمُوبُ الْقَبَائِلُ الْمِظَّامُ صوابه والنقير بالنون الوالْقبَائِلُ الْبُطُونُ حَرْشُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَ تَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ بَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ إِلنَّاسِ ؟ قالَ إِنَّاعُمُمْ ، قالُوا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَيُوسُفُ نَبِي الله مَرْثُ وَاللهُ عَدْ مَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَّيْبُ بْنُ وَاللَّ قالَ حَدَّ ثَنْيِي رَبِيبَةُ النِّبِيِّ مِرْيِنَةٍ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٤) أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ كَمَا أَرَأَيْتِ النِّيِّ إِلَّيْهِ أَكَانَ مِنْ مُضَرّ قَالَتْ فِمَنَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِينَا لَهَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّ نَتْنِي رَبِيبَةُ النَّيِّ مَلِكُ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهْي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّهِ عَنِ ٱلدُّبَّاءِ وَالْحَنَّمَ وَالْمَقَيَّرِ (٥) وَالْزَفْتِ ، وَقُلْتُ لَمَا أُخْبِرِينِي النَّبِي عَلَيْ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَّ كَانَ قَالَتْ فِمَنْ ٢٠ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّصْرِ بْنِ رَكِنَانَةً صَرَتَىٰ (٥٠ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً

(١) الآية لا قرص (r) البطونِ ا (٣) لِتَعَارَفُوا (٠) قال الحافظ أبو ذر اه من اليونينية

(۱) يَكُنْ

(۷) حدثنا

هُولا مَ بُوجهُ ، وَيَأْ تِي هُولا مِ بِوجهُ مَرَثُ فَتَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا المُفِيرَ مُ مَنْ أَبِي النَّا اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي يَالِيُهُ قَالَ النَّاسُ تَبَعُ أَبِي النَّا اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي يَالِيُهُ قَالَ النَّاسُ تَبَعُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي يَالِيُهُ قَالَ النَّاسُ تَبَعُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّاسِ فَي هُذَا الشَّأْنِ مَسْلُمُهُمْ تَبَعْ إِسُامِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِهِمْ ، وَالنَّاسُ مَمَادِنُ خِيارُهُمُ فَي الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فَي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا تَجَدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَمَادِنُ خِيارُهُمُ فَي الجَاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فَي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا تَجَدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ مَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَرْتِيْ قَالَ تَجَدُونَ النَّاسَ

مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ الثَّاسِ

في هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُم لَهُ كَرَاهِيَةً ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي كَأْتِي

الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرّ

حَرِّثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِالرَّحْمُن

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْكِ يَقُولُ: الْفَخْرُ وَالْخَيلَاهِ ف

الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيمَانُ بَمَانٍ وَٱلْحِيكُمَةُ بَمَانِيةٌ (٣٠

سُمِّيتِ الْيَمَنَ ، لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَمْنِيةِ ، وَالشَّأْمَ (" عَنْ يَسَارِ الْكَمْنِيةِ ، وَالمَشْأُمَةُ

الْمُسْرَةُ وَالْمِدُ الْبُسْرَى الشُّومَى وَالْجَانِبُ الْايْسَرُ الْأَشْأَمُ بِالْبُ مَنَاقِب قُرّيش

مَرْثُ الْبُو الْبَانِ أَخْبَرُ مَا شُمَّيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ كَانَ نُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِم

(۱) نبه (۲) ابن (۲) قال ابز میمالیه (۵) دلایما يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ ثُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَنَضِبَ مُعَاوِيَّةُ ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ مِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أُحادِيثَ لَبْسَتْ فَ كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُؤثَّرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأُولِيْكَ جُمَّالُكُمْ فَإِيَّا كُو وَالْامَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلُهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَرْتِيٌّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لايعاديهِمْ أَحَدُ إِلاَ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ ما أَقامُوا الدّينَ صَرْبُتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّ ثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدِّدِ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي مَلِيَكِ قالَ : لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْنُ فِي قُرَيْشِ ما بَقِيَ مِنْهُمُ أَثْنَانِ مَرْثُ يَحْنِي بَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَنْ الْسَبِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتُرَكْتَنَا وَإِنَّا نَعْنُ وَهُمْ مِنْكَ بَمَنْ لِلَّهِ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِي مِلِّتِهِ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو الطّلبِ شَيْءٍ (١) وَاحِدٌ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَرِ مِحَدُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّ بَيْرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ ابِي زُهْرَةً إِلَى عائِشَةَ ،وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءِ (٢) لِقرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ صَدَّتْنَ أَبُو مُنعَيْم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ خ قالَ يَعْقُوبُ (\*) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَرْمُرَ الْأَعْرَبِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَهُزَيْنَةُ وَأُسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَمُمْ مَوْلًى (') دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبِيرِ أَحَبِّ الْبَشَرِ إِلَى عائِشَةَ بَعْدَ النِّي مَرْكِيْ وَأَبِي بَكْرِ وَكانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتُ لا مُعْسِكُ شَبْنًا مِمَّا جاءِها مِنْ رَزْقِ اللهِ تَصَدَّقَتْ ( ) فَقَالَ أَبْنُ الزُّ ببر

الم (۱) سی کم

(٢) شَيْء عَلَيْهِمْ

(٢) أبو عبد الله وقال --

(٤) مَوَالِي

(٠) كذا ق اليونينية مدون الاوق أمسول كثيرة الا تصدقت

قوله قال رسول الله كدا في الد يح بدون تكر ارقال كتبه ده مساه (i) فأعنقتهم (i) فأكنوها (r) بأكنوها

يَنْبَغِي أَنْ يُوْخِذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَىَّ عَلَى ۚ نَذْرٌ إِنْ كَأَمْتُهُ ۚ فَأَسْنَشْفَعَ إِلَيْهَا برِجالٍ مِنْ فُرَيْشِ، وَبِأُخْوَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ خَاصَّةً فَأَمْنَنَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخْوَالُ النِّيِّ مِنْهُمْ عَبُدُ الرَّحْن بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ وَالْمِسْوَرُ أَبْنُ عَنْرَمَةً إِذَا أُسْتَأَذَنَّا فَأَقْتَحِمِ إُلْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِرِقاب فَأَعْتَقَهُمْ (١) ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتَقُهُمْ ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَمَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ بِالسِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ فُرَيْشِ صَرْثُ عَبْدُ العَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عُمَّانَ دَعا زَيْدَ أَبْنَ الْإِيتِ وَعَبَّدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰن بْنَ الحَارِثِ بنِ هِ شَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهُ طِي الْقُرَشِيْنَ الثَّلاَّ نَهِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ أُنْهُ ۚ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ ۖ فَأَكْتُبُوهُ (\* بِلِسَانِ قُرَيْشُ ۖ فَإِنَّمَا تَرَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِالْبِ نِسْبَةِ الْيَتِنِ إِلَّى إِسْمُعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلُمُ بْنُ أَفْطَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَرْو بْنِ عَامِرِ مِنْ خُرَّاعَةَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَانُونَ بِالسُّوفِ ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم عَلَى رَامِياً وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ مَا لَمُمْ ، قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنٍ ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ باب مَرْثُنَا أَبُو مَعْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَنَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ اللَّهِ عِلَّاتُهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَقُولُ: لَبْسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو َ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (\*\*)، وَمَنِ أُدَّعٰى قَوَماً لَيْسَ لَهُ فَيْرِمْ (١) فَلْيَدَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَرْثُ عَلِّي بَنُ عَيَّاتُ حَدَّثَنَا حَرِّيزٌ قالَ حَدَّتَنَى

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِي قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَنْ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِينَ أَنْ يَدُّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِي عَيْنَهُ ما كَمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ (١) عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي ما كَمْ يَقُلْ حَرَثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَسِعَةً ، فَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُمَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا تَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلِّ شَهِرْ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْ تَنَا بِأَنْ نَأْخُدُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مِنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُنُ كُمُ بِأُرَبِيمِ ٢٠)، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ٣) الْإِيمَانِ بِأَلَّهِ شَمَّادَةِ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِقَامِ الصَّلاَّةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهِ مُخْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْخَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرَافَةِ مِرْتُنَ أَبُو البَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ (١) سَالِمِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاتِكُ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِسْبَرِ: أَلاَ إِنَّ الْفِينَةَ هَا هُمَا يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ بِاسِبُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ مَرْثُ أَبُو مُنَهُم إِحَدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ (٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فُرَيْسٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَ اليَّ لَبْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَرَتْنِي (١) مُمَّدُ أَنْ غُرَيْرِ الزُّهْرِي عَدَّنَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ وَعُصَّنَّةُ عَصَّتِ اللهَ وَرَسُولَهُ حَدِيثَى (٧) مُمَّدُ أَخْرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّفَيْ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُمَّدِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَزِيَّةِ قَالَ : أَسْلَمُ سَا لَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا مِرْتُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّثَنَى (٨) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(1) تَهُوَّلَ (1) وَارْبَعَهُ (٢) وَارْبَعَهُ (٢) أَرْبَعَهُ (٢) أَرْبَعَهُ (١) الْرْبَعَةُ الله (٤) فَالَ حَدَّنَى سَالِمُ الله (٥) ابْنُ إِبْرَ الهَيمَ (١) حدثنا (٧) حدثنا (٨) وحدثنا (٨) وحدثنا الحي باسقاط من و بعدا الحي

أبيهِ قالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّ أَرَأُ بَهُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَبْرًا وَ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ غَطَّفَانَ وَمِنْ بَنِي عامِرٍ بْنِ صَعْصَمَةً ، فَقَالَ رَجُلُهُ: بِرُوا ، فَقَالَ مُمْ خَبْرٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ وَمِنْ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ ٱللهِ بْز، غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عادِرِ بْنِ صَعْضَعَةً وَرَثَىٰ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ فَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ كَا بَايَعَكَ (٢) سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِن أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْنَةَ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنِ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قالَ اللَّبِي مَنْ اللَّهِ أَرَأَ إِن كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَ بَنِي عامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خابُوا وَخَسِرُوا ، قالَ نَعَمْ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرُ (٢) مِنْهُمْ (١) عالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرُ (٣) مِنْهُمْ (١) أَخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ﴿ صَرَتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن قَتَاذَهَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِي الْانْصَارَ (٥) فَقَالَ هَلْ فَيكُم أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمُ ؟ قَالُوا لاَ : إِلاَّ أَبْنُ أَخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْكُمْ أَبْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ مَرْشُ إِنْ اللَّهُ مُو أَنْ أَخْرَمَ قالَ (٧) أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بنُ قُتُبْبَةَ حَدْثَنَى مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَمْرَةً قالَ قالَ لَنَا أَبْنُ عَبَّاس أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِإِسْلاَمِ أَى ذَرّ ، قالَ قُلْنَا بَلَى ، قالَ قالَ أَبُو ذَرْ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفار فَبَلَنَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ عِنَكَّةً بَرْعُمُ أَنَّهُ آبَي، فَقُلْتُ لِأَخِي أَنْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ كَأَمَهُ وَأَرْتِنِي بَخَسَرِهِ ، فَأَنْطَلَقَ فَلَقْيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ ماءِ ذُدَكَ ؟ فَقَالَ وَأَلَّهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ ، وَيَنْهَى عَنِ الشِّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ كُمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرّ فَأَخَدْتُ (١٠) جِرَابًا وَعَصا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَةً فَفِعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ

مدومه (۱) حدثنا نا

(r) تَابَعَكَ م

(٦) لَأَخْتَرُ

() هناعندأبي در مديث أبي هربرة الآثي في آخي بان قسة زمزم ويليه هندم باب ذكر نعطاك

(٠) خاصة

(٦) أَمِّنُهُ أَنْكُمْ أَبِي ذَرِيْ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ

(۷) قال حدثنا الاحساد

(٨) فَأَخُلُهِ

(۱) فَانْطَلِّنِيْ

(i)

(٠) متكانير"

ii (1)

(۷) التقاول صهد (۸) ي

(١٠) في الفرع مِيثُلُ بالرفع

(١٠) فأدركن

(١١) هنا باب قصة زمزم وجهل الترب تقد - ه هذا الحديث صد أبي ذر من تمام باب ذكر أسار وغفارقآخرالباب وبلبهذكر قحطان وما ينهى من دعوة ألجاهلية ونصة حزاعة ونصة اسلام أن وباب نسة زمزم ويليه باب من انتسد الى غير أبيه ويليه باب ابن أخت القوم ومولى الغوم مثهم. اه. من اليوبينية وقوله حدثنا حماد بى القسطلاني بل في هاش الاصل سبه النحديث لابوى ذر والوفت ولنبرهما ألمنمنة قوله لأسال هنه كدا في

المعتبدة التيكات معناً ومن التسطلاق الطبع أيضاً ولكن أخبرنا الثقة أنه وجد في سخة صحيحة لاأسأل عنه بلا النافية والسباق والسياق مؤيدان

لماكنيه مصحي

للطبوع سابقا ونسخ الحط

عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاهُ زَمْزَمَ وَأَسَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِي عَلَى ۚ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ ؟ قالَ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَأَ نُطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قالَ فَأَ نُطَلَقْتُ مَعَهُ لا بَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَبْسَ أُحَدْ يَعْبِرُ نِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَرْ بِي عَلَى فَقَالَ أَمَّا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرُفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ أَ فُلْتُ لا ، قالَ أَنْطَلَقِ (' مَنِي ، قالَ فَقَالَ ما أَمْرُكَ ، وَما أَقْدَمَكَ هُذِهِ الْبَلْدَة ، قالَ عُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْ ثُكَ ، قالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ ، قالَ قُلْتُ لَهُ بَلَفَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلُ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَنِي ۖ فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَأِّمَهُ ۚ فَرَجَعَ وَكُم ۚ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَّهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِّيدْتَ ٣٠ هٰذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأ تَبعْنِي ا دُخُلُ (" حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنَّى إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُتْ (" إِلَى الْحَائِطِ كَأْنِي أُصْلِيحُ نَمْلِي وَأُمْضِ أَنْتَ فَظَى وَمَضَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى ِ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ فَقُلْتُ لَهُ ٱعْرِضْ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي بَا أَبَا ذَرَّ ٱكْتُمْ هَٰذَا الْأَمْرَ ، وَٱرْجِعْ إِلَى بَلِدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبُلْ ، فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَصْرُحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرُهِمْ كَفَاء إِلَى الْمُسْجِدِ وَقُرّ بْشُ فِيهِ فَقَالَ ا يَامَعْشَرَ (٥) قُرَيْشِ إِنَّى (٦) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِ بْتُ لِأَمُوتَ فَأَذْرَكَنِي العبَّاسُ فَأَكَبَّعَلَى ۗ ثُمْ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَ بِلَكُمْ تَقْتُلُونَ (٧ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمُ وَتَمَرُ كُمْ عَلَى غِفَارَ ۖ فَأَقْلَمُواْ عَنِّي ، فَامَنَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ ماقُلْتُ بِالأُمْس فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ ( ) مِثْلَ ( ) ماصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَدْرَكَنِي ( · · ) الْعَبَّاسُ

فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هُذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ (١٠ مِثْلَ (١٠ مَاصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَدْرَكَنِي (١٠ الْعَبَّاسُ وَأَكَبَّ عَلَى وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هُذَا أُولُ إِسْلاَمٍ أَبِي ذَرَّ رَحِمَهُ اللهُ حَرَثُنَ (١١٠ سُلَيْمَانُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَهَارُ وَشَيْءٍ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَّيْنَةً خَبْرٌ عِنْ مَا اللهِ ، أَوْ قالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدُ وَتَمييم وَهُوَ اذْنَ رُ ذِكْر فَصْطَانَ **مَرْثُنَا** عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى سُلَيْانُ أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَعْابُ فَكَسَمَ أَنْصَارِيًا فَغَضِبَ الْأُنْصَارِي غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوا ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ "، وَقَالَ الْهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ " خَرَجَ النِّي مَنْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قالَ ماشَأْنَهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَزِينَ وَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي ۚ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَزْ مِّنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ مُحَرُّ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ (٤) اللهِ هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبِّدِ اللهِ ، فَقَالَ النِّي مِنْ لِا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كانَ حَرِثْنِي (٥) ثابتُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَن عَبْدِ اللهِ أَيْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رُضَيَّ اللَّهُ عَنْهُ ۚ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَ الْجُيُوبَ ، وَدَعا بِدَوْيَى الْجَاهِلِيَّةً أَمْ الْبُ وَصَلَّا خُرَاعَةً حَرِيثَىٰ (١) إِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ مُحَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ آدُمُ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ عَمْرُو

أَنْ كُلَّى بْنَ قَمَّةً (١) بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةً مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْبُ مَن الرُّهْرَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ البَحِيرَةُ الَّتِي يُعْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَعْلَبُهُما أَحَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّذِي كَانُوا بُسَبْبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَى ﴿ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النِّبِي مُنَافِي رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِر بُّنْ كُلِّي الْخُرَاعِيُّ يَجُرُ مُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أُولَ مَنْ سَبِّبَ السُّوَ اثْنِبَ بِالسِّهِ أَنْ فِي فَعَدْ زَمْزُمَ وَجَهْل الْعَرَّبُ عَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوءَوَ انَّهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَن تَعْلَمَ جَهْلَ الْمَرَبِ فَأَقْرَأُ ما فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَدْ خَسِرِ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّى فَوْلِهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ بِالْبِ مِنَ أَنْتُسَبَ إِلَى آبَائُهِ فِي الْإِمْنَلَامِ وَالْحَاهِلِيَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُعْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ إِنَّ الْسَكَرِيمَ أَنْ الْسَكَرِيمِ ابْن الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَمْقُوبَ بْنِ إِسْعَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ وَقَالَ الْمَرَاءِ عَنِ النَّبِي مِنْ أَنْ أَنْ عَدْ الْمُطَّلِّبَ مَرْثُنَا أَمِي مُ مَنْ مُنْ حَفْض حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُمَيْدُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكًا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَ بِينَ جَعَلَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ مَا بَنِي عَدِي بِمُطُونِ (٣) قُرَيْش \* وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَ نَا (<sup>١)</sup> سُفْيَانُ عَنْ حَبِيب أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْاَ فَرَبِينَ جَعَلَ النِّيمُ عَلِي يَدْعُوهُمْ فَبَائِلَ فَبَائِلَ حَدَثُنَا أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبُ أَخْبَرَ نَا (٥) أَبُو الزُّنادِ 'عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قالَ يَا يِنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَا بِنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَمَّةً رَسُولِ اللهِ مَا فاطيةُ بنْتَ مَمَّدٍ الشَّرَ مَا أَنفُسَكُما مِنَ

(۱) فَعَهُ ، (۲) هنا فَهُ اَسُلام أَبِنَ ذَرَ وباد تعنا زمزم عند ه (۲) لبطون (1) حدثنا (2) حدثنا

الله لاَ أَمْلكُ لَـكُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا ، سَلاَني مِنْ مالِي ما شِنْتُمَا الْمِلْبُ ('' قِصَّةِ الحَبْش وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَا بَنِي أَرْ فَيْدَة مَرْثُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَنَّفَانِ (٢) وَتَضْرِ بَانِ وَالنَّبِي عَلَيْ مُتَنَشّ (٢) بنَوْ بهر فَا نُتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ النَّبِي بَرْكِ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكْر فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَلِكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ بِينَ مُرْنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْمَبُونَ فِي الْمَـْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (١) فَقَالَ النِّي عِلْكُ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْ فَيْدَّةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ بِاسِبُ مَنْ أَحَبُ أَنْ لَا يُسُبُّ نَسَبُهُ صَرَتْني (°) عُمُمانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ الله عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِي عَلِيُّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قالَ كَيْفَ بنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ أُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ (٦) الشَّعَرَّةُ مِنَ الْعَجِينِ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ مَا نِشَةَ فَقَالَتْ لاَ نَسُبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِي لِنَّاقِيم (٧) بالب ما جاء في أَسْماء رَسُولِ اللهِ عَزَلِينَ وَفَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى (^): كُمُحَدُّ رَسُولُ ٱللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًا لَهُ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَسْمَدُ صَرْشَى (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ قالَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْنَ عَنْ مالاي عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِيمٍ عَنْ أبيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءِ أَنَا كُمَّدٌ وَأَحْمَدُ (١١) وَأَنَا اللَّهِ وَجَلَّ مُحَدَّدٌ المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ مِرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَلَا تَمْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَى شَيْمَ قُرَيْشِ وَلَمْنَهُمْ بَشْنِمُونَ مُذَمَّمًا وَ يَلْمَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا كُمَّدُّ الإسب خاتِم النَّبِيِّينَ

(١) هنا بابُ أَبْنَ أُغُتَ التَّوْمِ ومولى القوم منهم فزجرهم 'عَمَرٌ ، ولعل هذا

ره) حدثنات عدثنات

(١) يُسَلُّ الشُّعَرُ

هو السر في التضييمين

(v) قالَ أَبُو الْمُتَثَمِّرُ القَحَتِ الدَّالَةُ إِذًا رَجَحَة يحو اور هاد نقحه بالشف إِذَا تَنَارَلَهُ مِنْ بَعَيدِ ﴿ (A) عَزَّ وَجَلَّ ما كَانَ<sup>ا</sup> مُحَدُّ أَمَّا أَحَــــدٍ مِنْ رجالِكُمْ وَقَـوْلِهِ عَزَّ

(۱۰) حدثنا

مِنْ مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّنْنَا سَلِيمِ ﴿ ﴿ حَدَّبْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِر بْن عَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء ، كَرَجُل بني دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا ۚ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَ يَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ مِرْثُنَا فُتَبِّبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنّ مَثَلَى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاء مِنْ فَبْلِي كَمَثَل رَجُل بَي يَنْنَا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةِ (\*) كَابُ وَكَاقِ اللَّيْ الْمِنْ زَاوِيَةٍ ، كَفَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَ يَعْجَنُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلاَّ وُضِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ قَأْنَا اللَّهَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّهْ مِنْ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيّ الله الله الله الله الله على الله وسيتين ، وقال ابنُ شِهاب وَأَخْبِرَ فِي مَعِيدُ بنُ الْسَبَّبِ مِثْلُهُ بِالسِبُ كُنْيَةِ النِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَمْرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّيئُ ﴿ إِلَّٰ فَي السُّونِ ، فَقَالَ رَجُلُ ۚ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَا لَتَفَتَ النَّىٰ يَرَاثِينَ فَقَالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكُنَّنُوا (٣) بِكُنْيَتِي مَرْشَ مُمَّدُ بْنُ كَنِيرٍ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّتُه قَالَ نَسَمُّوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكْتَنُّوا ( ) بَكْنيتي صَرَتْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَارِمِ عَلَيْ سَمُوا بِأُسْمِي وَلاَ تَكُنَّبُوا بَكُنْبَتِي بِالْبِ مَرَثَّنَى (°) إِسْنَاقُ (٦) أَخْبَرَ نَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُنتَدِلًا ، فَقَالَ قَدْ عَامِنتُ مَا مُنْفَتُ بِهِ سَمْعِي وَ تَصَرِي ، إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُحْتِي شَالَتْ ، فَأَدْعُ اللهَ (٧)

(١) انْ حَالَ (۱) تَكُنُّوا lifa= (e) (١) ابن إبراهيج : → 4 (v)

قَالَ فَدَعَالِي بِالْبِ خَانِمِ النُّبُوَّةِ مَرْثُ مُمَّدُّ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَن الْجَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ قَالَ سَمِيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالِتِي إلَى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْنِي وَقَمَّ (١) فَسَمَّ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ \* قَالَ أَبْنُ عُبَيْدِ أَلَثِهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلَ (\* الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ \* قَالَ (\* أَ إِبْرَاهِيمُ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَخَسَلُهُ عَلَى عاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي (٤) شَبيه " بِالنَّبِيُّ لاَشَبيه " بِعَلَى " وَعَلَى يَضْحَكُ عَمْرُ و بْنُ عَلِيِّ حَدَثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِونَ أَبَا جُحَيْفَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ يَرَاقِيُّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يُشْبِهُ ، قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةً صِفْهُ لي ، قالَ كانَ رَجاء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ ا عَبْدُ الله رَأَيْتُ النِّيُّ (٧٠ يَزِلْتُهُ وَرَأَيْتُ بَيَاصًا مِنْ تَحْتِ شَفَتُهِ حَرْثُ عِصَامُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَانَ النَّبِي يَنْ عَلَيْ قَالَ أَرَأَ بْتَ النَّبِي عَلِينَ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ (٨) أَنْ بَكُيْرِ قِالَ حَدَّمَني اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنَ أبي عَبْدِ الرُّحْمٰنِ قالَ سَمِينَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِيفُ النَّبِيِّ

(۱) وكفي المسمور ا وكبير المسمور ا وكبير المسمور

> (۲) حَجَلِ مو

(٢) و كال

(٤) مأبي وأى بالتكراد

(ه) حدثنا

(1) في الاصول كانها ه سي سلط بنلانة حشر قلوسا وصوابه بثلاث عشرة قلوسا قاله شيخنا ابن ملك رضي الله عنه والله أعلم وأصلحت ماني الاصل على الصواب فيعلم ذلك المراحل العافظ اليونيني

(٧) رَسُولَ اللهِ المدس

کاسوسو (۸ حدثنا

عَلَيْ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَيْسَ بِالطُّوبِلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، أَزْهِرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَيْنَصَ أَمْنَىٰ وَلاَ آدِمَ ، لَبْسَ بِجَمْدٍ تُطِلِّطٍ وَلاَ سَيْطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُو أَبْنُ أَرْبَمِينَ فَلَبِثَ عِكَّةً عَشْرَ مِنِينَ أَبْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ بِنَاذُ عَشْرَ مِنِينَ وَلَبْسَ (١) في رَأْسِهِ وَيَخْبَيْدِ عِشْرُونَ شَمَرَةً يَيْضَاء ، قالَ رَبِيمَةُ فَرَأَيْتُ شَمَرًا مِنْ شَمَرهِ فَإِذَا هُوَ أُخْرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَخَرُ مِنَ الطَّبِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ أَنْ أَنْسٍ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ مَهِمَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِي لَهُ مَ بِالطَّوِيلِ الْبَائْنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلاَ بِالْأَيْنَضِ الْامْهُقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَمَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَوِينَ سَنَةً ۚ فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِاللَّهِ يَنَةً عَشْرَ سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ ف رأسِهِ وَيَخْيِتُهِ عَشْرُونَ شَغْرَةً (") يَيْضًا: وَرَثُنَ أَحْمَدُ بْنُ سَمِيدِ أَبُو عَبْد الله حَدَّنَنَا إِسْخُنُ أَنْ مَنْصُورِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّو بِل الْبَاشَ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ صَرْتُ أَبُو انْعَيْمٍ حَدَّثَنَا كَهَّامْ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أَنْسا هَلْ خَضَبَ الذِّي مِ اللَّهِ قَالَ لا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٍ فِي صُدْغَيْهِ مِرْثُ جَفْسُ بْنُ مُمْرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ الرَّي عَلِيُّهُ مَرْ بُوعًا بَعِيدَ ما بَيْنَ المَنْكِيِّينِ ، لَهُ شَعَرْ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ (\* ، رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرًاء كَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ ( ) بُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ أَيِيهِ إِلَى مَنْكَبِيّهِ مَرْثُنَا أَبُو مُعينم حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءِ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِنْكَ السَّيْفِ، قالَ لا : بَلْ مِنْلَ الْفَمَرِ صَرْفُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورِ

أُمَّ أُوْمِيْنَ وَكَبِّسَ (7) كدا ف البوئينة البين (4) كذا ف (7) أُدِنْيَة محالا (1) وقالو

أَبُو عَلَى ۚ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَعْوَرُ بِاللَّصْيصَةِ (١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحكم قال سَمِمْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ بِالْمَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاء فَتَوَصَّأ ثُمُ صَلَّى الظُّهْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ ، وَزَادَ ٣٠ فيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُزُّ مِنْ وَرَاثُهَا الْمَنْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ خَفَمَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ مِهَا (٣) وُجوههُمْ قالَ فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ فَوَصَفَتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هَيَ أَنْ رَدُ مِنَ الثُّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِنْكِ حَرَثْنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا ( ) عَبْدُ الله أَخْسَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّبِي عَلِيلِتُهِ أَجْوَرَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاه جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السِّلامُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارسهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولَ اللهِ عَلِي أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُرْسَلَةِ مَرْمُنَا يَعْنِي (٥٠ حَدْتَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَادِيرُ وَجْهِهِ . فقَالَ أَكُمْ تَسْمَى ما قال الدُلِي إِن يُد وأُسامَة ورَأَى أَفْدَامَهُما إِن بَمْضَ هُ لَذِهِ الْأَقْدَامُ مِنْ بَمْض صَرْتُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَدْ ثَنَا اللَّهِ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عَبْدٍ الرُّ عُن بْن عَبْدِ اللهِ بْن كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قالَ سَمعت كَعْبِ بْنَ ماللهِ يُحَدُّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، قالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَهُو َ يَبْرُقُ وَجِهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا سُرَّ ٱسْنَنَارَ وَجَهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ وَطَعْلَهُ فَرَ وَكُدْنًا نَمْرُفُ ذلِكَ مِنْهُ حَرْثُ فَتَيْبَةُ بِنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْثُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّاطُن عَنْ حَمْرِو عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ أُمِيْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بِنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْفَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ

(۱) بهذا شبط ألفرخ و فوج عله السطلان وسهه ياقوت الحوى في معجه تبعا اللاهرى وغيره من القنوبين الأ الجوهرى والفاران و تبعها الجوهرى ولا نقل بالنشدية والذى في الونينية بكسر اللي وتخفيف العاد وياقوت اختار الاول حيث كال أنه ألاسع فلم على كلام اللغوين جيما عدد في العاد الاولى كتبه معدده

(٣) قالَ شُعْبَةٌ وَزَادَ

<u>ئ</u> لب (۲)

(٤) أغبرنا

(e) این مومی

(۱) بنه

مَرْثُ يَحْنِي أَنْ بُكَيْرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ إِعَن أَبْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُ أَقُونَ رُوسَهُمْ ، فَكَانَ (١) أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُونُتُهُمْ ، وَكَانَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِنْمَىٰدٍ، ثُمَّ فَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْثِهِ رَأْسَهُ ﴿ مَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَن الْأَنْهُمُشُ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ مَسْرُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَمْ يَكُنِ النِّبِي عَرَائِيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِياً كُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ أَحْبَرَ لَا مالكِ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّكِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيْرَ رَسُولُ اللهِ يَزِيَّ بَيْنَ أَرْرِيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَأَلَمْ يَكُنْ إِنْكَا ، فَإِنْ كَانَ إِنْهَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ خُرْمُهُ اللهِ فَيَنْتَقَمَ لِلهِ بِهَا مَرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا خَادْ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مامسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ النِّي مَرْكِيَّ ، وَلا تَسْمِنْتُ رِيحًا قَطَ ، أَوْ عَرْفاً قَطْ ، أَطْيَبَ مِنْ رَبِحِ أَوْ عَرْف اللَّى عَلَيْ صَرَتُنَا مَسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُنْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَشَدَّ حَيَاتِ مِنَ الْمَذْرَاهِ فِي خِدْرِهِمَا صَرَتْنِي (٢) تُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَأَبْنُ مَهْدِي قالاً حَدَّثَنَا شُمْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْنًا عُرف في وَجْهِهِ صَرَتْنِي ( ) عَلَى بُنُ الجَهْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَنْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبي عَلِيْتُ طَعَاماً قَطُّ إِنِ أَشْتَهَا مُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ مَرْثُنَا فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَذْثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ عَنْ حَنْفَدُ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكُ ابْنِ بَحَيْنَةَ الْأَسْدِي

(۱) وکال (۲) نکان (۳) شعدا (۲) شعدا (۲) مدتنا (۱) مدتنا

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْكِ إِذَا سَحَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى ثَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا بَكُر يَاضَ إِبْطَيْهِ مَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ خَذَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ لا يَرْ فَعُ يَدَيْدِ فِي شَيْءِ مِنْ دُعالَهِ ۗ إِلَّا فِي الْإِكْسُنْسِقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْدِ حَتَّى يُرَى (١) يَكَانُ ۗ إِبْطَيْهِ (" حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ الصِّبَّاجِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالاك أَنْ بِمِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِيْتُ إِلَى النَّبيّ عَلِيْ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ (\*) بِلاَلْ ، فَنَادَى بِالصَّلاَةِ ، ثُمّ دَخُلَ فَأُخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ مِنْكِي فَوَتَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجِ الْمَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَ بيص سَافَيْدِ فَرَكَزَ الْمَنْزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظهرْرَ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، يَمُنْ بَيْنَ يَدَيْدِ أَلْجِمَارُ وَالْمَوْأَةُ مَرْثَىٰ (<sup>1)</sup> الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ النَّزَارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي بَرْكِيْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْمَادُ لَاحْصَاهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ أَنَّهُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عا لَيْسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَّا يِمْجُبُكَ أَبُو ( ) فَلَانٍ جَاءَ فَكَلَّسَ إِلَى جَانِب حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَفْضِيَ سُبْعَتِي ، وَلَوْ أَذْرَ كُتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِن رَسُولَ ٱللهِ عِنْ لَمْ يَكُن يَعْرُدُ الْحَدِيثَ كَمَرْدِكم عليه كَانَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ تَنَامُ عَيْنُهُ (١) وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِر عَن النَّبيّ عَبْدِ الرُّحْن أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ مَنْكَ ف رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : مَا كَانَ يَرِيدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلا ٧٠ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ،

وره يَرَى بَيَّاضٌ . كَنَا فى النسخ المعتمدة ولكن فى القسطلاني ولابي ذر عما ليس في الفرع ولا أصله بالنون للنتوحة بياض نصب على المفعولية اه

(٢) وَقَانَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ عِلَيْقِ وَرَفَعَ يَدَنِهُ وَرَأَيْتُ بِيَاضَ ابْعَلَيْهِ

> (۳) غفرج (۵) حدثنا (۵) حدثنا (۵) أما

وهم. (٦) عباه

(۷) في عبرِم

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَلَا تَسَأَلُ (١) عَنْ حُسْنِهِنْ وَطُو لِلِّنْ ، ثُمٌّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنْ وَمَالُو لِلِّينْ ، ثُمُّ يُصَلِّى ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قالَ : تَنَامُ عَبْنِي وَلاَ بَنَامُ قَلْبِي صَرْتُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمْإِنَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ أَلْثِهِ بْنِ أَبِي نَمْرِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدَّثُنَا عَنْ لَيْلَةً أَسْرِي بِالنَّبِي بَرْكُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمْبَةِ جاء (\*) ثَلَاثَةَ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحْي إِلَيْهِ ، وَهُوَ نَائم في مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوْ لُهُمْ : أَيْهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُو خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ يَلْكَ ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاوًا لَيْـلَةً أُخْرَى فِيها يَرَى قَلْبُهُ ۚ وَالنَّبِي عَرْكِ نَاكُمُ أَعْيَنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياءِ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرْجَ بِهِ إِلَى الشَّمَاءِ بِالسِّ عَلاَماتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلاَمِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ سَمِيْتُ أَبَا رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِتَعَ النِّبِيُّ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ فَأَدْ َلْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذًا كَانَ وَجْهُ (٣) الصُّبْحِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيِنْهُمْ حَتَّى أَرْتَفَعْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أُوَّلَ مَن أُسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكُر ، وَكَانَ لاَيُونَظُ رَسُولُ اللهِ يَزْلِيْ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَأَسْنَيْقَظَ نُحْمَرُ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَفِعَلَ يُسكَّبَرُ وَيَرْفَعُ صَوْنَهُ حَتَّى اُسْنَيْقَظَ النَّبِي مِنْكِ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَم يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قِالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَكُ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قالَ أَصا َ بْمَنِي جَنَابَةُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدَيَّمُمْ بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صلَّى وَجَمَّلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي رَكُوب بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِيشْنَا عَطَشَا شَدِيداً فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَ مْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ، فَقُلْنَا كَمَا: أَيْنَ المَاءِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَماء، فَقُلْنَا : كُمْ بَيْنَ اهْ لك وَ بَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمْ وَلَيْمَاةٌ ، فَقُلْنَا: أَنْطَلَدِقِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَتْ ( '' :

(1) كندا في نسخة معتبدة والمطبوع الساخ تسأل بائبات الهمزة في الموضعين والذي في الاصل المعول عليسه تسل باسفاطها فيمماكتيه مصحعه

esh (t)

(۲) في وجه وحد

(٤) مَمَالَت

( نوله مقلماكم الح ) بى عبر نسخة عندنا وونم إرالطوع مماينا فلناكنه مصححه

وَمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَمَلَكُمُا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَى أَسْنَقَبْلُنَا بِهَا النِّي مِنْ اللهِ (الكَفَ عِثْلِ الَّذِي حَدَّنَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَمَّا مُؤْتِمَةً ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَهُما ، فَسَعَم في () الْمَزْلَاقِيْنِ، فَشَرِ بْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ (\*) رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا، فَمَلانَا كُلُ قِرْبَةٍ مَمَّنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرً أَنَّه لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَنْضُ ( ) مِنَ الْمِلْ و ، ثُمُّ قال : هَا تُوا ما عِنْدَكُم ، تَجْمِع لَمَا مِنَ الكَرِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا ، قَالَتْ ( ) لَقيت ( ) أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِي كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ (٧) الصَّرْمَ بِبَلْكَ (٨) المَرْأَةِ مَرِشِي (١) مُحَدُّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا بنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي ۚ مِلْكِ لِهِ اللَّهُ وَهُوَ بِالزُّورَاء فَوَصَعَ بَدَهُ فِي الْإِنَاءِ خَفَعَلَ المَّاءِ يَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ ، فَتَوَصَّأُ الْقَوْمِ ، قالَ قَتَادَةُ قُلتُ لِأَنْس قَالَ مَلاَ مَا نَهَ أُو رُهَاء مَلاَ مُمَا نَهِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَالْتُمُسِ (١٠) الْوَصُودِ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِوَصْوَءٍ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءَ فَأَمَرَ النَّا يَتُوَضَّوًّا مِنْهُ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتَ إِذَا أَصَا بِعِهِ فَتَوَضًّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوًّا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِ مُرْثُ عَبْدُ الرَّ عَنْ مُبَارَكُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قالَ سَمِنْ الْحَسَنَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في بَمْسٍ نَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَا بِهِ ، فَا نُطْلَقُوا يَسِيرُونَ خَضَرَتِ الصَّلاَّةُ ، فَلَمْ يَجِدُوا مَا ۚ يَتَوَصَّوْنَ

فَأُنْطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاء بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَسِيرِ فَأَخَذَهُ النَّيْ بَالِيَّ فَتَوَصَّأُ ثُمَّ مَدّ

أَصاً بِعَهُ الْارْبَعَ (١٣) عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قالَ : قُومُوا فَتَوَصَّوُّا (١٣) فَتَوَصَّأُ الْقَوْمُ حَتَّى

بَلَغُوا فِيهَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبْمِينَ أَوْ نَحْوَهُ ﴿ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْيِرِ

- (۱) ليس في اليون**ينية وسلم**ي
  - (۲) بالعزلاوين
    - (۲) أرسون م
  - (٤) نَنْصَتُ
    - (ه) مَعَالَت
- (۱) كدا ق فسير تسخة متمدة والعبني الطبوع أيضا وق الذي الطبوع سائفا تبحا للسطلان أنبت كتبه مصححه
  - (۷) دلك دحم
  - (۸) بنیك
    - (۹) حدثنا س
- (1) فَالْنَسَ النَّاسِّ الْوَصُوْء
  - (۱۱) مِنْ بَيْنِ
  - (۱۲) الأربَّعة
  - (۱۲) تَوَضَّوُّا

تَمِعَ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّهُ فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ المَسْجِدِ بَتَوَصَّأُ (١) ، وَ بَتَى قَوْمْ ، فَأَتِى النَّبِي عَلَيْ يَعِضَب مِنْ حِجَارَةٍ فيهِ ماه ، فَوَضَعَ كَفَهُ فَصَغُرَ الْحُضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فيهِ كَفَهُ ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَصَعَهَا فِي الْخُضَبِ فَتَوَصَّأُ الْقُومُ كُلُّهُمْ جِيمًا ، قُلْتُ : كُمَّ كَانُوا ؟ قالَ : عَمَا نُونَ (٢) رَجُلاً حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ وَالنَّبِيُّ بَرْكِ بِهِ بَنْ يَدَيْهِ رَ مُسَمُّونَ فَتَوَضَّأَ خَيهِشَ (٣) النَّاسُ نَحْوَهُ ، فَقَالَ (١) مَالَكُمْ ؟ قَالُوا: لَبْسَ عِنْدَنَا مَامْ نَتَوَتَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في الرُّ سُوَّةِ ، كَفِعَلَ المَّا لِهِ يَثُورُ (٥) بَيْنَ أَصَابِعِ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأْنَا قُلْتُ : كُمْ كُنْتُم ؟ قالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً ، ُ **حَرْثُنَا** مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ (٢٠) الحُدَيْنِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً ، وَالحُدَيْنِيَةُ بِبُرْ ، فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى كُمْ أَنْرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ۚ فَهَلَسَ النَّبِي مِنْ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَضَمْضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ عَنْ كَثَنْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمُ السُتَقَيْنَا ، حَتَى رَوينا ، وَرَوَتْ (٧٠ أَوْ صَدَرَتْ رَكَا يُلِنَا (٨٠ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْعَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قَأْخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفْتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلا تَثْنِي بَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عِلِيْنَ آرْسَلَكَ أُبُو

(۱) فَتُوضًا (۱) مُمَانِينَ (۲) مُمَانِينَ (۲) مُمَانِينَ (۲) مُمَانِينَ (۲) فَتُورُ مُمَّنَ (۲) فَتُورُ مُنْ (۲) فَتُورُ مُمَّنَ (۲) فَتُورُ مُمَّنَ (۲) فَتُورُ مُمَّنَ (۲) فَتُورُ مُمَّنَ (۲) فَتُورُ مُنْ (۲) فَتُنْ (۲) فَتُورُ مُنْ (۲) فَتُنْ (۲) فَتُورُ مُنْ (۲) فَتُنْ (۲) فِي مُنْ (۲) فَتُنْ (۲) فَتُنْ

تُومُوا ، فَا نَطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ آَهُ ۖ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا أُمَّ سُلَمْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ اللهِ عِنْقَ إِلنَّاسِ وَلَبْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِهُمْ ؟ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا نُطَلَقَ أَبُو طَلَحْةَ حَتَّى لَـقِى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَبُو طَلْحَةً مَمَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ هَالَيْ مَالُونُ اللهِ عَلَيْ هَالُيْ اللهِ عَلَيْ هَالُيْ اللهِ عَلَيْ هَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ فَأَمَّتُ بذلك الْخُبْنِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَفُتْ وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَ فِيهِ مَاشَآءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِعَشَرَةِ ،' فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ ا خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَثْذَنْ لِمَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَثْذَنْ لَمَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبَعُوا وَالْقَومُ سَبُعُونَ (١) أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً حَرِيثَى (١) عَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَمُدُ الآبَاتِ بَرَّكَةً وَأَنْهُمْ تَمَدُّونَهَا تَحْوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ سَفَرَ فَعَلَ المَّاءِ فَعَالَ اطْلُبُوا فَصْلَةً مِنْ ماء ، تَجَاوا بِإِنَاء فِيهِ ما اللهِ قَلِيل م، قَأَدْخَلَ بَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمِبَارَكِ وَالْبَرّ كَذُ مِنَ اللهِ فَلَقَذْ رَأَيْتُ المَّاء يَنْبُحُ مِنْ بَيْنُ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَقَذْ كُنَّا نَسْمَحُ نَسْبِح الطَّمَامِ وَهُوَ يُوثُ كُلُ ، مَدَّثُ أَبُو مُنتِنم حَدَّثَنَا زَكَرٍ بَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَى عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنَى جابر "رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوكُنِّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِّ يَإِلَيْ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَبْنًا ، وَأَبْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ تَخْلُهُ ، وَلا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَا نُطَلِقْ مَمَى لِكُمَّىٰ لَا يُفْجِشُ عَلَى الْفُرَمَاهِ فَشَلَى حَوْلَ بَيْدَرِ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَّعَا

ثُمَّ آخَرَ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْرِءُوهُ ۖ فَأَوْ فَأَهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَتِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ ،

طَلَحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بِطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ

المناه (۱) هلم الله (۲) رسلا (۲) مادنا

**مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا مُمُتَّمَرِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّنَنَا أَبُوعُمَّانَ أَنَّهُ حَدَّتُهُ عَبْدُ** الرُّ عَنْ بَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْعَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاساً فُقَرَاءٍ وَأَنَّ النَّيّ عَلِيُّ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَامُ أَثْنَيْ فَلْيَدَهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَمَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيُذْهَبُ بِخَامِسِ أُوسَأُدِس () أَوْكَمَا قالَ وَأَنَّ () أَبَا بَكْر جاء بثلَاثَةِ وَأُنْطَلَقَ النِّيمُ عَلَيْ بِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُمْ وَثَلَاثَةً (٣) قالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلاَ أُدْرِي و ادرِی و ادر النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَشَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَاء بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاء اللهُ ، قَالَتْ لَهُ أَنْرَأْتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ (٥) أَصْيَافِكَ أَوْ صَيَفْكَ ؟ قَالَ :أَوَ (٢) عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ :أَبَوْ احَتَّيْ تَجِيءٌ قَدْ عَرَضوا عَلَبْهمْ ﴿ فَعَلَّمُوهُمْ ، فَذَهَبْت قَا خُتَمَأْتُ ، فَقَالَ يَا غُنْثَرُ ، لَخِذْعَ وَسَبٌّ ، وَقَالَ كُلُوا ، وُقَالَ لاَ أَطْمَهُ أَبَدًا ، قَالَ وَأَيْمُ اللهِ : ما كنَّا كَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أكثرُ مِنْهَا حَتَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْر فَإِذَا شَى ابهِ أَوْ ا أَكْثَرُ ، قالَ (٧) لِأَمْرَأَ تِهِ : يَا أُخْتَ ءَنِي فِرَاسٍ ، قالَتْ لاَ : وَقرَّةٍ عَيْنِي لَهُميَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ (١٨)، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ (١٠) وَغَلَدُهُ يَنُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ خَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ عَالَمَهُ وَكَانَ يَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهَدْ ، فَفَى الْاجَلُ فَتَفَرَّقْنَا (١) أَثْنَّا عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمَّ مَتَ كُلِّ وَجُلِّ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَوْنَ أَوْ كِمَا قَالَ (١٠٠ صَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ العَزيز عَنْ أَنَس وَعَنْ بُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ فَحْطُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَمَيْنَا هُو يَخْطُبُ يَوْمَ مُجُمَّةً ، إِذْ قامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا ـ كَتْ

(۱) بسادس (1) وخادم (ه) من (٧) فقال (٨) مِزَّارِ ص (٩) فَتَمَرَّ فْنَا

فَعَرُونَنَا مِنَ الْعِيرَ الْغَيْرِ الْغَيْرِ

(١) گُلُا لَ فَعَيْرُ فَ مضبوطا بلام أوله ووقع 📆 الطبوع سابنا تبعا لما وقع ف الصطلان كنل بالسكاف

(۲) يَتَصِدُّ (۱) رُفع ا

(١) فَضَمَّهُا

(ه) انکاله

الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءِ ، فَأَدْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا ، فَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ، قالَ أَنَسُ : وَإِنَّ السَّمَاء لِمثلُ (١) الرُّجاجَة ، فهاجَتْ ربحُ أَنْشَأَتْ سَحاً بَا ثُمَّ أَجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاء عَزَ الِيهَا ، غَفَرَجْنَا نَخُوضُ المَّاء حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ غَطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْاخْرى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ بَإِرَسُولَ إِلَيْهِ تَهَذَّمَتِ الْبُيُوتُ فَأَدْعُ اللَّهَ يَحْبُسْهُ فَتَبَسَّمُ ثُمَّ قالَ : حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ (٢) حَوْلَ اللَّهِ ينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صَرْتُ عَمَّدُ بْنُ الْمَتَى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَأُوسَمُهُ مُعْرَدُ بْنُ الْمَلاَء أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْمَلاَء قالَ سَمِينَتُ نَافِياً عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النِّبِي عَلِيُّ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ فَلَمَّا أَتَّخَذَ الْمِنْ بَمَوَّلَ إِلَيْهِ خَنَّ ٱلْجُذْعُ ، فَأَتَاهُ فَسَتَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ۞ وَقِالَ عَبْدُ الْحَبِيدِ أَخْبِرَنَا عُثَّان بْنُ تُحْرّ أَخْبَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِيعِ بِهِٰذَا ﴿ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمْ عِنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمرَ عَنِ النَّبِي عَلِي مَا اللَّهِ مُعَلِّم اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ ٱللَّهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِيُّ كان يَقُومُ بَوْمَ الْجُمُمَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ تَحْلَةٍ فَقَالَتِ أَسْرَأَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْرَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجْمَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْشِئْتُمْ ۚ جَمَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَامَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ (٣) إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ مِيهَا حَ الصَّيِّ ، ثُمْ نُزَلَ النَّبَى عَلِيَّ فَضَمَّهُ (١) إِلَيْهِ "آبُنْ أَنِينَ الصِّيِّ الَّذِي يُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكَى عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّهُ كُر عِنْدَهَا مَرْثُ إِنْهُمْ مِيلُ قَالَ حَدْثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بِلاَل عَنْ يَعْنِي بْن سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَفْص بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ سَمِيحَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ تَخْلِ فَسَكَانَ النِّي عَلِيُّ إِذَا خَطَبَ بَقُومُ إِلَى جِذْعِ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْنِنْدُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ أَلَادُعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جاء النِّبِي عَلَيْ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ مَرْشَ يُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً \* حَدَّثَني (١) بِشْرُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَةً أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْكُمْ يَحَفْظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَرَاقَ فِي الْفَيْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظ كَمَا قَالَ : قَالَ هَأَتِ إِنَّكَ كَلِّرِي ﴿ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكُهُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَادِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْأَثْرُ بِالمَثْرُونِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قالَ الْبُسَّتْ هَذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قالَ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَيَنْهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسِرُ ؟ قالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (٣) أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ (٣) الْبَابَ ؟ فَالَ نَعَمُ ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاغالِيطِ ، فَهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَأَمَرُ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ ؟ قال مُحرر مرش أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَن الْا عْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيِّتِهِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى أَ ثَقَاتِلُوا تَوْمًا نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وَحَتَّى ثُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِنِارَ الْاغْيُنِ مُرْ الْوُجُودِ ذُلْفَ الْانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهِهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُونَ ١٠٠ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَسَدَّهُمْ كَرَاهِيةً لِمُذَا الْأَمْرِ ، حَتَّىٰ يَفَعَ فِيهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ ، خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُم نَرَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لهُ مِيْلُ أَهُ لِهِ وَمَالِهِ حَرَثَىٰ (\*) يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَا تِلُوا خُوزًا وَكِرْمانَ مِنَ الْأُعَاجِمِ، مُمْرَ الْوُجُومِ، فُطْسَ الْأَنُوفِ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوهُهُمُ (٦) الْجَانُ الُطْرَقَةُ ، نِمَا لَمْمُ الشَّمَرُ \* تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) وحدثنا (۲) ذلك (۳) خمرُ (۵) وتحبدُون أشدً النتاس كراهية (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) ثبت في الفرع كأنً وسقط من أعلد فوجوههم هارفع اه قسطلاني (۱) البه (۱) البه (۱) البه (۱) البه (۱) البه

حُدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَ بِي قَبْسُ قَالَ أَتَبَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ تَعْمِبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي أَلَاثَ سِنِينَ كَمْ أَكُن فِي لِينٍ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعَى الحَدِيثَ مِنْي فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُول وَقالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ فَوْمَا نِمَا كُلُمُ الشَّمَرُ ، وهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ \* وَقَالَ إِسُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ الْمِلْ الْبَازِر مَرْتَ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازم سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا ﴿ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَفَاتِلُونَ قَوْمًا يَدْتَعِلُونَ الشُّمْرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانَّ اللَّطْرَقَةُ مَرْشَ الحَكَمُ بْنُ نَافِيم أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ ۖ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ لَكُمُ الْبَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، ثُمُّ (١) يَقُولُ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هُذَا يَهُودِي وَرَالَى فَأَقْتُلُهُ صَرَّتُ فَتَبَبَّ بُنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ جابر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَأْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْزُونَ ، فَيُقَالُ (\*) فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ ﷺ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ ۚ : هَلْ فيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ عِلِيَّةِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ صَرَتْنِ (٢) نَحَدُ بْنُ الْحَكَمِ أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبِرَا السِّرَاليلُ أُخْبِرَ لَا سَعْدُ الطائي أُحْبِرَ لَا مُحلُّ بنُ خَليقة عَنْ عَدَى بن حاتم قالَ يَيْنَا أَنَّا عِنْدَ النَّيِّ عِلَى إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا ('' قَطْمَ السَّبيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِي : هَلْ رَأَيْتَ الْمِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَها ، وَقَدْ أَنْبَنْتُ عَبْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً ، لَتَرَيَّنُ الظُّمِينَةَ تَرْ يَحِلُ مِنَ ٱلْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ إِلْكُمْبَةِ لَا يَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ ، قُلْتُ فِيهَا يَدْنِي وَ يَيْنَ نَفْسِي ، قَأْيْنَ دُعَّارُ طَلِّي إ الَّذِينَ قَدْ مِنَعِرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ ("كُنُوزُ كَسْرَى ، قُلْتُ

كَيْرَى بْنِ هُرْمُزَ ؟ قَالَ كَيْمْرَى بْنِ هُرْمُزٌ ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيَّنْ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْ اللَّهُ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةً يَطَلُّبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَانَ اللَّهَ أَحَدُ كُمُ مِوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ لَرَ مُجَانَ مِيَرْجِمُ لَهُ ، فَيَقُولَنَّ (١) أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّفَكَ، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطِكَ مالاً (١) وَأَفْضِلْ عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرِي إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يُسَارِهِ ، فَلَا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قالَ عَدِيٌّ سَمِيْتُ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ يَقَوَلُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَّةِ ٣ تَمْرَةٍ ، فَنَ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ (١) تَمْرَةِ ، فَبِكَلِّمَةِ طَيِّبَةِ ، قالَ عَدَى : فَرَأَ يْتُ الظُّمِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ ٱلْحِيرَةِ حَتَّى تَطوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.، وَكُنْتُ فيمن اَهْ ۚ َ كَنُوزَ كِشْرَى بْنِ هُرْمُنَ ، وَلَئْنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ ، لَتَرَوُنَ مَا قالَ النَّبِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى بَخْرِجُ مِلْ كَفْهِ صَرِيْنَ ( ) عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ أَبْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلَيْفَةً سَمِيْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ يَنْ صَرَ مَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ إِنَّا لَا النِّبِيِّ مِنْ إِنَّ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّى فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَأَلَيْهِ لَأَ نَظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَعْطِيتُ خَرَا مَّنَ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَأُلَّهِ ما أَخاف بَعْدِى انْ نُشْرَكُوا، وَلَكِنْ أَخافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُنَا أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُومَةً عَنْ أُسَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِي عَلِي عَلَي أُطُهرٍ مِنَ الآطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ، إِنَّى أَرِى الْفِتَنَ تَقَتُمُ خِلاَلَ مُيُوتِكُمْ مَوَانِعَ القَطِ حَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠ عُرْوَةُ أَنْ الرُّ يَشِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (١٠) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ

(۱) فَلْمَعُولُنَّ لَهُ الْمَا (۲) مِنْ لَلْمَا (۳) مِنْ لَلْمَا (۵) مِنْ الْمَا (۵) مَنْ الْمَا (۵) مَنْ الْمَا (۵) مَنْ النَّهِ (۵) (۵) مَنْ النَّهِ (۵) (۵) مَنْ النَّهِ (۵) (۵) مَنْ النَّهِ (۵)

(۱۰) بِنْتَ

حَدَّثَتُهَا غَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ أَفْتَرَبَ فَتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ ('` يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِيثُلُ هٰذَا وَحَلْقَ بِإِصْبَمِهِ وَبِالَّتِي تَلِيهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَتُ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّ ثَنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتِ ٱسْذَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ مَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الخَرَائِن وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ ﴿ صَرَتُنَا أَبُو ُنَمَيْمٌ إِحَدَّنَنَا عَبَدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ المَاحِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَبْدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحَيِّ الْغَنَمَ وَتَدَّخِذُهَا قَأْصُلُحُهَا وَأُصْلِحُ رُعَامَهَا وَإِنَّى سَمِينَ النَّبِي عِلِيَّ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَّمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ السُلِمِ يَمْبَعُ بِهَا شَمَّفَ أَجْبَالِ أَوْ سَمَفَ أَجْبَالَ فِي مَوَاقِيعِ (٧) الْقَطْرِ يَفِرُ بديدِهِ مِنَ الْنَنِ حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوَيْسِيُّ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَنْ شِهاَبِ عَن أَبْنِ الْمُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْ سَتَكُونُ فِينَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمُ فِيهَا خَبْرُ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَن (٢) يُشْرِفْ كَمَا نَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذُ بِهِ • وَمَن أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ الرُّهُنِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِّ بْنِ مُطيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَل بْن مُعَاويةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هِرَيْرَةَ هَذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَن فاتَنْهُ **مَرَثُنَا** مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنَ الْأَمْهَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنَ أَبْنِ مَسْمُودٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ سَتَكُمُونُ ۗ أَثْرَاءٌ وَأُمُورِهُ نُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ ثُوَّدُونَ ٱلْحَقِّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ،

(۱) في البونتية راء ردم مكسورة زاد القسطلاني وفي وفرها أيما قال ويفتحها في النامرية وغيرها كتبه مسحمه (۲) ومواقع كتبه مسحمه غير رقم في الاصل المعول عليه وفي بعض رقم ظ وفي القسطلاني إنها نسخة كتبه مصححه

(۲) مَنْ نَصَرُفُ

وَنَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَـكُمْ ﴿ وَرَثَىٰ مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمُعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُمْلِكُ النَّاسَ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ فُرَيْشِ عَالُوا (١) فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَزَلُوهُمْ \* قَالَ (٢) تَحْمُونُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرُ نَا شَعْبَة عَنْ أَبِي النِّيَّا حِرِ سَمِنْ أَبَا زُرْعَةَ صَرْثُ أَهْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ المَكَيَّ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدِ الْامْوِيُّ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةً فَسَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُول سَمِيْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقُ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةِ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَة ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِيْتَ (") أَنْ أَسَمِيهُمْ بَنِي فُلاَنِ وَ بَنِي فُلاَنِ مَرَثُنَا يَحْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ جابر قالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَ مِيْ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِينْ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّامُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ عَنْ الْخَبْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَني ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جامِلِيَّةٍ وَشَرّ لَهَاءِنَا ٱللهُ بِهِذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ ( ) الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمْ يَهُدُونَ بنَيْرِ هَذَيِي (٥) تَمْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدٌ ذلكِ الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قال نَمَمْ ، دُعَاةً إِلَى (١) أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْهَا فَذَفُوهُ فِيهِا ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ صِفِهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ مُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَ يَتَسَكَلِّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَسَا تَامُرُ فِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَٰلِكَ؟ قَالَ تُمَازَمُ جَمَاعَةَ اللَّهُ لِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ كَلُمُ بَجَاعَةُ وَلاَ إِمامٌ ﴿ قَالَ فَأَعْتَرِلْ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَاكِ صَرِيْنِ (٧) يُعَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّ ثَنَى (٨) يَعْنَى بْنُ

(1) عال (۳) وقال (۳) ميد (۳) ميد (۵) هذا جم (۵) هذا جم (۵) هذا جم (۵) هذا جم (۵) على (۵) على (۵) عدانا

سَعِيدٍ عَنْ إِسمُعِيلَ حَدَّثَنَى قَبْسُ مَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَعَلَّمَ أُصِحَابِي الْخَيْرَ، وَ تَمَلَّنْتُ الشَّرُ مَرْثُ الحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هِمُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَقْتَدِلَ فِيْمَانُ (١) دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ صَرِيثَى ٣ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَهْمًامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلَيْكِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ خَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانٌ فَيَكُونَ يَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَلاَّ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَا اللهُ عَنْهُ عَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَا اللهُ وَهُوْ يَقْسِمُ قِسْماً أَتَاهُ ذُو الخُوَيْضِرَةِ وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَمْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ فَدْ خِبْتَ ٣٠ وَخَسِرْتَ إِنْ كَمْ ٣٠ أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ (٥) عُنْقَةُ فَقَالَ (٦ دَعْهُ فَإِنْ لَهُ أَصْعَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَقْرَوْنَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ قَلَ (٧) يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوْ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ فَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالْدَّمَ آ يَتُهُمْ رَجُلُ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَوْأَةِ أُومِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٨) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ ۖ فَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمُسِ فَأْتِيَ بِهِ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النِّبِيِّ

(۱) كذا فى اليونينية هذه والتى بعدها وصوب بهامشها فيتتان فيهما

(۲) جدثنا

(7) لم يضبط الناءين قد اليونينية هنا وقال في هامش الفرع وضبطهما في غير هدا. الموضع طالهم والفتح على المنكام والمخاطب اه قاله مجاه

(٤) اذا لم

(٥) أَضْرَبُ

J (1)

(v) فلا

مِب (۸) خَبْرِ فِرْ قَهُ

عَلِيُّ الَّذِي نَعَتَهُ مَرَثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ ءَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْشَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاء أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيهَا بَيْنِي وَ يَبْنُكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِيْتُ رَسُولَ (١٠ اللهِ عَلِيَّةَ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِرِ. الزَّمانِ قَوْمْ حُدَثَاءِ الْأَسْنَانِ مُفَهَاء الْأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِبَّةِ عَرْنُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا نَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِعَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْمَا لَقِيتُمُوهُ ۚ فَأَقْتُلُوهُ ۚ فَإِنَّ قَتْلَهُم ۚ (") أَخِرْ لِمَنْ قَتَلَهُم ۚ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَرِيثي (") مُحَدُّ أَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا فَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ قالَشَكُو نَا إلى رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيْكُ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فُلْنَا (٥) لَهُ أَلاَ نَسْنَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ، قالَ كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ فِيحُفْرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فيهِ فَيُجَاه بِالْمِنشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَتَّى بِأَثْنَتَيْنِ وَما يَصُدُّهُ (A) كسر كاف مُنتكِينًا الله عَنْ دِينِهِ وَأَيْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ ما دُونَ تَلْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصبِ وَما (ا) ونصب رَأْسَهُ مِن الفرع اللهِ يَصُدُهُ ذَاكِ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيْتِينَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاً، إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَو الذَّنْبَ عَلَى غَنمِهِ وَلٰكِنْكُمْ نَسْتَعْجِلُونَ حَرْث عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَرْهَر بْنُ سَعْدٍ جَدَّنَنَا (٧) أَبْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَ بِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَالِيِّهِ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَما أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ كَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي يَيْتِهِ مُنْكَسًا (١٠ رَأْسَهُ فَقَالَ مَاشَأُنُكَ فَفَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّي يَلِيُّ فَقَدْ حَيِطَ عَمَـلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَأْتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى أَنْ أَنِّسِ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآخِرةَ بِبِشَارَةِ عَظِيمَةٍ فَفَالَ أُذْمَبُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ

(۱) النَّبِيُّ ' (٢) في قَدُّهُم أُجْرًا

مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنِ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ صَرَتَى (١) مُحَدُّ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَأُ رَجُلُ الْكُمَهْ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيمَةُ فَذَكُرَهُ لِلنِّيِّ عَلَى فَقَالَ أَثْرَأُ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نُزَلَتْ لِلْقُرْآنِ ، أَوْ تَنزَلَتْ لِلْقُرْآنِ صَرَّتْ لَحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيْ حَدَّْثَنَا زُهَمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحْقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ يَقُولُ جاءً أَبُو بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ ۖ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِمَازِب أَبْتُثِ أَبْنَكَ يَحْمِيلُهُ مَعِي قَالَ خَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي بَاأَبَا بَكْرِ حَدَثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْمَدِ حَتَّى قَامَ قَامُّ الظُّهِيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِينُ لاَ يَمُ ۚ فِيهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعت لَنَا صَخْرَةُ طَويلَةٌ كَمَا ظِلُّ كَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ (\*) الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِا يَّى عَلِيَّةً مَكانًا بيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَ بَسَطْتُ فِيهِ (1) فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ ما حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أُرَدْنَا فَقُلْتُ (٥) لِنْ أَنْتَ يَاعُلامُ فَفَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ المدينة أَوْ مَكَّةً ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَعْلُبُ قالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاءً فَقُلْتُ أُنْهُضِ الضَّرْعَ مِنَ النَّرَابِ وَالشُّمْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَّاء يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى يَنْفُضُ خَلَبَ فِي قَسْ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي (١) إِذَاوَةٌ تَعَلَّمُهَا لِلنَّي مَلِكَ يَرْ نَوى مِنْهَا يَشْرَبُ وَ بَنَوَصَّأْ فَأَتِبْتُ النَّبِيُّ مَلِكَ فَكَرِهِنْ أَنْ أُونِظَهُ فَوَ افَقَتْهُ حِينَ أَسْنَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ المَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قالَ أَلَمْ يَأْذِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قالَ فَأَرْتَحَلْنَا بَعْدَ ما مالَتِ الشُّسْ وَأُنَّبَعَنَا سُرَاقَةً بْنُ مالِكِي فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَمَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي عِلِيِّ فَأَرْ تَطَمَّتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَهَا أَرَى في جَلَّدٍ مِنَ الْأَرْضَ شَكَّ زُهَـبُرْ"، فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا فَدْ دَعَوْ ثَمَّا عَلَى "، فَأَدْعُوا لِي فاللهُ لَـكمَا أَنْ عَنْكُمَا الطُّلُبَ، فَدَّعَا لَهُ النَّيْ عَلِيُّ فَنَجَا، لَجْمَلَ لاَ يَلْقَى أَحَـداً إلاَّ قالَ ('' كَفَيْتُكُمُ (٣ ما هُنَا ، فَلاَ يَلْقَ أَحَدًا إِلاَّ رَدُّهُ ، قالَ وَوَفَى لَنَا أُسَدِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْنَارِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ عَلِيُّكُ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ بَعُودُهُ ، قالَ وَكَانَ النَّبِي عَلِيُّكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضَ يَمُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورُ إِنْ شِاء اللهُ ، فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورُ إِنْ شاء الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّىٰ يَرْكُ فَنَعَمْ إِذًا مَرْشُنَا أَبُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ رَجُلُ نَصْرًا نِيًّا (\*) فَأَمْنَكُمْ وَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَ آلَ مِمْ اَنَ ، فَكَانَ يَكْنُبُ لِلَّذِي مِنْ فَعَادَ نَصْرَانِيا ، فَكَانَ يَقُولُ ما يَذُرى مُحَمَّدٌ إلا ما كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنَهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَٰذَا فِمْلُ مُمْدٍ وَأَصْعَابِهِ لَلَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ ، خَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا (1) َفَاصْبَعَ وَقَدْ لَفَظَنَهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا هَٰذَا فِيثُلُ مُمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا كَلْ فَأَلْقَوْهُ خَفَرُوا لَهُ وَأَمْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا ٱسْتَطَاعُوا فَأَصْبَعَ فَدْ<sup>رْهُ</sup> لَفَظَنَّهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَبْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ مِرْشَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ المُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ ﷺ إِذًا مَمَلَكَ كَشْرَى فَلاَّ كَشْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا مَمَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ نَفْسُ مُحَدِّ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ

(1) قال قد (7) كُفيتُمْ (7) كَفيتُمْ (1) كَفَا أَنْ الْبُوبِينِةِ بالنصب وفي أصول محبحة بالرفع. (3) لَهُ في الْأَرْضِ ما اسْتَطَاعُوا (0) وند

( قوله مألفره فحفروا له وأعمقوا )كذا في غير نسخة عندنا ووقع فالطبوع سابقا فبلما للقسطلان مألموه خارج القبر لحفروا له فأعمواكتبه مصححه

وَبَيْصَةَ كَدَّنَّنَا سُفْيَانُ عِنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَمَيْر رْعَنْ جابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَفَعَهُ (١) قالَ إذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ (٢) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتَنْفَقَرَ، (٢) كَـنُو زُ مَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَلَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤٠ الله عَلِيُّ خَمَلَ يَقُولُ إِنْ جَمَلَ لِى مُمَّدُّ الْأَمْنَ مِنْ بَعْدِهِ تَبَعْثُهُ ۚ وَقَدِمَا فِي بَشَر كَثِيرِ مِنْ ۖ اللَّ قَوْمِهِ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٌ بْنِ شَمَّاسِ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مَرِيِّكِ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَنِي هُذِهِ القِطْعَةَ الْفَطْعَةَ الْمَالِمَةُ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَنِي هُذِهِ القِطْعَةَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَنِي هُذِهِ القِطْعَةَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَنِي هُذِهِ القِطْعَةَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَنِي هُذِهِ القِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكُمُهَا وَانْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فَيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَ نَّكَ اللهُ وَإِنِّى لَأَرَاكَ الَّذِي أُريتُ فيكَ مارَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّ قَالَ بَيْنَهَا أَنَا نَائِمْ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُورَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ فَأَهُمْ نِي شَأَنُّهُمَا كَأُوحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَن ٱنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأُوْلَتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَامَةِ صَرَتَىٰ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَرَالِيُّمْ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَنَّهَ إِلَى أَرْض بهَا نَحَلْ ۗ فَذَهَبَ وَهَ لِي إِلَى أَنَّهَا الْبَهَامَةُ ، أَوْ هَجَرُ (١) ، فَإِذَا هِيَ اللَّهِ بِنَهَ كَثْرِبُ وَرَأَيْتُ ف رُوْ يَايَ هُذِهِ أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا كَا نُفَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمؤمنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْنُهُ بِأُخْرَى (٧) فَمَادَ أَحْسَنَ ما كانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءِ اللهُ به ِ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَأَنَّهُ خَيْرٌ ۖ فَإِذَا كُمُ المؤمنونَ بَوْمَ أُحُدِ وَ إِذَا أَنْكَيْرُ مَا جَاءَ الله (٨) مِنَ انْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ بَوْم بَدْرِ مَرْثُ أَبُو مُنعَيْمٍ حدَّثَنَا زَكَرِ يَّا أَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عامِرِ (١) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ

(٢) وَإِذَا هَلَكَ قَبْصَرُ.

(٣) لم يضبطه في اليونينية وضبطه في الفسرع بالبناء المعدول كمآ ترى أفاده هامش

(١) الدَّئ

(ه) حدثنا

(٦) الْمُحَرُّ

(۷) اخرى

(۷) ه

رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَفْبَاتَ فَاطِيمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْبَتَهَا مَشْيُ النَّبِّ عَلِيِّهِ فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيْ مَنْ حَبًّا بِأَ ۚ بَنَتِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ قَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَبُكِينَ ، ثُمَّ أَسَرًا إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ ما رَأَيْتُ كالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ (١) ، فَمَأَلْتُهَا عَمَّا قالَ ، فَقَالَتْ ماكُنْتُ لِأُفْثِي سِرَّ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى قُبْضَ النَّبِي عَلِي فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرً إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُمَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلى وَإِنَّكِ أَوَّالُ أَهْلَ رَبْتِي كَمَاقًا بِي فَبَكَمِيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَـكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء أَهل الجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَاكِ ۚ حَدَثْنِي ٣ يَحْنِي ۚ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ ا أَنْ سَمْدٍ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَمَّا النَّبِي عَلِي فاطِمَةَ اً بْنَتَهُ فِي شَكُوْرَاهُ الَّذِي ٣٠ قُبِضَ فيهِ ( ' فَسَارًا هَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهاَ فَسَارًا هَا فَضَحِكَتُ قَالَتْ فَمَا لَنُهُا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارٌ نِي النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرَ نِي أُنَّهُ يُقْبَضُ ف وَجَمِهِ النَّبِي تُومُقِّ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثمَّ سَارٌ بِي فَأَخْبَرَ بِي أَنِّي أَنِّي أَوْلُ أَهْل بَيْتِهِ أَنْبَمُهُ فَضَحِكْتُ مِرْثُ مُحَمِدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ مُمَرُ مْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فِقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ مَنْ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاء مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ (٥) حَيثُ تَعْلَمُ ، فَسَأَلَ مُعَرَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَٰذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ صَرْتُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدِّثَنَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْمُسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ حَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ فَي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِمِصَّابَةٍ دَسْمَاء حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْجَرِ فَهِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ

(1) حَزَالَ (۲) حَدَثا (۲) حَدَثا (۳) الق (۲) نيم! (1) نيم! (4) مَنْ كَمْدْ،

وَ يَقِلْ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّمَامِ فَنْ وَلِي مِنْكُمِم شَبْنًا يَضُرُ وَبِهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلَ مِنْ تُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُشِيئُهُمْ فَكَانَ آخِرَ مَجْلِس جَلَسَ بِهِ (١) النَّبِي عَلَيْ حَرَثْني (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّر حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حُدَّيْنَ الْجُمْنَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَدِّنِ عَنْ أَبِي بَكُرَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَ النَّبِي عَلِي ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَّعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَ بن هَذَا سَيَّدٌ وَلَمَلَ اللهَ أَنْ يُصِيْلِ عِدِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ السَيْلِينَ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَمِيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى جَمْفُرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيء خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفانِ صَرشى (٣) عَمْرُو بْنُ عَبَّآسِ حَدَّثَنَا أُبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِدِ عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْعَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْهَاطُ، قالَ أَمَا إِنَّه (') سَيَكُونُ لَـكُمُ الْأَنْهَاطُ، فَإِنَّا أَتُولُ لَهَا "يَعْنِي أَمْرَأَتَهُ ۗ (١) إِنَّهَا سَتَكُونُ أَخْرِى عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَكُمْ يَقُلِ النِّي يَكِيَّ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا (٠) حَدَثْنَا حَرِيثَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْخُقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَتَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْمُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْطَلَقَ سَمْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا ٱنْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمَّيَّةُ لِسَعْدٍ أَنْتَظِرْ " حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ وَعَفَلَ النَّاسُ ٱنْطَلَقْتُ فَطَفْتُ فَبَيْنَا سَمَدٌ يَطُوف إِذَا أَبُوجَهُل فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ ، أَنَا سَعْدٌ ، فَقَالَ أَبُوجَهْل تَطُوفُ إِلْكُمْبَاقِ آمِينًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَتَلَاّحَيَا بَيْنَهُما ، فَقَالَ أُمَيّة السَّمْدُ لِآثَرُ فَعْ صَوْنَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي، ثُمٌّ قالَ سَعْدٌ وَأَلْدُ

(١) ألاَّ أَنْتَظُرْ

لَئُنْ مَنَفْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قُطْعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ، قالَ لَجْعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَمْدٍ لاَتَرْفَعْ صَوْ تَكَ وَجَمَلَ مُمْسِكَهُ ، فَغَضِبَ سَمْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ مُحَدًا عَلِيَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاىَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَأَلَّهِ مَا يَكُذِبُ مُحَدّ إِذَا حَدَّث فَرَجَعَ إِلَى أَمْرًأُ يِهِ ، فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَائِلِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكَذِّبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ ، وَجاء الصَّرِيخُ ، قالَتْ لَهُ أَمْرَأْتُهُ ، أَمَا ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيُثْرِبِيْ، قالَ فَأْرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهْلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ رع) في النرع وغير، منتج عبد الرَّ عن من الله عبد الرَّ عن الله عن الله عن الله عبد الرَّ عن الله عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُعْتَمَمِينَ في صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْدٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَمْفْ (1) وَٱللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ، ثُمُ أَخَذَهَا مُمَرُ ، فَأَسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى (A) في النسرع يُغْيِرُ النَّاسُ بِعَطَنِ \* وَقَالَ مَهَّامُ عَنْ (°) أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَنَزَعَ أَبُو وَنُسَخَة معتبرة مستمدة اللهُ بَكْرِ (٥) ذَنُو بَيْنِ صَرَّتَنَى (٧) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَذَثْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عندنابِخَ بَرُوعليهاشرح اللَّهِ عَنْمَا أَبُوعُمَّانَ قالَ أَنْبَدُتُ أَنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النِّي عَلِيَّ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَةً خَمَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أُو كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّهِ هُذَا دِخْيَةُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ مَاخَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ آنِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ ٧٠ جِبْرِيلَ أَوْ كِمَا قالَ قالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِمْتَ هَٰذَا قالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. ( بنم أله الرعمن الرحيم )

بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَا يَعْرِفُرَنَ أَبْنَاءُهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ م

(۱) حدثنا مدلاما (۲) أخبرني (٠) سَمِيْتُ أَبَا هُرُ وْرَةَ (٦) ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَانِي جِبْرِيلَ وفي هامشــه العينى فانظره ولم ينقط

مخبرفي اليونينية

لَيَكْتُنُونَ الْحَقِّ وَثُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ حَرَثُ عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالكُ بْنُ أَنْس عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ مَا تَجَدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَّ بْتُمْ إِنْ فِيهَا الرَّجْمَ (١) ، فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَصْعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَافَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَدُّن بِهِمَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما رَسُولُ اللهِ يَرْكِي فَرْجِمَاقالَ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (٢) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ مِاسٍ أَنْ يُرِيهِمُ النَّبِي عَلِيَّةً آيَةً فَأَرَاهُمُ أُنْشِقَاقَ الْقَمَرَ وَرَثْنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا ("" أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ( اللهِ عَلِي شَقَتَيْنِ ( ) فَقَالَ النّي (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \* وَقَالَ لِي خَلَيِفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالكِ في رضي الله عنه أنَّه حَدَّمَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ أَنْ يُرِيَّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ حَرَثْنَي (٨) خَلَفُ بْنُ خالِدِ الْقُرَشِي حَدَّثْنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ ٱنْشَقَّى في زَمانِ النَّبيّ عَلَيْنَ بِالسِبِ " حَدِثْنِي (" كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا (١٠) أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِي خَرَجا مِن عِنْدِ النَّى عَيْكِ فِي لَيْدَلَةِ مُظَامِةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا أَفْتَرَعَا

(۱) لَلرَّ جُمْمَ

حديث (۲) تحشني ص

ه ه (٤) النَّيِّ

(٥) كذا بالنبطين قي البونينية

ة حدثنا (٦)

(٧) كدا رقم السفوط هنا و النسخ المعنبرة عندنا ومي التي ينبني الاعتاد طيها وان عكس القسطلاني فجمل السفوط على ابن مالك قبل هذه كتبه مصحعه

> ر (۸) انتامہ (۸)

(۹) حدثنا ۲۰۰۰

(١٠) عَنْ أنَّسٍ،

صَارَ مَعَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْلَهُ مَرْثُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَاقَيْسٌ سَمِعْتِ الْمُغِيرَةَ بْنَشْعْبَةً عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ قالَ لا يَزَالُ ناسٌ مَنِ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْ تِيهُم أُمْرُ اللهِ وَمُ ظَاهِرُونَ صَرْثُ الْخُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَليدُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ جابر قالَ حَدَّثَنَى مُمَنِرُ بْنُ هَا نِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُول لاَيْزَالُ مِنْ أُمِّن أُمَّةً وَأَعَةً عِأْمِر اللهِ لاَيضُرُهُمْ مَنْ خَذَكُمُمْ وَلاَ مَنْ خَالفَهُمْ حَتَّى يَا تِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مُصَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ هُذَا مِالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ صَرْتُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةً قَالَ سَمِعْتُ الحَيّ يُحَدُّ نُونَ (١) عَنْ عَرْوَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ أَعْطَاهُ دِينَارًا بَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً ۖ فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَا تَنْنِيُّ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءُهُ (٢) بِدِينَارِ .وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي تَيْعِهِ ، وَكَانَ لُو أَشْرَى النَّرَابَ لَرَبِحَ فيهِ ، قالَ سُفْيَانُ كانَ الْحَسَنُ بْنُ مُمَارَةَ جاءنَا بهلذَا الحديث عنهُ قالَ سَمِيهُ شَبيبٌ مِنْ عُرُوةً فَأَنبَتُهُ فَقَالَ شَبيبُ إِنَّى كُمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عَرْوَةً قالَ سَمِمْتُ الحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِن سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ بِاللَّهِ يَقُولُ الْخَيْثُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِي الْحَيلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً ، قال سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أَضِيَّةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ الْحَيْلُ فِي (٢٠) نَوَ اصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرَّتُ قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (٤) عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ الخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نُواَصِيهِا الْخَيْرُ مَرْشُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْحَيْلُ لِيلَاثَة يرَبُحُل

را) يَتَحَدُّ نُونَ (۲) عَلَاهُ (۲) عَلَاهُ (۳) مَعَقُودُ فِي (۳) اَنْ مالكِ

أُجْرْ"، وَ لِرَجِلِ سِتْرْ"، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ". فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرِ ۖ فَرَجُل ۗ رَبَطَهَا في سَبَيل اللهِ فَأَطَالَ كَمَا فِي مَنْ جِ إَوْ رَوْضَةٍ وَمَا (١) أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنْهَا فَطَمَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَالْهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرَ فَشَرِبَتْ وَكَمْ يُردْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنَيّا وَسِتْرًا وَتَعَفَّقًا كُمْ (٢) يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابِهَا وَظُهُورِهَا فَهْيَ لَهُ كَذَلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهْنَ وِزْرٌ وَسُنْلِ ال اللَّى (٣) عَلِيْ عَن الحُمر فَقَالَ ما أُزْلَ (١) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ المُ وَأَمْ يَنْسَ فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَرَّ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَدِّ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ () أَتْزَلَ اللهُ أَنْ مَا لَكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ () أَتْزَلَ اللهُ أَنْ مَا لِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي ، فَامَّا رَأُوهُ قَالُوا الفيامن غيررقم مُحَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَأَحَالُوا (\*) إِلَى ٱلْحُصِنْ بَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النِّبِي ۚ يَكِّنَّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ ۗ (٠) مَاجِلُوا خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لْنَا بِمَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرَتَىٰ (١) إِرْ اهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ أَنْ أَبِي ذِنْكِ عَن الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِنْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ ، قالَ أَبْسُطُ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُ (٧) فَفَرَف بِيَدِه (٨) فِيهِ ، ثُمَّ قالَ ضُمَّهُ فَضَمَنْهُ فَلَ نَسِب حَدِيثًا بَعْدُ

> ( تم الجزءِ الرَّابع ، وَ يليهِ الجزءِ الخامِسُ ، أُوَّله بابُ فضائل أُصِحَابِ النِّيِّ ﷺ وَمجد وَشرف وَكرم وَعظم )

(٦) رَسُولُ اللهِ

ة لأحد (٦)





لَّاسِينَ فَصَا لِلْ وَالْمَ مِن اللهُ عَنْهُما يَقُولُ وَعَامْ مِن النَّاسِ فَيَقُولُونَ فَعَمْ مَن عَلْمُ مَن اللهُ اللهِ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا اللهِ عَنْهُمْ وَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ وَصَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ عَنْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَيقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَعُرُو فِئَامٌ مِن النَّاسِ فَيقُولُونَ فَيَكُمْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ يَنْهُمُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُقُولُونَ نَعَمْ ، فَيُقُلُونَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَوْ اللهُ مِنْ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَوْنَ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ مَا اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

مدينا (۱) حدثنا سم (۲) أخبرنا

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلونَهُمْ . قالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْزَى أَذَ كَرَ بَعْدَ قَرْ نِهِ قَرْ نَيْنِ (١) أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ بَمْدَ كُمُ ۚ قَوْمًا يَثْمَهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُو تَمَنُونَ وَ يَنَذُرُونَ (٢) وَلاَ يَفُونَ (٣) ، وَ يَظَهْرُ فِيهُ ٱلسُّمَنُ ﴿ **طَرْثُنَا نُحُ**دُّ بْنُ كَيْبِر أُخْبَرَ نَا مُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ وَيُنْ عَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، \* ۚ الَّذِينَ يَلونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجَىء قَوْمُ تَسْبُقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ \* قالَ () إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِ بُونَا() عَلَى الشَّهَادَةِ وَالمَهْدِ وَنَحَنُ صِفَارٌ ﴿ وَالْمَهُدِ وَنَحَنُ صِفَارٌ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا أَقُبُ الْمُهَاجِرِينَ وَفَضْلِكُهُمْ . مِنْهُمُ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِيَ (٦) اللهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(٢) الْفَقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ (١٨) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَ الِلْمِمْ يَبْنَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرُصْوَانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَٰئِكَ ثُمُ الصَّادِةُونَ . وَقَالَ (٠) : إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ (١٠) . إِنَّى فَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ مَعْنَا ، قالَتْ عائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١١) وَكَانَ أَبُو بَكْرِ مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ فِي الْغَارِ مِرْشَا عِبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَشْتَرَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَارِب رَحْلاً بِثَلَاٰمَةً عَشَرَ دِرْ عَمَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَازِبٍ مُرِ الْبَرَاء فَلْيَحْمِلْ إِلَى رَحْلِي فَقَالَ كَيْفَ صَنَّعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجْتُما مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ ؟ قالَ أَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ ، فَأَخْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْ نَا (١٢) وَقَامَ قَامُّمُ الظهِيرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلِّ كَا وَيَ إِلَيْهِ وَإِذَا صَخْرَةٌ أَيَدْتُهَا ، فَنَظَرْتُ بَقِيَّةً طِلِّ لَهَا فَسُوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَسْتُ لِلنِّي عَلِيٌّ فيهِ قُلْتُ لَهُ أَضْطَجِعْ يَا يَبِيَّ اللهِ فَأَضْطَحَعَ النَّبِيُّ عَرَّاكُ مُمَّ أَنْطَلَقَتُ أَنْظُو مَا حَوْلِي هَلْ

مهم (1) مرتين (۲) كدا واليو بينية علامة أبي ذر على الغمة والدى في فرعين والفسطلاني أن رواية أبي ذر بالسكسم

> رم) يومون (۲) يومون

(٤) قال قال صيري

(ه) يضربوننا (قولهاليسي) ضبطت في الفروع التي بأيدينا بالرفع وفي هامش أحدها انه في اليونينية بالجركتبه مصححه:

> لا (٦) رصوال الله عليه سمع

(v) عز وجل ص

ه الآية (۸)

رم) الله

(۱۰) الآية

(١١) الواوملحقة فىاليونينية

(١٢) ظَهَرٌ نَا

أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمَ إِيَسُونُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرُةِ ، بُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتِهُ فَقَلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُل مِنْ قُرَ إِسْ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلَ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن ؟ قالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حالِبٌ لَبَنَا (١) ؟ قالَ نَعَمْ كَأْمَنْ لَهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْ لُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَار ، ثُمُ أَمَرْ لُهُ أَنْ يَنْفُضُ كَفَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرَى فَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَنِي وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي ۗ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا خُرِوْقَةٌ فَصَيَبَتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَأُ نُطَلَقْتُ بِهِ ۚ إِلَى النِّيِّ عَلَيْ فَوَافَقْتُهُ قَدِ ٱسْنَيْقَظَ ، فَقُلْتُ أَشْرَبْ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ ، ثُمَّ قُلْتُ قَدْ آنَ الرَّحِيلُ كَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَكِّي َ فَأُ رْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا (٢٠ قَلَمْ يُدْرِكْنَآأُحَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مالكِ بْنِ جُمْشُم عَلَى فَرَسَ لَهُ ، فَقُلْتُ هَٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمَنَا (١) \* مَدِيثُ أَكُمُّدُ بْنُ سِنَانٌ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحِنْتَ فَدَمَيْهِ لَا بْصَرْنَا ، فَقَالَ ماظَنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِأَ ثُنَيْنِ اللهُ ثَالِيْهُمَا بِإِسْ فَوْلِ النِّي عَلِيَّ سُدُوا الْأُ بْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَرَشَىٰ (') عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا فُلَائِحٌ قالَ حَدَّثَنَى سَالِم ﴿ أَبُو النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ الله خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ قال فَبَكِي أَبُو بَكُرِ فَمَجِبْنَا لِيُكَامِّهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرً فَكَانَ رَسُولُ الله عِنْ هُوَ الْخُمَارِ وَكَانَ أَبُو بَكُر أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسُ عَلَى ۚ فَ مُعْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُنَّذِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبَّى لَأَنْخَذْتُ

رًا) لِنَا (٢) يطلبوننا (٣) تُركِونَ والعَشيِيَّ تَدْمَرَ حُونَ بِالْغَدَاةِ (١) حَدْنا

أَبَا بَكْدٍ ، وَلَكْنِنْ أُخُوَّةُ الْإِمْدُلاَمِ وَمَوَدَّثُهُ ۖ لاَ يَبْقَبَنَّ فِي الْمَسْجِدِ باب إِلاَّ سُدًّا إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرِ بِإِسِ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِي اللَّهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُلَيْهَانُهُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَنَّا نَخَيَدُ بَيْنَ النَّاسِ فَى زَمَنِ (١) النَّبِيِّ عَلَيْ فَنُخَيِّرُ أَبَّا بَكْدٍ ، ثُمَّ مُمَّرَ بْنُ الْخَطَّاكُ ، ثُمَّ عُمَّان بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِالْبِ قُولِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَرَّتُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ال أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كُنْتُ الرَّ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَ تُخَذْتُ أَبَا بَكِرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصاحِي صَرَّتُ الْمَعَلَى ٢٦ النَّ إسمَّيلَ النَّنُوخِي وَمُوسِي ٣) قالاً حَدَّثَنَا وُهِيَبِ عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لَا تُخَذُّنُهُ خَلِيلاً ، وَالْكُنِ أُخُونُهُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ مَرْشَ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابُ عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَةُ حَرْثُ اللَّهُ إِنْ حَرْبِ أَخْبَرَ لَا اللَّهُ إِنْ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ قالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى أَبْنِ الرُّبِيْرِ فِي الجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي عَالَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تُخَذَّتُهُ أَبْرَلَهُ أَبَّا ا يَعْنِي أَبَا بَكُرِ بِالْكِنْ مَرْتُ الْمُمَدِينُ وَمُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ قالاَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعَد عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَحُمَّد بْنِ جُبِّر بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَّتِ أَمْرَأَهُ النَّي (٥) يَلِكُ وَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِع إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جُنْتُ وَكُمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الموت قال ٢٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ كُمْ يَجُدُّينِي فَأْتِي أَبَا بَكُلِ صَرِثْنُ أَنْعَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْب حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ أَشْرُ عَنْ وَبْرَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنُ عَنْ مَمَّامُ قَالَ سَمِينَتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ أَلْكُ وَمَا مَعَهُ إِلا خَسْمَةُ أَعْبُدٌ وَأَمْرَأْتَانِ

كذا في البونينيسة وفرعها قال الحافظ ابن حجر وهو

(٤) حدثنا

(٠) إِلَى النَّبِيِّ

مرم (٦) صلى الله عليه وسلم

وَأَبُو بَكْرِ حَدِثْنَ (١) هِشَامُ بنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَفَةُ بنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عائِدِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِّي مِنْ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْ إِدِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُ كُبَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ (٢) فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ ، وَقَالَ إِنِّي كَانَ يَيْنِي وَ يَيْنَ أَبْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٍ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَمْفُرِ لِي فَأَلِي عَلَيَّ فَأَقْبُلَتُ إِلَيكَ ، فَقَالَ يَنْفُرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْر مَلاَثًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِم فَأَنَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلَ أَثُمَّ أَبُو بَكُرٍ ؟ فَقَالُوا لاَ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيٌّ فَسَلَّمَ خَعَلَ وَجُهُ النِّيُّ يَرَاكِ يَتَمَدُّ (٣) حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرِ خَنَّهُ عَلَى رُكْبَيَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّ تَيْنِ ، فَقَالَ النِّي عَلِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ بَعَثْنِي إِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتُ، وقال أَبُو بَكِر صَدَقَ وَوَاسَانِي ( ) بنفسيهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَ نَهُ \* تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرْ تَنْنِ ُ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا ﴿ مَرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُسْتَارِ قالَ خالِهُ الْحَذَّاهِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي ءُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَّنَى ﴿ ﴾ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ وَ اللَّهُ مَنَّهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَّسِلِ ، فَأُنَبْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إلَيْكَ ؟ قال عائيمَةً ، فَقُلْتُ مِنَ الرِّجالِ ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ ثُمَّ عَمَرُ بْنُ الخَطَّاب فَعَدَّ رَجَالاً ۚ إِنَّ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ (٦) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَزْكِيدٍ يَقُولُ كِيْنَا رَاعٍ فَي غَنْمِهِ عَدًّا عَلَيْهِ الذِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبَهُ الرَّاعِي فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ الَذِّنْبُ فَقَالَ مَنْ كَمَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ كَمَا رَاعِ غَيْرِي، وَ يَدْنَا (٧) رَجُلُ يَسُونَ بَقْرَةً فَدُ حَلْ عَلَيْهَا كَالْتَفْتَتْ إِلَيْهِ فَكَالْمَتُهُ قَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَخْلَقُ لِمُلْذَا وَلَكِّنِّى

(۱) حدثنا (۲) حایثك (۳) یکمنو (۴) یکمنو (۵) دارسایی (۰) حدثنا (۰) این عود (۰) دینا

عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ المُسَبَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٢) سَمِعْتُ النِّي عَلِيِّ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامْ رَأْ يُتُنِي عَلَى قَلْيِبِ عَلَيْهَا دَلْو ۖ فَنَزَعْت مِنْهَا مَا شَاء الله ثُمُّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةً ۚ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو َيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِيرُ لَهُ صَنْفَهُ ثُمُّ ٱسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا أَبْنُ الْحَطَّابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرَيًّا مِنَ النَّاس بَنْزُعُ نَوْعَ مُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن مِرْشُ مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مُولِي بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَّزَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِهِ مَنْ جَرٌّ مَوْ بَهُ خُيَلاَءً كَمْ يَنْظُرِ ٱللهُ إِلَيْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ أَحَدَ شِقْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ إِنَّكَ لَمْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاء ، قالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِم أَذَ كَرَ عَبْدُ ٱللهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ ذَ كُرَ إِلا تَوْبَهُ مِرْشَ أَبُو الْبَيَانِ حَدَّثَنَا (٣) شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاء في سَبيلِ اللهِ دُعيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ أَللهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعيَ مِنْ السَّالاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُّهَادِ دُعَى مِنْ اللَّهِ الجُّهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّدَقَةِ دُعيَ مِنْ تَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ تَابِ الصّيامِ (وَ) بَابِ الرَّيَانِ ، قَقَالَ أَبُو بَكْرِ ما عَلَى هُ مَذَا الَّذِي يُدُعْى مِنْ يَثْلُكَ الْأَ بُوابِ مِنْ

ضَرُورَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ('' نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ

تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ

خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، قالَ (') النَّاسُ سَبْحَانَ اللَّهِ ، قالَ النَّبَى ۚ ﷺ فَإِلَّى أُومِنُ بَذَٰلِكَ وَأَبُو

بَكْرِ وَمُعَرُ إِنَّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ بُونُسَ

(ه) فقاله (۳) يقوله (۳) أخبرتا (۳) أخبرتا (۵) فقاله

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ (١) عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْدِ نَتْنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيّ عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمُعِيلُ يَعْنِي (٢) بِالْعَالِيَةِ، فَقَامَ مُمَرُ يَقُولُ وَٱللَّهِ مَا مَاتَ رَ-مُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ وَقَالَ مُمَرُ وَٱللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ ف نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيَبْعَمَنَهُ اللهُ فَلْيَقْطَمَنَ (") أَبْدِيَ رِجِالٍ وَأَرْجِلَهُمْ ، خَاء أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِهِ فَقَبَّلَهُ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي طَبِئْتَ حَيًّا وَمَيْتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِ مِ لَا يُدِيقُكَ اللهُ المَوْ تَتَيْنِ أَبَدًا ، ثُمَّ حَرَجَ فَقَالَ أَيْهَا الحَالِفُ عَلَى وسالِكَ أَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَنُو بَكْرِ جَلَسَ مُعَرُ خَمَدُ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَدًّا مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى الله عَلَى ال إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْنُونَ وَقَالَ وَمَا تُحُمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ ٱنْقَلَبْثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِينْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَنْئًا وَسَبَخْزِي اللهُ الشَّاكِدِينَ ، قالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قالَ وَأَجْتَمَعَتِ الْانْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا أُمِينٌ وَمِنْكُمْ أُمِينٌ فَذَهَبَ إِلَيْهُمْ أَنُو بَكُر وَعُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ تُحَمُّ يَتَسَكَّلُمُ فَأَسُكَّتَهُ أَبُو بَكُنِ ، وَكَانَ مُحَرُ يَتُمُولُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَماً قَدْ أَعِبَتِنِي خَشِيِّتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَتَكَلَّمَ أَبْلُغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نَحْنُ الْأَمْرَاءِ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاهِ فَقَالَ حُبَآبٌ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللهِ لاَ نَفْمَلُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر لا : وَلَكِنَّا الْأُمْرَاء ، وَأَنتُمُ الْوُزَرَاء ، مُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِمُوا مُعَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةً (١) فَقَالَ مُحَرُ أَبُلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَبُّولِ اللهِ عَلِي فَأَخَذَ مُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايِعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ مُعَمِّرُ قَتَلَهُ اللهُ \* وَقَالَ

(۱) فال أَسْبَرَ فِي عُرْ وَهُ (۲) مَنْ (۲) مَلْبُعُلُّونَ (۲) الْإِنْ الْبِكُولُ (۱) النّبيّ (۱) قات

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمْ عَن الزُّبَيْدِيِّ قالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَ نِي الْقَاسِمُ أَنَّ عا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمْ قَالَتْ شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِّ عَلِيٌّ ثُمٌّ قالَ في الرَّفِيقِ الْاعْلَى ثَلَاثًا وَقَصًّا الحَدِيثَ قالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِماً مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ مُمّرُ النَّاسَ وَإِن فِيهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدُّهُمُ ٱللَّهُ بِذَٰلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الْمُدَى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَنْلُونَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعُ أَبْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُمَّدِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَى النَّاسَ خَيْرُ بَعْدَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؛ قَالَ ثُمَّ مُمَرٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُمَّانُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قالَ ما أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْسَالِمِينَ ﴿ مَرَثُنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَي بَمْضَ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء ، أَوْ بذَاتِ الجَيْشِ أَنْقَطَعَ عِيْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماهِ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْر ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عَائِشَةُ ، أَقَامَتُ (٣) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِالنَّاسَ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى ما ، وَلَيْسٌ مُعَهُمْ ماه ، كَفَاء أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاصْعُ رَأْسَهُ عَلَى نِغَذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَالنَّاسِ ، وَٱبْسُوا عَلَى ماء ، وَلَبْسَ مَمَهُمْ ماه ، قالَتْ فَمَا تَبَنِي وَقَالَ ما شَاء ٱلله أَنْ يَقُولَ وَجَمَلَ يَطْمَنُنِي بِيَدِهِ فِي خاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَصُنِي ْمِنَ التَّحَرُكُ إِلاّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَلَى خِفَذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماء فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمَمْ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : "ما هي بأول بر كَتِكُمْ بَا آلَ أَبِي بَكْر ، فَقَالَتْ عَالِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْمِقْدَ تَحْتَهُ

طرش آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُيْبَةُ عَنِ الْاعْمَسِ قَالَ سَمِيْتُ ذَكُورَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرَاكِيُّ لاَ نَسُبُوا أَ صَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدُ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ \* ثَا بَعَهُ جَريرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُعَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَرْثُ مُعَدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الحَسَن حُدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَهِرِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَبِّبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُومُوسَى الْاشْمَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي يَبْيَهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ لَأَنْزَمَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُهِ وَلَأَ كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ تَفِاء لِلَسْحِيدَ فَسَأَلَ عَن النَّى ۚ يَرْكِ فَقَالُوا خَرَجَ ۚ وَجَهُ (١) هَاهُنَا ۖ نَغَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ (٢) أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ إِبْنُ أَرِيسَ عَفِلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حاجَتَهُ فَتَوَصَّأُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُو جالِسٌ عَلَى بِشْ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفْهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِنْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَّمْتُ عِنْدُ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا اللَّهِ مَكُونَ أَبُوابَ (") رَسُولِ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْيَوْمَ فَجَاء أَبُو بَكُر فَدَفَعَ الْبَاب، فَقَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَضْرُهُ ۚ بِالجَنَّةِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِابِى بَكْرِ أَدْخُلُ وَرَسُولُ اللهِ يَلِيُّ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْر فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله عِنْ مَمَهُ فِي الْقُفُ وَدَلِّي رِجْلَيْهِ فِي الْبِيرَ كَمَا صَنَّعَ النَّبِيُّ عِنْ إِلَّا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكُتُ أَخِي يَنَوَضَّأُ وَ يَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ إِنْ يُرْدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ مُمَرُ أَبْنُ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ هَٰذَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ

(۱) وَجُدُّ (۲) أَثْرِهِ (۲) بَوَّالِاً لِلنَّيْ (۱) النبي الله به كذراً وفي علم الله به كذراً وفي علم الله وهو في علم وهو في الله وهو في علم وهو ف

أَدْخُلُ وَ بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلْجَنَّةِ فَدَخَلُ فَجَلَسَ مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَذَلَّى رِجْلَيْدِ فِي الْبِلِّرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ خَلَسْتُ ، فَقُلْتُ إِنْ بُرِدِ اللهُ بفُلاَنِ خَيْرًا يَأْتِ بِهِي، كَفِمَاء إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ فَقَالَ عُمَانُ بْنُ عَفَانَ فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ فِغَنْتُ إِلَى رَسُولِ (١) اللهِ عَرَائِينَ ۖ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ الجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْخُلْ وَ بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ الجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشُّقُ الآخَرِ قَالَ شَرِيكُ (٢) قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ فَأُولَنُهَا قُبُورَهُمْ صَرَتْنَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُمْ أَنَّ النَّبّ مِنْ صَمِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُمْانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أَثْنُتْ أُحُدُّ فَإِنَّا عَلَيْكَ نَيْ وَصِدِّينٌ وَشَهِيدَانِ صَرَتَىٰ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِبر حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى إِبْرِ أَنْرَعُ مِنْهَا جَاءِنِي أَبُو بَكْرِ وَمُحْرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْر النَّانُوَ ، فَنَزَعَ ذَنُو بَا أَوْ ذَنُو بَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَمَّفْ ۖ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَنْ الْحَطَّابِ مِنْ يَدِ (٦) أَبِي بَكُرْ ، فَأَسْتَحَالَتْ فِي بَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرَيًّا مِن النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ \* قَالَ وَهِبْ: الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ ، يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبِلُ فَأَنَا خَتْ صَرِيْنِ (٧) الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِبْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ سَمِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَيْنِ (١٠ الْمَكِيُّ عَنِ أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ ، فَدَعَوُا (٩) أَللَّهُ الْمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلُ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى مَنْكَرِي يَقُولُ رَحِمَكَ (١٠٠ اللهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ إِ

لِأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا ("كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةً يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو (" بَكُرْ وَمُمَنُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكُرْ وَمُمَرُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكُرْ وَمُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْمُ لَكَ اللهُ مَمَهُمَا فَأَلْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ حَدِثْنِي (٥٠ مُمَّدُ بنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ يَرْقِينَ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُمَيْطٍ جاء إِلَى النِّي يَرْقِيد وَهُوَ يُصَلِّى فَوَصْمَعُ رِدَاءَهُ (١) فِي عُنْقِهِ تَفْنَقَهُ بِهِ (١) خَيْقًا شَدِيدًا فَجَاءِ (٦) أَبُو بَكُرْ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمُ بِالْسِيْ مُنَاقِبُ مُحَمَّرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَبِي حَفْصٍ ، الْقُرَشِيِّ الْمَدَوِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ وَرُفُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ﴿ حَدَّثَنَا ثُعَمُّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي مِلْكِيْرِ رَأْ يُثَنِي دَخَلَتُ الجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ أَمْرَأُو أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِينَتُ خَشَفَةٌ (٨٠ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَالَ هَٰذَا بِلاَكْ، وَرَأَيْتُ فَصْرًا بِفِيَاتُهِ جارِيَةٌ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ (٥) لِمُرَ فَأَردْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ ۚ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ مُمَدُ : بِأَمِّي وَأَبِي بَارَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكَ أَعَارُ مِرْشَعَا سَمِيد بْنُ أَبِي مَرْبَيَّمَ أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَيِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ إِذْ قَالَ يَهُنَا أَنَا فَاصُّ رَأْ يَتَنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَقَوَصَّأُ إِلَى جانِب قَضر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِمُسَرّ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا فَبَكِي اللَّهِ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ حَدِثْنِ (١١) مُحَدُّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُوجَ مْفَر الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسُ عَن الرُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي مَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

(۱) مَا صُو (۳) أَنَّا وَأَبُو (۳) حدثنا (۵) ردّاء (۵) بها (۱) بائن الساجيشُورِ (۷) ابن الساجيشُورِ (۱) كذا في البونينية الشين وفي غيرها بسكو (١) فقالوا ٩ فقالت (١) مُعَمَّرُ وَ

(11).حدثنا

رَسُولَ ٱللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامَمْ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرُ (١) إِنَّى الرِّئّ يَحْرى فى ظُفُرى أُو ْ فى أَظْفَارى ، ثُمُّ نَاوَلتُ مُحرَّ فَقَالُوا (٢) فَكَا أُو ْلْتَهُ (٣) قالَ الْبِيلِرِ حرش كُمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَا يُر حَدَّثَنَا نُحَمَدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكُر بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَرْكَ قالَ أُريتُ في المَنَامِ أَنِّي أَنْزَ عُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ <sup>(٤)</sup> عَلَى قَلَيبِ كَفِاءِ أَبُو بَكُنْ قَنَزَعَ ذَنُوبا أُو ذَنُو َبِيْنِ نَرْعًا صَمِيفًا وَاللَّهُ يَغَفِّرُ لَهُ ﴿ ثُمُّ جَاءٍ مُحَدُّ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا َفَلَمُ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِى فَرِيَّهُ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِمَطَنِ قالَ (°) أَبْنُ جُبَيْر الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ ، وَقَالَ يَعْنِي : الزّرَابِيُّ الطَّنَّافِسُ لَهَا خَمْلٌ (٧) رَقِيقٌ مَبْثُوثَةٌ ` مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح مَن أَبْن شِهاَبِ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الحَمِيدِ أَنَّ مُتَمَّذَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ أ صَرَتْنِ (٨) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَبِّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمْتَأَذَنَ مُمَرُ بْنُ أَلْحَطَّابٌ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ أُرَيْش يُكَأَمْنَهُ وَيَسْتَكُنُو أَهُ عَالِيَةً ۚ أَصْوَالُهُنَّ عَلَى صَوْ تِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابُ قُنْنَ فَبَادَرْنَ ٱلْحِيجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّهِ فَدَخَلَ مُحَرُّ وَرَسُولُ ٱلله يَنْ يَضْعَكُ فَقَالَ مُمَرُ أُصْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ يَجِبْتُ مِنْ هُولًا و اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِينَ صَوْ تَكَ أَبْتَدَرْنَ ٱلْحِجَابَ ، فَقَالَ (٥) مُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبِّنَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قالَ مُحَرُّ : يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُومِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلاّ مَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَعُلْنَ نَمَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ

(١) أَنْظُرُ

(٣) قَالُوا فَمَا أُولُتَ
 (٢) يَا رَسُولَ أَنَّهُ كَذا
 ف غير فرع بقلم الحمرة

بلا رقم فی الهامش اه

مصححه

(٤) (توله بكرة) لم يشبط السكاف في اليونينيـة وفي الفسر ع باسكانها بوفي آخر باسكانها وفق أخر السكانها ونتجا معا (٥) في لسخة عن أبي ذر على قال ان جبير حهد الى آخر الشرح اله من اليونينية المستحد المست

(٦) أَنْ نُمَيْرٍ (٧) كذا في البونينيسة والغرع المم ساكنة وقال القسطلاني بتنحا

> لا مداتا (۸)

(۱۰) قال (۹)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ إِيهَا (١) يَا اُبْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْدِي أَبِيدِهِ مالَقيَكَ الشَّيْطَان سَالِكَا فَجَّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَّكَ مَدَّثُ كُمَّدُ بْنُ الْمُثَلَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ ما زِنْنَا أَعِزَّةً مُنْدُ أَسْلَمَ مُمَرُ حدث عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَرَّرُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ سَمِع ا بُنْ عَبَّاسِ يَقُولُ وُصْعَ مُحَدُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ ا يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ ۚ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذٌ (٢) مَنْكِي فَإِذَا عَلَى (٣) فَتَرَحَّمَ عَلَى مُمَرَّ وَقَالَ مَا خَلَّهُ مَنْ أَحَدًا أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقِي ٱللَّهَ بِمِيْلَ عَمَـٰ لِهِ مِنْكَ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَنْ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ إِنَّى كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّيُّ عَلَيْتُهِ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، وَخْرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَنُ صَرَتْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (1) وَقَالَ لِي خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ سَوَاءِ وَكَهْسَنُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَوْمِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَعِدَ النَّبِي عَلِي أَحُدٍ ( ) وَمَعَهُ (٧) وَصَدِّيْنُ أَوْ شَهِيدٌ ۗ أَبُو بَكْرِ وَعُمَّرُ وَعُمَّانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ (٦) أَثْبُتُ أَخُدُ فَا عَلَيْكَ إِلاَّ تَنِي أَوْ صِدِّيق (٧) أَوْ شَهِيدَانِ **حَرَثُن** أَيْعَنِي بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمَّرُ هُوَ أَبْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بِنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْنِي أَبْنُ مُمَرَ عَنْ بَمْض شَأْ نِهِ يَمْنِي عُمَرَ فَأَحْبَرُ ثَهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحْدًا مَطُّ بَمْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَنَّى أَنْتَهَى مِنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْثُ شُلَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيًّا عَن السَّاعَةِ ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ : وَمَاذَا أَعْدَدْتَ كُما ؟ قالَ لا شَيء، إِلاَّ أَنَّى أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسْتُولَهُ مُمَّالِيًّ فَقَالَ (١٠) أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ ، قالَ أَنَسُ : فَا

(۱) إيه (٢) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ (٤) ابْنُ أَبِي عَرْوبَهُ قالَ (ه) أُحْدًا

اة (٦) ورمال

(۱) نَاسٌ . ولم يَضبط في اليونينية دال محدثوث وضبطت فيغيرها بالنتح وساء (۲) ين الله عنَّم.ا من نبي ولاً (٦) الثدي

فَرِحْنَا بِشَيْءِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيِّ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قالَ أَنَسْ: قَالَ أُحب النَّى عَنَّ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُدِّى إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ كَمْ أَعْمَلُ يِمِيْلُ أَعْمَا لِهُمْ حَرَثُ الْبَعْيِ بْنُ قَنَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبُلَكُمُ مِنَ الْأُمْمِ (١) نُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدْ فَإِنَّهُ مُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءِ بْنُ أَبِي زَامُدَةَ عَنْ سُعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِي (٢) عَلَيْ الْقَدْ كَانَ (فيمَنْ كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياء فَإِنْ يَكُنْ من (١) أُمِّني مِنْهُمْ أَحَدُ فَعَمْرُ (١) حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاً سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْمَا رَاعٍ في عَنَمِهِ عَدَا اللهُ ثُبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى أَسْتَنْقَذَهَا ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْذَنْبُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ كَمَا "" يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ كَمَا رَأْعِ غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْعَانَ اللهِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي فَإِنَّى أُومِنُ بِهِ وَأَبُوبَكُمْ وَعُمَرُ ، وَمَا ثُمَّ أَبُوبَكُمْ وَعُمَرُ ، مَدَّثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهِاكِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهِلْ بْنِ خُنَيْفٍ (٧) وَلاَ كُلُّ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائَمْ وَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى ۚ وَعَلَيْهِم ۚ فَكُونُ فِفَهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ (٦) وَمِنْهَا ما يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ؛ وَعُرِضَ عَلَى مُحَرُ وَعَلَيْهِ قِيَصْ أَجْتَرُهُ ، قَالُوا ضَا أَوْلَتَهُ كَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ الَّذِينَ مَرْشُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُمَةً عَنِ الْمِينُورِ بْنِ تَخْرَمَةَ قَالَ لَمَا طُمِينَ مُمَرُّ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ أَنْ عَيَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزَّعُهُ يَا أُمِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّأَنَّ كَانَ (٧) ذَاكَ (٨) لَقَدْ تحبث رَسُولَ

اللهِ عَلِينَ فَأَحْسَنْتَ مُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتُهُ (١) وَهُوْ عَنْكَ رَاض ، ثُمَّ تَحِبْتَ أَبَا بَكُرْ وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ (٢) وَهُو عَنْكَ رَاض ، ثُمَّ تَحِبْتَ مَحَبَّتُهُمْ (١) وَأَحْسَنْتَ مُعْبَتِّهُمْ ، وَلَئِّنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ هَنْكَ رَاضُونَ، قالَ اللهُ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مُصْبَغَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا (\*) ذَاكَ (") مَنْ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَى "، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ تُصْبَةِ أَبِي بَكُرْ وَرِصْاَهُ فَلِيًّا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللهِ جَلٌّ ذِ كُرْهُ مَنَ بِهِ عَلَى ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ ، وَأَجْلِ ٢٠٠ أَصْحَا بِكَ ( ٨ )، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلِاَعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، لَا فُتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاه ، قالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَن أَبْن عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى مُمَرَ بهالَذَا حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّانَى عُثْمَانُ بْنُ غِياثٍ حَدَّثَنَا (١) أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فِي حَايْطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ ينَةِ كَفَّاء رَجُلُ فَأَسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّيْ مَلِكَ أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَخْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ عِمَا قالَ النَّبِي (١٠) مِنْكُ مَعْمِدَ اللَّهُ ، ثُمَّ جاء رَجُلُ فَأَسْتَفَتَّحَ فَقَالَ النَّبِي مِنْكُ أَفْتَعْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْحَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوْ أَمْكُمْ مُنَّ ، فَلَّخْبَرْتُهُ بِمَا قالَ النَّبِي بَرَاكِ خَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ ٱسْتَفْتَمَ وَجُلْ ، فَقَالَ لِي أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَى تُصِيبُهُ ، فإذَا عُمَانُ وَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْمُسْتَمَانُ وَمُولُ اللَّهِ مَنْ اللّ سُلَبْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُب قالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةً بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ ۚ يَرْكُنْ بِيَدِ مُمَرّ بُ مَنَافِهِ مُثَمَّانَ بْن عَفَّانَ أَبِي عَمْرِو الْقُرَثِينُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ا کَارَ قَتَ (۱) کَارَ قَتَ

(٢) فَارَ قُتَ

- (٣) بفتح المادوا لحاء يسى
   أصحاب اللي صلى الله عليه
   وسلم وأني بكر رضى الله عنه
   اه ملخصا من هامش الاسل
   هن اليونينية
  - رة) نقال \*
  - ---نان (۰)
  - وسه (۲) ذلك
  - (٧) ومَن أجل 8
  - (٨) أَصَبْعَالِكَ
    - (۹) حدثنی صد تعم
  - (١٠) رَسُولُ أَللهِ

(۱) يَعْفِرُ (۱) اَبْنُ زَيْدٍ . كذَا فَيْ غَيْرِ (۱) اَبْنُ زَيْدٍ . كذَا فَيْ غَيْر رفع ولا تصحيح كتبه مصححه (۱) اَبْنُ سَلَمَ (۱) الله (۱) اله (۱) الله (۱) اله (۱) الله (۱) اله (۱) اله (۱)

وَقَالَ الذِّي ۚ عَلِيْتُ مَن يَحَفِّرِ (١) بِبَنَّ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ كَفَةَرَهَا ءُثْمَانُ ، أَوَقَالَ مَن جَهُّزَيَم جِيشَ الْعُسْرَة فَلَهُ الْجَنَّةُ ، كَفِهَزُهُ عُمَّانُ مَرْشَ اللَّهْانُ بنُ حَرْب حَدَّ تَنَا مَمَّادُ (٢) عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أَبِي ءُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ دَخَلَ خايطًا وَأَمْرَ بِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَاثِطِ لَجَاء رَجُلْ بَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَثْذَنَ لَهُ وَ بَشَرْه بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكُر ، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ مِالْجِئَّةِ فَإِذَا مُحَرَّم، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْنَأُذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَا مُ قَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ وِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ وَإِذَا عُثْمَانَ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ مَمَّادُ (٢) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ ۖ الْأَحْوُلُ وَعَلَى بْنُ الحَكَمَ سَمِعا أَبَا عَثْمَانَ بُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ عاصِم ۖ أَنَّ النِّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ قاعِداً في مَكَانٍ فِيهِ مَاهُ قَدِ ٱلْكُشَفَ (') عَنْ رُكَبَتَيْهِ أَوْ رُكَبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا حَرَثَىٰ أَنْهُ مَدُ بْنُ شَدِيبِ بْنِ سَعِيدِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ قالَ أَبْنُ شِهاب أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرُّهُن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُونَ قَالاً ما يَمْنَكُ أَنْ تُكَلِّمُ عُمَّانَ لِأَخِيهِ ٥٠ الْوَلِيدِ فَقَدْأُ كُثَّرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ اِعْمُانَحَتَّى (٧) خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قُلْتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، وَهِيَ نَصِيحَةٌ لَكَ ، قالَ يَا أَيُّهَا اللَّهِ ( مَا مَعْمَرُ مُ أُرَاهُ قالَ أَعُوذُ بالله منْكَ فَأُ نُصَرَفْتُ فَرَجَمْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُمَّانَ فَأَيِّئُهُ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكِ ؟ فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحًانَهُ بَمَتَ مُمَّدًا لَهِ إِلَى إِلَى وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكُتِبَابِ وَكُنْتَ مِمِّنِ أَسْتَجَابَ لِنَّهِ وَلِرَسُولِهِ لِينَا لَهُ فَهَاجَرْتَ أَلْمُ جَرْتَ أَلْمُ عَلَيْهُ وَرَأَيْتَ هَذْيَهُ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلْتُ لا ، وَل كُنْ خَلَصَ إِنَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُص إِلَى الْعَذْرَاءِ في سِتْرِهَا ، قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱللَّهُ بَعَثَ

ُحَمَّداً ﷺ بِإِلْحَقَ ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اُسْتَجَابَ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْمُرِجْرَ تَمَنِّي كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ وَبَايَعْتُهُ فَوَالله مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَ قَاهُ اللهُ (١) ثُمَّ أَبُو بَكُر مِثْلُهُ (١) ثُمَّ أَبِسُخُلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْخَتْي مِثْلُ الَّذِي كَمْمُ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قالَ فَمَا هُـذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُنْنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكِرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْخَقْ إِنْ شَاء اللهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْدِلِدَهُ (٤) مَجْدَدُهُ كَمَا نِينَ صَرَّتُني مُحَدُّ بْنُ حاتِم بن بَرِيغِ حَدَّنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَّنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ لَا نَمْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ثُمُّ مُحَمَّلُ (٥) أَمُمَّ عُمُّانَ مُمَّ تَدُركُ أَصِحَابَ النَّيِّ مِنْكُ لاَ نُفَاضِلُ مَيْنَهُمْ مَا يَعَهُ عَبْدُ اللهِ (١) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَرِّمْنَ مُوسَى بِنْ إِسْمُعِيلٌ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُمْانُ هُوَ أَبْنُ مَنْ هَبِ قَالَ جَاءِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ (٧) الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هُوُّلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ (^) هُوُّلاَءِ قُرَيْشٌ ، قَالَ فَمَن الشَّيْخُ فِيهِمْ ؟ قَالُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قالَ يَا أُبْنَ مُمَرَ : إِنِّي سَأَئِلُكَ عَنْ شَيْءَ لَخَدِّثْنِي ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ فَرَّ يَوْمَ أَحُدِ ؟ قَالَ نَعَمْ ` فَقَالَ ( ) تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيِّبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدُ ؟ قَالَ نَعَمْ : قال نَهْلَمُ أَنَّهُ تَهَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ قَلْمْ يَشْبِهَدْهَا ؟ قالَ نَعَمْ. قالَ ٱللهُ أَسْكُبْلُ. قال أَبْنُ تُمْرَى : تَمَالَ أَبَيِّنْ لَكَ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَإِمَّا تَغَيُّهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحَيَّهُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِي وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً إِنَّا لَكَ أَجْرَ رَجُلُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهُمْهُ. وَأَمَّا تَعَيْبُهُ عَنَّ بَيْعَةِ الرُّصَنْ وَانْ ِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَنَّ بِبَطَنْ مَكَّةً مِنْ عُمَّانَ لَبَعْثَةُ مَكَانَةُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ

(1) عز وجل (۲) مناله (۳) مناله (۱) مناله (۱) معرر (۱) معرر (۱) معرر (۱) ان صالح (۷) وحج (۸) مقالوا ۸ مقال (۵) مقالوا

يَنِيْ عُمَانَ وَكَانَتْ بَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَنَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ إِيَّدِهِ الْيُمْنَىٰ هَٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هُذِهِ لِمُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ أَذْهَتْ بِهَا الآنَ مَعَكَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ تَتَادَةً أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قالَ صَمِدَ النَّئِي يَلِيُّ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَمُحَرُ وَعُثَمَانُ فَرَجَفَ (١) وَقَالَ ٣ أَسْكُن أَحُدُ أَظُنْهُ ضَرَبَهُ بِرجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِي وَصِدِّيق وَشَهِيدَان \* قِصَّةُ (٣) الْبَيْمَةِ وَالِا تُفَاقُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ مُولِيِّي بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّرً بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ (° عَلَى حُذَيْفَةَ أَبْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُمَنْيْفِ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَنْحَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مالاً تُطِيقُ قالاً خَمْلْنَاهَا أَمْرًا هِيَلَهُ مُطْلِقَةٌ مافِيها كَبِيرُ فَضْلَ قالَ ٱنْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُما الْأَرْضَ مَا لَا تُطيئُ قَالَ قَالَ قَالَا لَا ، فَقَالَ مُحَرُّ : لَئُنْ سَامَتَنِي ٱللهُ لَا دَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْمِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَمْدِي أَبَدًا ، قالَ فَا أَنَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِبِ قَالَ إِنِّي لَقَائُمْ مَا يَدْنِي وَ يَبْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس غَدَاةَ أُصِبِ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قِالَ أَسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَرَ فِيهِنَّ (٦) خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبُّمَا فَرَأُ سُورَةَ ٧٧ بُوسُفَ أُو الذُّخلَ أَوْ تَحْقَ ذَلِكَ فِي الرَّ كُمَةِ الْأُولَىٰ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبِّرَ فَسَمِينَهُ يَقُولُ فَتَلَّنِي أَوْ أَكَلِّنِي الْسَكَلْبُ حِبْنَ طَمَنَهُ فَطَارَ الْمِلْجِ بِسِكُنْنِ ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُ عَلَى أُحَدِي يَعِينَا وَلاَ شِمالاً إلاَّ طَمَنَهُ حَتَّى طَمَنَ اللَّهُ عَشَرَ رَجُلاً ماتَ مِنْهُمْ سَنْعَةُ (٨) ، قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْ نُسًا ، فَلَمَّا خَلَنَّ الْمِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ مُمَرُّ يَدَ عَبْدِ الرَّحْنَ أَبْنِ عَنْ فِي فَقَدِّمَهُ ، فَمَنْ يَـلَّى مُمَرّ ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ

(٢) بَابُ قِصَّةِ

(١) وَقِيدِ مَقَتُلُ مُعَرِّهُ ابْنِ الْخَطَّابِ. وَضِيَّ اللَّهُ عَهْمًا

(٦) ديم

(۷) ببورة غ (۸) **نسة** 

فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أُنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ تَحْمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْعَانَ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرُّ عَنِي صَّلاَّةً خَفَيِفَةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا قَالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ أَنظُرُ مَنْ قَتَكَنِي خَفَالَ سَاعَةً ثُمَّ جاء ، فَقَالَ غُلاَمُ المُفِيرَةِ مقالَ الصَّنَّعُ ؟ قالَ نَعَمْ قالَ قاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ لِلهِ النَّبِي كَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي (١) بِيدِ رَجُلِ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ قَدْ كَنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ نُحِبَّانِ أَنْ تَكُثُّرَ الْمُلُوجُ بِالَّدِينَةِ وَكَانَ ٣ أَكُثَّرَ ثُمْ رَقِيقًا فَقَالَ إِنْ شِيْتَ فَمَلْتُ ، أَىْ إِنْ شِيْتَ قَتَلْنَا }، قالَ (" كَذَبْتَ بَعْدَ ما تَكَلَّمُوا بلِسَانِكُم ، وَصَلَّوا قَبِلْتَكُم ، وَحَجُّوا حَجْكُم ، قَاحْتُمِلَ إِلَى يَنْهِ فَا نَطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّامَىٰ كَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذِ فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ ، فَأَتِيَ بِنَهِيذٍ فَشَرِبَهُ ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ، ثُمُّ أَتِيَ بِلَنِّي فَشَرِبَهُ ( ، ) ، خَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ (٥) ، فَعَلِمُوا (٦) أَنَّهُ مَيِّتْ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَجَاءِ النَّاسُ (٧) يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجاء رَجُلُ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِينَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى ٱللهِ لَكَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَقَدَم ( ) في الْإِسْلاَم ما قَدْ عَلِمْت ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْت ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَّافٌ " لا عَلَى قَلا لِي ، قَلْمًا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَنُّ الْأَرْضَ ، قالَ رُدُّوا عَلَىٰ الْفُلاَمَ ، قَالَ أَبْنَ (١٠) أَخِي أَرْفَعْ ثَوْ بَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقَ (١١) لِيَوْ بِكَ ، وَأَنْقَىٰ لِرَبِّكَ تِاعَبْدَ اللهِ بْنَ مُحْمَرَ أَنْظُرُ مَا عَلَى مِنَ اللَّهْ يْنَ مُ خَسَبُوهُ فَرَجَدُوهُ سِيَّةً وَ عَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَةُ ، قالَ إِنْ وَفَى لَه مالُ آلِ مُعَرَّ فَأَذْهِ مِنْ أَمْوَالِهُمْ ، وَإِلَّا فَسَلْ فَي بَنِي عَدِي أَبْنَ كَمْبِ فَإِنْ لَمْ تَفِي أَمْوَ أَلْهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَبْرِهِمْ فَأَدَّ عَنَّى هَٰذَا المَالَ ، أَنْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ مُمَرُ السَّلاَمُ وَلا تَقُلُ أَمِينُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ مُمَرُ بْنُ الخَطَّاب أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَهُهِ ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَهَا قاعِدَةً تَبْكِي ،

(۱) مع مَنْ يَتِيَ (۲) الْمُبَاسُ (۳) الْمُبَاسُ (۵) مَنْ الْمُبَاسُ (۵) مَنْ الْمُبَاسِ (١) مَنْ الْمُبِيرِ (١) مَنْ الْمُبَاسِ (١) مَنْ الْمُبَاسِ (١) مَنْ الْمُبِيرِ (١) مَنْ الْمُبَاسِ (١) أَنْقِيرُ (١) أَنْقِيرُ (١) تُبِيضْتُ . كذا في

(٢) ما أجدُ أحَدًا

٣ ما أحد

مَّدُ (٤) الْإِمَارَةُ

ة ض (۰)

(١) وَلاَ يُؤخَّدُ

الفروع التي بأيدينا مضاة الى الضميرلا الظاهركتيممصيم

فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيكِ مُعَرُ بْنُ الْحَطَّابِ السَّلاَمَ وَ يَسْتَأْذِنْ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ أُدِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنْ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَامَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَٰذَا عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ مُمَرَ قَدْ جَاء ، قَالَ أَرْفَمُونِي ، قَأَسْنَدَهُ رَجُلُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ الَّذِي تُحِبُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ ، قالَ الحَمْدُ بِنَّهِ ، ما كانَ مَنْ شَيْء أَمَّ إِلَى مِنْ ذَلِك ، فَإِذَا أَنَا فَضَبْتُ (١) فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلَّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ مُمَّرُّ بْنُ الْحَطَّاب، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُنْامِينَ ، وَجاءَتْ أُمْ الْمَامِينَ حَفْصَةُ وَالنَّسَاءِ نَسِيرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَأَبْنَاهَا قُنْنَا ، فَوَ لَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ (٢) عِنْدَهُ سَاعَةً ، \ (٢) فَسَكَنَتْ وَاسْتَأْذَنَ الرِّجالُ فَوَ لَجَتْ دَاخِلاً كَمُمْ فَسَيمْنَا بُكاءِهَا مِنَ الدَّاخلِ ، فَقَالُوا أوْسِ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ أَسْتَخْلِف ، قالَ أِما أَجِدُ (" أَحَنَّ بِهٰذَا الْأَمْنِ مِنْ هُؤُلاَهِ النَّفَرِ أو الرَّهُ عَلِياً الَّذِينَ تُوكِّ فَي رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلَيًّا وَعُثْمَانَ وَالرُّ يَرْرَ وَطَلْحَةً وَسَمْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، وَقَالَ يَشْهَدُكُمُ ۚ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَهْمَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ إ الْأَمْرِ شَيْءٍ ، كَهَيْئَةِ النَّمْزِيَةِ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ (٤) سَعْدًا ، فَهُو ذَاكَ ، وَ إِلاَّ فَلْيَسْتَعِنَ بِهِ أَيْكُمُ مَا أُمِّرَ ، فَإِنَّى لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ (٥) تَعْزِ وَلاَ خِياَنَةٍ ، وقال أُومِي الْحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ، بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَكُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَكُمْ حرْمَتُهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأُنْصَارِ خَيْرِ اللَّذِينَ تَبَوَّ وَاللَّارِ وَالْإِيمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ نُعْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْنَىٰ عَنْ مُسِيئُهِمْ ، وَأُوسِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ ردْه الْاسْلاَمِ ، وَجُبَاةُ المَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُو ، وَأَن (٦) لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ ، وَأُوسِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَبْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَّبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلاَمِ ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ ، وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائْهِمْ ، وَأُوصِيهِ بذِمْةِ اللهِ ، وَذِمْة رَسُولِهِ (٢) يَرْ إِنْ يُوفَى لَمُمْ بِعَدْهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَابُهِمْ ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاّ

طَافَتَهُمْ ، فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَأَنْطَلَقْنَا نَمْثِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَنَ قالَ يَسْتَأْذِنُ مُحَمُّ بِنُ الْخَطَّابِ ، قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ ، فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ أَجْتَمَتَعَ هُولُاهُ الرَّهْطِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّهُنِ أَجْمَلُوا أَمْرَكُمُ ۚ إِلَى ثَلَاثَةً مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّ بَبْرُ قَدْ جَمَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَى ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُمَّانَ ، وَقَالَ سَمَدٌ فَدْ جَمَلْتُ أَرْى إِلَى عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ أَبْ كُمَّا تَبَرًّا مِنْ هَٰذَا الْأَمْرِ ، فَنَحْمَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ (١) عَلَيْهِ وَالْإِسْلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَاهُمْ ف ا نَفْسِيهِ فَأْسَكِيتَ (٢) الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْمٰنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَى أَنْ لاَ آلُونَ عَنْ أَوْضَلِكُمْ ، قَالاَ نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمِا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَالْقَدَمُ ( اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا قَدْ عَلِيثَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئُنْ أَمَّرَ ثُكَ لَتَعْدِانٌ وَلَئُنْ أُمَّرْتُ هُمَّانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ثُمَّ خَلاّ بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَأَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قالَ أَرْفَعْ يَدَكَ يَا عُمَّانُ فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ ، وَوَلَجَ أَهْلُ ٱلدَّارِ فَبَايَمُوهُ السّ مَنَا قِبْ عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقُرَثِينَ الْهَا شِمِيَّ أَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وقالَ النَّبِ عَنِيْ لِعَلَى أَنْتَ مِنْى وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ نُمَرُ ثُونُقَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنِيْ وَهُو عَنْهُ رَاضِ مَرْشَ قُتْنَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَدًّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُمْطَاهَا فَامَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَّوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ كُلُّهُمْ يَرْجُو ( ) أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ أَنْ عَلَّى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ مَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَأَرْسِلُوا (٢) إِلَيْهِ فَأْنُونِي بِهِ ، وَلَمَّا جاء بَصَقَ ف عَيْنَيْهِ وَدَمَا ٧٧ لَهُ ، فَهَرَأَ حَتَّى كَأَنْ كَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَمَّ ، فَأَعْطَاهُ (٨ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيّ

(۱) كذا بالتسطين في فرون ممنا كنه مسعمه فرون ممنا كنه مسعمه (۲) قال أو ذرجتع الحزة والكاف أصوب العروية بينة الواو عبر منصوبة بل في أحدها أواو عليها سكون كا ترى فأن مختفة كتبه

. و القيدم ، ... م ... م ... م ... م ... م ... م

(۱) فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَيْنَ (۲) مَأْرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَيْنَ (۷) ملط

(٨) أعطي

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ أَنْفُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتُهُمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْرَاهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ الله فيه ، فَوَ ٱللهِ لَأَنْ (١) يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ مُمْرُ النَّعَم مَرْثُ قُتَنْبَةُ حَدَّنَنَا حَاتِمْ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ كَانَ عَلَى ْ فَد تَحَلَّفَ عَنِ الذَّى عَلَيْ فَي خَيْرً وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ، فَقَالَ أَنَا أَنْحَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى ۚ فَلَحِقَ بِالنَّبِي عَلِي ۗ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيلَةِ الَّذِي فَتَحَهَا اللهُ في صَبَاحِها قال رَسُولُ الله عَلِيَّةِ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلاً (٣) يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْنَحُ اللهُ عَلَيْهِ (٣) فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرْ جُوهُ ، فَقَالُوا هُذَا عَلَى ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (') فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جاء إِلَى سَهْل بْن سَعْدِ فَقَالَ هُذَا فُلاَنْ لِأَمِيرِ المَّدِينَةِ يَدْعُو عَلَيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قالَ فَيَقُولُ ماذَا قالَ ؟ يَقُولُ لَهُ أَ بُورُوابِ فَضَحِكَ قَالَ (٥) وَاللهِ مَا تَمَّاهُ إِلاَّ النَّيْ يَنْ وَمَا كَانَ (١) لَهُ أَسْمُ أَحَبُّ (١) إِنَّهُ مِنْهُ ﴿ (١) أَحَبُّ نَا سُتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهُلاً ، وَقُلْتُ (<sup>(۱)</sup> مَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ (<sup>(۱)</sup> ؛ قالَ دَخَلَ عَلِي عَلَى ا فاطيعة (١٠) ثُمَّ خَرَجَ فَأَصْطَحَعَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي عَنِّكَ أَبْنُ مَمْكِ قَالَتْ في المُسْجِدِ تَغْرَجَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ كَفِعَلَ يَسْتِ النَّرْابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ مَرَّتَنِ مِرْتَنْ مِمْدُ بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَالَدَةَ عَنْ أَبِي حَسِينٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُسَيْدَةَ قَالَ جَاء رَجُلُ إِنَّى أَبْنِ نُحِمَّ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَ كَرَّ عَنْ تَحَاسِنِ عَسَلِهِ قَالَ لَمَلَّ ذَاكَ بَسُووُكُ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ اللهُ يِأَنْفِكَ ، ثُمُّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِي فَذَكَرَ تَحَاسِنَ عَمَلِهِ ، قَالَ هُوَ ذَاكَ يَنْتُهُ أَوْسَطُ يُتُوتِ النَّيِ يَرَاقِي ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ بَسُووْكَ ؟ قَالَ أَجَلْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ

(١) في البونينية بكمر اللام

(۲) رَجُلُ

مَدَّ (۲) على يَدَيْمِ

مَــ (٤) الرَّايَّةَ

(١) وَمَا كَانَ وَأَنَّهُ لَهُ

(٩) ذلك (٩) عليهما العلام • كذا بين السطور فبالاصل فلعول عليه لهلا رتم

(٢) مَأْنِيَ النَّبِي عِلِيَّةٍ ا لاس ۲ فکبرا المحدّا . (٧) حدثنا (١) النَّاسُ جَاعَةً (11) لينسبع وشري (١٠) حِينَ يان (١٦) الحوير (V)

اللهُ بِأَنْفِكَ ، أَنْطَلِقْ فَأَجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ صَرِيثِي (١) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَم تِمِينَ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِيَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقُ مِنْ أَثْرِ الرَّحَا ، فَأَنِّي "النِّي عَلِيِّ سَنَّى ۖ فَأَ نَطَلَقَتْ فَلَمْ تَجَدْهُ فَوَجَدَتْ عَالِشَةً فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءِ النِّبِي عَرَاكِيْ أَخْبَرَتُهُ عَالِشَةُ بِمَجِيءِ فاطمَةَ فَجَاء النَّبِي عَلِيْ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْتُ لِا قُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَائِكُمَا ، فَقَعَدُ يَبْنَنَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيهِ عَلَى صَدْرِى ، وَقَالَ أَلاَ أُعَلَّكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُهانى إِذَا أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُما ، ثُكَبِّرًا ٣ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُسَبِّحًا ١٠ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدًا (٥) ثَلَاثَةً (١) وَثَلَاثِينَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خَادِمٍ حَدِثُنْ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدُّ أَنَا غُنْدُر حَدَّ ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْ لِعَلَى أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي عِنْدِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى خَدُّنْنَا عَلِيْ أَنْ الجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَة عَنْ أَيُّوبَ عَن أَنْ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْضُوا كَمَا (٨) كُنْتُم ۚ تَقْضُونَ فَإِنَّى أَكْرَهُ الْإِخْتِلاَفَ حَقِّي يَكُونَ للِنَّاسِ (١) بَجَاعَة ، أَوْ أَمُوتُ عَمَا ماتَ أَصْعَابِي ، فَسَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ عَامَّةً مَا يُرْوَى عَلَى (١١) عَلَى الْكَذِبُ بِالْبُ مَنَاقِيْ مِعْفَرِ بْن أَبِي طَالِبِ (١١) ، وَقَالَ (١٢) النَّيْ عَلِيَّ أَشْبَهْتَ خَلْقَ وَخُلُقَ صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ (١٣) عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُفْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِشِيِّعِ (١١) بَطْنِي حَتَّى (١٠) لا آكُلُ الْخَدِيرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الْحَبِيرَ (١١) وَلاَ يَخْدُمُنِي فَلَانٌ وَلا فُلاَّنَةُ ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاسْتَقْرِيْ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِيمَنِي وَكَانَ أُخْيَرَ (١٧) النَّاسِ

لِلْمِينَكِينِ (١) جَمْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِكَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْمِمُنَا مَاكَانَ فِي يَبْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا المُكَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْمَقُ مافِيها صَرَشَى (١٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْلَمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِيُّ أَنَّ أَبْنَ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَا أَبْنَ ذي الجَنَاحَيْنِ .

( ذِكْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْطَلَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )

وَرُشُ الْحَسَنُ بْنُ نُحُمِّدِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الانصارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَنَّى عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُمَرّ بْنَ الخَطَّابِ كَانَإِذَا فَحَطُوا ٱسْنَدْ فَيَ بِالْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْطَلِّبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَتَوَسَّلُ ۗ إِلَيْكَ بِنَبِيًّنَا يَرْكِيْ فَتَسْقَيِنَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمَّ نَبِيْنَا فَأَسْقِنَا ، قالَ فَيُسْقَوْنَ ﴿ (؛) وَفَدَّكَ الْمُ اللَّهُ مَنَّاقِبُ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمُنْفَبَةِ فاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النِّي اللهِ الله رَسُولِ الله عِنْ وَقَالَ النَّبِي عَلِينَ فَاطِمَةُ سَيِّدَهُ نِسَاء أَهْلِ الجُّنَّةِ مَرْثُ أَبُو الْرَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ فَاطِيمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكُر نَسْأَلُهُ مِيرَاهُمَا مِنَ النَّيِّ مِيْكُ فِيهِ (٣) أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ بِلِّيِّهِ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النِّبِيِّ بِلِّنِّهِ الَّتِي بِاللَّهِ يَنْةِ وَفَدَكُ ﴿ ﴿ ﴾ ، وَمَا بَـقَ مِنْ مُحْسِ خَيْرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَنُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوْ صَدَفَةٌ ۗ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هُذَا المَّالِ يَمْنِي مَالَ اللهِ لَبْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَّا كُلَّ وَإِنَّى وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَبْنًا مِنْ صَدَقاتِ النَّبِي ( ) مِنْ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا في عَهْدِ النَّبِي مِنْ وَلَا مُعَلَنَّ فيهَا بِمَا تَمِلَ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَتَشَهَّدَ عَلِي ، ثُمُّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا كَا أَبَا بَكْرِ

(١) لِلْسَيَّاكِينِ

فَضِيلَتَكَ وَذَ كَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَحَقَهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبَو بَكُو فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْكِيْ أَحَبُ إِلَىٰ أَنْ أُصِلَ مِنْ قَرَابِق \* أَخْبَرَ إِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّ ثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَافِدِ قال سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنِي أَبْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ أَرْقُبُوا مُحَدًّا أَهْلِ يَسْتِهِ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَغْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرَالِيْهِ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى، فَنَ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي مَرْثُ يَحْيىٰ بْنُ قَزَعَة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ مَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَعا النَّبِي عَلِيَّ فاطِمَةَ أَبْنَتَهُ في سَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا فَسَازُهَا بِشَيْءِ فَبَكَتَ ثُمُّ دَعاهَا فَسَارٌهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْهُا عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ سَارَ فِي النَّبِي مَرْكُ مَا نُجْرَ فِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي ثُوْفَ فِيهِ فَبَكَيْثُ ، ثُمَّ سَارً بِي فَأَخْبَرَ بِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَنْبَعُهُ فَضَحِكُتُ بُالْبُ مَنَاقِبُ الزُّ بيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ حَوَّارِيُّ النَّبِّي عَلَيْهِ وَمُسمَّى الحَوَّارِيُّونَ لِبَيَاضِ ثِيبَهِمْ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ غَلْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أبيهِ قالَ أَخْبَرَ فِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قِالَ أَصَابَ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ رُعافَ شَدِيدٌ سَنَةً الْعافِ حَتَّى حَبَّسَهُ عَن الْحَجِّ وَأُوْمَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ قَالَ أَسْتَغْلِف قَالَ وَقَالُوهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ وَمَنْ ؟ فَسَكَنَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسِبُهُ الحَارِثَ فَقَالَ أَسْتَخْلِفُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا ، فَقَالَ نَمَمْ ، قالَ وَمَنْ هُوَ ؟ فَسَكَتَ ، قالَ فَلَمَلُّهُمْ قَالُوا الزُّ-بِيْرَ ۚ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ خَلَيْرُهُمْ مَا عَلِيثُ ، وَإِنْ كَانَ لَا حَبِّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ " صَيْنَ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبِي تَمِينَتُ مَرْ وَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ

ا التالية (1) مولا التالية (4)

( ټوله فی شکواه الذی ) فی النسطلانی ولی نسخه من الغرع فی شکواه النی کشه مصححه

أُسْتَخْلِفْ ، قالَ وَقِيلَ ذَاكَ (١) ؟ قالَ نَعَمْ الزُّ بَيْرُ ، قالَ أَمَا (٢) وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْالَمُونَ أَنَّهُ خَيْرٌكُمُ ۚ ثَلَاثًا ۚ صَرْتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ أَبْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي مِنْكُ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَقَّادِيُّ (")، وَإِنَّ حَوَّادِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْمُوَّامِ ِ صَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ نُحَدِّ (") أَخْبَرَ نَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَنُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالرُّ بَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَكِفُ إِلَى إِنِي قُرَيْظَةً مَرْ تَكِنْ أَو ثَلَامًا ، فَلَمَّا رَجَمْتُ فَلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قالَ أَوَهَلْ رَأْ يَتَتِى يَا مُبَنَّ ، فُلْتُ (\*) نَعَمْ ، فالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَزِلِيَّةِ قالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَ بْظَةَ ﴿ فَيَأْ تِينِي (٦) بِخَلْبَرِهِمْ فَأُ نُطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَمْتُ جَمَّعَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى صَرْتُ عَلِيٌّ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ أَخْبِرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالُوا لِلزُّ بَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَّا نَشُدٌ فَنَشُدٌ مَعَكَ ، (٥) قال خَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوهُ ضَرْ بَتَيْنِ عَلَى عاتِقِهِ تَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ صُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرِ قالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِنْكَ الضَّرَ بَاتِ (٧) أَنْدَبُ وَأَنَا صَنَيِرْ الْمِسْكُ ذِكْر (١٠) طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدٍ ٱللهِ ، وَقَالَ مُمَرُ تُونَى النَّبِي عَلِيَّةٍ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ حَرَّثَىٰ (١) مُمَرُّ بُمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّنَا مُمُتَمَرِ ۗ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمْانَ قالَ كَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِي (١٠٠ عَلِيْ فِي بَمْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي خالِهِ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ قَالَ رَأَيْثُ يَدَ طَلَاحَةَ الَّتِي وَقَى مِهَا النَّبِيُّ مَرْكِيُّهِ قَدْ شَلَّتْ عِالْمِهِ مَنَاقِبُ مِعَدِ بْن أَبِي وَفَاصِ الزُّهْرِيِّ وَ بَنُو زُهْرَةَ أَخْوَ الْ النِّيِّ مَرْكَةً وَهُو سَعَدُ بْنُ مالكِ **ِ صَرَثَىٰ** (١١٠ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قالَ سَمِيْتُ يَحْيَىٰ قالَ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ الْمُدَيَّب

بْ (۱) دلك

(٧) وقع فَاليونينية بسكون

(A) كَمَنَّ قِيرِ مِعِيرًا

(۹) حدثنا

(١٠) أَنْبِي أَلَيْهِ

(۱۱) حدثا

قَالَ سَمِيْنَتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النِّبِي عَلِي ۖ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ مَرْثُ مَنَّ مَكِّي (١) بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَ يُتَنِي وَأَنَا ثُلُتُ الْإِسْلَامِ صَرَشَىٰ ٣٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ أَبْنُ هَاشِمٍ بِنْ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ سَمِيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ، إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ مَبْعَةً أَيَّامٍ وَإِنَّى لَتُلُثُ الْإِسْلاَمِ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (") هَاشِم وَرَثْنَا عَمْرُ و بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا (٢) حدثا (٣) عن هائم ، كذا في اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّى لَأُولُ الْعَرَبِ رُلِّي بِسَهْمٍ فِي سَبَيِلِ ٱللهِ ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ وَمَا لَنَا طَمَامٌ إِلاَّ وَرَقِ الشَّجَرِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أُو الشَّاةُ مالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَعَتْ بَنُو أَسَدٍ ثُمَّزْرُنِي عَلَى الْإِسْلاَمِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَ تَمْسَلِي وَكَانُوا وَشُوا بِهِ إِلَى مُمْرَ قَالُوا لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى ۖ بِالسِّبُ ذِكْرُ أَصْهَارِ إِللَّي مَنْ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا سَمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حُدَّثَنَى عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ تَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيا حَطَّبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِيتُ بِذَلِكَ فَاطِيمَةُ فَأْتُتْ رَسُولَ اللهِ مِنْ إِللهِ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَتَنْضُبُ لِبَنَا تِكَ وَهُذَا عَلِيٌّ نَا كُح بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَصَّهَّد يَقُولُ : أَمَّا بَمْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ إِلَّ بِيعِ ، خَذَّتَنى وَصَدَقَى ، وَإِنَّ فاطيةً بَضْعَة "(") مِنْي وَإِنَّى أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءها وَاللهِ لاَ تَجْتَمِع بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَدُوا اللهِ عِنْدَ رَجُل وَاحِدٍ ، فَتَرَكْ عَلِي ٱلْخِطْبَةَ وَزَادَ ثُكُمَّدُ بْنُ تَمْرُو بْنِ حَلْعَلَةً عَنِ أَنْ شِهَاب عَنْ عَلِي (٥) عَنْ مِينُورِ سَمِيْتُ النِّي عَلِي وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ إِشْمْسِ ، قَأْنُي عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرً يِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنِ قَالَ حَدَّثَنَى فَصَدَّقَى وَ وَعدين

·مدة (1) المكي مــ . (٠) ابني الحسين

عِنْ أَنْتَ أَخُونًا وَمَوْلاً فَا حَرْشُ خَالِدُ بْنُ خَلَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ أَبْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَّتَ النَّبِي عَلَيْ بَمْمًا وأَمَّر عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمارَ تِهِ فَقَالَ النِّبِي عَلَيْ أَن (١) تَطْمُنُوا في إمارَ تِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ، مَرْشُ يَحْيِي بْنُ قَرَعَةً حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْيَشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْماً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى قَائِف وَالنَّبِي عَلِيَّةِ شَاهِدٌ وَأَسَامَتُهُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حارِيَةَ مُضْطَجِمانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَمْضِ ، قالَ فَشُرَّ بِذَلِكَ النِّي ال عَلَيْ وَأَعْجِبَهُ فَأَخْبَرَ (") بهِ عائِشَةَ بِالسِّ ذِكْرُ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ حَرْثُ قُتَبَةً بْنُ (١) تَعْسِلُهُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا أَحْمَهُمْ شَأَنُ الْخَزُومِيَّةِ ، فَقَالُوا مَنْ يَجِسْترِينْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَة بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَحَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قالَ ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْزِيُّ عَنْ حَدِيثٍ الخَزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ (") عَنْ أُحَدٍ قالَ وَجَدْتُهُ في كِتاب كَانَ كُنَّيَّهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَن اُمْرَأَةً مِنْ. بَنِي نَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النِّيِّ مَا لِلَّهِ ۖ فَلَمْ يَجْ تَرِئُ أُحَدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةً بْنُ زَيْدِ ، فَفَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرْيَفُ تَرَّكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ (4) الضَّعَيْفُ قَطَعُوهُ ، لَوْ كَانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَها بالسب مَدشى (٥) الحَسَنُ بنُ مُعَدَّ جَدَّتَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْنِي بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا

المَـاجِشُونُ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ نَظَرَ أَبْنُ مُمَرَ يَوْمَا وَهُوَ فَى المَسْجِدِ إِلَى

فَوَ فَى لِي اللَّهِ مَنَا قُبْ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النِّيِّ مِنْكَ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيّ

م (ا) نیم

رَجُلِ يَسْحَبُ (١) ثِيا بَهُ في نَاحِيَةٍ مِنَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ أَنْظُرْ مَنْ هُلَلْ ؟ لَيْتَ هٰذَا عِنْدِي ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ ، أَمَا تَمْرُفُ هَٰذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْنِ ، هَٰذَا نُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ فَطَأَ لَمَا أَبْنُ مُمَرّ رَأْسَهُ ، وَنَقَرَ بِيدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيْ لَأَحَبُّهُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُمْانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِّي يَرْكِيْ أَنَّهُ كَانَ بَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَّ ، فَيَقُولُ اللَّهُمُ أُحِبُّهُما فَإِنَّى أُحِبُّهَا ، وَقَالَ مُنعَيْمٌ عَن أَبْن الْبَارَكِ أُخْبَرَنا مَعْمَرُ عَن الزُّهُورِيِّ أَخْدَرِنِي مَو لَى لِأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْنَ بْنِ أُمُّ أَيْمَنَ وَكَانَ أَيْنُ بِنُ أُمِّ أَيْنَ أَخَا أُسَامَةَ (٢) لِأُمَّهِ وَهُو رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَآهُ أَبْنُ مُمّر لَمْ وَيَتِمْ وَكُوعَهُ وَلا سُمُجُودَهُ ، فَقَالَ أَعِدْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّتَنَى سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّخْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنى حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَيْنَهَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَرَّ إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَّ " فَلَمْ مُيتِمْ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ ، فَقَالَ أَعِدْ ، فَلَمَّا وَلَّى ، قالَ لِي أَبْنُ مُمَّرَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْهَنَ بْنِ أُمِّ أَيْهَنَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمِّرَ لَوْ رَأَى هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَأَحَبَّهُ فَذَكَرَ خُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أَمْ أَيْمَنَ ، قالَ وَحَدَّثَنَى (٥) بَعْضُ أَصِابِي عَنْ سُلَيْمانَ وَكَانَتْ حَاصِيْنَةَ النَّيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَنَافِهِ مَنْ فَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ (٦) إِسْخُتُى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَا لِمُ عَنْ أَبْنُ مُعَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ كانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ النِّي يَالِيُّ إِذَا رَأَى رُوْ يَا فَصُّهَا عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ أَرَى رُوْ بَا أَتُصْهَا عَلَى النَّبِي عَلِيَّ وَكُنْتُ غُلاَمًا ٣٧ أَعْزَبَ ٣٠ وَكُنْتُ أَنَامُ فِ الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النِّيِّ عَلَيْ فَرَأَيْتُ فِي الْمَامِ كَأُنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْفِينَّةٌ كَطَيُّ الْبِدِّ ، وَإِذَا

(۱) تَسْتَحَبُ ثِيَا لَهُ . وفى القسطلاني ثيابه رفع على الفاعلية كتبه مصححه (۲) البن زَيْد . كذا فى غير فرع بقلم الحرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

(٢) ابْنُ مُسْلِمِ

(١) الْأَيْمَانِ بْنِأَمْ أَيْمَنَ

(ه) وزادنیا س

(۱) مدتنا عدمدننا • قال أبو ذر عهد ها أب هو ابن السميل مؤلف الكتابرضي الله عنه اله ونينية من البونينية

(۷) غلاما شابا<sub>ی</sub> جمد

(١) عَزَا

(٠) يَعْنِي عَلَى

لَمَا قَوْنَانِ كَقَرْنَي الْبِنُّرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، تَجْعَلْتُ أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، فَلَقَيَّمُمَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي لَنْ ثُرَاعَ ، فَقَصَصْتُمَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّمُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ نِيمَ الرَّجُلُ عَبْدُ ٱللهِ ، لَوْ كانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ (١) قالَ سَالِم " فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً صَرْثُ اللَّيْلِ سُلَيْانَ حَدَّنَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونِسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَاكِمِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةً أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ كَمَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ لِلْهِ مَنَاقِبُ عَنَّار وَهُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِرْثُ مالكِ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن المُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْمَتَيْنِ، ثُمِّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسَّرْ لِي جَلبِسا صَالِمًا ، فَأَتَبْتُ قَوْما خَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي ، قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاهِ ، فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُبَسِّرَ لِي اللَّهِ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاهِ ، فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُبَسِّرَ لِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ جَلِيسًا صَالِمًا ، فَبَسَّرَكَ لِي ، قالَ ( عَمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَو لَيْسَ عِنْدَكُمُ أَبْنُ أُمَّ عَبْدِ صَاحِبُ النَّمْلَيْ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ (٣) وَفَيَكُمُ (٤) الَّذِي أَجارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٥) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ لَمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلِيِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ (٦) أَحَدُ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قالَ : كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللهِ ، وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْعُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْعُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَالْعُ عَلَيْكُ عَلَالْعُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالْعُوا عَلَالْعُوا عَلَالْعُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَالْعُوا عَلَالْعُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَالْعُلْعُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَالْعُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَ أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِي مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ بِي جَلِيسًا صَالِمًا ، كَفِلَسَ إِلَى أَبِي اللَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لِآ يَعْلَمُهُ (٧)

غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةً ، قالَ قُلْتُ بَلَى ، قالَ أَأَبْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلِّي قَالَ أَلَبْسَ فَيكُم أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السُّوَّاكِ، أَوْ (١) السِّرَّادِ ؟ قالَ بَلَي ، قالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرُأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْثُمَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَـلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْيُ قَالَ مَارَالَ بِي هُولاً عَتَّى أَبِي عُبَيْدًةً بْنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ صَرَتُ اللَّهُ عَنْهُ ۗ صَرَو نَنُ عَلِي ۗ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْامَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجِرَاحِ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنْ صِلَّةً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِا هُلِ نَجْرَانَ لَا بْعَنَنَّ يَعْنِي عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمِينًا حَتَّى أَمِين ، فَأَشْرَفَ أَصَابُهُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْبُ فَيَرْمُصْعَب بْن عُمْ بِلْ اللَّهِ الْ مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ رَضِيَ (\*) اللهُ عَنْهُمَا قالَ (\*) نَافِعُ بْنُ جُبَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَتَ عَانَقَ النِّي عَلِيِّ الْحَسَنَ مَرْشُ صَدَّقَةُ حَدَّ أَمَا (٢) أَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّ أَنَا (٧) أَبُو مُوسَى عَنِ الحَسَنِ سَمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ عَلَى الْمُنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبُهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَّلِّحَ بهِ بَيْنَ فِئَتَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ ( اللهُ عَلَى اللهُ عَدَّنَا أَبُو عُمَالَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ لِللَّهِ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِيثُهُمَا فَأُحِبُّهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ صَرَتْنَى ﴿ الْمُمَّدُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ أَنَى حُسَبَيْنُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَس بْن مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

(۱) والوساد (۱)

السواد (۱)

السواد (۱)

(۲) بستزلونی

(۳) النبی

(۳) النبی

ابته فی جبع الفروع التی

بآیدینا کتبه مصححه

(۱) علیما البلاد

(۱) علیما البلاد

(۱) علیما البلاد

<u>) أحرنا</u>

(۸) مُنْتَم

(۹) حدثا (۱) قوله والوساد كدای الطبعة ساغتها مرموزا لها بما تری وهبارة القسطلانی وللاصلي والنصاكروأبوی الوقت وذر من الحسوی والوساد اله من هامش الاصل (۱) این طی (گذایی کنی زع بلفاش مرتوما بنل الحرة بلائ**سميع ودنم كن**ية (۲) این مینهالی ا (1) أخبرنا (۱) رجمانه

ارا) جديد الا

أَيْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحَسَيْنِ (١) عَلَيْهِ السَّلامُ فَفُعِلَ ف طَسْتِ خَعَلَ يَنْكُتُ ، وَقَالَ فِي حُبِينِهِ شَبْنًا ، فَقَالَ أَنَسْ كَانَ أَشْبَهَهُمْ برَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ عَضُوبًا بِالْوَسْمَةِ صَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ النِّهَالِ " حَدَّمْنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّيّ يَزْالِنَ وَالْحَسَنُ ٢٦ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ مِرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١) مُمَرُ بنُ سَمِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ أَنِي أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْمِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الحَسَنَ وَهُو يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ ، لَبْسَ شَبِيهُ " فَعَلِيٌّ ، وَعَلِيْ يَضْعَكُ حَدِيثَىٰ ٥٠ يَحْنِي بْنُ مَعِينٍ وَصَدَقَةُ قَالاً أَخْبَرَ نَا مُحَدُّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَدِّدِ عَنْ أَيِهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ أَبُو بَكُم أَرْقُبُوا عَمَداً عَلَيْ فَي أَهْلِ يَيْنِهِ صَرَتْنَ ١٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسفَ عَنْ مَنْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسِ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِي أَخْبَرَ بِي أَنَسْ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَشْبَهَ بِالنِّي عَلَيْ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيْ مَرشى (٥٠ المُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مُجَدِّ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي نُعْمِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْخُرْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ بَقَتُكُ الْذَّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْمِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الَّذَّ بَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ أَبْنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَقَالَ النِّبِي يَّكُ هُمَا رَبُّكَا نَتَاىَ ٥٠ مِنَ الدُّنْيَا ﴿ لَمُ سَلَّا مِالْمِ بِلَالِ بِنْ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا • وَقَالَ النَّبِي مَنْ صَمِيْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى في الجَنَّةِ وَرَثْنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ يُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَ فَا (١٠ جابرُ أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا ، وَأَعْتَقَ سَيّدنَا يَمْنِي بِلاَلا ﴿ مَرْشَا ابْنُ نُحَيْدٍ عَنْ نُحَدِّ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِلاَلاً

قَالَ لِإِ بِي بَكُر: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا أَشْتَرَ يْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَسْسِكَنِي ، وَإِنَّ كُنْتَ إِنَّا أَشْتَرَ يُتَنِي لِلهِ ، فَدَعْنِي وَعَمَلَ (١) اللهِ عَالَمُ فَي كُرُّ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مَرْشُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ ضَنَّني النِّي عَلَيْكُ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ (\*) اللَّهُمَّ عَلَمْهُ ٱلْحِيكُمةَ صَرَبُ أَبُو مَسْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ (") عَلَّمْهُ الْكِتَابَ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ (") المُن مَنَا قَبِ عَالِد بن الْوَلِيدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَرْشُ أَحْدُ بنُ وَاقِدِ حَدْثَنَا مُعْادُ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَا لَكُ مَلَّى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ كَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ (٥) جَعْفَر فَأُصِيبَ ثُمَّ أُخَذَ ابْنُ رَوَاحَة فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذرفانِ حَتَّى أَخَذَ (٢) سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَاللَّهُ مَنَاقَبُ سَالِمٍ مَوْ لَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُو أَبْنَ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَمْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَرَاكُ أَسْتَقُرُ وَا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأً بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وأُبَى بْنِ كَنب وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ لا أَدْرِى بَدَأً بِأَ بَى ۚ أَوْ يَمُعَاذِ (٧) بِالْبُ مَنَاقِبُ مَبْدِ الله بْن مَسْنَعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَبِيثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُكَيْانَ قالَ سَمِيْتُ أَنِا وَاثِلِ قَالَ سَمِينَتُ مَنْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَمْرِو إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيثَ لَمْ يَكُنْ فَاحِثًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا ، وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا ، وَقَالَ أَسْتَقُرُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً إِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مِتَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ،

را) وتعملي لله (۱) وتعملي لله (۲) اللهم (۵) والميكمة الإصابة في غَيْرِ النّبُورَةِ (٠) المنعا (٢) المنعا (٧) ابن جبل

 وَأْبَىُّ بْنَكَمْكِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ مَرْثُنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِبْرِ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْمَتَيْنِ فَقُانْتُ اللَّهُمَّ بَسِّرْ لِي جَلِيه فَرَأَيْتُ شَيْحًا مُقْبِلًا ، فَلَمَّا دَنَا قُانتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ ٱسْنَجَابَ، قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ: مِنْ أَهِلَ الْكُوفَةِ ، قالَ: أَفَلَمْ (") يَكُنْ وَالْمِطْهِرَةِ ، أَوَ لَمْ ٣٠ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوَ لَمْ يَكُنْ فِيكُم إِذَا يَفْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَدِّلِّي وَاللَّهُ كُو وَالْأَنْفِي ، قَالَ أَقْرَأُ نِهَا النَّي يَا اللَّهُ إِلَى فِي أَفَا مَرْثُ اسُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةً عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ للنَّبِيِّ مَرْكِيٍّ حَتَّى نَأْخُذَ ءَنْهُ ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ (٦) أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْياً وَدَلاًّ بِالنِّي يَلِيُّهُ مِنِ أَبْنِ أُمَّ عَبْدٍ حَرَثْنَى (٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ بُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزيدَ قالَ سَمِيْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مَّنِ نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْفُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ يَبْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِمَا زَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النِّيُّ عَلَيْ النِّي مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النِّي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلِي النَّبْعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَ مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدِّثْنَا الْمَافَى عَنْ عُثْانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَن أَبْن أَبِي أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْمِشَاهِ بِرَكْمَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْتَى لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فَأْتَى أَبْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ (٥) تَصِيبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ أَبِي مَرْبَمَ حَدَّثَنَا ْ لَا يْنِ مَّرُ مُمَرَ حَدَّتَىٰ (١٠ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قِيلَ لِا بْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيدِ الْمُؤْمِنِينَ مُمَاوِيَةً فَإِنَّهُ مَا أُوْثَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ (١٠٠ فَقِي

حَدُّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفُرِ حَدَّثَنا شُمْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قِالَ سَمِيْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ تَصِبْنَا النَّبِيِّ يَرْتَ فَارَأَيْنَاهُ يُصَلِّيها (" وَلَقَدْ نَهْ عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر بِالْبِ مَنَاقِبٌ فاطمةً عَلَيْهَا (" النَّلامُ ، وَقَالَ النِّبِي مِنْ عِنْ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَدَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ غُيَبْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْن تَخْرَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ قَالَ فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى ، فَنَ أَغْضَبَهَ إَ أَغْضَبَنِي أَ يُونُسَ ءَنِ أَبْنَ شِهِكِ قَالَ أَبُوسَلَمَةً إِنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُول اللهِ إِينَ إِنَّ مَا يَا عَأَيْسَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ ، تَرَى ما لاَ أَرَى ، تُرِيدُ رَسُولَ اللهِ يَنْ مِرْثُ آدَم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ أَللهُ عِلِينَ كَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَشِيرْ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاهِ إِلاَّ: مَرْيَمُ بنْت عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَةُ فِرْحَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّاهِ ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ مِرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّتَنى نَحْمَدُ أَ بْنُ جَعْفَى عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ تَعْمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ لهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ رَبِّتُ يَقُولُ: فَعَمْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ النَّريدِ عَلَى ٣٠ الطَّعَامِ حَرِثْنُ " مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَبِيدِ حَدَّثْنَا أَبْنُ عَوْنِ عَن الْقَاسِمِ إِن مُحَمِّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَشْتَكَتْ خَاءَ أَبْنُ عَبَّاس فَقَالَ يَا أُمَّ المؤمنينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَعَلَى أَبِي بَكْرِ صَرْفَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَار

(1) يسلبها (۲) رض الله عا (۲) سائير (۱) سائير (۱) حدثنا (۱) رَّسُولَ (۲) منتا (۳) نقالية (۵) نقالية (٤) نقالية (٥) الآية

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكُم صِينْ أَبَا وَاثِلِ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلَى مُسَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ: إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَـكِنَّ اللهُ أَبْتَلاَ كُمْ لِنَتَبِّعُوهُ أَوْ إِيَّاهِا مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِو أُسامَةَ عِنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْاء قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا مِنْ أَصَابِهِ فَي طَلَبَهَا فَأَدْرَكَنَّهُمُ الصَّلاَّهُ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وُصُوهِ فَلَمَّا أَتَوُ النَّبِيِّ (١) مِنْ شَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْدِ فَنَزَلَتْ آيَةُ النَّيْمَ مِ فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ الله خَيْرًا ، فَوَ ٱللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرُ نَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ عَمْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَّكَةً صَرَيْنَ (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ كَا كَانَ فَى مَرَصَهِ جَعَلَ يَدُورُ في نِسَائِهِ وَ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى يَبْتِ عائِشَةَ قالَتْ عائِشَةٌ فَامَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْنَهَ مِ صَوَاحِبِي إِلَى أُمْ سَلَمَةً ، فَقُلْنَ (٣) يَا أُمْ سَلَمَةً ، وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرْبِدُهُ عَائِشَةً ۖ فَدْرِى رَسُولَ اللَّهِ مَرْكِمْ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ ما كانَ ، أَوْ حَيْثُ ما دَارَ قالَتْ فَذَ كُرَّتْ ذَلِكَ أَمْ سَلَّمَةً لِلنِّبِي مِنْ اللَّهِ قَالَتْ قَأَعْرُضَ عَنَّى فَلَمَّا عَادَ إِلَى ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ ('' فَأَعْرُضَ عَنَّى َ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِيَةِ ذَكَرْتُ لَهُ ۚ فَقَالَ بَا أُمَّ سَلَمَة لاَ تُرْذِينِي فِي عائيتَية ، فإنَّهِ وَإِلَّهِ مَا نَزَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لَحَافِ أَمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيْ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ قُلْتُ لِأَ نَسَ أَرَأَيْتُ(١) أَسْمَ الْأَنْصَادِ كُنْهُمْ (" تُسَمُّونَ بعي ، أَمْ سَمَّا كُمُ اللهُ ؟ قالَ بَلْ سَمَّانَا اللهُ (" ، كُنّا نَدْخُلُ عَلَى أَنِّس فَيُحَدُّثُنَا مَنَاقِبَ ( ) الْأَنْسَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَى أَوْعَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَرْدِ ، فَيَقُولُ فَمَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا بَرَثَىٰ ( ) عُبَيْدُ بْنُ إُسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيْمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَدِ ٱفْـتَرَقَ مَلَوْهُ وَقُتُلِتَ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوا (٦) فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلِيْكِ فَى دُخُو لِهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ وَرَثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَتِ الْإِنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مِمَكَّةً وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هَٰذَا كَمُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُو مِن دِماء قُر يش ، وَغَنَا تُمُنَّا (٧) ثُرَدُ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِي فَدَعا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَّغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لاَّ يَكُذْ بُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ قَالَ أَوَ لَا تَرْصَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ ( ) بِرَسُولِ اللهِ مَلِيَّةً إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْانْصَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ (١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ الْمُعِدْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ (١٠) الْأَنْصَارِ قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَبْدٍ عَنِ النِّيِّ مِنْ النِّي مِرَتْنَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا إِنَّ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ. لَوْ أَنَّ الْأَ نْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ (١١٠ شِعْبًا ، لَسَلَكُتْ في وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْنَ أَمْنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُوهُمْ يُرْةَ مَا طَلَمَ بِأَبِي وَأَمِّى آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى بِالْسِلَّهِ إِخَاءُ النَّبِيِّ مَا لَكُ بَيْنَ الْهَاجِرِينَ

(۱) أرأيتم (۲) اكنتم (۲) عنوجل (۵) عنوجل (۵) حائنا (۱) وخرجوا اليونينية (۸) وترجبوا (۱) افرا مِن (۱) افرا مِن (۱) وتينية

وَالْأَنْصَارِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّه قَالَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّذِينَةُ آخَى رَسُولُ (١) أَللهِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنُ (١) وَسَعْد أَنْيِ الرَّبِيعِ قَالَ ٣٠ لِعَبْدِ الرَّحْمٰيِ إِنَّى أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا ، فَأَفْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَأَتَانِ فَأَنْظُو أَ مُجِبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمًّا لِي أَطَلَّقْهَا فَإِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَّوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوتُكُمُ \* ` فَدَلُّوهُ عَلَى سُوفِ بَنِي فَيُنْقَاعَ فَنَا أَنْفَلَبَ إِلاَّ وَمَمَّهُ فَضَلْ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ، ثُمَّ تَابَعَ الغُدُو ، ثُمَّ جاء يَوْماً وَ بِهِ أَنَّهُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي مُ إِليِّهِ مَهْيَمْ ، قالَ تَزَوَّجْتُ ، قالَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبَ أَوْ وَزْنَ نَوَادٍ مِنْ ذَهَبِ شَكَّ إِبْرَاهِيمُ مَرَثُنَا قُنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَى مَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَآلَهُى رَسُولُ (\*) أَلَّهِ عَلِيْ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرَ المَالِ فَقَالَ سَعْدُ قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْصَارُ أَنَّى مِنْ أَكْثَرِهَا مالاً سَأَفْهِمُ مالِي بَيْنِي وَ بَبْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي أَمْرَأَتَانَ فَا نَظُرُ أَ عَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأَطَلَقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْن بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ ۚ فَلَمْ يَرْحِعْ يَوْمَنْذِ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنِ وَأَقِطْ فَلَمْ بِلْبَتْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جاء رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَهْمَ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَخْرَأَةً مِنَ الْأَنْسَارِ ، فَقَالَ مَا سُقْتَ فِي اللهُ ؟ قالَ وَزُنَّ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ صَرَّتُ الصَّلْثُ أَبْنُ مُحَدِّدٍ أَبُو مَمَّامٍ قَالَ مَمِينَتُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُن حَدَّثَنَا أَبُوالر فَادِ عن الْأَعْرَجِ قَالَ يَكَنْفُونَا ( اللَّهُ أَنَّةَ وَ كُشَرِّ كُونَا فِي النَّمْرِ ( اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠٠ عَدِي بْنُ الأنصارِ٥٧

(١) النِّيُّ . كذا في فرع واحد وعكس في فرع آخر فجعــل ما فی الحامش بالصلب كتبه

(۲) ابن عوف کما خلم الحرة في فرعين بأيدينا في الهامش بلارتم ولا تصحيح

(۲) نتال

(؛) رُوقُكَ

(٠) النَّبِيُّ

(١) اليها

(٧) يَكُفُونَنَا لِلَوْنَةُ

(٩) زَاد في الطبوع من الايماد ولم مجدها في نرع من الفروع التي بأبدينا كتيه

مَا بِتِ قَالَ سَمِيتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيتُ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَوْ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ الْأَنْصَارُ لَا بُحِبِهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنْ ، وَلاَّ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقْ ، فَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبُّهُ اللهُ ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ حَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ (١) الرُّحَمْنِ بْنِي عَبُّدِ ٱللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُنْضُ الْأَنْصَادِ بِأَسْبُ فَوَالْ ِ النَّبَ عَلَيْهُ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى حَرْثُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَى النِّيمُ عَلِيَّ النِّسَاء وَالصَّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قَالَ حَسِينَتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسِ ، فَقَامَ النَّبِي عَلِيَّ مُمْ شِكَّ (٢) فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَ نتُم مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارِ (٣٠ فَرَثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا بَهْنُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِتٍ أَنْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَمَعَهَا صَبِي لَمَا فَكَلَّمْهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنْكُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى مَرْ تَنْ يَاتُ اللَّهُ اللّ عَرْو سَمِينَتُ أَبَا خَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَتِ الْأَنْصَارُ (" لِكُلُّ نَبِيِّ أَنْبَاعْ وَإِنَّا فَدِ أَتَّبَعْنَاكَ فَأَدْعِ اللَّهَ أَنْ يَجِمْلَ أَنْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قال (٥) قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ حَرَثِنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْرُو بْنُ مُرَّةَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا مَعْزَةً رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعاً وَإِنَّا قَدِ أَتَّبَعْنَاكَ ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهُمْ أَجْمَلُ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ كَمْرُ وَ فَذَ كُرْ تُهُ لِلا بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنْهُ زَيْدَ بْنَ الله مع من الأنصار هر الله عُمَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّتَنَا غُنْدَرُ عَلَيْ اللهُ عَنْدَرُ اللهُ عَنْدَرُ

(١) عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أبن جبر وهو الصحيح محذا في اليونينية أيضاً (٢) مُمَنَّلَةٍ . كذا في البوننية (۲) ( قوله مراز ) كذا

يتو في جيسع الفروع الق بأيدينا براءين كتبه مصحه

(١) كَارَسُولَ أَنَّهِ

(٠) نتال (٦) جدتنا

مَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عِنْ أَنس بْنِ مالك عن أَبي أُسيند رَضِي الله عنه قال قَالَ النَّيْ عَنِي خَيْرُ دُورالْأَ نُصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْمَلِ ، ثُمَّ بَنُو الخَّارِثِ أَنْ خَزْرَجٍ (١) ، ثُمُّ بَنُو ١ عِدَة ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَمَدٌ ما أَرَى النَّى عَلِيْ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنًا ؟ فَقِيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً سَمِعْتُ أَنَها قالَ أَبُو أُسَيْدٍ عَنِ النِّي رَائِعَ بهذا وقالَ سَمَدُ أَنْ عُبَادَةً وَرَثُ سَعْدُ بنُ حَفْض " حَدَّنَا شَبْبَانُ عَنْ يَعْنِي قَالَ أَبُو اسْلَمَةً أَنْهِرَ إِن أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْقَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا نَصَارِ الطُّلْحِيُّ الْمُأْسِدِينَ أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْكَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ إِلَّا نَصَارِ السَّلْخِينُ الْمُؤْمِنِينَ الطُّلْحِينُ السَّلْخِينَ اللَّهِ السَّلْخِينَ اللَّهُ السَّلَّالِ السَّلْخِينَ السَّلْخِينَ السَّلْخِينَ السَّلْخِينَ السَّلَّالِ السَّلْخِينَ السَّلَّالِ السَّلْخِينَ السَّلَّالِ السَّلَّةِ عَلَيْهِ السَّالِ السَّلَّةِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّةُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال بُنُو النَّجَّارِ ، وَ بَنُو هَبُدِ الْأَشْهَلَ ، وَ بَنُو الحَادِثِ ، وَ بَنُو سَاعِدَةَ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَنْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ عَالَ : إِنَّ خَبْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ ذِارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهِلِ ، ثُمُّ دَارُ مِنِي الحَارِثِ ، ثُمُّ مِنِي سَاعِدَة ، وَ فَي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرٌ ، فَلَحِقْنَا (٣ سَمَدَ ، انْ اللهَ أَنْ عُبَادةً فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَكُمْ مَرَ أَنَّ نَبِي ('' اللهِ عَلِيَّ خَبِّرَ الْأَنْصَارَ ، كَفَعَلْنَا أُخِيرًا عَادُرَكَ سَعَدُ النِّي عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خُيْرَ دُورُ الْأَنْصَّارِ كَفِيلْنَا آخِرًا فَقَالَ ا (١) أَزَرَةً أَوْلَبْسَ بِحَدْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ أَلْجِيارٍ بابُ قُولِ النِّبِيُّ مَنَّ لِلْأَنْصَارِ (٧) مدَّنا أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُو بِنِي عَلَى الحَوْضِ قَالَهُ عَبَدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُ اللهِ إِنْ أَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُ اللهِ إِنْ أَنَّا أَنْ بَشًار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا مُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ بنِ مالكِ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْر (0) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : أَلاَ تَسْتَعْمُلُنِي ، كَا أَسْتَعْمَلْتَ فُلاَنَا ٢ قِالَ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثْرَةً (١٠) قَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوْضِ مَرِثْنُ ٧٠ عَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِيمَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ١٠٠ أَنْ َ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّيْ عَلِّي لَلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي

(٢) فَلَحِثْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ أَبَا أُمَيْدٍ

مَ اللهُ اللهُ اللهُ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَّدًا عَلَى ٱلْجُهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدَا

عَلَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لاَ عَبْسَ إلاَ عَبْسُ الآخِرَهُ ، فَأَكْرِمَ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ صَرَفَى الْمُعْ عَلَّمُ اللَّهُمُ اللَّعَبْدُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَبْدُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ ال

(۱) أَنْرَةً (١) أَنْرَةً (١) أَنْرَةً (١) مَنْ وَرَةً (١) مَنْ وَرَةً (١) مَنْ وَرَةً (١) مَنْ وَرَةً أَنْ وَرَقَةً أَنْ وَالْكُوالِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۰) میکان

وَأَصْبِحَى سِرَاجَكِ، وَنَوْمِي صِبْيَانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءٌ فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبِعَتْ بِيرَ اجْهَا، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامِتْ كَأِنَّهَا تُصْلِيحٍ مِرَاجِهَا فَأَطْفَأَنْهُ جَمَلًا يُوكِانِهِ أَنْهُمَا (١) بِأَكْلَانِ فَبَانَا طَاوِيَنْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ صَيكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ تَجِبَ مِنْ فَعَالِكُما ٢٠٠ . فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيُونْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ بِالسِّبُ فَوْلُ النَّبَى عَلَيْكَ أَفْلَوْا مِنْ مُحْسِنِيمٍ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيمُمٍ ﴿ صَرَتَىٰ مُحَدُّ بَنُ يَحْنِي أَبُو عَلِي حَدَّثَنَا شَاذَانُ أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْزِ زَبْدٍ قالَ سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بَقُولُ : مَرْ أَبُو بَكُر وَالْمَاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ عَالِينِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبُكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا ذَكَرْنَا عَبْلِينَ النَّبِي مِنَّا فَدَخَلَ عَلَىٰ النِّبِي عَلِيْكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيِّ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ طشِيَّةَ بُرْدٍ (٣٠ قالَ فَصَمِدَ الْمِنْبَرَ وَكُمْ بَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِخَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ أُمُ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرْشِي وَعَبْدَتِي ، وَقَدْ قَضَوْ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَ بَقّ الَّذِي لَمْمُ ، فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِم وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِبِثُهم وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِبِثُهم حَدَّثُنَا أَبْنُ النَّسِيلِ سَمِنْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنْ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْاه حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَيدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكُنُرُونَ ، وَتَقِلُ الْأَنْصَالُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمُلْحِ فِي الطَّمَامِ ، فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ ، فَلْ قَبَلْ مِنْ تَحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِبَّهِمْ طَرْثُ ال لَمُدُ بْنُ بَشَارِ حَدْثَنَا عُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَاذَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مالكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْ عَلِينَ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْمَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُمْ رُونَ وَتَيْقِلُونَ

(7) كذا في البوتينية الفاقع

فَأَنْبَلُوا مِنْ نُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاَّوزُوا عَنْ مُسِيئُهِمْ الْمِثُ مَنَا يُبُرُ سَعْدِ بْنِ مُعَذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حَرِثْن (١) مَحَدُ بْنُ بَسَّارٍ حَدَّثَنَا ١٥) غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ أَبِي إسْ لِنَ عَلَى مَالَ سَمِعْتُ الْعَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَهْدِيَتْ لِلنِّيِّ مِنْ خُلَّةُ حَرب فَلَكَ أَصْحَابُهُ يَمَنُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَنَنْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ٱلْنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ (٣ رَوَاهُ فَتَادَهُ وَلَوْهُرَى سَمِياً أَنَسَا عَنِ النَّبِّ بَيْنَ حَرثَى عُمَّدُ بْنُ اللَّفَنَّى حَدَّثَنَا فَضُلُّ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَنَّ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِئْتُ الَّهِيِّ مِنْ يَقُولُ أَهْنَوْ الْعَرَاشُ لِمَوْتِ سَعَدِ بْنِ مِعَاذٍ . وَعَنِ الْأَنْعَمَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَارِ هَن سُيْ عِنْكُ مِثْلَةً فَقَالَ رَجُلُ لِجَابِرِ فَإِنَّ الْبَرَّاءِ يَقُولُ أَهْنَزَّ السَّرِيرُ ، فَقَالَ إِنَّهُ كَلَّ بَنَّ هَٰذَيْنَ الْحَيَّنِي صَنَا تُنُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَيِّتُ يَقُونُ أَهْ تَزَ عَرْثُ لِرَّهُ مِن لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذِ حَدِّنَا مُعَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّنَا ١٠٠ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَن أُمَامَةَ بْنِ سَهِلْ بْن خُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّاسًا ('' زَلُوا عَلَى خُكُم سَعَدْ بْنِ مُعَادْ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ خَلَاءَ عَلَى حِمَادِ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ المَنجِدِ قَالَ النِّيُّ عِنْهِ فَوْمُوا إِلَى خَيْرِكُ (٥٠ أَوْ سَيِّدِكُمُ ۚ فَقَالَ مَاسَعُدُ إِنَّ هُوْلاًء نَزَلُوا عَلَى خُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَثُنْبَي ذَرَارِيهُمْ قَالَ حَكَنْتَ إِنْ اللَّهِ أَوْ بِحُكُمْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ مَنْقَبَقُرُ أُسَيْدِ بْنَ حُضَيْرَ وَقَبَّا وِ بْنِ بشر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَرْثُ عَلِي بُنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ٣٠ حَدَّثَنَا مَمَّامُ أَخْبَرَ لَا تَتَادَهُ عَنْ أَنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِّي عَلَيْتُ فَلَيْلَةٍ مُفْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَنْهُمَا ۞ وَقَالَ مَسْرُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ إِنَّ أُسَيْدً بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُارًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ خَلَادٌ أَخْبَرَنَا قَابِتٌ عَنْ أُنَس كُانَ

(۱) سينا (۲) أجرنا (۲) والتن (۱) أجرنا (٠) ناسا (١) خَيْرُ كُرُ أَوْسَبُدُكُرُ باسقاط إلى وبالرفع عند ه (٧) أبن هارل

مَيْدُ بْنُ حُضَيْرٌ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّ ۖ عَالَمْ مُنَا قِبُ مِعَاذِ بْن جَبَلِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ صَرِيْنِي (١) مُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْمِرُو عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ مَـنْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ أَمْ تَقُرُواْ الْفَرْ آنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مُونَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَأُبَى ۚ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل \* مَنْقَبَةُ ٣٠ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \* وَقَالَتْ عائِشُةُ وَكَانَ فَبْلَ ذَلِكَ رَجَلاً صَالِمًا مِرْشَ إِسْخَتَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّلَةِ حَدَّنَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا فَنَادَةُ قَالَ سَمِمَتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أُسَيْدِ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمُّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْهَلَ ، ثُمَّ بَنُو الحَّارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ، ثُمْ بَنُوسَاعِدَةَ ، وَ فِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُنْ مُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قِنَمْ (") فِي الْإِثْلَامِ أَرَى رَسُولَ اللهِ مِنْ فَعَمْلَ عَلَيْنَا ، فَقَيلَ لَهُ قَدْ و مَنَاقِبُ أَبَيَّ بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرْشَ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَعْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْمَسْرُوقِ قالَآذَ كرَ عَبْدُاللهِ أَنْ مَسْمُودٍ عِنْدَ عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِ عُمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لَأَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّى عَلِيُّ يَقُولُ خُدُوا الْقُرُ آنَ مِنْ أَرْ بَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ أَلَيْهِ بْنِ مَسْمُودٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَأَ لِم مَوْتَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَمُعَادِ بْن حِبَلِ وَأَبَى بْنِ كَمْبِ صَرَيْنِ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قالَ سَمِنتُ شُعْبَةً سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مالكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِأَبِّي إِذَّ اللَّهَ أَمْرَ فِي أَنْ أَفْرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَضَرُّوا (٢٠) ، قالَ وَسَمَّا فِي ؟ قالَ نَعَمْ ، كُ مَنَاقِبٍ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثَنَي مُحَدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النِّي عَلَيْهُ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبَى وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَأَبُوزَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ

مده (۱) حدثنا (۲) كانت قاف منقبة فى البونينية مفتوحة فكشطت الفتحة وذكر فى الفتح أل الجوهرى قال انها بفتح الفاف (۲) ضبطتقاف قدم بالمتح أيضا ولكل وجه صبح كما لايخنى

(١) مِنْ أَهْلِ الْسُكِتَابَ

كَا يِثِ ، ثَلْتُ لِأَنْسِ مَنْ أَبُوزَيْدٍ ؛ قَالَ أَحَدُ فَمُونَنِي الْمِيْتُ مَثَانِبُ أَلِي طَلْعَة رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَمْ الْهُو مَنْهُ مَذْتُنَا عَبُدُ الْوَارِثِ مَدَّنَّا عَبُدُ الْمُرْيِزِ عَنْ أَنْس رَضِيَ أَنْذُ عَنْهُ قَالَ لَمُ كَانَ يَوْمُ أَخُدُ أَهُزَمَ النَّاسُ عَنِ النِّي عَلَيْ وَأَبُو طَلْعَةَ بَنُ (١) تَكُنَّرُ يَوْمُكِنِي اللَّهِي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُعَلِّمُهِ مِعْتِمَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلَعَة وَجُلاًّ رَامِياً عُنَيْد أَنْقِدْ يَكُنِّرُ (") يَوْمَدْنِذِ قَوْمَدْنِي أَوْ الْآبَانَ الرَّجُلُ يَمُوْ مَمَّهُ الجَنْبَةُ مِنَ النِّل وَ يَشُولُ أَنشُرُهَا ( ) لِأَن مَا لَحَةً فَأَشْرَفَ النَّيْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَوطَلْمَة اً إِنْ أَنْهِ إِلَى أَنْتَ وَأَنَّى لَاَتُصْرِفُ يُصِيبُكُ ٣ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ تَعْرَى دُونَ نَمْرِكَ وَالْقَدْرَأَيْتُ عَالِثَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْدٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهَا كُشَدْرَ قَانِ أَرَى خَلَمْ سُونِهِمَا تُنْفَقُرُانِ (٢٠ الْقُرِّبَ عَلَى مُثُونِهِماً ، ثَفْرِفانِهِ فى أَفْرَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تُرْحمَّنِ عَنْهُ لَا ثَهَا ثُمَّ تَجِياً نِي فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْغَوْمِ وَلَقَدْ وَثَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَّى (٠٠ أَلِي مَنْعَةَ إِمَّا مَرُّ تَنْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ۖ بِالْبُ مِنَانِبٌ عَبْدِ أَنْهُ بِنِ سَلَامٍ رضِيَ اللهُ عَنْ مَنْعَةَ إِمَّا مَرُّ تَنْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ۖ بِالْبُ مَنَانِبٌ عَبْدِ أَنَّهُ بِنِ سَلَامٍ رضِيَ اللهُ عَنْ مَرْشُنْ عَبْدُ أَلَيْهِ بِنُ يُوسُفَ مَنْ سَمِيْتُ مَالِكَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرّ أَنْيَ عُينْدِ اللهِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَلِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ اللَّي عَنْ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ وَهِهُ تَرَكَتُ هَذِهِ الآيةُ وَتَهِدَ شِاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠ الآيةَ قالَ لاَ أَدْرِى قَالَ مَالَّكُ الآَيَةَ أَوْ فِي الْحَدِيثِ صَمِيْتَى عِبْدُ أَنَّةِ بِنُ كُمَّدِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ النَّبَّالُ عَنْ أَبْن عَوْنِهِ عَنْ خُدٍ عَنْ فَيْسَ بِنِ هُبَّادٍ قَانَ كُنْتُ جَالِماً في سَنْجِدِ اللَّذِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ أَرُّ الْمُشُوعِ فَقَالُوا هَلَنَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْمَتَ يُنِ تَجَوَّزَ فِيهَا ثُمُّ حَرَّجَ وَ بَعِثْهُ قَتُلْتُ إِنَّكَ حِيلَ دَخَلْتَ للسَّجِدَ قَالُوا هَذَا رَجُلُ مِنْ أَهَلِ الْجَنَّةِ قَال

فَوْسُكَانِ أَوْ تَلاَثُ (۱) انْثُرْها 3 (1) على اله من الرامي الله من (٠) غر (٠) (۱) على شاه قوله شكريت النيد في الفروع

ندما قاحنه

وَاللَّهِ مَا يَنْبَنَى لِأَحَدٍ أَن يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ ، وَسَأْحَذُنُكَ (٥ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوْبًا عَلَى عَهْدِ النِّيِّ اللَّهِ عَلَيْ فَنَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّى فَ رَوْضَةٍ ذَكَّرَ مِنْ سَمَّتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسُطْهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي النَّمَاهِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقَيِلً لَهُ (" أَرْقَهُ (" ، ثُلْتُ (") لاَ أَسْتَطِيعُ ، فَأَتَانِي مِنْصَفُ (" فَرَفَعَ ثِيَابِي مَنْ خُلْف إِنْ وَرَقِيتُ حَتَّى كُبْنُتُ فِي أَعْلَاهَا ، فَأَخَذْتُ بِالْمُرْوَةِ ، فَقَيِلَ لَهُ ٱسْتَمْسِكُ فَأَسْدَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا كَنِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي يَكِي قَالَ (١) تِلْكَ الرُّوْضَةُ الْإِسْلَامُ وَذَٰلِكَ (١) الْمَنُودُ تَمُودُ الْإِسْلاَمِ وَزِيْلُكَ الْمُرْوَةُ مُرْوَةُ الْوُثْنِي ۖ فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلاَمِ حَنَّى تَمُوتَ وَذَاكَ (١٠) الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ ٥ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثْنَا مُعَاذَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا فَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنِ أَبْنِ سَلّاً مِ قَالَ وَصِيفٌ مَّكَانَ مِنْصَفٌ مَرْثَ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَتَبْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إَلاَّ تَجِيءٍ فَأَطْمِكَ سُويَقاً وَتَمْرًا وَنَدْخُلُ فِي يَنْتٍ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَاجِمَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ حَقَّ عَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِينِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرِ أَوْ حِمْلَ قَتْ فَلاَ تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًّا ، وَكُمْ يَذْكُمُ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوَدَ وَوَهِبْ عَنْ شُعْبَةً الْبَيْتَ بِاللَّبِ تَزُو يَجُ النِّيِّ عَلَيْكُ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَرَتْنَي مُحَدَّدُ أَخْبَرَ نَا ١٠٠ عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَعِيْتُ عَلِيًّا رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَهُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ حَرِشَى (٥٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سمينتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيْ (١١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّبِيِّ . قَالَ خَيْرُ نِسَانُهَا مَنْ يَمُ وَخَيْرُ نِسَانُهَا خَدِيجَةُ مَرْثُ اسْمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ كَتَب

إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ لِلنَّبِّ عَلِيُّ

(۱۱) ابن أبي ملَّالِب

مَا غِرْتُ مَلَى خَدِيجَةً ، هَلَكَتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، لِلَاكُنْتُ أَسْمَتُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمْرُهُ اللَّهُ أَنْ يُبُشِّرُهَا بِيَنْتِ مِنْ قَصَّبِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَبُهَدِي في خَلائِلِهَا مِنْهَا ما يَسْمُهُنَّ (١) حَرْثُ قُنْبُهَةُ بنُ سَمِيدِ حَدَّنَنَا تُعْيَدُ بنُ عَبْدِ الرِّحْنِ عَنْ هِشَام أَبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجةً مِنْ كَنْدُرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ إِنَّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتُزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَمْنَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَن بُكِشِّرَهَا بِيَنْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ نَصّب مَرْشَىٰ عَمَرُ بْنُ يُمِّدِ بْنِ حَسَّنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاء النِّيِّ عَلَيْ مَا غِرْتُ عَلَى ا خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَكِينَ كَانَ النِّي مِلْكِنِّ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرَبَّهَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمُّ يُقَطِّمُهُا أَعْضَاءً ، ثُمَّ يَبْعَثُهَا في صَدَائِقِ خَدِيجَةً ، فَرُ ثِمَا تُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ (٢) لَمْ يَكُنْ فِي اللَّهُ نَيًّا أَمْرًأَهُ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَكُ مَرْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ ، قَالَ ثُلْتُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما بَشَّرَ النِّي مَلِّكَ خَدِيجَةً قالَ نَمَمْ بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مَرْثُنا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النِّيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَمْهَا إِنَاهُ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ مَلَمَامٌ أَوْشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَأَفْرَأُ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبُّهَا وَمِنَّى ، وَ بَشَرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَّبِ لَأَصَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَّبَ ، وَقَالَ إَسْمُمِيلُ أَنْ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها قَالَتِ ٱسْنَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو ْيِلِدِ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ أَسْتَيْذَانَ خَدِيجَةً فَأَرْتَاعَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُم مَالَّةً ، قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ ما تَذَكُرُ

رستار (۱) ينسم*هن* مد (۲) کان

مِنْ يَحِبُوزِ مِنْ تَعِمَا نُرِ قُرَيْشٍ ، خَمْرَاه الشَّدْفَيْنِ هَلَكَمَتْ فِي الدَّهْرِ ، قَدْ أَ بْدَلَكَ اللهُ خَدًا منها الله عَنْهُ عَرْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ إِسْعَتْي الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) ما حَجَبَنِي رَّسُولُ اللهِ عَلِيْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَمِكَ وَعَنْ نَبْس عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قال كانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلْصَةِ ، وَكانَ يْقَالُ لَهُ الْكَمْنِهُ الْيَمَانِيَةُ أُو (" الْكَمْنِيةُ الشَّأْمِيَّةُ ، فَقَالَ لِي رَسُول اللهِ عَلِيُّ هَلْ أَنْنَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ ، قالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِياثَةِ فارِسٍ مِنْ أَحْسَ قَالَ فَكُسَرْنَا ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأَتَهْنَاهُ فَأَخْتَرْنَاهُ ، فَدَعَا لَنَا وَيِلا مُمَسَى، اللهُ عَنْهُ مَدَيْقًة بن اليانِ الْعَبْسِيِّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ مَدَّثْنُ إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلِ أُخْبِرَنَا سَلَمَةٌ بْنُ رَجاء عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشِنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً يَتَنَةً فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمُ (٥) أَحَبُ فَرَجَمَتْ أُولاَهُمْ غَلَى أُخْرَاهُمْ فَأَجْلَدَتْ أُخْرَاهُمْ ٣٠ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَنَادَى أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي ، فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ﴿ ﴿ عَالَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمُ قَالَ أَبِي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقَيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَتِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانٌ أَخْبَرُ أَا إِنْ عَنْهَ مَنْ وَبِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانٌ أَخْبَرُ أَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاتُ هِنْدُ بِنْتُ عُنْبَةً قَالَتُ (٤) يَا رَسُولَ اللهِ ما كانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْل خِاءً أَحَبُ إِلَىٰ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِاء أُحَبُّ (٥) إِنَّ أَنْ يَعَزُّوا (٢) مِنْ أَهْلِ خَبَا يُكَ قَالَتْ (٧) وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي يبَدِهِ

نطلاق

قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْيكٌ فَهَلْ عَلَى ٓ حَرَجْ أَنْ أَطْمِمَ مِنَ الذِي لَهُ عِيالَنَا قَالَ (١) لَا أُرَاهُ إِلاَّ بِالْمَوْرُونِ لِيَّاكُ حَدِّيثُ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْن نُفَيْل حَرِيْنَى كُمَّدُ بِنُ أَبِي بَكِر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى (٢) حَدَّثَنَا سَايِلُ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّهِ ۚ عَلَّكَ لَـ قَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو اُ بْنِ نُفَيْلِ بِاسْفَلِ بَلْدَحَ إِنْ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ( ) عَلَى النَّبِيُّ الْوَحْيُ فَقُدْمَتْ إِلَى النِّبِيُّ يَلِيُّ سُفْرَةٌ ، قَالِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلا آكُلُ إِلاَّ مَاذُكُ إِنَّ أَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ (٥) زَيْدٌ بْنَ عَمْرُ وَكَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْش ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ حَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ لَمَا مِنَ السَّمَاءِ المَّاء ، وَأَنْبُتَ كَمَا مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ أَسْمِ اللهِ ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامَا لَهُ ، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ نُحُدَّثَ ٥٠ بهِ عَن أَبْن تُحْمَرَ أَنْ ا زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ خَرَجٍ إِلَى الشَّأْمِ، يَسْالُ عَنِ الدِّينِ وَيَتْبَمُّهُ ٧٧، فَلَقَ عالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِم ، فَقَالَ إِنَّى لَعَلَّى أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ أَفَاخُبِر فِي ، فَقَالَ لَا تَكُونُ عَلَى دِينِنَا ، حَتَّى تَاخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ، قَالَ زَيْدٌ : مَا أُفِرُ ۚ إِلاّ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَبْنَا أَبِدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطَيِّعُهُ فَهَلْ تَدُلُّني عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَكُونَ حَنِيفًا ، قالَ زَيْدٌ : وَمَا الْحَنَيفُ ؟ قالَ دِينُ إِبْرِ اهِيمَ كُمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ ، خَفَرَجَ زَيْدٌ فَلَقَ عالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَاخُذَ بنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ قَالَ مَا أَفِي إِلاَّ مِنْ لَمُّنَةِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَمْنَةِ اللهِ ، وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئاً أَبَداً ، وَأَنَّى أَسْنَطِيعُ ، فَهَلْ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنيفًا ، قال وَما الْحَنِيفُ قالَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَمْبُدُ إِلاَّاللهَ فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ

(۱) قال لا بالمروف و قال الا بالمروف و قال الا (۲) ابن عقمة (۳) بالمدخ (۵) بالمدخ (۵) يُسنز ل (۵) وال (۱) في القسطلاني بضم

(۱) في القسطلاني بضم النوقية والحاء وكسرالدال مبنيا المفعول قال ويجوز الفتح فيهما مبنيا للغاعل وفي نسخة الا يُحَدَّثُ والدال وضم المثلثة اهمن هامش الاصل المعوّل عليه فهي ثلاث ويستفاد رابعة من غيره يُحَدَّثُ كسته مصححه

(٧) وَيَبْتَغَيهِ
 ٧ وفي القسطلاني عن
 القتحوَيَتَبِّعة ، بالتشديد
 من الاتباع ،

قَوْ لَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ ، فَلَمَّا بَرَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَ إِنَّى أَشْهَدُ (١) أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدٌ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ قَائُمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ (١) قُرَبْشِ وَأَنَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْدِي المَوْوَٰدَةَ ، يَقُولُ لِرَّجُل إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ٱبْنَتَهُ ، لاَ تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكُهَا (") مَوْنَتُهَا فَيَأْخُدُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِهَا إِنْ شَيْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شَنْتَ كَفَيْنُكَ مَوْنَتَهَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَمْبَةِ صَرَتَى (١) مَمُودٌ حَدَّمْنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قال أَخْبَرَ بِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيتِ الْكَمْبَةُ ذَهَبَ النَّبِي مَلِيَّةٍ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ الْجَارَةَ ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّي مِلْكَ أَجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَفَبَتِك يَقْيِكَ ( ) مِنَ الْجَارَةِ نَغَرُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى النَّمَاءِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : إِزَارِي إِزَارِي فَشَدًّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ حَرَثُنَا أَبُو النُّمْعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَاد وَعُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي بَزِيدَ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ عَلَى حَوْلَ الْبَيْتِ حَاثِطُ كَانُوا يُصلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ نُحَرُ فَبَنَّى حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ أَبْنُ الزُّيْرِ بِأُنْبُ أَيَّامُ الجَاهِليَّةِ عَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحِي قالَ هِشَامٌ (٥٠ حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانْ (٧) عَاشُورَاهِ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فَى الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ بِنَةَ صَامَهُ . وَأَمَرَ بصِيامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ ، وَمَنْ شَاء لاَ يَصُومُهُ صَرَّتُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَبْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يرَوْنَ أَنَّ الْمُثْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَكَاكُوا يُسَمُّونَ الْحُرَّمَ صَفَرًا (٥٠)

(1) كذا فى الاسلالموك عله والقسطلان أيسا وفى بمس المروع أشهدك بزيادة كاف الحطاب لله جل ومن كنه مصحعه

(٢) كَامَعُنْسَرَ

(٢) أَكُفِيكً

(٤) جدتنا م

(٥) هَاكَ

(7) حدثنا هشام تال

(٧) يَوْمُ عاشُورَاءِ معر

(۸) صَفَرً.

وَ يَقُولُونَ : إِذَا بَرَا الدِّبِرْ ، وَعَفَا الْأَبَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ أَعْتَمَرْ ، قالَ فَقَدِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالْحَجْ، وَأَمَرَ مُمُ النَّى عَلَيْ أَنْ يَجْعَلُوهَا تُعْرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَى ٱلْحِلْ قَالَ ٱلحِلْ كُلَّهُ صَرَفْ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ كَانَ عَمْرُ و يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جاء سَبْلٌ في الجَاهِلِيَّةِ، فَكَلَسَا مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ، قالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَحَدِيثُ لَهُ شَأْنُ، مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَيَانٍ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَبْس بْنِ أَبِي حازِم قال دخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَمْزَأَةٍ مِنْ أَحْمَى يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَسَكَلْمُ فَقَالَ مَالَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْنِيَّةً قَالَ لَهَا تَكَلِّي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ هَذَا مِن عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ فَتَكَامَتْ ، فَمَالَتْ مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَمْرُوْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَيْ الْهَاجرِينَ ؟ قالَ مِنْ فُرَيْشِ ، قالَتْ مِنْ أَى قُرَيْشِ أَنْتَ ؟ قالَ إِنَّكِ لَسَوْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْر، قالَتْ مَا بَقَاوُماً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءِ اللَّهُ بِهِ بَمْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قالَ ا بَفَاوُّكُمُ عَلَيْهِ مَا أَسْتَقَامَتْ بَكُمْ ('' أَتَّمَتُكُمْ ، قَالَتْ وَمَا الْأَثَّةُ ؟ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوسُ وَأَشْرَافُ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيمُونَهُمْ ، قالَتْ بَلَّى ، قالَ فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاس حَرَّشَىٰ فَرْوَهُ بْنُ أَبِي المَفْرَاء أَخْبَرَ لَا عَلَى بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْلَمَتِ أَمْرَأَهُ سَوْدَاهِ لَبَمْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشُ ف المَسْجِدِ، قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ ٢٠ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ: وَيُومُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبُّنَا " أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرَأَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَمَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوَشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جَوَيْرِيَّةٌ لِبَمْض أَهْ لِي وَعَلَيْهَا وَشَاحْ مِنْ أَدَمِ فَسَقَطَ مِنْهَا ۖ فَٱنْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيًّا وَهَى تَحْسِبُهُ لَمْمَا وَأَخَذَتْ (٣) فَأَنَّهُمُونِي بِهِ فَعَذَّهُونِي حَنَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَمُوا فِي فُسُلِي فَتَبْنَاكُمْ

(۱) ليكم (۲) تتعددت (۲) فأخذته

حَوْلِي وَأَنَا فِي كُرَّبِي إِذْ أَقْبَلَتِ الحِدَيّا حَتَّى وَازَتْ بِرُونُسِنَا (١) ثُمَّ أَلْقَتْهُ فَأَحَذُوهُ فَقُلْتُ كَمْمُ هَٰذَا الَّذِي أَنَّهُمْ يُعُونِي بِهِ وَأَنَّا مِنْهُ بَرِينَةُ مَرْثُ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسمعيلُ أَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قالَ أَلاَمِنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا يَحْلِفُ إِلاَّ بِاللَّهِ فَكَانَتْ (٢) قُرَيْشُ تَحْلِفُ بِآبَامُهَا فَعَالَ لا تَحْلِفُوا بِآتَائِكُمْ مَرْثُ يَحْيِي بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّ عَبْد الرَّحْمٰن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْثِي بَيْنَ يَدَي إُلَجَنَازَةِ وَلاَ يَقُومُ لَهَا وَيَخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ بَقُومُونَ لَمَا يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا كُنْتِ فَي أَهُ لِلَّهِ مِا أَنَّتِ مَرَّتَيْنَ صَرَتَهُنَ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا سُفُهْ إِنْ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُمَّرُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لُمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفيضُونَ مِنْ جَمْعِ حَتَّى نَشْرُقَ (١) الشَّمْسُ عَلَى تَبديرِ ، خَالَفَهُمُ النَّبُّ عَلِيُّ عَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطَلُّعَ الشَّسْ صَرَتْنَى إِسْحَتَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ يَعْنَى بْنُ الْهَلَّبِ حَدْثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةً ، وَكَأْسًا دِهَاقًا ، قالَ مَلأَى مُتَنَابِمَةً \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سَمِنْ أَبِي يَقُولُ فِي الجاهِلِيَّةِ ٱسْفَيْنَا كَأْسا دِهَاقًا مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثُنَا سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ (اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِلِكَ أَصْدَقُ كَالِمَةٍ قَالَمَا الشَّاعِر كَامِةُ لَبيدِ: \* أَلاَ كُلُ شَيْءِ ما خَلاَ اللهَ بَاطُلِ \* وَكَادَ أُمِّيَّهُ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ أَنَّ يُسْلِمَ

وَرُثُنَا إِصَمْمِيلُ حَدْثَنَى (٥) أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ (٦) عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن

أَنِي الْقَاسِمِ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ لِلهِ بَكْر

عُلاَمْ بُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْنِ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ لَجَّاء يَوْمًا بِثَيْء بَأَكُلُ

مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْفُلامُ : تَدْرِى ٢٠ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا هُو ؟ قالَ

بالهامش فی غیر فرع باری رقم ولا تصحیح کتبه مصححه (ه) حدثنا (۱) این بلال مدنا (۷) آمدری

(١) برُوسِنَا . كذافَ

والقسطلاني بدون عزة

وَقَ. فرع آخر أن رواية 🗝

رُوُسَنَا بالهمزة واسقاظ

(١) أَنْ مُعَتِيرٍ . مُحَدُدًا

الباء كتبه مصحفه.

لا (۲) وكات

(۳) تُشرق<u>َ</u>

كُنْتُ تَكَمَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ (' إِلاَّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَاء فَلَقَيْبِي فَاعْطَانِي بِذَلِكِ ، فَهَٰذَا (' الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ ، فَقَاء كُلَّ شَيْء فِي بَطْنِهِ حَرْشَا مُسَدَّدُ حَدْثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّة يَتَبَايَعُونَ كُلُوم الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْبَيْ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّة يَتَبَايَعُونَ كُلُوم الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْبَيْ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّة يَتَبَايَعُونَ كُلُوم الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْجَنَاقِ أَنْ ثَنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطَنْهَا ، ثُمَّ تَحْبُلُ الَّتِي نُتَجَتْ فَنَهَاهُمُ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ مَرْشَلُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّنَنَا مَدِي قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرَ كُنَا النِّي عَنْ ذَلِكَ مَرَشُلُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّنَنَا مَدِي قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِير كُنَا النِّي أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَيُحَدِّثُهَا عَنِ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ ('' يَقُولُ لِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مَهُ مَا فَوَمُ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا

( الْقَسَاتَة فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) حَرْثُ أَبُو مَنْمَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّنَا فَطُنُ الْمُوالْهَيْثُمْ حَدَّنَا أَبُو يَزِيدَ اللّهَ فِي اللهُ عَنْمُا اللهُ عَنْمُا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَرْدَة اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

(۲) فهو

( قوله قال غبلال) في فسير طرع بالحمرة بينالسطور زيادة حدثنا بعد قالمصححا عليهافي بعضها كتبه مصححه

(۲) فكار

(؛) اللَّدِينِي ، سَحَدًا في غير فرع وفي القسطلاني نسبتها لابي ذر كـتبه

(۰) استأجر رجلا ۰ عزاها للاصیلی وأن ذر فی الفتح قال و هو مقاوب والصواب الاولی اه فسطلانی کتبه. مصححه

اله دخل (۳

(۷) قَال النسطلاني بسكول الهاء وفي اليونينيسة بعنجها كتبه مصحعه

 (r) · ジ (r) (۱) نصم

فَلَمَّا قَدَمَ الذِي أَسْتَأْجَرَهُ ، أَنَاهُ أَبُوطَالِب ، فَقَالَ مَا فَعَلَّ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ مَرض ، فَأَحْسَنْتُ الْقَيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَايِتُ دَفْنَهُ ، قالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ (١) مِنْكَ ، فَكُثُ حِينًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْضَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِّغَ عَنْهُ وَاتَّى المَوْسِمَ ۖ فَقَالَ كَاآلَ قُرَيْشِ قالوا هٰذِهِ قُرَيْشٌ ، قالَ يَا آلَ ٣٠ َ بِنِي هَاشِمٍ ؟ قالوا هٰذِهِ بَنُو هَاشِمٍ ، قالَ أَيْنَ ٣٠ أَبُوطَالِبٍ ؟ قالوا هٰذَا أَبُوطَالِبٍ ، قالَ أَمْرَنِي فُلاَنْ أَنْ أَبْلِيْنَكَ رِسَالَةً ، أَنْ فُلاَنَا تَشَلَهُ فِي مِقَالِ ، فَأَتَاهُ أَبُوطَالِبِ فَقَالَ لَهُ أَخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شيئتَ أَن تُؤدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شَنْتَ حَلَفَ خَسُونَ مِنْ نَوْمِكَ أُنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ ، فَإِنْ أَيَنْتَ قَتَلَنَاكَ بهِ ، فَأَتَى قَوْمُهُ فَقَالُوا نَحْلِفٌ ، فَأَتنهُ أَنْرَأَةُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَتْ بَا أَبَا طَالِب أُحِبْ أَنْ تُجِيزَ ٱ بَنِي هٰذَا بِرَجُلِ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَلاَ تَصْبِرُ ( ُ عَبِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانَ فَفَعَلَ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَسْيِنَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مكانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبلِ ، يُصِيب كُلُّ رَجُل بَعِيرَانِ ، هُذَانِ بَعِيرَانِ فَأَقْبَلَهُمَا عَنَى وَلا ا تَصْبُرُ (٥) يَمِنِي حَيَثُ تُصْدِيرُ الْأَيْمَانُ فَقَبَلَهُمَا ، وَجاء ثَمَانِيَةٌ وَأَرْ بَعُونَ كَفَلَفُوا ، قالَ (٧) والاربعيد أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما حال (٦) الحَوْلُ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَأَرْ بَعِينَ (٢) عَيْنَ (٨) بَعَاتَ تَطرفُ حَرَّثَىٰ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَاتَ إِنْ يَوْمًا قَدْمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مُرَاتُ فَقَدَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ وَفَدِ أَفْ نَرَ فَ مَلَوْا مُ وَتُتَّلَّتْ سَرَوَا نُهُمْ وَجُرَّحُوا فَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَى فَ مُخُولِطِم فِي الْإِسْلاَمِ ﴿ وَقَالَ أَنْ وَهُبِ أَخْبَرَنَا كَمَرْنُو ۚ مَنْ بُكَيْرٍ بْن الْاشَجُ أَنَّ كُرِيبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَبْسَ السُّنيُ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَّةً (١) إِمَّا كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَسْمَوْنَهَا

وَ يَقُولُونَ لاَ نُجِيرُ الْبطْحَاءِ إلاَّ شَدًّا حَرْشُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدِ الْجُنْفَ حَدَّنَا سُفْيَانُ أَحْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِيت أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّنَا النَّاسُ أَسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَـكُمْ ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قالَ أَنْ عَبَّاسٍ ، قالَ أَنْ عَبَّاسٍ : مَنْ طَافَ بِالْبَبْتِ ، فَلْيَطَفُ مِنْ وَرَاهِ ٱلْجْجْرُ \* وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ ٣ فَإِنَّ الرَّجْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلَفُ فَيُلْقِ سَوْطَه أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ مَرْشَا ثَمَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عمرو أَبْن مَيمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الجَّاهِلِيَّةِ قِرْدَةً ٱجْتَمِعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجُمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَمَهُمْ قَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ خِلاَلُ مِنْ خِلاَلِ الجَاهِلِيَّةِ الطُّمْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنَّيَاحَةَ وَنَّسِيَ الثَّالِيَّةَ ، قالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإِسْنِهِ قَاء بِالْأُنْوَاه بالسِّهُ مَبْمَت النِّيِّ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْطَّلِّبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيّ أَنْ كِلاَّبِ بْنِ مُرَّةً بْنِ كَعبِ بْنِ لَوْى بْنِ عَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْن كِنَانَةً بْنِ خُزَيْمَةً بْنِ مُدْرِكَةً بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَّ بْنِ يِزَارِ بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ مَرْثُ أَنِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَهُوَ أَنْنُ أَرْبَعِينَ فَكَ ٢٠٠ ثَلَاثَ ا عَشْرَةَ سَنَةً ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ ، فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فَكَنَّتَ بَهَا عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ تُولُق مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِلَدِق النَّبِي مِنْ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِكَّةَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمُمِلُ قَالاً سَمِعْنَا قَبْساً يَقُولُ سَمِعْتُ خَبًّا بَا يَقُولُ أَبَيْتُ النَّبِيِّ مِنْ وَهُو مُنَّوَسُدٌ بُرْدَةً (١) وَهُو فِي ظِلِّ الْكِينَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المشركينَ شِدَّةً ، فَقُلْتُ (0) أَلاَ تَدْعُو الله ، فَقَعَدَ وَهُوَ مُمْرُ وَجْهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كانَ

 (۱) بِالْمُشْلَطِيْ (۱) بِيَصْرِفْ (۲) بِيصَرِفْ (۲) مدتنا (۱) مدتنا (۱) مدتنا (۷) بِلْرِ بِالْمُثَنَّى (۷) بِلِرِّ بِالْمُثَنِّى (۷) بِلِرْ بِالْمُثَنِّى (۷) بِلِرْ بِالْمُثَنِّى (۷) بِلِرْ بِالْمُثَنِّى (۷) بِلِرْ بِالْمُثَنِّى (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمِؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنْ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (رائِمِنْمِرْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِلْمُؤْمِنِ (۷) بِمُؤْمِ

مَنْ فَيْلَكُّكُمْ لَيُمْشَطُ بِيشَاطِ (١٠ الحَديدِ ، ما دُونَ عِظَامِهِ مِنْ كَلِمٍ ، أَنْ عُصِّبِ ما يَصْرِفُهُ (٢) ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ٥ وَيُوضَعُ الْمُنْشَادُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَقَّى بِأَثْنَيْنِ ما بَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيْتِينَ اللهُ هَذَا الْأَمْنِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء إلى حَضْرَمَوْتَ مَا يَحَافَ إِلاَّ اللهُ ﴿ زَادَ يَيَانُ وَاللَّهُ ثُبِّ عَلَى غَنَمِهِ مَرْثُنَا سُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال قَرَأُ النَّبِي مِنْ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقَيَ أَحَدُ إِلاَّ مِنْ إِلاَّ رَجُلُ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَٰذَا يَكُفينِي ء فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَمْدُ فُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ ، صَرَتَىٰ (٢) نَحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْنُكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَيْنَا النَّبِي عَلِيْكِ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النِّبِيُّ مَا إِلَيْ فَلَمْ يَزْفَعْ رَأْسَهُ لَجَاءَتْ فاطِيةٌ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَأَخَذَنْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النِّبَيُّ يَرَانِيُّهُ اللَّهُمُ عَلَيْكَ المَلاُّ مِنْ قُرَيْشِ أَيَا جَهْلُ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رّبيعَةَ وَشَيْبُةَ أَبْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَيَّ بْنَ خَلَفٍ، شُعْبَةُ الشَّاكُ ، فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ ، فَأَنْقُوا فِي بِشُّ غَيْرَ أُمَيَّةً ( ) ، أَوْ أَبَى " تَقَطَّنَتْ أَوْ صَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِيْرِ ، هَرْتُنَ (°) عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَى (<sup>0)</sup> سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَكَمُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُيَيْدٍ قَالَ أَمْرَتِي عَبْدُ الرَّاحْلُ بْنُ أَبْرَى قال سَلِّ أَنْ عَبَّاسِ عَنْ هَا تَيْنِ الآيتَيْنِ مِا أَمْرُهُمَا ، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله (٧) وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمَداً ، فَمَنَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاس فَقَالَ لَكَ أُنْوَلَّتِ الَّتِي في الْفُرقانِ قالَ مُشْرَكُو أَهْل مَكَّةً ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَى آخَرَ ، وَقُدُهُ أَتِينَا الْفَوَاحِشِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ الآيَةَ فَهَذِهِ لِاولَٰئِكَ، وَأَمَّا

التِي فِي النِّسَامُ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلاَمَ وَشَرَائِمَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ خَزَاوُهُ جَهَنَّمُ ، فَذَكُنْ أَنُهُ لِجُهُمِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ حَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِم حَدَّتَنَى الْأُوْزَاعِيُ حَدَّتَنَى بَحْنِي بْنُ أَبِي كَبْيِرِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التّبْنِيّ قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْ فِي بِأَشَدَّ شَيْء مَنْهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنِّي يَرْكِي قَالَ يَيْنَا (١) النَّي يَكِيْ يُصَلِّى في حِجْرِ الْكَمْبَةِ إِذْ أَفْبَلَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ في عُنْقِهِ ، فَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكَرِبِهِ ، وَدَفَعَهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَنْ بَقُولَ رَبِّيَ اللهُ الآية ، تَابَعَهُ أَبْنِ إِسْخُتَى حَدَّثَنَى يَحْيَىٰ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، قُلتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ ا مُرْوِ بْنِ الْعَاصِ \* وَقَالَ نُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّتَنَى تَمَرُّو بْنُ الْعَاصِ بِالْبُ إِسْلَامٍ أَبِي بَكُر الصَّدَّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَثْنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَمَّادِ الْأَمْلَيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنِي بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ نُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ وَبَرَةً عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قالَ قالَ عَمَّارُ بْنُ بَاسِرِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ وَمَا مَعَهُ إِلا خَسْمَةُ أَعْبُدٍ وَالْرَأْتَانِ وَأَبُو بَكُر بَالْبُ إِسْلَامُ مُ سَعَدُ ١٠ حَرَثَى ١٠ إِسْعُتَى أَغْبَرَنَا ١٠ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِم مَ قَالَ سَمِسْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْفَقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ بَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أُحَدُ إِلاَّ إِنَّى الْيَقَ مِ الَّذِي أَسْلَمَتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكُنَّتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّى لَفُكُثُ الْإِسْلاَمِ ، وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَجْنَ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَر مِنَ اجْنَ ، مَرَيَّني عُبَيْدٌ الله بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِالا مْمْنِ قَالَ سَمِينَتُ أَبِي قَالَ مَنَالْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيُّ مَلِّكُ بِأَلْجِنَّ لَيْلَةَ أَسْتَمَعُوا الْقُنْآنَ فَقَالَ حَدْثَنَى أَبُوكِ: يَعْنِي عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ آذَنَتْ بِمِ شَجَرَةٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُيلَ

(1) بنها (۲) ابن ابی وقاص (۳) ابن عنه (تضی الله عنه (۳) حدثنا (۳) حدثنا (۱) حدثنا

(۱) الإدارة (۲) آئیسی (۱) و صفقها (د) طنتا (ه) النفاري امر (۱) الآخر (٧) اضطَجَرَ (٩) فَعَدَا ٩ قعد (١٠) ڪذا ضبط على وَمِثْلَ فِي اليونينية وفي النرع معادعَلِيٌ عَلَى مِثْلُ م (۱۱) لَكُر شد كَيْ

حَدَّتَنَا حَمْرُو بْنُ يَحْيِي بْن سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْدِلُ مِنَ النِّيِّ عِنْكُمْ إِدَاوَةً (١) لِوَصْوُبُهِ وَحَاجَتِهِ ، فَيَيْنَهَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هِذَا ؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ أَبْنِينِ ٣ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا ۚ وَلاَ ٱلْرَبْقِ بَطْمِ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَتَبْتُهُ بِأَحْجَارِ أَجْلِهَا فِي طَرَفِ مَوْبِي حَتَّى وَصَعَتْ ٣٠ إِلَى جَنْبِهِ ثُمُّ أَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ العَظْمِ وَالرُّو ۚ ثَغَ ، قالَ حَمَا مِن طَعَامِ ٱلْجِينَّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِيَّنَ وَنِيمَ ٱلْجِينُ فَسَأْلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْت اللهَ كَلُمُ أَنْ لاَ يَمُرُوا بِمَظْهِ وَلاَ بِرَوْثَةَ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً " بِأَلْبُ إِسْلاَمُ أَبِي ذَرّ " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِثْنَى عَمْرُو بْنُ عِبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنْ بَنْ مَهْدِي حَدَّثَنَا الْمُثَلَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكًا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيّ عَنَّه قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبُ إِلَى هُذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كِنِيُّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء ، وَأَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَثْتِنِي ، فَأَنْطَلَقَ الْأَخُ ٢٠ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكَادِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشُّمْنِ ، فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيها مالا حَتَّى قَدِمَ مَكَةً فَأَتَى الْمَسْجِدَ كَالْتَمَسَ النَّبِي عَلَيْهِ وَلاَ يَعْرِفُهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَمْضُ اللَّيْلِ (٧ فَرَآهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٍ ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَل وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْهِ ، حَتَّى أَصْبِحَ ، ثُمُّ أَحْتَمَلَ قِرْ بَنَّهُ وَزَادَهُ إِلَى المُسْجِدِ ، وَظُلَّ ذَٰلِكَ اليَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِي مِلْكِ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْيَجِيهِ ٥٥ فَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجِلِ أَنْ يَسْلَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَنَّهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحدُ منهما صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَمَادَ (١٠) عَلِي مِثْلَ (١٠) ذَلِكَ فَأَقَامَ مَمَّهُ ثُمُ قَالَ أَلاَ تُحَدَّثُنَى مَا الَّذِي أَفْدَمَكَ ، قَالَ إِنْ أَعْطَلْيْنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتَنْ تَلِد أَنِي (١١)

فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبِرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ وَهُوَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٌ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَغِي (١) فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْنًا أَعْافُ عَلَيْكَ كُنْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاء قُإِنْ مَضَبْتُ فَأَ تَبَعْني (٢) حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ ، فَأَ نُطَلِّقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْكُ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأُسْلَمَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي اللَّهِ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبَرُهُمُ حَتَّى بِأَ تِيكَ أَدْرِي ، قالَ وَاللَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ ، لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَ انَيْهِم ، خَفَرجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَ بُوهُ حَتَّى أَضْجَمُوهُ ، وَأَنَّى الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيْهِ ، قالَ ٣٠ وَ يُلَكُمُ ۚ أَلَمْنُهُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارِ وَأَنَّ طَرِينَ نِجَارَكُمُ ۚ إِلَى الشَّأْمِ فَأَنْفَذَهُ مِنْهُمْ ثُمْ عادَ مِنَ الْغَدِ لِيثُلِمَا فَضَرَّ بُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكُبُّ الْمِبَّاسُ عَلَيْهِ باب (١) إِمثَلاَمُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إَسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمِيعْتُ سَعِيدً بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ فِي مَسْدِدِ الْكُوفَاتِ يَقُول وَاللَّهِ لَقَدْ رَأْ يُنَّنِي وَإِنَّ تُحَمَّرَ لَمُوثِيقِ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ نحمَرُ وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا أَرْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُم بِعُمَّانَ لَكُانَ ( ) بِالْبُ اللَّهُمُ جُمَرَ بن الخَطَّاب مَرَشَىٰ (٦) نَحَمُّدُ بْنُ كَيْهِر أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا أُعِزَّةً مُنْذُ حَرْشُ يَحْيُ بِنُ مُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِب قالَ حَدَّثَنَى أَعْمَرُ بْنُ مُحَمِّدٍ قَالَ فَأَخْبَرَ نِي جَدِّى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُحَرَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَبْنَمَا هُوَ ف الدَّار جاءهُ الْعَاصِ بْنُ وَاثِلِ السَّهِنِي أَبُو عَمْرِو عَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبْرَةٍ (٧) وَقِمْيَصْ مَكْفُوفَ بِحَرِيرٍ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهُمْ وَهُمْ خُلْفَاوُ نَافِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُمَا بَالْكَ ، قالَ زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي (^) إِنْ أَسْلَمْتُ ، قَالَ لاَسَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَسِنْتُ

(۸) -سیقتلوننی • وات کم

يخبطها في البونينيـــة وقال القسطلاني بننخ همزة أن وفي

الناصرية بكسرها كالفرع اه من هامش الاصل وكلاهما

وجيه

هٰذَا أَنْ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَّا قَالَ لاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكُرَّ النَّاسُ وَرَثْنَا عَلَى إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُو بْنُ دِينَار سَمِينَهُ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا لَىٰ أَسْلَمَ مُمَرُ ، أَجْتَمَ النَّاسُ (١) عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا مُمَرُّ ، وَأَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ كَيْتِي فِهَاء رَجُلُ عَلَيْهِ فَبَالِهِ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا مُمَرُ فَا ذَاكَ فَأَمَا لَهُ جارْ قالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ ، فَفُلتُ مِنْ هُذَا ؟ قَالُوا الْعَاصِ بْنُ وَالِل مُ مُوسَا يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنِي أَبْنُ وَهِبِ قَالَ حَدَّنَى مُجَرُّ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قالَ مَا سَمِينَتُ عُمَرَ لِشَيء فَطُ يَقُولُ إِنَّى لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ ۗ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَل رَيْنَمَا مُمَرُ جَالِسُ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلُ جَعِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأُ طَنَّى أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ ف الجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِيَتُهُمْ عَلَى الرَّجُلَ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ (١) لهُ ذَلِكَ فَقَالَ ما 🏿 (١) عات رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَسْتُقْبِلَ (") به رَجُلُ مُسْلِمْ قَالَ فَإِنَّى أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرُ كَنِي اللَّهِ (٠) أَنَا نَامَرُ قَالَ كُنْتُ كَاهِيَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُ فَي بِدِ جِنْدَتُكَ قَالَ يَشْمَا أَنَا اللهِ يَصِيحُ يَوْمًا فِي السُّوقِ ، جاء تنبي أَعْرُفُ فِيهَا الْفَرَعَ ، فَقَالَتْ ( ' ) أَكُمْ تَرَ ٱلْجُنَّ وَإِبْلاَسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَمْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوفَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَحْلاَسِهَا قَالَ مُمَرُّ صَدَقَ بَيْنَهَا أَنَا عِنْدَ (٥) آلِمَتَهِمْ إذْ جاء رَجُلُ بعِجْلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ ، كَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدٌ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيتِ أَرْ نَجِيتٍ رَجُلُ فَصِيتٍ (٢) يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاًّ أَنْتَ (٧) فَوَ ثَبَ الْقُومُ وَكُلْتُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ ماوَرَاء هٰذَا ثُمَّ نَادَى بَا جَلِيخ أَمْرٌ نَجِيتُ رَجُلُ فَصِيبِ ﴿ كَا يَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَمْتُ فَا نَشِبْنَا أَنْ نِيلَ هَٰذَا أَيُ عَدَّثَنَى جَمِّدُ بْنُ الْمُقَلَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا تَبْسُ قَالَ سَمِيثُ سَعِيدَ

ا أَبْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْفَوْمِ لِنَ رَأَ يُثَنِي مُوثِ فِي مُحَرُ عَلَى الْإِسْلاَمِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَما أَسْلَمَ وَلَوْ

نَغَرَجَ الْمُأْسِ فَلَتِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بهِمُ الْوَادِي ، فَقَالَ أَيْنَ تُرُّ يِدُّونٌ ؟ فَقَالُوا نُرِّ يِدُ

Ti.

أَنَّ أُحدًا أَنْقَضٌ (١) لِمَا صَنَعْتُمْ إِبُثُمَانَ ١٠ لَكَانَ تَعْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ ٣ لِأَبِ أَنْشِقَاقُ الْقَمَر صَرِينَ " عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدِّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضِّلِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ إِنْ يُرِيِّهُمْ آيَةً فَأَرَّاهُمُ الْفَتَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءً يَنْهَمُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ ابِي مَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ وَكَنْ مَعَ النِّي مِنْ قَالَ (3) أَشْهَدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةُ نَحْقَ الْجِبَلِ \* وَقَالَ أَبُو الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٱنْشَقُّ بِمَكَّةً \* وَتَابَعَهُ مُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (\*) عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ اللهُ إِنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِن مُضَرَ قالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بِنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ ٱنْشَقَى عَلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ حَرْشُنَا مُمْرُهُ أَبْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَ الْقَمَر لِمَا اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَة قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ أُرِيتُ دَارَ هِ خِرَ يَكُمْ ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لاَ بَنْ لَا بَيْنَ مَنْ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبِلَ الَّدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَسَةِ إِلَى اللَّدِينَةِ ، فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْاء عَن النَّبِّ عِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ حَدِّثَنَا (٧) عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرُّهُن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ قالا لَهُ مَا يَمْنَعُك أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُمَّانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَكَانَ أَكُثَرَ (٨) النَّاسُ فِيهَا فَعَلَ بهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَا نَتَصَبْتُ لِمُثَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ عاجَةً

 (۱) أَللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَآمَنَ

(۲) اختی می (١) الله ورسولة وآمن

(٤) و تَأْسِمُهُ

(٦) حتى توقاه الله

(٨) قِلْ أَبُو حَبُّدِ اللهِ ١ لَاتُهُ مِنْ رَبُّكُمْ مَا الْمُنْكِينُمُ بِهِ مِنْ شِدَّةٍ وَفِي مَوضِيعٍ الْبَكَادِ الاُشْكِادَهِ وَ الْتُمْتَحِيضُ مَنْ بَاوْتُهُ وسيخصته أي استخرجت ماعِنْنُدَهُ يَبِثُلُو يَخْتُبِرُ اللَّهِ مُبْتَلِكُمْ مُحْتَبِرُ كُوْسَ وَأَمَّا فَوْلُهُ بَلَاَّهِ عَظْمِهِ وُتِلْكُ مِنِ ٱلْمُلَيِّنَةُ حَدَّ ثني الدينَ اليُونِينِيةِ

وَهِي نَصِيحَةٌ مُ فَقَالَ أَيُّهَا المَرْهِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَأَ نُصَرَفْتُ ، فَلَمَّا قَضَبْتُ الصَّلاَّةَ جَلَسْتُ إِلَى السِوْرِ وَ إِلَى أَبْنِ عَبْدِ يَنُونَ كَفَدَّ ثُنُّهُمَا بِالَّذِي قلت لِمُثْمَانَ ، وَقالَ لِي ، فَقَالاً قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جالِسْ مَعَهُمَا ، إِذَ جاءِنِي رَسُولُ عُمْانَ فَقَالاً لِى قَدِ أَبْنَلَاكَ اللهُ ، فَأَ نَطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَنْكَ أَلِّي ذَكُونَ آنِهَا ؟ قالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : إِنَّ اللهَ بَمَنَ مُعَدًّا مَرَاتُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتِابَ، وَكُنْتَ يَمِنْ ٱسْتَجَابَ <sup>(١)</sup> لِلهِ وَرَسُولِهِ مَرَاكِمُ وَآمَنْتَ بهِ ، وَهَاجَرْتَ الْهِ جْرَ تَيْنِ الْاولْيَيْنِ ، وَصَعِبْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس ف شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً كَفَتْ عَلَيْكَ أَن ثُقيمَ عَلَيْهِ الحدّ، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ أُخّى " آذرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ قُلْتُ لا ، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ ال إِلَى الْعَذْرَاهِ فِي سَيْرِهَا ، قالَ فَتَشَهَّدَ عُمَّانُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدٌّ بَمَتَ مُعَداً يَرَكُ بِالْكُنَّ بِالْكُنَّ وَأَنْزَلَ عَلَيْدِ الْكُوتَابَ وَكُنْتُ مِنْ اسْتَجَابَ لِيِّهِ ٢٠٠ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَآمَنْتُ عِمَا بُعِث بِهِ نُحَدُ يَنِيْكُ وَهَاجَزْتُ الْهِجْرَ تَيْنِ الْاولَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ ، وَصَيِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَبَايَمْتُهُ ( ) وَالله ( ) ما عَصَيْتُهُ وَلاَ غَسَشَتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ أَسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكُر ، فَوَ أَلَيْهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَسَشْتُهُ ، ثُمَّ أَسْتُخْلِفَ أَمْرُ ، فَوَ اللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ، ثُمُّ (1) أَسْتُخْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُم (٧) مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ عَلَى قالَ بَلَّى، قالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُنُنِي عَنْكُمْ ، قَأْمًا ما ذَكَرْتَ. مِنْ شَأْنِ النَّعَمُ وَهِيَ مِنْ أَبْلَيْتُهُ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةً ، فَسَنَأْ خُذْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْخَقِّ ، قالَ كَفِسَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَأَمَرٌ عَلِيا أَنْ يَجِدْلِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجِدْلِدُهُ ، وَقَالَ يُونُسُ ، وَأَبْنَ أَخِي الرُّهْرِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ آلْفَتْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ حَرِثْنُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

المِتِنِّى حِدَّثَنَا بَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمْ حَبَيبَةَ وَأُمُّ سَكِّيَةً وَ كُرَّتًا كَنبسةً رَأَيْهَا بِالحَبْسَةِ فِيهَا تُصَاوِيرُ فَذَكَّرَتَا لِلنِّي يَكِ فَقَالَ إِنْ أُولَيْكِ إِذَا كُانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ۖ فَنَاتَ بَنَوْ ا(١) عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ " الصُّورَ ، أُولِيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْخُتُى بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِي عَنْ أَمِ عَانْ أَمْ خَالِدٍ بنْتِ خالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضُ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ خَيِصَةً لَمَا أَعْلَامٌ ، كَفِعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يَمْسَجُ الْأَعْلَمَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : سَنَاهُ سَنَاهُ ، قالَ الْحُمَيْدِيُ يَعْنِي حَسَنُ حَسَنُ حَرَثُ الْحَنِي أَنْ حَمَّادٍ حَدَّبَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبيّ وَهُوَ يُصَلِّى فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ قالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُعْلاً ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ أَرُدُ فِي نَفْسِي مَرْشُ الْمُكَدُ بْنُ الْملاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ ٢٠ أَبِي مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْهُ بَكَفَنَا غَنْرَجُ النِّي مِنْ إِنَّ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِنِنَا سَفَيِنَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَّى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَفَنْنَا مَمَّهُ حَتَّى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النِّي مَلِكَ حِينَ أَفْتَتَحَ خُيْرَ فَقَالَ النِّي مِلْكَ لَكُمْ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّفِينَةِ هِجْرَ آلَا بِالْبُ أَنْ عُيَنْةَ النَّجَاشِيُّ حَرَّتُ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال النِّي مُ يَلْكُ حِينَ ماتَ النَّجَاشِي ماتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً وَرَثْنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرِيْمٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَطَاءٍ حَدَّبَهُمْ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ

را فینوا (۱) فینوا (۲) ایه مکنا عزج ق اورنینهٔ من فیر امنعیع ولا رام میلیه (۱) لیکم اهل تعتنی خانما الهامش الهروی الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِّ اللَّهِ مِلْكِيُّ صَلَّىٰ عَلَى (١) النَّجَاثِيُّ فَعَنفُنَا وَرَاءهُ فَكُنْتُ فِ الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ مَرْتَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّى عَلِيَّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّدِ مَرْثُنا زُهَيْنُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ وَأَبْنُ المُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَخْبِرَ هُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ نَعْي كَلُّمُ النَّجَاتِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ في الْيَوْمِ الذِي مات فيه ، وقال أسْتَغْفِرُوا لِلأَخِيكُمْ ، وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ إَحَدَّتَنى سَمِيدُ ٣٠٠ بُنُ المسَبِّبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْنَ قَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ثُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَكَ مَفْ بِهِمْ فِي الْمُصَلِّى فَصَلِّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ (\* أَرْبَعَا بِالْبُّ تَقَاشُمُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبَي بَالِكِ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَن أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرً ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِيَّ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاء اللهُ ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي طَالِبِ عَرْثُ مُسَلَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّب رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ الِّلَّيِّ عَلِيْكُ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُومُكُ وَيَنْفَسِ لَكَ قَالَ هُوَ ف صَفْضَام مِن نَار وَلَوْلاً أَنَا لَكَانَ فِي النَّرَاثِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّار وَرَثُنَا ( \* يَمُوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّافِ أَخْبَرَ مَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّعْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَيسِهِ أَنْ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَقَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النِّبِي لِلَّذِي وَعِنْدَهُ أَبُوجَهْلِ فَقَالَ أَىٰ عَمَّ قَلْ

(۱) أصحة (۱) أصحة (۱) أصحة (١) أبن هارون (١) أبو سَلَمَة (١) أبو سَلَمَة (١) الرَّحْنِ وَسَعَيِدُ (١) عليه (١)

لَا إِنْهُ إِلَا اللهُ ، كَلِمَةً أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَمَّيَّةَ مَا أَبَا طَالِب تَرْ غَبُ (١) عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّما نِهِ، حَتَّى قالَ آخِرَ شَىٰهُ كَالَّهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي لَا سْتَغَفْرِنَ لَكَ (" ما لم أُنَّه عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ: ما كان اللِّنِّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ٣٠٥ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْ فِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَلُمُ أَنَّهُمْ أَصِحَابُ الجَحِيمِ . وَتَزَلَتْ ( عَنْ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُتَ عَرْضُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (") اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (") أَبْنُ الْمَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْــهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّيُّ يَرْكُ كِنَّ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةُ فَيُجْعَلُ فى تَضْضَاحٍ مِنَ النَّادِ يَبْلُغُ كَمْبَيْدِ يَغْلِيمِنْهُ دِماغُهُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَرِيدَ بَهٰذَا ، وَقَالَ تَغْلِي مِنْــهُ أَمْ دِمَاغِهِ ، المِاسِ عَدِيثُ الْإِسْرَاءِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْطَى مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ يَقُولُ لَمَّا كَذَّ بِنِي (٧) قُرَ بُشْ فَمْتُ في ٱلْحَيْثِي َ لَمَا لَذُهُ لِي يَبْتَ المَقْدِسِ فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، باب ألْمِوْ الْمِوْرَاجِ مِرْشُ هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مالِكِ عَنْمالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيَّ (١) اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِهِ كَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ ، وَرُبَّمَا قَالَ فِي ٱلْحَيْثِ مُضْطَجِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ، قَالَ وَسَمِيْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبى،

(۱) أَرْغَبُ (۲) له (۲) له (۲) إِلَى أَسْحَابُ الْبَعِيمِ (۵) وزل • كفا في غبر مصححه مصححه (۵) حدثن (۵) حدثن (۷) كذبتو. (۸) فجلي

(١) النَّبيّ

فَأَسْتَخْرَجَ قَلْي ، ثُمَّ أَيِبتُ بِطَسْتٍ مِن ذَهَبِ تَمْلُوءَةٍ إِيمَانًا ، فَنُسُولَ كَلْبِي . ثُمَّ حُشِي (١) ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ ٱلْحِيارِ أَيْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الجَّارُوهُ هُوَ الْبُرَانُ يَا أَبَا خَرْزَةَ ، قَالَ أَنَسُ نَمَمْ يَضَعُ خَطْقَ مُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ، خَيلْتُ عَلَيْهِ ، حَتَّى أَتَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَأَسْتَفَتَّحَ ، فَقَيِلَ ٣ مَنْ هُ جِبْرِيلُ ، قِبِلَ ٣٠ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَسَى وِجَاءِ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هٰذَا أَبُوكَ ا آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ السَّلاَمَ ، ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالأَبْنِ الصَّالِحِ ، وَالنَّيُّ الصَّالِخِ، ثُمَّ صَعِدَ (1) حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الثَّانِيَّةَ فَأَمْنَفَتَتَحَ، قيلَ (0 مَنْ هُذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فيل مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَسِيءِ جاء فَفَتَتَ قَلَمًا خَلَصْتُ إِذَا يَحْنِي وَعِيسَى وَهُمَا أَبْنَا الْحَآلَةِ (١٠) قَالَ هَاذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِما ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ، ثُمَّ قَالًا مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِح وَالنَّيِّ الصَّالِ عِي مُمَّ صَمِدَ بِي إِلَى السَّمَاهِ الثَّالِيَّةِ كَأَسْتَفَتَّحَ ، قيلَ (٧ مَن هُذَا ؟ قالَ جبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ ، قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْخُبًا بهِ فَيَنْمَ الْجِيهِ جَاء فَفُتِيَّحَ ، كَامَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قالَ هَٰذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبا إِلْأَخِرِ الصَّالِخِ ، وَالنِّي الصَّالِخ ، ثُمَّ صَمِدَ بِي ، حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِمَةَ كَأَسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مِنْ هُذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ (١٨ وَمَنْ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ ، قِيلَ أَوْ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قِيلَ مَنْ مَهَا بيد ، فَيَمْمَ الْجَيه جاء فَفُرْتُ مَ مَاكًا خَلَمْتُ إِلَى ٥٠ إِدْرِيسَ ، قالَ هُذَا إِدْرِيسَ ، فَسَلَّمْ عَلَيْدِ

فَسَلَّنتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ وَالنِّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صعيد فِي ،

بَايْنِي بِهِ ؟ قالَ مِن ثُغْرَةٍ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصُّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ

(۱) فراعيد

(۱) قبيل

JE (17)

(ن) المان (ه) هيل

alli. (1)

(۷) میل

7/2 (V)

و صور احد (١) فإذًا إدريس

حَتَّى أَتَى السَّمَاء الخَامِسِمَةَ فَأَسْتَفَتْحَ ، قِيلَ مَنْ هَلْذَا ؟ قالَ جِبْرِيلٌ ، قِيلَ (١) وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَيَعْمَ الْجَبِيءَ جاء، فَلَا خَلَصْتُ فَإِذَاهَارُونُ ، قالَ هَٰذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ ثُمَّ قال : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنِّي الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَنَّى السَّمَاء السَّادِسَةَ فَأَسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَٰذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قَيِلَ مَنْ ٢٠ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ، قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بهِ ، فَنَيْمَ ٱلْجَيء جاء ، فَأَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قالَ هُـذَا مُوسَى ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلِّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنَّبِيّ الصَّالِحِ ، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكِي ، قِيلَ (\* لَهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ قالَ أَ بَكِي لِأَنَّ غُلاَمًا ا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّيْهِ ، أَكْثَرُ مَنْ (') يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاء السَّابِمَةِ فأَسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ مُكَمَّدٌ ، قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْدِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَعْمَ الْمَجِي وجاء ، فَلَكْ خَلَصْتُ ، فَإِذَا إِبْرًاهِمِمُ ، قالَ هُذَا أَبُوكَ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، قالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدّ السَّلاَمَ ، قالَ (٥) مَرْحَبًا بِالْإِبْنَ الصَّالِخِ، وَالنَّبِيُّ الصَّالِخِ، ثُمَّ رُفِعَتُ (١٠ لِي سيدُرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَكِ هَجَرَ (٧) وَإِذَا وَرَثْهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار نَهْرَانِ بَاطِيَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَاهُذَانِ يَأْجِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِينَانِ فَنَهَرَانِ فَي الْجَنَّةِ ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْثُ المَعْمُورُ (٨) ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَرْ وَإِنَاءِ مِنْ لَبِّنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ (١٠) أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَىَّ الصَّلَوَاتُ (١٠٠ خُسينَ ، صَلاَّةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَمْتُ فَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مِمَا (١١) أُمِرْتَ ؟ قالَ أُمِرْتُ بخنسينَ صَلاَةً كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمُّنَّكَ لاَ نَسْتَطِيعُ خَسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنَّى

(۱) قال (۲) وبن (۲) وبن (۲) فقيل • كذا في ضير فرح بلارتم وف الفسطلاني قال كتبه مسجمه (۵) من (۵) من (۵) من (۵) نتال (۵) نتال (۵) المبدر (۵) المبدر

(۱۱) ج

وَاللَّهِ قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسْدٌ الْمَالَلِمَةِ ، فَأَرْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَأَمْنَأُلُهُ التَّخْفَيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَةُ ، فَرَجَمْتُ فَوَرِضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَضَمَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِمَشْرِ (١) صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرْجَمْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَأْمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ عِمَا ٣٠ أُمِرْتَ ؟ فُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ ، وَإِنَّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ فَبْسَكَ وَعَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاكِلَةِ كَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ ، قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى أَسْتَخْيَيْتُ ، وَلَكُنِ ٣٠ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ ، قَالَ فَلَسَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَبْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي صَرَّتُ الْحُيَادِيُ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ حَدَّثَنَا كَمْرُهُو عَنْ عَيَكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَما جَعَلُنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَيْنَةً لِلنَّاسِ ، قالَ هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أُرِبَهَا رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِيْ لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ إِلَى يَنْتِ المَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَّةَ المَلْمُونَةَ فِ الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ سُتَجَرَّةُ الزُّنْومِ بِأَسَبِ أَمْ وَمُوْدُ الانسارِ إِلَى النِّبِي يَكُ فِي مِنْكُمْ وَيَعْمُدُ الْمُقَبَةِ مَرْثُ يَعْنِي أَنْ بُكَيْرٍ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ مَرْثُنَا (<sup>0)</sup> أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُولُسُ عَنِ أَبْنِ شِيهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالكِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ وَكَانَ قَائِهَ كَمْبِ حِينَ عَمِي قالَ سَمِنْ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدُّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنِ النَّيِّ (٥٠ مَلِكُ فَ عَزْوَةِ تَبُوكَ بِطولِهِ قَالَ ابْنُ بُسَكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَمَ النَّبِيُّ (٧) عَلِيُّ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَو اثَقْنَا

(۱) فى السطلائى بالاشاخة وفى اليونينيسة بعمر بالتنوين

, (r)

(r) وليكوّن سيم

(۱) النَّبِي

(ه) وحدثنا

(۱) رَسُولِ الله مدمد

(٧) رَحْوُلِ اللهِ

عَلَّى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذَكَّ فِ النَّاسِ مِنْهَا يَ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ مَمْزُو يَمْوُلُ سَمِنتُ جارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَ بِي خَلاَّىَ الْمَقَبَةَ • قَالَ أَبُو عَبْدِ ١٠ أَنْهِ قَالَ أَنْ عُيَيْنَةَ أَحَدُهُمُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ " حَرَثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِسَلَمُ أَذَ أَنْ جُرَيْجٍ أُخْبَرُكُمْ قَالَ عَمَلَا وَقَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي ٣٠ مِنْ أَصْحَابِ الْمُفَبَغِ، حَرَثَىٰ إِسْنُونُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَ كَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ يَهِكِ عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ أَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا ا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمِن أَصِحَابِهِ لَيْلَةَ الْمَقَبَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ال وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَمَالَوْا بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَنْشُرِكُوا بِأَنْهِ شَبْناً وَلاَ تَسْرِفُوا وَلاَ تَرْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم ، وَلاَ تَأْثُونَ ٣ يِبُنَّانِ ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِبكُم إ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَعْصُونِي في مَعْرُونِ ، فَهَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى أَنَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَعُوفِي بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ سَبِنا فَسَرَهُ اللهُ فَأَنْرُهُ إِلَى أَنْهِ ، إِنْ شاء ماتَّبَهُ ، وَإِنْ شاء عَفا عَنْهُ ، قَالَ فَبَا بَسَّهُ عَلَى ذَلِكَ \* مَرْثُ ثُنَبَهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَن الصُّنَا بِحِيٌّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّى مِنَ النَّقِبَاء الَّذِينَ بَابَعُوا رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ وَقَالَ بَايَمَنَّاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِأَنَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَشْرِقَ وَلاَ تَرْنِىَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ أَلِي حَرَّمَ اللهُ (" وَلا نَنْتَهِبَ (" وَلا نَمْمِي " إِلْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ كَإِنْ عَشِينًا مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا كَانَ قَضَلُه ذَلِكَ إِلَى اللهِ بَالْبُ تَرُو يَجُ النَّي عَلَيْ مَانْيَنَةً وَتُكُومُهِا للَّدِينَةَ وَبِنَاهُمِ ١٠ بِيا صَرَتْنَ ١٠ فَرُوهُ بْنُ أَبِي الْغَرَامُ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ قَالَتْ تَرَوَّجَنِي

(١) حدثنا

النِّي عَلِيٌّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ قَنَزَلْنَا فِي بِنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرِجٍ نَوْعَكْتُ فَتَدَرَّقَ ۖ شَعَرَى فَرَفَى جَمَيْمَةً ۖ فَأَتَدْنِي أَنِي أَمْ رُومانَ وَإِنِّي لَــنيأْرْجُوحَة خَتْ بِي فَأْتَبِيْمُ الْأَ (٢٠ أُدْرِي ماتُريدُ بِي(١٠) فَأَخَذَتْ سِدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَا ۖ وَشِيحُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخذَتْ شَبْنًا مِنْ مَاءِ فَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَنْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنْصَار فِي الْبِينْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى جَيْرِ طَائْر ، فَأَسْلَتْنِي إلَيْهِنَّ عَأْصُلَحْنَ مِنْ شَأْنِي قَلَمْ بَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ صُحَّى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ نِسْعِ سِنِينَ مَرْثُ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ قِلْ مَاللَّهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لَهَا أُرِيتُكِ فِي الْمَامِ مَرَّ تَنْنِ أَرَى أَنَّكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ وَيَقُولُ ( ) هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ مَرَثَىٰ (٦) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ قَالَ تُوهُفِّيتُ خَدِيجَةً قَبْلَ تَغْرِجِ النِّبِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ وَنَكُمَ عَائِشَةَ وَهُيَ بِنْتُ سَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِيْكِيِّ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأُنْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّبِيِّ مِرَائِينٌ وَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضَ بِهَا نَحْلُ مُ فَذَهَبَ وَهَـلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَهَامَةُ ، أَوْ هَجَرُ (٧٠ ، قَالِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ هَاجَرْنَا مَتَمَ النَّبِيِّ يَرْفِيكُ وَجْهَ ٱللهِ، فَوَقَمَ أَجْرُنَا عَلَى ٱللهِ فِنَا مَنْ مَظَى كُمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ تُمْمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ

(۱) المؤرج (۲) فتعرق (۳) ما (۳) ما (۵) متى (۵) متى (۵) متى

(۲) حدثنا

IJ (v)

(قوله فاسلمتني اليه) عي في الاصل المعول جليسه بالثنائ كالاولى ويؤيدهارواية أحد التي في النسطلاني أي بعد أنم أصلح النسوة شأنها أخلتها أمها فأسلمها اليسه ويحتمل فاسلمها أي النسوة الانصاريات، اله من هامش الاصل

تَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا خَطَّيْنَا بِمَا رَأْمَهُ بَلَتْ رِجْلاً وَإِذَا عَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْمُهُ فَأَمْرَانَا رُسُولُ أَنَّهِ عَلِينَ أَنْ نُعَلِّي رَأْمَة ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَبْنًا مِنْ إِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَمَتْ لَهُ كَمَرَثُهُ خَفْوَ يَهِلِّيهُا مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَادٌ هُو أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْني عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاص قالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قال سَمِعْتُ النِّبِي عَلِيَّ يَقُولُ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو أَمْرُأَةٍ بَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ صَرَبَتَى إِسْخَقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِي حَدِّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَرْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرُو الْأُوْزَاعِيْ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرٍ المُسَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لاَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْح وَصَرَتْنُ ٢٦ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ مُمَيْرٍ اللَّهْتِيِّ فَسَأَلْنَاهَا (٣) عَنِ الْهَيْجُرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفَرِ أَحَدُهُمْ بدينهِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيْكُ مَعَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ ، وَالْيَوْمَ ( ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ حَرَثَىٰ زَكَر يَّاءِ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُغَيْرٍ قالَ هِيمَامٌ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ سَمْدًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لِبُسَ أَحَدٌ أَحَبِّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فيكَ مَنْ قَوْمٍ كَذَّ بُوا رَسُولَكَ عَلَيْكُ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَصَعَتَ الْحَرْبَ يَنْنَنَا وَ يَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ تَنى عائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيُّكَ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشِ حَرْثُ (٥) مَطَرٌ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا رَوْحَ (١) حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بُمِثَ رَسُولُ اللهِ

(1) أَرَاهُ عَنْرَسُولِ أَلَّهِ كنا في هانس اليونينية مخرجاله بعد نوله رضى الله معنه بعطفة بالحرة خفية (٢) قَالَ يَحْيَى بَنْ حَوْرَةً وُحَدَّيْنَى (٣) فَسَأَلُهُا (٤) وَالْمُؤْمِنُ يَعْبِدُ مِعِ

(ە) سىدىنى

(١) ابن عبادة

إِنَّ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَكُنُ مِنْ عَكُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَبَّةً يُوخَى إِلَيْهِ، ثُمُ أُمِرَ بِالْمُعِمِينِ نَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَماتَ وَهُو أَبْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ صَرَيْنِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَتَا رُوْح بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرِ يَاهِ بْنُ إِسْلَقَ حَدَّثَنَا مَرْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَتَ رَسُولُ أَلَيْ عِلَيْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وَثُولُقَ وَهُو َ أَبْنُ ثَلَاثٍ وَسِيَّانِي مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي أَبْنَ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ بُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةٍ الدُّنيا ماشاء، وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَسَكُنْ أَبُوٰ بَكْنِ وَقَالَ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّاتِنَا فَمَجْبِنَا لَهُ ، وَقَالَ النَّامُ ٱنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَبْدِ (١) إِنَّا لَمْخَ بِرُكُ عَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُوزَّيِهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَيَنْ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَالُهُ بِآبَائِنَا ۗ (٣) دُهُنَةَ وَأَمَّا تِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ هُوَ الْخُبَرِّ (١) وَكَانَ أَبُو بَكُر هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ 🗼 ٱلدُّهُنَةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى ۚ فَ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا ﴿ (١) الدُّهُنَّةِ خَلِيلًا مِنْ أُمِّنِي لَا تُخَذْتُ أَبَا بَكُر إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلاَمِ لِاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرِ مَرْثُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ أَبْنُ شِهاب كَأْخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي مَرْكِ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوى قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الَّذِينَ ، وَكُمْ ۚ يَمُنَّ عَلَيْنَا يَوْمُ ۖ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيسِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُنَّةً وَعَشِيَّةً ، قَلَمَّا ٱبْشُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكُم مُهَاجِرًا نَحْقَ أَرْضِ الحَبَشَةِ حَتَّى (٣) بَلَغَ بَرْكَ الْفِيادِ لَقِيَهُ أَبْنُ الدَّغِيَةِ (٣) وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ مَا أَبَا بَكْرِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَخْرَجَنِي قَوْمِي \*، فَأُريدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قالَ أَبْنُ الدَّغِينَةِ (1) كَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكُر لاَ يَخْرُجُ

وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ (١) تَكسيبُ المَعْدُومَ (١) ، وَنَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْيِلُ الْكُلُّ ، وَتَقَرَّى الضَّيْفَ، وَتُمينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّ، قَأَنَا لَكَ جَارٌ، أَرْجِعْ (٣) وَأُعْبُدُ وَبُّكَ بِسَلَدكَ ، فَرَجَعَ وَأَرْبَحَلَ مَعَهُ أَبْنُ الدَّغِينَةِ ( ) فَطَافَ أَبْنُ الدَّغِينَةِ ( ) عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ كَلَمُ ۚ إِن أَبَا بَكُرِ لاَ يَغَرُّجُ مِثْلَهُ وَلاَيْخُرْجُ ، أَنْخُرْجُونَ رَجُلاً يَكْس المَعْدُومَ ٧٠، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ السَكُلَّ ، وَيَقْرَى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقَّ فَلَمْ ثُكَذَّبْ قَرَيْشْ بِجِوَارِ أَبْنِ الْدَّغِنَةِ (٧) وَقَالُوا لِأَبْنِ الْدَّغِنَةِ (١) مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بذَلك وَلاَ يَسْتَمْلِنْ بِهِ فَإِنَّا نَحْشُى أَنْ يُفْتِنَّ نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا ، فَقَالَ ذَلِكَ أَبْنُ الدَّنحِنَةِ (٥) لِأَبِي بَكْرِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبِّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَ بِي بَكْرٍ فَا بْنَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَذِفُ (١٠٠ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُر رَجُلاً بَكَّاء ، لا يَعْدِكُ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِك أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبْنِ الدَّعْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ (١١) فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكُرِ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَقَدْ جاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَبْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاةِ وَالْقِرَاءةِ فِيهِ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيناً أَنْ يَفْنِن "" نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَانْهَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَمْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُمْلِنَ بِذَٰلِكَ ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كُر هِنَا أَنْ نُحُفْرِكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ (١٣) لِأَبِي بَكُر الإَسْتِمْلاَنَ ، قالَتْ عائيشَةُ ، فَأَتَى أَبْنُ ٱلدُّغِنَةِ (١٠) إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ قَدْ عَلِيْتَ الَّذِي عاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْشَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَّ ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ

بهد (۱) أنت (r) المُعْدِمَ لا (۲) فارجع (٤) الدُّعْنَة (٠) الدُّعْنَةُ (٦) المُعْدِمُ (٧) الدُّعنة (٨) ٱلدُّعْنَةُ (٩) الدُّعْنَة (١٠) فَيَتَقَذَّفُ (۱۱) مله (١٢) يَفَانِ نِسَاء نَاوَ أَبْنَاء نَا هذه لأ بي ذر والاولى في غير فرع على يأئها نتح وضم والناء مكسورة نعم هي في فرع مفتوحسة فلسأؤنا رفع

كما فيه وفي القسطلاني أيضاً

(١٢) عِفْرٌ بِنَ

(١٤) اُلدُّغْنَةً

عِنْ يَوْمَنِذِ عِكَةً فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ لِلْمُسْلِمِينَ إِنِّي أُدِيتُ دَارَ هِيجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَحْلُ بَيْنَ لَابَنَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُن قِبَلَ اللَّهِ بِنَةِ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْد : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأِنِي أَنْتَ (١) ؟ قالَ نَعَمْ ، خَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ لِيَعْمُحْبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرِ وَهَى الْخَبَطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ أَبْنُ شِهاب قالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ فَبَيْنَمَا بَحْنُ يَوْما جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظّهِيرَةِ ال قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرِ هَٰذَا رَسُولُ اللهِ مَنْ مُتَقَنَّمًا في سَاعَةٍ كَمْ يَكُن يَأْتِينَا فِيهَا ، (٣) مَأْتَهُ فَنَالَ أَبُو بَكْدٍ فِدَالِهِ (٢) لَهُ أَبِي وَأَنَّى ، وَاللهِ ما جاء بِدِ في مُذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْنُ قَالَتْ ال كَفَاء رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاشْتَأْذَنَ ، كَأْذِنَ لَهُ فَدَخَلَ ، فَقَالَ النِّبِي عَلَيْهِ لِأَبِي بَكْدٍ أَخْرُ جَ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا ثُمَّ أَهُدُكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ ا عَإِنَّى ﴿ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّحَا بَهَ مُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ يَكُادَانِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكُن يَفُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَقً هَا نَيْنِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيلِهِ بِالشَّمَنِ قَالَتْ مَا يُشَةُ كَفِهَرْ نَاهُمَا أَحَتْ (1) الجَهَار وَصَنَعْنَا كَمُمَا سُفْرَةً في جزابِ فَقَطَمَتْ أَسْمَاهِ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْمَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ ٱلْجُرَابِ ، فَبِذَلِكَ شَمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقِ ( ) ، قالَتْ ثُمٌّ لَيْقَ رَسُولُ ٱللهِ مَا اللهُ وَأَبُو بَكُرٍ بِنَارٍ فَ جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَّا فِيهِ ثَلَاتَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ أَلَهُ بنُ أَبِي بَكْرُ وَهُوْ غُلاَمٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِينٌ فَيُدْلِجُ (٢٠ مِنْ عِنْدِهِمِا بِسَحَرٍ فَيُصْبِيحُ مَعَ قُرَيْشِ

عِكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ ٥٠ بِهِ إِلاَّ وَعَالُهُ حَتَّى يَأْتِهُمَا بَحْبَرِ ذَلِكَ

لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُمْ كَوْتِي أَرُدُ إِلَيْكَ جَوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجِوَادِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالنَّبِيُّ

مَّــُ (٠) النَّطَاتَانُ

حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عامِرُ بْنُ فُهَـ بْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ وَيْرِيحُهُا عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاء فَيَدَبِتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْجَهِما معمد . وَرَضِيفِهِمَا حَتَّى يَنْمِنَ بِهَا عامِرُ بْنُ فَهَـيْرَةَ بِمَلَسِ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَى كُلِّ لَيْـلَةِ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِينٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ ٢ بِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بني عَبُّدٍ بن عَدِي هَادِيا خِرْبتا ، وَأُخْرِيْتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمْسَ حِلْفا في آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّمْنِيُّ وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُمَا وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ بِرَاحِلَتَهْمِا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُما عامِرُ بْنُ فَهَـ يْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ ، قالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ نِي عَبْدُال مُن أَبْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيْ، وَهُوَ أَبْنُ أَخِي سُرَافَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم ِ يَقُولُ جاءِنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَجْمَلُونَ فِي رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ | وَأَبِي بَكْرِ دِينَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ (١) قَتَـلَهُ أَوْ أَسْرَهُ فَيَيْنَهَا أَنَا جالِسٌ في مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِس قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ (٢) أَقْبَلَ رَجُل مِنْهُمْ ، حَتَّى قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوس ، فَقَالَ كَاسُرَاقَةً ۚ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَدًّا وَأَصْحَابَهُ قالَ شَرَاقَةً فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ مُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بهم ۚ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا أَنْطَلَقُوا بِأَعْيِدِنَا ، ثُمَّ لَبَثْتُ فِي الْحَلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُمَّتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَى " وَأَخَذْتُ رُمْحِي خَفَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرٍ الْبَيْتِ، فَطَطَّمْتُ (٣) بِرُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عالِيَهُ، خَتَّى أَتَبْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا (ا) تُقَرِّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَشَرَتْ (٥) بِي فَرَسِي خَفَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ وَأَهْوَ يْتُ يَدِي إِلَى كِنا َنِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْازْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ ٢٠ هَا أَضُرُهُمْ أَمْ لاَ ، غَوْرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَبْتَ الْأَزْلاَمَ تُقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا

(۱) أَنْ (۲) أَنْ (۲) خَطَطَتُ (۱) خَرَفْتُهَا (۱) وَعَثَرَتْ (۱) وَاسْتَفْسَتْتُ

مَمِنْ ثِرَاءَةَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وَهُوَ لاَ يَلْتَفَيْثُ وَأَبُو بَكُن يُكُثِّرُ الْأَلْتِفِاتَ سَاخَتُ يَدًا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتًا الرُّكْبَتَيْنِ خَفَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَكَم تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، فَلَمَّا أَسْتَوَتْ قَائَمَةً إِذَا لِاثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (١) سَأَطِع فَ السَّمَاه مِثْلُ النُّنْخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ غَزَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ ۚ بِالْأَمانِ فَوَقَفُوا ۚ فَرَكِيْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْنَهُمْ ۚ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقَيِتُ مِنَ الْحَبْسُ عَنْهُمْ أَنْ سَيَطَهْمُ أَنْ رَمَوْلِ ٱللهِ عَلِي فَقُلْتُ لَهُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ وَأَخْبَرْ ثَهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّامُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَوْزَآنِي ۚ وَكَمْ يَسْأَلاَنِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ ءَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْن ا ، فَأَمَّرَ عامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكُتُبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ ٢٦ ثُمَّ مَنْي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ أَبْنَ شِهِابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَقِي الزُّيْنَ فِي رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يجارًا قافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَلَسَا الرُّبَيْرُ رَسُولَ أَللهِ عِنْ وَأَبِا بَكُو ثِيابَ بَيَاضٌ، وَسَمِعَ الْمُنْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ تَخْرَجَ ٣٠ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهُ مِنْ مَكَّةً فَكَانُوا يَمْدُونَ كُلُّ غَدَاةِ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَأَ تَفَكَّبُوا يَوْماً بَسْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ كَلَّمَا أَوَوْا إِلَى بَيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطُه ٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِلأَمْرِ يَنْفُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَأَصِحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِم السَّرَابُ فَلَمْ يَمْدِكِ الْبَهُودِيُ أَنْ قَالَ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا مَمَاشِرَ (\* الْعَرّب هُ خَذَا جَدُّ كُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ ، فَنَارَ الْسَالِمُونَ إِلَى السَّارَحِ فَتَلَقَّوْ ارَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْحَمْدِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بهم ذَاتَ الْبَدِينِ حَتَّى نُوْلَ بِهِمْ فَي بَنِي تَعْمُرُو بْنِ عَوْفِ ، وَذَلك مَن يَوْمَ اللَّهُ ثَنَيْنِ مِن شَهْر ربيع الْأُوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسُّ وَجَلَسَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٌ صَامِيًّا، فَطَفَقٍ مَنْ جاء مِنَ الْأَنْسَارِهُ مِنْ لَمْ يَر وَسُولَ (١) أَنَّذِ عِلِي يُحَنِي أَبَا بَكْرِ ، حَتَى أَصابَتِ السَّنْ

(۱) غمار (۳) أَدْمُ وَ الْمُوْنِ (۳) أَدْمُ وَ الْمُوْنِ (۳)

(۲) بمخرج. مُنْ

(٤) مَعَثْمَرَ

(٠) وكان كذا من فبررنيمُ فَى (الْمَائِينَ (٦) النَّىَّ

كذا بَأَهَامَش بِالسُواهِ بِالْمَارِدِ وَلَا تُصْمِعُ فَيْمِ لَوْمِ عُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِيلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَيَعْمُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَا مَا أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّ عَلَيْهِ بِرِدَالْهِ ، فَمَرَّفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَنْ عَنْ إِنْ عَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ فَا أَلْهُ مِنْ فَا إِنْ عَنْ مِنْ عَنْ إِنْ عَنْ إِنْ عَنْ مَ اللَّهُ وَأُسِّسَ المُشْجِدُ الَّذِي أُسُسَ عَلَى التَّقُوى وَصَلَّى فيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَ يَمْنِي مَعَهُ (١) النَّاسُ حُتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِاللَّهِ بِنَةِ وَهُوَ بُصَلِّى فِيهِ يَوْمَنْيْذُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مِرْ بَدَاً لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتْبِمَيْنِ فَحَجْرِ أَسْمَدَ " بْنِ زُرَارَةً فَقَالَ رَبِيُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَٰذَا إِنْ شَاءَاللهُ ج مَا تَى رَسُولُ اللهِ اللَّذِكِ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ النَّكَرَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالِمرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا ، فَقَالاً لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ٣٠ ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنْقُلُ مَتَهُمُ اللَّبِنَ فَ بُنْيَا نِهِ وَ يَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هَـٰذَا ٱلْحَيَّالُ لاَ حَمَّالَ (1) خَيْبَرُ \* هَٰذَا أَبَرُ ۚ رَبُّنَا وَأَطْهَرٌ . وَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْنَ أَجْرُ الآخِرَهُ ، فَأَدْحَم الأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ . فَتَمَثَّلَ بِشِيرٍ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي قالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُمُنَّا ف الأحاديث أن رَسُولَ اللهِ عَلِيْ مَمَثَلَ بِيَنْتِ شِمْدِ تَامِ عَيْرِ هَذَا (١٠) الْبَيْتِ مَرْثُنْ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اشَيْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنِّي مِنْ قَلْتُ لِأَبِي مَا لِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَا المَدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي ما أجدُ شَبْنًا أَرْبِطِهُ إِلا نِطَاقِ ، قالَ فَشُقيَّهِ فَفَعَلْتُ ، فَسُيِّتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ورش مُحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قِالَ سَمِيْتُ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ أَقْبَلَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ إِلَى المَّدِيثَةِ تَهِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعا عَلَيْهِ النَّبِي عَلِيَّةِ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ ، قالَ أَدْعُ اللهَ لِي وَلاَ أَضُرْكَ (٥٠ ، فَدَعا لَهُ قَالَ فَمَطِينَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَرَّ برَاعِ قَالَ (١٠ أَبُو بَكُر فَأَخَذْتُ قَدَحًا خَلَبْتُ فيهِ كُنْبَةً مِنْ لَبِّنِ ، فَأُنَبْتُهُ فَشَربَ حَنَّى رَضِيتُ حَرَّثَىٰ زَكَرٍ يَّاهِ بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِي

ان منعد 一時に記事 هِبَةً حَتَّى ابْنَاعَةُ مِنْهِمَا (1) خيطت لام لاحال فى قرع بالرفع أيضا كتبه

(٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ

أسمكه خَاتُ النَّطَاق

(٨) أَضُرِّكُ

سمة مقال (٩)

أَبْنِ الزُّ يَيْدِ قَالَتْ غَرَجْتُ وَأَنَا مُثِّيمٌ ۖ قَأْتَبْتُ الَّذِينَةَ ۚ فَنَزَلَتُ بِقَبَاءِ فَوَلَدْنُهُ بِقْبَاء ثُمُّ أَتَبْتُ بِهِ النِّي عَلَيْ فَوَضَعْتُهُ (١) في حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ فَكَانَ أُوْلَ شَيْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ رِبُّن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمٌّ حَنْكَهُ بِتَمْرَةِ ثُمُّ دَعا لَهُ وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ مَوْ لُودٍ وُلِهَ فِي الْإِسْلاَمِ (٢٠ ﴿ تَا بَعَهُ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ عَلَى ۗ أَنِن مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النِّي عَلِيكَ وَهِيَ خُبْلِي حَرَّثُ عُنَابُهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ ما أَيْسَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ يَهْرِ أَتَوْا بِهِ النِّبِيّ يَّ فَأَخَذَ النَّبِيُ ۚ يَٰ إِلَيْ تَمْرَةً فَلاَ كَمَا ثُمُ أَدْخَلُهَا فِي فِيهِ ۖ فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِينُ النِّي " مَنْ حَرَّثَى مُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا " أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ (١) حدُّون أَنْ مُهِينٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلَيْ إِلَى المدينة وَهُو مُرْدِفٌ أَبَا بَكُرٍ وَأَبُو بَكُرٍ شَيْخٌ يُمْرَفُ وَ نَبِي (٥) اللهِ عَلِي شَابٌ لاَ يُعُرُّفُ قال ال فَيَلْقُ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرِ مَنْ هَٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ هٰذَاارْجُلُ (٢) مَدْيِي السَّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحَقِهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسُ قَدْ لَحِينَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِي أُلَّذِي عَلِي فَقَالَ اللَّهُمْ أَصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ٣٠ ثُمَّ قامَتْ تُحَمَّدِهُ ، فَقَالَ يَا نَبِي اللهِ مُرْ نِي بِمَ (٥) شيئت ، قالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لاَ تَتُوكَنَ أَحَدًا بَلَحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أُولَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نِبِيُّ اللَّهِ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَعَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جانِبَ الحَرَّةِ ثُمَّ بَمَّتَ إِلَى الْأَنْصَارِ تَجَاوُا إِلَى بَيِّ

اللهِ عَلَيْ (") فَسَالَّمُوا عَلَيْهِما وَقَالُوا أَرْ كَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نِي ٱللهِ عَلَيْ وَأَبُو

أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَلَتْ بِمَبْدِ أَلَّهِ

ع الدينة « (٣) يعني المدينة «

(٠) وَالنَّبِيُّ

(۷) فَرَّسَهُ

(۱) رأي بكر

بَكُرِ أَهُ وَحَفُوا دُونَهُمَا بِالسِّلاَحِ ، فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ : جَاء يَبِيُّ اللهِ ، جَاء أَنِينُ اللهِ عَلِيَّةِ كَأْشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ : جاء مَنِي ٱللهِ ، جاء مَنِي ٱللهِ ، فَاقْبَلَ يَسِيرٌ ، حَتَّى نَرَلَ جَانِيْتِ دَارِ أَبِي أَيُوبَ ۖ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامً وهو في تَحْلُ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفٌ كَمْمُ فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ (١) الَّذِي يَخْتَرِفُ كَمْمُ فِيهَا كَفَاء وَهَيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ يَنِي اللهِ عَلِي مُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يَنِي " اللهِ عَلِي أَيْ أَيْوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَنَا يَا نِيَّ اللهِ ، هُذُهِ دَارِي وَهُذَا بَابِي ، قالَ فَأَنْطَلِقْ فَهَدِّئَ لَنَّا مَقِيلًا ، قَالَ قُوماً عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، فَلَمَّا جَاءَ نَنُّ اللهِ عَلِيَّ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقَّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنَّى سَيَّدُهُمْ وَأَبْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمْهُمْ وَٱبْنُ أَعْلَمِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَأَسْأَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي فَدْ أَسْلَمْتُ كَاإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَبْسَ فِي ، فَأَرْسَلَ نَبِي اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَأُقْبِلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ يَامَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيُلْكُمُ ٱتَّقُوا الله : ، فَوَاللَّهِ الذِي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُو ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا ، وَأَنَّى جِنْتُكُمْ بِحَقِّ فَأَسْلِمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوا لِلنِّبِيِّ يَرْكِيُّ قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَارِ قَالَ فَأَيُّ رَجُل فيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ ، قَالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، وَأَعْلَمُنَا وَأَبْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأُ يَهُمْ ۚ إِنْ أَسْلَمَ ، قَالُوا حَاشَى لِلهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأُ يُهُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حاشى الله ما كانَ لِيُسْلِمَ ، قالَ أَفَرَأُ يَتُم إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حاشَى ( ) يَلْهِ ما كانَ لِيُسْلِمَ قالَ يَا أَبْنَ سَلَامُ إِخْرُجْ عَلَيْهِمْ ۚ غَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ٱتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ ۚ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ جَاءٍ بِحَقَّ (0) ، فَقَالُوا كَذَبْتَ وَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَا مِنْ مَرْثُ اللهِ عَلِي مَا اللهِ عَلَيْ مَا مُن مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ إِقَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تَحْمَرَ عَنْ نَافِعٍ <sup>(٧)</sup> يَعْنِي عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ عَنْ تُحَرَ بْنِ

(۲) النبي (۳) حاشا (۳) حاشا (۱) حاشا (۱) مدتنی (۲) مدتنی (۷) تانع ع

الخَطَّاب رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْاوَّلِينَ، أَرْبَعَةَ آلاَفِ ف أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِا بْنِ مُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَآفٍ وَخْسَمِائَةً فَقَيلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُأْجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوالُهُ يَقُولُ لَبْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجِرَ بنَفْسِهِ مرش عُمَّدُ بنُ كَيْير أَخْبِرَ نَا سَفْيَانُ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَحَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن الْأَعْمَش قالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ أَللهِ مِلْكِيْرِ نَبْتَغَى وَجْهَ أَللهِ وَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فِنَا مَنْ مَضَى كَمْ يَأْ كُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفُّنُهُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بها رَأْسَهُ أ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ ۖ فَإِذَا ٣٠ غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْطِي ٣ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجَعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا مَرْثُ بَعْنِي بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ فُرَّةً قال حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قالَ قالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ هَلْ تَدْرى ما قال أبي لِا بيكَ قالَ قُلْتُ لَا قالَ فَإِنَّ أَبِي قالَ لِا بِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهِجْرَ ثَنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلَّهُ مَعَهُ يَرُّدُ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ عَمَلَ عَمِلْنَاهُ بَمْدَهُ تَجَوْنَامِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ فَقَالَ (٣) أَبِي لا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَتَمَيْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرْ كَيْيِرْ وَإِنَّا لَنَوْجُو ذٰلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ مُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَّدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ تَمَلِنْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافَا رَأْسًا بِرَأْسِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي حَرَثَى مُكَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ حَدَّثَنَا إِسمعيلُ عَنْ عَامِيمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ

منهه (۱) واذا (۲) كنا شيط في اليونينية] وفي الفرع بالشديد (د) عا

(قسوله وجدتنا مسدد ) هذا ماق الفروع التي بأيدينا وفي للطبوع حدثتا كتيه

قَبْلَ أَيهِ بَمْضَبُ قَالَ وَقَدِمْتُ أَنَا وَمُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدْنَاهُ قَالِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ، فَأَرْسَلَنِي مُمَرُ وَقَالَ (١) أَذْهَبْ فَأَ نَظُنْ هَلَ أَسْنَيْقَظَ ، فَأَنَبْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَا يَمَتُهُ ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ إِلَى مُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ أَسْنَيْقَظَ ، فَأَ نَطَقْنَا إِلَيْهِ مُهَرُولُ هَرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَابَعَهُ ثُمَّ بَابِعَنْهُ مِرْضًا (٢٠ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَّ بُحُ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بُحَدُّثُ قَالَ ٱبْتَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَارِبِ رَخْلًا خَمَلْتُهُ مَمَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَارْبٌ عَنْ مَسِيرٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرُّصَدِ خَفَرَجْنَا لَبْلَّا فَأَخْتَمْنَا لَبْلَّتَنَا ٣٠ وَبَوْمَنَا حَنَّى قَامَ قَائْمُ الظُّهِرَةِ ، ثُمُّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً ، قَأْتَبْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٍ مِنْ ظِلَّ ، قالَ فَفَرَ سَنْتُ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ قَرْوَةً مَنِي ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهِ فَأَ نَطَلَقْتُ أَنْهُضُ مَا حَوْلَهُ ۖ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ فَدْ أَفْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ ( اللهِ عَنْ الصَّخْرَةِ مِثْلَ اللَّهِ ي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَن أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لفلانِ ، فَقُلْتُ لَهُ هَلْ في غَنَبِكَ من لَبَي قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ لَهُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ أَنْفُض الضَّرْعَ ، قَالَ خَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَنِي إِذَاوَةٌ مِنْ مَاء عَلَيْهَا (٥) خِرْفَةٌ قَدْ رَوْ أَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَصَبَبَتْ عَلَى اللَّهِنِ حَتَّى بَرَّدَ أَسْفَلَهُ مُمَّ أَبَبْتُ مِ النِّبِي عَلَى فَقُلْتُ أَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى رَصِبتُ ، ثُمَّ أَرْتَحَلْنَا وَالطُّلُبُ فِي إِنْرِنَا ٥٠ قَالَ الْبَرَّاءِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عاثِشَةُ أَبْنَتُهُ مُضْطَجِمَةُ ٣ فَدْ أَصَا بَهُمَا مُعَى فَرَأَيْتُ أَمَاهَا فَقَبَّلَ ٧ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ بَابُنَّةُ مَرْثُ اللَّهُ إِنْ عَبْدِ الرَّحْنَ حَدَّثْنَا كُمَّدُ بْنُ مِعْبَرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ أَنَّ عُفْبَةً بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ خَلَامِ النِّي اللَّهِ قَالَ قَلْمَ النَّبِي عَلَي وَلَيْسَ ف أصمابهِ أَشْمَطُ غَيْرَ (٥) أبي بَكْرٍ ، فَمَلَّفْهَا بِأَلْحِنَّاء وَالْكُنَّمِ ، وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثْنَا

(1) تقال (۲) حدثي (۲) فأحينا من الأحباء فنطائوم و-القسطلاني لسخة غبر مع (1) فنيمتير (0) وطبها (1) أثر نا (٧) مضطيعية (4) يقبل (6) يقبل

(١) عَبْرُ

الْوَلِيدُ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَى أَبُوعُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّنَى أَنَسُ بْنُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النّبِي عَلِي اللّهِ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسَنَّ أَصُحَا بِعِ أَبُو بَكْرٍ فَعَلَقْهَا اللّهِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النّبِي عَلَيْ اللّهِ بَنَا اللّهِ عَنْ يُولُسَ الْمُناءِ وَالْكَنَمِ حَتَى فَنَا لَوْنَهَا حَرَّنَا أَصْبَعُ حَدَّثَنَا (١) أَبْنُ وَهِ بِعَنْ يُولُسَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ تَرَوَّجَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ تَرَوِّجَ اللّهُ عَنْهُ تَرَوِّجَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ تَرَوِّجَ اللّهُ عَنْهُ تَرَوِّجَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ تَرَوِّجَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَرَثُ مُوسَى بُنُ إِسْمُسِلَ حَدَّنَنَا مَمّامُ عَنْ نَابِتِ عَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي بَكْر رَضِي الفسطين في البونينية الله عَنْهُ فال كُنْتُ مَمَ النّبِي عَلَيْتِ في الفارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي كَإِذَا أَنَا بِأَفْدَامِ الْقَوْمِ (١) وَرُدِهَا فَقَلْتُ بَا بَيْ اللهِ يَوْ أَنْ بَعْضَهُمْ طَأْ مَا أَصَرَهُ رَآنَا قال أَسْكُتْ بَا أَبَا بَكْرٍ أَسْنَانِ اللهُ فَإِنْهُ مَا لَهُ مَا أَعْلَ مَوْتُنَا الْأُورَاعِيُ وَقال اللهُ فَالْمَا اللهُ وَرَاعِي قَال حَدَّنَنَا الْأُورَاعِي وَقال اللهُ فَال عَدْنَى اللهُ وَرَاعِي عَلَا مَدَّنَا اللهُ وَرَاعِي عَلَا مَدَّنَا اللهُ وَرَاعِي عَلَاهِ بَنُ بَرِيدَ اللهُ عَنْهُ قال جاء أَعْرَافِي إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ قال جاء أَعْرَافِي إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ قال جاء أَعْرَافِي إِلَى النّبِي عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

(۱) اخبرنا (۲) نخسينا السلامة (۳) خول (۵) حدثن (۵) تمنيخ . كالما شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْطَقَ سَمِحَ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَنْ قَلِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بَنْ كَامِرٍ وَ بِلاَلْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَصْمَتُ بَنْ مُعَيْرٍ وَأَبْنُ أُمَّ مَكْنُومٍ مُمَّ قَلِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بَنْ كَامِرٍ وَ بِلاَلْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَلْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَلْ مَمِيتُ الْبُورَاء بْنَ عَارِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُولُ مَنْ قَلِمَ عَلَيْنَا مُعْمَعِ بُنُ مُعَيْدٍ وَمُنَا أُمْ مَكْثُومٍ وَكَانَا أَنْ يُقُولُ النّاسَ فَقَدِم بِلاَلْ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ بَلِيرِمُ عَلِيمَ عَمْرُ بْنُ المَلْعَلِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصِعَابِ النّي يَهِي ثُمَّ قَلِمَ النّي عَلَي عَلَى المُعلَى عَنْ عَلَي مَعْمَو مُن المُعلَل مَعْمَدُ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَا أَنْ يَعْمِ مُن أَصْعَابِ النّي يَهِمْ فَلَي مَنْ المَعْلِ اللهِ يَقَلُن قَلِمَ النّي عَنْهُمْ عَلَى المُعلَى فَا مُومَل اللهِ يَقْلُن قَلْمَ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُمْ مَن أَلْهُ عَنْ مُومَل اللهِ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ الْمُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُن عَلَمُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعَلِلُهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كُلُّ أَمْرِي مُصَبِّحٌ فِي أَهِمْ إِنِي وَالْمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ مَمْ اللهِ مَمْ إِنَّ اللهِ مَمْ اللهِ مَا اللهِ مَمْ اللهُ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَا اللهِ مَمْ اللهُ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهِ مَمْ اللهُ مَمْ اللهِ مَا اللهِ مَمْ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ا

 (۱) حدثنی مص الله برتش فی فرق

(٢) وَسُكَّانُوا يُقْرِ وَٰنَ مِنْهُ اللهِ ا

(r) أُقْلِعٌ آ

(١) ابن الزُّبيرِ

(٠) ابْنِ الْجِيَّارِ

رًا) دَخُلَ

قوله بجنبة يضبط بكسر للم وفتحا كماصرح بفي القاموس والنتح وجارته بجنبة هو موضع بأسفل مكة وهو بنتع للم وتكسر أبضا وهي زائدة أه فلول البسطلاني وتكسر المبير صواح للم اهمين هامش الاصلي

أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّيِّرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ خِيار (١١ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَّانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَسَتَ ثَحَرَّدًا عَلِيَّة بِالْحَقِّ وَكُنْتُ عِمْنِ اُسْنَحَابَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَدُّ عَلِيْكِ مُمَّ هَاجِرْتُ هِجْرَ تَمَيْنِ وَيْلْتُ ٣ صِيْرٌ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللَّهِ ماعَصَبْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ \* تَابَعَهُ إِسْخُنُ الْكَلْبِيُ حَدَّتَنَى (٢) الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ مَرْشَنَ يَحْنِي بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَى أَنْ ُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَأَخْبَرَ نِي بُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ ( ) عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ رَجْعَ إِلَى أَهْلِهِ (٢) حدثنا وَهُوْ بِمِنَّى فَى آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا مُمَرُّ فَوَجَدَنِي ۚ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إِنَّ المَوْسِمَ يَجِيْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ (٥) وَ إِنِّي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّي تَقْدَمَ المَدينَةَ َ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَـِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ <sup>٥٠</sup> وَتَحَلُّصَ لِلأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِى رَأْيِهِمْ | قَالَ (٧) مُمَرُ ، لَا قُومَنَ فِي أُولِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِاللَّذِينَةِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِلْمُمْمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ خارجَةً بْنِ زَيْدِ بْن ثَاسٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَابَعَتِ النَّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونِ طَارَ كَلُمُمْ فِي السُّكُنِّي حِينَ أُفْتَرَعَتِ (٨) الْأُنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَمُّ الْمَلَاء: فَاشْتَكَىٰ غُمَّانُ عِنْدَنَا ۚ فَرَاصْتُهُ حَتَّى تُوكُفِّ وَجَمَلْنَاهُ فِي أَثْوابِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّيْ يَكِ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أُكْرَمَكَ اللهُ ، فقال النَّى عَلِيُّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لاَ أَدْرى ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَا رَسُولَ ٱللهِ ۚ فَنْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَٱللهِ الْيَقِينُ وَٱللهِ إِنَّى لَأُرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللهِ وَأَنَا رَسُولُ الله ما يُفْعَلُ بِي (٩) ، قالَتْ فَوَاللهِ لاَ أُزِّكُي أَحَدًا مَعْدَهُ قالَتْ فَأَحْزَ نَنِي ذَٰلِكَ فَنِيْتُ فَرِيتُ لِعُمَّانَ بْنِي مَظْعُونٍ عَيْنًا تَجْرِي فِئَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ

ة (1) الخيار (۲) وَكُنْتُ

(١) عَبْدَ اللهِ بنَ

(٥) وَغُوعًا هُمْ

مير (٦) والسلامة

(٧) وقال

( نوله وأخبرتي يونو مُكنًّا في الفروع التي عندتا وونع في الطبوع ح أخبرتي كتبه مصححه

وَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ ذُلِكَ عَمَـلُهُ مِرْتُنَ (' عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِ مَن أَيِهِ عَنْ عَانْ مِنْ أَيْدِ عَنْ عَانْ مِنْ مَا نَشْهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَانِ ٢٠٠ يَوْمًا قَدْمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسِولِهِ مَرْكِ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِي اللَّهِ مِنْ وَقَدِ أَذْ تَرَقَ مَلَوُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُو لِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ حَرَثْنِي مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِي عَنَّ عِنْدَهَا يَوْمَ فَطْ أَوْ أَضَى وَعِنْدَهَا فَيَنْتَانِ ٣ مِمَا تَقَاذَفَتِ ١٠ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ ٥٠ فَقَالَ أَبُو بَكُر مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ دَءْهُمَا بَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً وَإِنَّ عيدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ عَرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا ٢٦ إِسْطُقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَذِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ مُعَيْدٍ الصُّبْعِيُ قَالَ حَدَّ أَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أُللهِ عَنْ الَّدِينَةَ نَرَلَ فِي عُلْوِ اللَّدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةً لَيْدَلَّةً ، ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَا إِنِّي النَّجَّارِ قَالَ لَجْمَاوًا مُتَقَلِّدي سُيُوفِهِم قَالَ وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُر دِدْفَهُ (٧) وَمَلَا بني النَّجَّاد حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءً أَبِي أَيُوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَّةُ وَيُصَلَّى في مَرًا بض الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِمِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاءِ بَنِي النَّجَّارِ كَفَأَوْا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمُ هُذَا: فَقَالُوا ١٠٠ لَا وَٱللَّهُ لَا نَطْلُتُ ثَمَنَهُ الأّ إِلَى اللهِ ، قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبْ وَكَانَ فِيهِ يَحْلُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنْهُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبُشَتْ وَمِأْخُرِبِ فَسُوِّ بَتْ وَ إِلنَّ غُلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُوا النَّخُلُّ قِبْلَةً المَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عِضَادَ تَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكُ ٧٠ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَعَهُمْ يَقُولُونَ

(۱) حدثني
(۱) بُعانَ
(۱) بُعانَ
(۱) تُعَنَّيَانِ بِمَا
(۱) تُعَنِّيانِ بِمَا
(۱) تُعَنَّيَانِ بِمَا
(۱) تُعَازَفَت
(۱) بُعانَ
(۱) وحدثني
(۱) وحدثني
(۱) وحدثني
المعلوج وكثيرا ماينع به للموج كثير ماينه به للموجه عالدته
(۱) وردُنهُ
(۱) وَلَكُ

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَأَنْصُر الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ عَالَ إِلاَّ عَامَةِ الْهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ صَرَتَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرُّ حُن بْن مُحَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّايْبَ أَبْنَ أُخْتِ النَّيرِ ما سَمِينَ في سُكُنَّيٰ مَكَّةً قالَ سَمِينَ الْعَلاَّء بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ اللهُ اللهُ المُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ بَاسَ (١) حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا عَذُوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُوا إِلاَّ مِنْ مَقَدَّمِهِ المَدِينَةَ حَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَرِّيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ فُرضَتِ الصَّلاَّةُ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ مَلِيَّ فَفُرِضَتْ أَرْبَمَا ، وَتُركَتْ صَلاَةُ السَّفَرَ عَلَى الْأُولَى٣ ۗ (٢) بَنِّي مَن وج \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بِاسِبُ قَوْلِ النَّبِّ عَيِّنِ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَرْضًا يَحْنِي اللَّهُ قَزَقَقَةً حَدَّانَا إِبْرَاهِيمُ عَن (٠) وَرَشَكَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عامرٍ بْنِ سَمْدِ بْنِ مالكِ عَنْ أَيِيهِ قالَ عادَ فِي النَّبِيُّ عَلَيْ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهُ اللهُ الداء الاسطهام مِنْ ٣٠ تَرَضَ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما الرب تَرَى وَأَنَا ذُو مالِ وَلاَ يَر ثُنَى إِلاَّ أَبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِشُلْقَى مالِي ؟ قالَ لا قالَ عَأْتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ (1) ؟ قالَ الثَّلُثُ يَا سَمْدُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَوَ ذُرَيْتَكَ (1) أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ﴿ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَن إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ ذُرُّيَّتُكَ وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلا آجَرَكَ اللهُ بِهَا حَنَّى الْلَقْنَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي أَمْرَأُ تِكَ، فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلُّفُ ٣ بَعْدَ أَصْحَابِي قالَ إِنَّكَ لَنْ ثُحَلَّفَ فَتَمْمَلَ عَمَلاً تَبَتَّنِي بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ ٣٠ دَرَجَةً وَرِفْمَةً وَلَمَ اللَّهُ مُعَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَتْوَامٌ ، وَ يُضَرُّ بِكَ آخِرُونَ ، اللَّهُمُ أَمْضِ لِأَ صحابِي

(١) كَابُ التَّارِ يَخْ مِنْ أَيْنَ أَرْخُوا التَّارِيخُ

(٢) الأول

(1) all (2)

هِجْرَتْهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِينِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ نُولُونَ (١) عَكُمْ ﴿ وَقَالَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَنَّكَ بِاللَّهِ كُنْ آلْى النَّهُ يَكُ بَيْنَ أَصِمَا بِي وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ آلْجِي النَّبِي ۚ مِنْ لِي مَا يَعْنِي وَ مَنْ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا فَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آلْمِي النَّبِي عَلِيَّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاهِ مَرْشَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَوْفِ (٢) فَآلْمَى النِّي عَلَيْ مِنْهُ وَ بَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارَى فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ بْنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرُّ حَمْنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ ذُرَّنِي عَلَى الدُّوقِ فَرَبِّحَ شَبْنًا مِنْ أَقِطٍ وَتَمْنِ ، فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيّ عَلَى مَهْمَ ؟ عَبْدَ الرُّحْمَٰنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَا سُقْتَ فِيهَا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِي بَالِيُّ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ بالبّ حَدِيْتَى حَامِدُ بْنُ مُمَنَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْفَضَالِ حَدَّنْنَا مُمَّيْدٌ حَدَّثْنَا أَنَسُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنْ سَلاَمٍ بَلْنَهُ مَقْدَمُ النَّيْ يَكِي للدِينَةَ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء فَقَالَ إِنَّى سَأَيْلك عَنْ وَلَا تَا إِلاَّ بَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي ما أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَما أُولُ طَمَامٍ بَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ بَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمْهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِهِ جِبْرِيلُ آ نِمَا قَالَ أَبْنُ سَلاَمِ ذَاكَ ٣ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ قَالَ أَمًّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ تَحْشُرُهُ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِبِ ، وَأَمَّا أُولُ طَمَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، فَزِ بَادَة كَبدِ الحُوتِ وَأُمَّا الْوَلَٰدُ كَاإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ ما المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ، وَإِذَا (1) سَبَقَ ما المَرْأَةِ ما الرَّجُلِ نَرْ عَتِ الْوَلَةِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ فَوْمُ يُهُدُّ ، فَأَسْأُ لَهُمْ عَنَّى فَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي (٥) ، كَجَاءَتِ الْيَهُودُ

را) يتوثق هه (۱) للدينة (۲) للدينة (۳) ذلك (٤) فاذا (١) إسلامي فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ أَيْ رَجُلِ عُبُّدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُ نَا وَأَنْ خَيْرِ نَا وَأَفْضَلُنَا وَأَنْنُ أَفْضَلْنَا فَقَالَ النَّبِي مَرْكِي أَرَأْ يُهُمْ إِنَّ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ـ كَالَم قَالُوا أَعاذَهُ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ ۚ فَأَعَادً عَلَيْهِم ۚ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ ۚ غَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ ٱللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا وَتَنَقَّصُوهُ ، قالَ هُذَا كُنْتُ أَخافُ يَا رَسُولَ اللهِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ عَمْدِو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرُّهُنِ بْنَ مُطْمِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً ، فَقُلْتُ سُبْعَانَ الله أَيَصْلُحُ هَٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا ١٠٠ عابَهُ ١٠٠ أَحَد فَسَأَلْتُ الْبِرَاء بْنَ عازبِ فَقَالَ قَدِمَ النِّبِي عَلَيْ (" وَتَحْنُ نَتَبَايَعُ هَٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ما كانَ يَدا بيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ ۖ وَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ ﴿ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِي عَلِي اللَّهِ اللَّهِ يِنَةَ وَتَحَنُّ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِينَةً إِلَى المَوْسِمِ أَوِ الحَجّ باب إِثْنَانِ الْيَهُودِالنِّي مَلِّكَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَهَادُوا صَارُوا يَهُودَ (١) وَأَمَّاقُولُهُ هُدْنَا تُهِنَّا هَائِدٌ تَأْنِبُ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثْنَا قُرَّةً عَنْ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلَيْ قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ مَرَثَىٰ (٥) أَخَمَدُ أَوْ لَهُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْهُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُمنِسِ عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلَ (٦) النَّيُّ عَلَيْكُ المَدِينَةُ وَإِذَا أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُمَظَّمُونَ عاشُورَاء وَيَعَمُومُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي مَرَا فَعَنْ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرُ بِصَوْمِهِ حَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ٥٠ أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَّا فَدِمَ النَّي عَلِيَّةً المَدِينَةُ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عاشُورَاء فَسُيْلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا (٥) الْيَوْمُ الَّذِي

(١) ﴿الْمَاءَ فَيَخِيرِ فَرِعٍ وَقَالَ

(٢) أخبرنا

(ە) مىئى

النين جَعَاواالقر آنَعِضن

(٧) نَنْرَهُ بَانِي وأصل

(٨) بم الله الرحن الرحم كتاب الغازى

وفى القسطلاني بعض

(٩) من قوله قال ابن اسحق لِلْ تُولُهُ ثُمُ الْمَشْيَرَةُ مُؤْخَرُ الْل

(١٠) الْأَبُو اللهِ ثُمَّ بُو الطُّ هُمُّ الْعُشَارِّةُ

11 العشير أو العسير وفى نسخة ُللاصيلي أو بالمشير أى دلأو العبسترا اللصغر

في القسطلاني بالهاء بمد الظاء في الفرع والذي في أصبيله بالفاء بدل الهاء اله كتبه

أَظْفَرَ (١) اللهُ فِيهِ مُوسَى وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْءَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَنُ أُولَى عِمُولَى مِنْكُمْ ، ثُمُّ ٣٠ أَمَرَ بِصَوْمِهِ مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا ٣ عَبْدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِئَّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَنْهُ مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِّ عَلَيْهُ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بَفْرُنُونَ رُوثِمَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكَتِبَابِ بَسْدِلُونَ رُوثِمَهُمْ ۚ وَكَانَ النِّبِي عَلِيُّكَ (1) يمنى قَوْلَ لَلَّهِ تَمالى يُحِبُ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكَتِابِ، فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْء، ثُمْ فَرَقَ النَّبِي عَلَيْ رَأْسَهُ حرين " زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ حَدَّنَنَا ٥٠ هُشَيْم أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مُمْ أَهْلُ الْكَيَّابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاء فَآمَنُوا بِمَضِيِّه وَكَفَرُوا بِبَمْضِهِ (١) الله عَنْهُ إِنَّلْامُ مِتْلَالًا الْفَارِسِيُّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَثْن الْحَسَنُ بْنُ مُمَرّ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثْنَا أَبُو عُنْهَانَ مَنْ سَلْمَانَ (٨) وابفى للغازى عُزُورةُ الْفَارِينَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْمَةً عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ طَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ سَمِيْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقُولُ أَنَا مِنْ مخالنة فانظره رَامَ هُرْ مُنَ صَرَفَى الْحَسَنُ بْنُ مُدُولِهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَمَّادٍ أَخْبَرَ تَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ عاصِم الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ ٣٠ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَدَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِما وَسَلَّمْ سِيمًا لَهُ سَنَةً لَمُ اللَّهُ اللهُ مَنْ وَوَ الْمُسَيْرَةِ أُو الْمُسَيْرَةِ ، قالَ أَبْنُ (١) إِسْعُ قَلَ أُولُ مَاغَزَا النَّبِي مِنْ إِلَيْ الْأَبُواء (١٠) ثُمَّ بُواطَ ثُمَّ الْمُشَيْرَةَ صَرَتَى عَبْدُ اللهِ (١١) المُسَبِّرُ أو الْمُسَيِّرُ مَ أَنْ تُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا وَهِبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْعَقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كُمَّ غَزَا النِّبِي عَلَيْكُ مِنْ غَزْوَةٍ ؟ قَالَ نِسْعَ عَشْرَةً ، فِيلَ كُمَّ غَزَوْتَ أَنْتَ مَمَهُ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً ، قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أُوَّلَ ؟ قَالَ الْمُسَيْرَةُ (١١) أَو الْمُشَيْرُ ،

فَذَكَرُنُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْمُشَيْرُ (0 0 مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ يُقَتَلُ بِلَدْرِ مِرْشِي أَهْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أييهِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ حَدَّثَنَى تَعْرُو بْنُ مَيْثُونِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْفُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَمْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَّفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرُّ بِالَّدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدُ إِذَا مَرُّ نِمَكُةٌ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ اللَّهِ يَنَةَ ٱنْطَلَقَ سَعْدُ مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً عِبَكَّةً فَقَالَ لِأُمَيَّةَ أَنْظُوْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَمَـلَّى أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ خَوْرِجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقْيَهُمَا أَبُوجَهُل فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَٰذَا مَعَكَ فَقَالَ ( ) هٰذَا سَعَدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُوجِهُل أَلا ( ) أَرَاكَ تَطُوفُ مِمَكَةً آمِنًا وَقَدْ أَوْيَمُ الصَّبَاةَ وَزَحَمْتُم أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَثُمِينُونَهُمْ أَمَا ٥٠ وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مارَجَعْتَ إِلَى أَهْدِيكَ سَايًّا فَقَالَ لَهُ مَدْ وَرَفَعَ صَوْ تَهُ عَلَيْهِ أَمَا ٥٠ وَاللهِ لَئُنْ مَنَفَتَنِي هَذَا لَأَمْنَمَنَّكُ مَاهُو أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الَّدِينَةِ ، فَقَالَ لَه أُمِّيَّةُ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعَدُ عَلَى أَبِي الحَكم سَبِّدِ ( اللهِ الوَادِي فَقَالَ سَمْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِينَتُ رَسُولَ اللهِ مِلِيَّةِ يَمُولُ إِنَّهُمْ (٩) قا تِلُوكَ قال مِمَكَّةَ قالَ لاَ أُدْرِى فَفَرْحَ لِذَٰلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعا شَدِيداً كَلَّمًا رَجَّعَ أُمِّيَّةُ إِلَى أَهْ لِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَكُمْ تَرَى مَاقَالَ لِي سَعْدٌ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ كُمَّدًا (١٠٠ أَخْبَرَ هُمْ أَنَّهُمْ (١١٠ قانِيلِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ مِمَكَّةً قَالَ لاَ أُدْرِي فَقَالَ ١٣٥ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لاَ أُخْرُمُجُ مِنْ مَكَّةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ ۖ بَدْرٍ ٱسْتَنْفَرَ أَبُوجَهْلِ النَّاسَ قَالَ (١٣) أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ (١٤) ، فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَأَتَاهُ أَبُوجَهُلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ (٥٠ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَحَلَّفُوا مَنَكَ ، فَلَمْ يُزَّلْ بِهِ أَبُوجَهُلِ حَتَّى قالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَوِينَ أَجْوَدَ بَعِيرٍ

(۱) الْمُشَيِّرَةُ (۲) قَالَتَابُنُّ اسْتُعَنَّ آوَّلُهُ مَاغِرَ النَّبِيُّ عَلِيْقِ الاَّبواء

م بواط ثم العشبرة (٢) ذِكْرِ مَنْ تُتَلِلَ بِبَدْرٍ كنا بنلم الحره في بلجاش ل ضبد فرع بلا رقم ولا نسعت وجلها العسطائل نسعنة

وم (1) قال صد (1) لا (2) الله (1) منبط في اليونينية أما مسلما والتديد وانظر القسطلاني

رن) ائم

(٨) وَإِنْ سَيْدُ

(١) إِنَّهُ قَاتِلُكُ مِ

(۱۰) ميلي الله عليه وحام

(11) أنّه قاتلي مصدحة

Ju (17)

(۱۲) فعال

(١٤) عير هم

(۱۰) ټرک که

عِكُةً ، ثُمُ قَالَ أُمَّيَّةُ يَا أُمْ صَفْوانَ جَمْزِيني ، فَقَالَتْ لَهُ يَا أَيَا صَفْوانَ وَقَدْ نَسِبتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِي قَالَ لاَمَا أُرِيَّدُ أَنْ أَجُوزَ مَتَهُمُ إِلاَّ فَرِيبًا كَلَمَّا خَرَجَ أُمْيَةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ ٥٠ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَٰلِكَ ، حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنْد اللَّهُ فَصَّادُ اللهُ عَزْوَةِ بَدْرٍ. وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِيدْرٍ وَأَنْهُمْ أَذِلَةٌ " فَأَتَّقُوا اللهُ لَمَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ "، إِذْ تَثْفُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ فِلْآنَةِ آلاَفٍ مِنَاللَّائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُعْدِدْ كُمْ رَبُّكُمْ بِخَسْةِ آلاَّفٍ مِنَ اللَّالْكِكَةِ مُسَنِّ مِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَـكُمْ وَلِيَطْمِئْنَ كُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْمَزِيزِ الْحَكيمِ ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِهُمْ فَبَنْقَلْبُوا خالبينَ . وَقَالَ وَحْشِيُ قَتَلَ عَمْزَةُ مُلْمَيْمَةُ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرِ ( ) . وَقَوْلُهُ مَمَالَى: وَإِذْ يَمِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا ثِفَتَيْنَ أَنَّهَا لَكُمْ ٥٠ الآيةَ مَدْثَى ٣ يَحْيى أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّيْتُ عَنْ عُفَيْلٍ عَن أَبِّن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الله أَبْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ كَنْبِ قَالَ سَمِنْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ كُمْ أَتَخَلُّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِ غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرٌ أَنَّى تَخَلَّفْتُ عَنْ (٨) غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُمَاتَبْ (١٠) أَحَدُ تَخَلَفَ عَنْهَا إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ (٥٠٠ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ ، حَتَّى جَمَّعَ اللَّهُ مَيْنَهُمْ ، وَمَيْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيمَادٍ باب قَوْلِ (١١٠) أَلَةِ تَمَالَى : إِذْ نَسْتَغَبِثُونَ رَبِّكُمْ (١٢١) فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى ثُمِيدًا كُمْ إِلَّانِ مِنَ لللَّافِكَةِ مُرْدِفِينَ ٢٦٦ وَمَا جَمَّلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئُنَّ بِهِ ثَالُو أَكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ، إِذْ يُنَشِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ

(۱) لَا يَعْرُلُوُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهِ ال

(١٢) إِلَّى قَوْ لِهِ الْحِيَاب

(m) إِلَيْ فَوْ لِهِ فَإِنَّ اللهُ

شديد المقاب

وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاهِ مَا عَ لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْ بِطَ عَلَى قُلُو بَكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَ لَق ف تُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأُضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَٰلِكَ بِانْهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ مِرْشُ أَبُو مُمَيْم حَدَّنْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِق أَنْي شِهَابٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَداً لَأُنْ أَكُونَ (١) صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا عُدِلَ بِهِ ، أَنَى النِّيَّ عَلَى اللَّهِيَّ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى اللَّهِ الْمَاسَاحِيهُ . بجوز المُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لاَ نَقُولُ كَمَا قالَ قَوْمُ مُوسَى أَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، وَلَكِنَّا الصَّا الرفع والوجه الفتح نْقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَرَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِّ مَلِكَ أَشْرَقَ ا وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَسْنِي فَوْلَهُ صَرَّتَنَى مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قالَ قالَ النَّبِي مُرْكِيٍّ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ ٣٠ أَنْشُدُكَ عَهٰدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتَ كَمْ تُعْبَدْ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَّدِهِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتَ كَمْ تُعْبَدْ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيِّدِهِ ، فَقَالَ اللهُ وحدُّنَّى حَسْبُكَ ، نَفَرَجَ وَهُوْ يَقُولُ : سَيهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبْرَ بِالْبِ حَدَّثَنَى (٥) يند براد بدور وماتنان إِبْرُاهِيمِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَجُرَيْجٍ إِأَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَيْنِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِع مِقْسَماً مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَذِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ بِالْبُ عِدَّةِ أُصِعَاب بَدْرِ مَرْثُ مُسْلِم (٢) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء قالَ أَسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَأَبْنُ مُمَرَ حَرِيثَى (٤) تَحْوُدٌ حَدَّثَنَا وَهُبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ أَسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَأَنْنُ مُمَرّ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيْفًا عَلَى سِتَّينَ وَالْأُنْصَارُ نَيفًا ( ) وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ صَرْتُ الْمَارُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهَمَيْن

قاله شیخنا ( أی ابن مالك ) اه من اليونينية

(٢) ابن إبراهيم

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْنَاقَ قَالَ سَمِينَ لَلبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَدِ عَلْقَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصِحَكِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا (١) مَعَـهُ النَّهَرَ بِضُمَّةً عَشَرَ وَثَلَّمَانَةِ قَالَ الْبَرَاءُ لاَ وَأَنَّهِ ما جَاوُزَ مَنَهُ النَّهَرَ إِلاَّ مُوْمِنٌ صَرْفُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ رَجِهِ حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كُنَّا أَصِحَابَ تُحَدِّدٍ عَلَى تَتَعَدَّثُ أَنَّ هِيَّةَ أَصْحَابَ بَدْرِ عَلَى هِدَّةِ أَصْحَابَ طَأَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهُرَ وَكُمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ إِلاَّ مُوْمِنُ بضَّمَةً عَشَرَ وَثَلَمَانَةً صَرَّفَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي شَبْيَةً حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى عَنِ الْبَرَاءِ وَعَرَشْنَا نُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْمُ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصَابَ بَدْرِ كَلَمَانَةٍ وَبضْمَةً عَشَرَ بِيدَّةِ أَصِحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ الله الله الله الله الله الله على كفار فريش مَيْبَةً وَعُثْبَةً وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنَ هِ مِثَلَم وَهُ لَا رَبُهُمْ صَرَتَىٰ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَـ بْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْنُونٍ عَنْ ٣٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْنُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱسْتَقَبَلَ النِّي اللَّهِ الْكُنْبَةَ فَدَعَا عَلَى نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى شَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةٌ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَتُهُمُ الشَّسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا الْمُسْتَقِبِ فَتَلِ أَبِي جَمَالًا فَرَثُ النُّ كُتَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَاجَهُل وَ به ُ رَمَّنُ يَوْمَ بَدْدٍ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ هَلْ أَعْمَدُ ٤٠ مِنْ رَجُلِ فَتَكْثَمُوهُ مَرْضَا أَعْمَدُ بْنُ يُونَى حَدَّثَنَا زُهَبُرُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّيْنِي أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُمْ قَالَ قَالَ النَّي يَلْقَ وَصَرَتْنِي عَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا زُهَمْ يُرْ عَنْ سُلَيْانَ النَّيْمِيُّ عَنْ (٥) أَنْسِ رَضِيَ اللهُ

را) أجروا (1) أجروا (1) سفطت النرجة والباب حديثي (1) من ابن (أبي بليناط مبدانة) (2) أمنو (3) أمنو (4) أد أنها سنهم

عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ مُرَاكِمٌ مِنْ يَنْظُرُ مَاصَنَحَ أَبُوجَهُلُ ، فَأَ نُطَلَقَ أَنْ مَسْمُودِ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَّدَ قَالَ آأَنْتَ أَبُوجَهُلُ (١) قِالَ فَأَخَذَ بِلِعْيَنِهِ قَالَ (١) وَهَلْ فَوْقَ رَجِل قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَنْهَدُ ٢٠ بْنُ بُونُسَ أَنْتَ أَبُوجَهُل حَرِيْنِ ثُمْدُ بْنُ الْمُقَنِّى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْانَ التَّيْبِيِّ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوجَهُلْ ، فَأَ نُطَلَقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَه قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَةِ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلِ قالَ وَهَلْ فَوْنَ رَجُلِ قَنَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَكُتُمُوهُ صَرَ فِي أَبْنُ الْمُثَّى أَخْبَرَ نَا (4) مُمَاذُ بْنُ مُمَادِ حَدِّثَنَا سُلَيْانُ أَخْبَرَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ مِرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فَي بَدْرِ يَعْنِي حَديثَ أَ بَيْ عَفْرَاء حَرِيْتُن مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقائِينُ حَدَّثَنَا مُعْتَكِرٌ قالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو بِعِبْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثْنُو بَيْنَ يَدِّي الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ ، وَفِيهِمْ أَنْ ِلَتْ : هٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ . قَالَ ثُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْر خَمْزَةُ وَعَلَىٰ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ وَشَلِبَةُ بْنُ رَبِيعَةً وَعُثْبَةُ (٥) وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً صَرْثُ عَبَيهَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي عِبْلَزِ عَنْ قَبْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَزَلَتْ: هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ ، في سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشِ عَلِيِّ وَخَمْزَةً وَعُبَيْدَةً بْنِ الحَادِثِ وَشَبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً أَنْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً حَرْثُ إِسْلُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ حَدَّثْنَا يُوسُفُ أَبْنُ يَمْقُوبَ كَانَ يَهْزِلُ فَي بَنِي ضُبَيْعَةً ، وَهُو مَوْلًى لِبَنِي سَدُوسٌ ﴿ حَدَّثَنَا (١) سُلَمْ النَّانِيْ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ قالَ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ فينا زَلَتْ

حد في المسلم ال

(٤) حدثا

(ه) ابْنُ رَبِيعَةًا

(٦) وحدثنا

نوله آ آنت أبو جل صورته فى الاسل المؤل عليه آ آنته بمده بسدها ألك مهموزة كما تري كتبه ممحمه (قراله سدوس ), فتحة الم

هَذِهِ الآبَةُ : هَٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتُصَمُّوا فِي رَبِّهِمْ مِرَثُنَا ١٠٠ بَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَ تَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِبْلَزٍ عَنْ نَيْسِ بْنِ عُبَادٍ تَمِيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُغْمِمُ لَنُزَلَتْ ٣٠ هُوْلاً و الآبَاتُ في هُوْلاً و الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدْر تَحْوَهُ عَدِينَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (اللهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمِ أَخْبَرَ لَا (اللهِ هَاشِمِ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ(٢) قالَ سَمِيتُ أَبَا ذَرْ يُتْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : هَذَانِ خَصْانِ أُخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، زُرَّلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَّزُوا يَوْمَ بَدْرٍ خَمْزَةً وَعَلِي وَعُبَيْدَةً بْنِ الحَارِثِ وَعُنْبَةً وَشَيْبَةً أَ بْنَى رَيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً حَرَيْنَ أَخَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ أَنْ حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ٣٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاء وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشَهِدَ عَلَى بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهِرَ مَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ المَاحِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ قَالَ كَاتَمْتُ أُمَّيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، الْخَبْرَانَا هِنَامُ عَنْ اللَّهَ عَلْمَا كَانَ يَوْمَ كُهُ بَدْرِ فَذَكَّرَ تَشْلَهُ وَقَتْلَ أُبْنِهِ ، فَقَالَ بِلاَلْ : لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةُ . مَرْثُنَا عَبْدَانُ بْنُ عُمْانَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَمْبَى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي إِنَّهُ أَنَّهُ قَرّاً وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرً أَنْ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِن تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ يَكُفينِي هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ تَعْلِ كَافِرًا ﴿ أَخْبَرَ نِي (١٠ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا (١٠) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْسَ عَنْ (٥٠ هِشَامِ عَنْ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِي الزُّ بَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَ بَاتٍ بِالسَّيْفِ، إِحْدَاهُنَّ في عاتِيهِ، قالَ إِن كُنْتُ ، لأَدْخِلُ أَمَا بِي فِيهَا (١١) قَالَ مَنْرِبُ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَوَاحِيْدَةً يَوْمَ الْبَرْسُوكِ ، قَالَ عُرْوَةً وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّكِ أَنْ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ الرُّيْرِ ، مَا عُرُوهُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّيْرِ ؟ قُلْتُ

(1) حدثني

(۲) عدثنا

(۴) لنزل

(٤) ٱلدَّوْرَ فِيُّ

(ه) عن أبي هائم

(١) ابن عباد

(٧) السَّلُولَيُّ

(٩) أخبرنا

(١٠) أخبرنا حشام • كذا في القرع للعول عليسه مكتوب بهات كانت عليه علامة أبي ذرق اليونينية نكشطت اء وكذا مي في فرع آخر بلا رتم ونسيها القسطلاني لابي ذركته مسعمه

(١١) نيهن

(۱) حدثن ، معد (۲) ابن العوامي (4) أخبرنا وس (4) قاله س (۷) وروسکل (۱) فیکا (۱) فیکا وسي. (١٠) النبي عص

نَمَمْ ، قَالَ فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ فِيهِ قَلَّهُ فُلُهَا يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ صَدَقْتَ (بِينٌ كُلُولُ مِنْ نِرَاعِ الْكُنَّائِبِ) ثُمَّ رَدُّهُ عَلَى عُرُوةً قالَ هِشَامٌ كَا فَنَاهُ يَنْنَا ثَلَانَةَ آلافِ وَأَخْذَهُ بَهْ شُنَّا ، وَلَوَدِنْتُ أَنَّى كُنْتُ أَخَذْتُهُ مِرْثُنْ (" فَرْوَهُ عَنْ عَلِيَّ " عَنْ هِشَامِ عَنْ أبيهِ قالَ كانَ سَيْفَ الزُّ بَيْرِ <sup>(٣)</sup> مُحَلَّى بِفِيضَة ، قالَ هِشَامُ وَكَانَ سَيْفَ عُرُوَةَ مُحَلَّى. بِفِيضَة مَرْثِ أَخْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّتَنَا (لا) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا هِشَكُمُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَالُوا لِلزُّ يَنْدِي يَوْمَ الْمَوْمُوكِ أَلاَ نَسَدُ فَنَشُدٌ مَعَكَ ، فَقَالَ ( ) إِنَّى إِنْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَل سْلَدْتُ كَذَّ بَهُ ۚ فَقَالُوا ٥٠ لَا نَفْعُلُ خَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقٌّ صَفُوفَهُمْ خَقَاوَزَهُمْ وَمَا مَهُ أَحَدُ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَّ بُوهُ ضَرْ بَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ كِينَهُمَا ضَرْ بَهُ شُرِيَّهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ عُرْوَةً كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فَى تِنْكَ الضَّرَّبَاتِ أَلْمَبُ وَأَنَا صَغيرٌ \* قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّمَيْرِ يَوْمَنْدِ ، وَهُو أَبْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، كَفَسَلَهُ عَلَى فَرَس وَكُلُّ (٧) بهِ رَجُلاً حَرَثْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَة أَنْ نَبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنْ مَا يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاَّمِنْ صَنَادِيدِ فُرَيْشِ فَقُذِفُواف طَويٌ مِنْ أَطْوَاء بَدْر خَبيثٍ نُخْبِثٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ فَلَمَّا كَانَ بِهَدْدِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدٌّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَثْنَى وَأُتَّبِّمَهُ أَصَا بُهُ وَقَالُوا مَا نُرْى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَلْجَنِّهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ لا الرَّكيّ خَمَلَ ُ بُنَادِيهِمْ بِاسْهَائُهُمْ ، وَأَسْمَاهِ آبَائُهُمْ ، يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَذٍ ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَيشُرْ كُمُ أَنَّكُمْ أَطَفْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ فِإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ماوَعَدَ رَبْكُمْ حَقًا ، قَالَ فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُسكَلُّمُ مِنْ أَجْسادِ لاَ أَرْوَاحَ كَمَا (٥) فَقَالَ رَسُولُ (١٠٠) اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّدِى نَفْسُ مُحَدَّدٍ بِيدِهِ ما أَنهُم بِأَصْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنهُمْ \*

قَالَ قَتَادَةً: أَحْيَاهُمُ أَلَنَّهُ ، حَتَّى أَسْمَهُمُ قَوْلَهُ ، تَوْبِيخًا وَتَصْفِيرًا وَتَقْيَمَةً (١) وَحَسْرَةً وَنَدَمًا مَرْشُ الْحُدَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ دَطَّاء عَن أَبْنِ عَبَّاس رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الَّذِينَ بَدَّلُوا نِيمَةَ اللهِ كُفْرًا ، قالَ هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشِ قالَ عَمْرُتُو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُمَّدٌ مِنْكُ يَعْمَةُ اللهِ ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ ، مَرَشَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَبْنَ مُمَرَ رَفَعَ إِلَى النِّيَّ عِلَيْ إِنَّ المَيْتَ بُعَذَّبُ ٢٠٠ في تَبْرِهِ بِسُكاه أَهْدِلِهِ ، فَقَالَتْ ٣٠ إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيثَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْدَلَهُ لَيَبْكُونَ عَكَيْهِ الآنَ ، قالَتْ وَذَاكَ ( ) مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَامَ عَلَى الْقَلِيب وَفِيهِ قَتْ لَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ (٥) ما قالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ إِنَّمَا قالَ إِنَّهُمُ الْآَنَّ لَيَعْلَمُونَ أَيْنًا مَا كُنْتُ أَقُولُ كَلُّمْ حَقٌّ ٥٠٠ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لاَ تُسْدِعُ المَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُودِ ، يَقُولُ (٧) حِينَ تَبَوَّوُا مَقَاعِدَ هُمْ مِنَ النَّادِ مَرهَّى عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ إِعَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَفَ النَّي مَنْ عَلَى قَلِيبِ بَدْرِ ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمُّ قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ يَدْمَعُونَ ٥٠ مَا أَقُولُ ، فَذُ كِرَ لِمَا يُشَةً فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ كَلَمْمْ هُوَ الْحِلُّى، ثُمَّ قَرَأْتْ: إِنَّكَ لَا نُسْمِعُ المَوْتَى حَتَّى قَرَأْتِ الآبة بالمعد في من الله عنه الله بن مُعَمَّدٍ حدَّننا مُعَاوِيَّةُ أَنْ كَمْرُ وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْ فَتَى عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِينَ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِب حارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غُلاَمٌ ، كَجَاءِتْ أُمُّهُ إِلَى النَّيِّ مَلَكَ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَّفْتَ مَنْزِلَةً حَادِثَةً مِنَى ، فَإِنْ يَكُنْ (١٠) فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرِي تَرِي (١٧) ما أَصْنَعُ ، فقَالَ وَبْحَكِ أَوَ هَبِلَّتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ

(۱) وَتَقِمَةً (ا) وَهُلَ ابْنُ عُرَ رَجَهُ اللهُ إِنَّا (ر) ويزر ما رد) کمن م (۷) تابرل (٨) لَيَسْمُتُونَ لامين مديما ران) خار (۱۰) برياء (11) تكن عهر デ (II)

(۱) الْغَنُويُ (۱) کتا (٠) مَا كُذِبَ مِعِ (١) فَلِأَضْرِبَ ١ دَعْنِي لِأَضْرِبَا (٧) إِلاَّ أَنْ أَكُونَ ه س (۸) النبي (۱) أَكْتَبُوكُمُ

كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فَي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ صَرَتْنَى إِسْفَتَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِيْتُ حُمَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِيَّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ وَأَبَا مَرْمَدِ (" وَالرُّ بَيْرَ (" وَكُلْنَا فَارِمْ ، قَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ وَإِنَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابْ مِنْ حَاطِبِ بْنُ أَبِي بَلْتُعَةُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيدٍ لَمَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقُلْنَا الْكِتَابُ، فَقَالَتْ ما مَعَنَا كِتَابِ ٣٠ فَأَيْخَنَاهَا (٢) ابن العوالم هَا لَتَمَسَنَا وَإِنْ زَكِتَابًا ، فَقُلْنَا (" ما كَذَبَ (" رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَتُحْرُجِنَّ الْكِتَابِ (n) الْكِتَابُ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْجَيْدَ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهَى نَعْتَجِزَةٌ بِكِساء فَأَخْرَجَتْهُ ۗ فَا نَطْلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ مُعَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ ، فَدَعْنِي فَلَأَصْرِبْ ٢٠ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا خَمَلَكَ عَلَى ماصَغَتْ ؟ قال مردة من الله ما بي أنْ (٧) لاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مَثْلِكُ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْ لِي وَمالِي وَلِيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَ تِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَّى صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا ٧ مَا بِي أَنْ أَكُونَ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ مُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَذَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُّرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ اُطَّلَعَ إِنَّى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أعمَلُوا ما شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجِنَّةُ ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِلَى مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْدَ الزُّبَيْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ الْنَسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالرُّ بَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ لَنَا رَسُولُ (٨٠ اللهِ مَلِيَّةِ بَوْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْنَبُوكُمُ <sup>(١)</sup> فَأَرْمُوهُمْ وَأَسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ حَرَيْتَىٰ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم ِ حَدَّثَنَا

أَبُو أَخْدَ الرُّ يَشِينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِي أَبِي أُسَيْدٍ وَالمنْذِرِ اَبْنَ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (١) أَلْهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْثَبُوكُ يَعْنِي كَثَرُوكُ (١) فَأَرْمُومُ وَأُسْنَبْقُوا نَبْلَكُمْ حَرَثُن عَمْرُو أَبْن خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَـ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَنَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ جَمَلَ النِّبِيُّ مِنْ عَلَى عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَا بُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِي عَنْ وَأَصْحَا بُهُ أَصَا بُوا ٢٠ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَا نَهَ سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبَعْيِنَ تَتِيلًا ، قَالَ أَبُوسُفُيْكُ يَوْمُ بِيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبِ مِيجَالٌ صَرَّتَى مُحَدُّ أَبْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدُّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النِّيُّ عَلَى قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانًا بَعْدَ يَوْمٍ بَكْدٍ وَرَثَّىٰ يَعْتُوبُ (اللَّهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالْ قَالَ عَبْدُ الرُّ عَنْ بْنُ عَوْفٍ إِنَّى لَـنِي الصَّفِّ بَوْمَ بَدْرٍ إِذِ النَّفَتْ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَّانِ حَدِيثًا السَّنِّ فَكَأَنِّي كُمْ آمَنْ بِمُكَايِمًا ، إِذْ قَالَ فِي أَحَدُهُمْ امِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَاعَمُ أَرْ نِي (٥) أَبَاجَهُلِ ، فَقُلْتُ يَا أَبْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ ٢٥٠ بِهِ ؟ قالَ علمنتُ اللهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَنْتُسَلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ ، فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْهُ ، قَالَ فَمَا سَرِّنِي أَنِّي رَبُنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا ، كَأْشَرْتُ لَمُمَّا إِلَيْهِ ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا أَبْنَا عَفْرَاء حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ اخْبَرَا أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَرِ ٢٨ بْنُ أَسِيدٍ ١٨ بْنِ جارِيَةَ الثَّقَقِ حَلِيف كبي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِمَّالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْمِ ثَنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدَّ عَلَيْمِ بْنِ مُمَّرّ أَبْنِ اللَّطَّابِ عَنَّى إِذَا كَانُوا بِإِلْمَدَةِ (١) يَنْ عَسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكِرُوا لِلِّي مِنْ الْمُذَيْلِ

(۱) النبي (۲) اكتوكم سيرية

پرس (۴) أصاب مد

(٤) ابْنُ (بُرَاهِمَ (٥) كفا في اليونينية الراء ساكنة وتحتها كهرة

(٦) ماتمني سرو وعرو بفتح الدين هكذا يرو به أحكار أسحاب الزهرى ورواه ابراهيم بن الزهرى ورواه ابراهيم بن ودكره البخارى فى ودكره البخارى فى عن الزهرى والاول أى بفتح المدين أصح اه بفتح المدين أصح اه ملخماً من هامش الاصل بغن اليونينية

(A) ابْنُ أَبِي أَسِيدٍ (A) وَالْمُدَاةِ. وفى نَسخة حميعة وِالْمَدَاةِ بكون الدال كما فى البونينية

ان أن الله

فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٍ وَأَصْحَابُهُ كَجُوا إِلَى مَوْضِعِ فَأَحَاطَ بِهِمِ القَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ أَثْرِلُوا عَأَعْطُوا ٣٠ بِأَيْدِبَكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَدُ وَالْبِيثَاقُ ، أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَداً ، فقَالَ عاصِمُ بْنُ ثَابِتِ أَبُّهَا الْفَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمُّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْيِرْ عَنَّا نَبِيُّكُ عَلَيْهُ فَرَسُو هُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً ۚ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاتَهُ ۚ نَفَرِ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْتُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِيَةِ وَرَجُلُ آخَرُ ، فَلَمَّا أَسْتَنَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ ۗ (١) هَالَ ا قَالُوا نِييِّهُمْ فَرَ بَطُوهُمْ بِهَا . قالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا أُوَّلُ الْفَدْرِ وَٱللَّهِ لاَّ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بهؤالاً أُسْوَةً (٣) يُريدُ القَتْلَى خَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ ۖ فَأَلِى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَنْطُلِقَ بَخْبَيْب وَنَهَيْدِ بْنُ الْدَّثِيَنَةِ حَقَّى تَاعُوهُمَا بَمْدَ وَنُعَةِ بَدْرَ فَأَ بْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَل خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ فَتَلَ الحَارِثَ بْنَ أَعَامِ يَوْمَ بَدْرِ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْ دَهُمْ أُسِيرًا ، حَتَّى أَجْمَعُوا فَتُسْلَهُ ، فأَسْتَمَارَ مِنْ بَعْض بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا ُ قُاعارَ تُهُ <sup>())</sup> مَدَرَجَ ^بَنَى ۚ كَمَا وَهِنَ فَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَثُهُ ثُخِلِسَةُ عَلَى نِخَذِهِ وَالْمُوسَى بيدِهِ (٥) قالَتْ فَفَرِعْتُ فَرْعَةً عَرَفَهَا خُبَبْتٍ ، فَقَالَ أَنْخُشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ، ما كُنْتُ لِأُفْمَلَ ذَلِكَ ، قَالَتْ وَالله ما رأيتُ أسيرًا فَطْ، خَيْرًا مِنْ خُبَيْب، وَاللهِ لَقَدْ وَجَذَنَّهُ

بواماً بَأْ كُلُ فِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي بَدِهِ ، وَإِنَّهُ لُوثَقُ بِالْحَدِيدِ ، وَمَا يِقَكَّةً مِنْ تَمَرَّقٍ ،

وَكَانَتُ نَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْنَ رَزَّتَهُ اللهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِدِ مِنَ الْحَرَمِ ، لِيَقْتُكُوهُ ف

الحلِلْ ، قالَ كَلَمْ حُنِبْ دَعُونِي أُصَلَى ٥٠٠ رَكْنَتَيْنِ كَتَرَكُوهُ فَرَكُمْ رَكْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاللهِ

لَوْلاَ أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ ما بِي جَزَعٌ لَرَدْتُ ، ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ أَصْعِيمٍمْ عَدَمًا ، وَأَقْتُلْهُمْ بَدَدًا

وَلاَ ثُبُق مِنْهُمْ أَحَدًا ، نُمُ (٧) أَنْشَأَ يَقُولُ :

بْقَالُ كَمْمُ بَنُو لِحُيَّانَ فَنَفَرُوا كَمْمُ بِقَريبِ مِنْ مَائَةِ رَجُلُ رَامٍ، فَأَقْتَصُوا آ ثَارَهُمْ

حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كُلَهُمُ النَّمْرُ فِي مَنْزِلٍ نَرَكُوهُ فَقَالُوا (١) نَمْرُ يَثْرِبَ ، فَأَ تَبْعُوا آ ثَارَهُمْ

همتر (۷) وقال:

عَلَمْتُ أُبَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ لِلهِ مَصْرَعَى وَذَٰلِكَ فَذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأَ لَ يُبَارِكُ عَلَى (١٠ أَوْصَالِ شِلْو مُمَنَّعِ ثُمُّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو رِسَرُوعَةَ (٢) عُقْبَة بْنُ الحَارِثِ فَقَتَىلَهُ ، وَكَانَ خُبَيْثٍ هُوَ سَنَّ لِكُلُّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ وَأَخْبَرَ (\*) أَصْعَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا ( " خَبَرَ هُمْ ، وَبَعَثَ نَاسُ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عاصِم بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدْثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْء مِنْهُ يُعْرِنُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيًّا مِنْ عُظْمَامُهِمْ ، فَبَعَثُ اللهُ لِمَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ اللَّهُ إِ عَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقَدْرُوا أَنْ يَقَطْمُوا مِنْهُ شَبْتًا ﴿ وَقَالَ كَعْبُ بَنُ مَالِكِ ذَكْرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْمَمْرِيِّ وَهِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقِ رَجُلَيْنِ صَالِمَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا مَرْثُ قُتَبْهُ أُنْ حَدَّهُ مَا لَيْتُ عَنْ يَعْنَى عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنَ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرضَ في يَوَم بُجُمَّة ، فَرَكِب إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَأَفْتَرَ بَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّتَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى مُعِمَّرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَادِثِ الْأَمْنُلَمَيَّةِ ، فَبَسَنَّاكُمَا ءَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ (٥) ما قالَ لَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ حِينَ أَسْتَفُتَتُهُ فَكَتَبَ ثُمْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِبْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُوُفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِي حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ خَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَوُ السَّنَا بِل بْنُ بَمْكَكُ ، رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّادِ ، فَقَالَ لَمَا مالِي أَرَاكِ تَجَمَّلْت لْخُطَّابِ ثُرَجِّينَ (٧) النَّكَاحَ فَإِنَّكِ (٨) وَاللهِ ما أَنْتِ بِنَا كِح حَتَّى تَمُرٌّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ

مدح (۱) فی آمس (۲) متروکتاکه

(٢) يَعْنِي النَّبِي عَلَيْكُ

() أُصِيبُ أي

(۰) ابن سفید (۱) بخصل عن من لاحتتها ولایی ذر وهما ایم فسطلانی وتیموه فی هاش الاصل

> (۷) تَرْجَانِ (۵) وَإِنْكِ (۵) وَإِنْكِ

مي مال (٩)

نْهُرُ وَعَشْرٌ (١) ، قالَتْ سُبَيْعَة فَلَمَّا قالَ لِي ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ۖ بِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَبْتُ رَسُولَ ٱلله عَلِي فَسَأَلْنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِ وَأَمَرَ فِي تَا بَعَهُ أَصْبَعُ عَن أَبْن وَهِبْ عَنْ يُونُسَّ ، وَقالَ اللَّيْثُ يُونُس عَن أَبْن شِهاب وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَ نِي (١) مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عُمْن بْنِ ثَوْ بَانَ مَوْلَى بَنِي عامِر بْنِ لُوَتِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكَيْدِ (٢) ، وَكَانَ أَبُومُ شَهِدَ بَدْرًا حدثن (١) إسناق بنُ إبرُ اهيمَ أُخْبَرَ نَا ﴿ (١) وعَنُمِ أَ جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، وَكانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلَ بَدْرٍ ، قَالَ جَاءِ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ فَقَالَ مَا تَمُدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ ؟ قالَ مِنْ أَفْضَلَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَامِمَةً نَحْقَ هَا ، قالَ وَكَذَٰ لِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ اللَّا لِكَاكَةِ مَرْثِ سُلَيْهَان بْنُ حَرْبِ حَدّْتَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ وَكانَ رِهَاعَةُ مْنِ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ ، فَكَانَ (٥٠ يَقُولُ لِأَ بَيْهِ ما يَسُرُ نِي أَتَى شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْمَقَبَةِ ، قالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النِّي مَلِكَ بِهٰذَا صَرَبُن (" لْنِي بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ أَخْبَرَ نَا <sup>(٧)</sup> يَحْييُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفاعَةَ أَنَّ مَلَـكَكَا ﴿ وَعَنْ يَحْنِي ٰ أَنَّ بَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذُ مُلْذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ (٥) مُعَاذُ إِنَّ السَّاثِلَ هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَرَثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ يَوْمَ بَدْرِ هَٰذَا جِبْرِيلُ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْبِ باسب ضريتَى خليفَةُ حَدَّثَنَا نُحَدُ بنُ عَبْدِ الله الا نسارى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ماتَ أَبُوزَيْدٍ وَكَمْ يَتُرُكُ عَقبِا وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ سَمِيد

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثُخَّدٍ عَنِ أَبْنِ خَبَّابِ أَنْ أَبَاسَمِيدٍ بْنَ مَالِكٍ الْخُدُرِيُّ رَضَى الله عَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُخُومِ الْأَضَلَى (١) ، فَقَالَ مَا أَةَ إِلَى حَتَّى أَمْثَالَ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى أُخِيهِ لِامَّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَتَادَّةً بْنِ النَّعْمَانِ، فَمَأْنَهُ فَعَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَرْدُ تَقَلَىٰ لِلَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ كُلُومِ الْأَضَى ٣ بَعْدَ اللَّاتَةِ أَيَّامٍ أَ حَرَثَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْلَسِلَ حَدَّنْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِمُلَّمِ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّ يَوْدُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةً بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمَاْسِ وَهُو مُدَجَّةٍ لأَيْرِي مِنْ إِلاَّ عَيْنَاهُ ، وَهُوَ يُكَنَىٰ أَبُو ٣ ذَاتِ الْكَرَشِ ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرَش خَمَلْتُ عَلَيْدِ بِالْمَنَزَةِ فَطَمَنتُهُ فَي عَبْيِهِ فَاتَ ، قالَ هِشَامٌ فَأَخْبِرْتُ أَنَّ الرُّ يَرْ قال لَقَدْ وَصَعْتُ رَجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَعَطَّأْتُ فَكَانَ الجَهْدَ <sup>(1)</sup> أَنْ نَزَعَتُهَا وَقَدِ أَنْنَىٰ مَلْرَهُاها قَالَ عُرُوهُ فَسَأَلَهُ إِبَّاهَا (٥) رَسُولُ اللهِ عَنِينَ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا تُبضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكُر فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُر سَأَلَهَا إِيَّاهُ مُمَرُ فَأَعْفَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُبِضَ ثُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُثَانُ مِنْهُ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثَانُ وَقَمَتْ عِنْدَ آلِ عَلَى "، فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّ بِيْرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فَيلَ مَرْثُنا أَبُو اليَّانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْدِ يِسَ عَائِذُ أَلَهُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، وَكَانَ شَهِدَ بِنُرًا أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَلَى قَالَ بَايسُونِي حَرَثُنا يَحْنِي بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّ بَبْرِ عَنْ عَالَيْتَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ مِلْتُحْ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمَ رَمُولِ اللَّهِ مِنْ أَنْ مَا لِمَا وَأَنْكُعَهُ بِنْتَ أُخِيهِ هِنْدَ " بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً ، وَهُوَ مُونَى لِإُمْرَأَةٍ مِنَ إِلْا نُصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْداً ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى أَثْرَلَ اللهُ تَمَالَى:

(۱) الأنساسي (۱) الأنساسي (۱) الأنساسي (۲) الأنساسي (۱) المأساسي (۱) المؤسس (۱) المؤسس

(٢) فِي غَلَا مَّدُ (٦) مُورَّةُ النَّاثِيلِ

أَدْعُومُ فِي لِآ بَالْهِمْ ، فَهَاءَتْ سَهِ لَهُ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَرْثُنَا عَلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اللَّفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْن ذَكُو َانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّيْ عَلِيُّ عَدَاةً مُبنِيَ عَلَى ۖ خَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنَّى وَجُورَيْرِ يَاتُ يَضْرِ بْنَ بِالدُّفِ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَامُهِنَّ (١) يَوْمَ (١) بَدْرِ حَتَّى قالَتْ جارِيَةٌ وَفِينا كَنِي يَعْلَمُ ما في غَدٍ (" فَقَالَ النِّبِي عَنِي لا تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ حَرَثُ (" المَاتَخَ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ مُرَثُ وَالْمُعْيِلُ قَالَ الْأَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شُمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبُو طَلْحَةً (٥) وحَدَّنا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ قالَ : لاَ تَدْخُلُ اللَّالِاَيْكَةُ يَيْتًا فِيـهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةٌ ، يُرِيدُ (٢٠ النَّاثِيلَ الَّتِي فِيها الْأَرْوَاحُ صَرَفُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ صَرَفُ اللهُ أَنْهَدُ بْنُ صَالِح اللهِ اللهُ وحدثنا حَدِّنَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ (٨) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَنْمَر يَوْمَ الدي مَنْ بَدْرٍ ، وَكَانَ النِّيْ يَرْكِيْ أَعْطَا فِي مِمَّا أَفَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَنْذِ ، فَامَا أَرَدْتُ ۗ (١٠) مَبْنَا أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِيةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النِّيِّ مِنْكِ النِّي مُلْكِ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا في (١) مِناخَتَانِ تَنْيَقَاعَ أَنْ يَرْ تَحَلَّ مَعِي فَنَأْ يَنَ بِإِذْخِرِ فَأْرَدْتُ أَنْ أَبِيمَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا (١٠٠ أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَ مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْخِيالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (١١) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ وَإِذَا أَنَا بِشَارِقَ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِتَهُما ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُما ، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِما ، فَلْمْ أَمْلِكْ عَيْنَ حِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ ، قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هُذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ عَمْزَةُ بْنُ

خَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوْ فَى هٰذَا اليَّاتِ فَى شَرْبِ مِنَ الْأَنْسَارِ، عِنْدَهُ فَيْنَةٌ وَأَمْعَابُهُ، فَقَالَتُ ١٠٠ فِي خِنَامُهَا ( أَلا يَا خَرْ لِلشُرُفِ النَّوَاهِ ) ١٠٠ ، فَو تَب خَرْهُ إِلَى السَّيف، عَأْجَبٌ أَسْنِيتَهُمَا ، وَ بَفَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا ، قالَ عَلَى كَا نَطَلَقْتُ حَقَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّي عِلْى وَمِنْدَهُ زَنْدُ بنُ لِمِ ثَنَّ ، وَعَرَفْ " النَّي عِلْى النِّي لَقِيتُ فَقَالَ مَالِكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْبَوْمِ ، هَذَا خَوْزَةُ عَلَى نَاقَتَى ، فَأْجَبُ أَسْنَتُهُما ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما ، وَهَا هُوَ ذَا فِي يَنْتِ مِّمَهُ شَرْبٌ ، فَكَمَا النَّبِي اللَّهِ برِدَالْهِ كَأْرْتَكَى، ثُمُّ أَنْطَلَقَ يَشِي، وَأُتَّبَعْتُهُ أَنَّا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةٌ حَتَّى جاء الينت الذي فيهِ خَمْزَةُ ، كَأَسْنَاذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ (لا) لِهُ ، فَطَفِينَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَمُ خَرْةً فيها فَعَلَ ، فَإِذَا خَمْرَةُ ثَمِلٌ ، مُحَمَّرًا مُ عَبِنَاهُ إِ ، فَنَظِرَ خَمْرَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ صَمَّدَ النَّطَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُ كُبَتِهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمُّ قَالَ مَمْزَةُ : وَهَلُ أَنهُمْ إِلاَّ عَبِيدُ لِأَ بِي } أَفَدَرَفَ النَّبِي عَلَيْهِ إِأَنَّهُ ثَمِلٌ ، فَنَكُمَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْمَ ا الْقَهْ قُرَى ، خَرَجً وَخَرَجْنَا مَمَهُ حَرَثَى كُمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَ تَا أَبْنُ عُيَنْةَ قَالَ أَقْلَهُ لَنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَا نِي تَعِيمَهُ مِنِ أَبْنِ مَعْقِلِ أَنْ عَلَيًّا وَمَنِي اللهُ عَنْهُ كَبُّرَ عَلَى سَهْلٍ بْن حُنَيْفٍ ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَرَثْنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ لَا شُكَيْبُ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بُحَدَّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ كُمَّا يَمَتْ حَفْصَةٌ بِنْتُ مُمَرَّ مِنْ خُنَبْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْنِيّ، وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَدَ شَهِدَ بَدْرًا ، ثُونًى بِاللَّهِ بِنَةِ ، قالَ مُحرُ خَلَفَتْ عُبَانَ بْنَ عَمَّانَ ، فَمَرَسْتُ عَلَبُهِ حَفْمَةً ، فَقُلْتُ إِنْ شِلْتَ أَنْكُمْ تُكَ حَفْمَةً بنت مُمْرً ، قَالَ سَأَنْظُرُ فَ أَمْرِى فَلَبِثْتُ لِبَالِيّ ، فَقَالَ فَدْ بَلَمَا لِي أَذْ لَا أَتْرَوْجَ يَوْمِ لَمْنَا قالَ مَرُّ فَلَقَبَتُ أَمَّا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكَخَتُكَ حَفْمَةً بِنْتَ مُمَرَ، فَمَتَتَ

(۱) خارا (۲) خانه • دَهُنَّ مُعَلَّكُتُ بِالْفِنَا • من البونينية (۲) مَرْف ص (۱) فَأَفِنَ

وَجَدْتَ عَلَى " حِينَ عَرَضْتَ عَلَى "حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ ، إِلاَّ أَنَّى قَدْ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَنْشِيَ سِرٌ رَسُولِ أَللهِ عَلِيْ (١) وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُمْبَة عَنْ عَدِى ۚ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ يَزِيدَ تَسمِعَ أَبَا مِسْمُودِ الْبَدْرِيُّ عَنِ النِّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ نَفَقَةُ إِلرَّجُلِ عَلَى أَهْدِ مِدَقَةٌ عَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. سَمِينَتُ عُرُورَةً بْنَ الزُّ بِيْدِ ، يُحَدِّثُ مُمَنَّ بْنَ عَبْدِ الْمَرْيِزِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ بْنُ الرَّالِ الْمَدَّالِيةِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ بْنُ الرَّالِ الْمَدَّالِيةِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ بْنُ الرَّالِيةِ الْمُدِّينِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ بْنُ الرَّالِيةِ الْمُدِّينِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ بْنُ الرَّالِيةِ المُدَّالِيةِ في إِمارَ يَهِ مِنْ الرَّالِيةِ في إِمَارَ عَبْدُ السَّرِيدِ في إِمارَ يَهِ ، أُخَرَّ المغيرَةُ اللَّهُ إِنَّ الرَّالِيدِ اللَّهُ مُنْ الرَّالِيدِ اللَّهُ إِلَيْنَ إِلَيْنِ إِنَّ الرَّالِيدِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْنَ إِلَيْنِ إِلَيْنِيدِ أَنْ الرَّالِيدِ أَنْ الرَّالِيدِ إِنْ الرَّالِيدِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل شُعْبَةَ الْمَصْرَ ٣٠، وَهُوَ أَمِيرُ السَكُوفَةِ ، فَدَخَلَ ٣٠ أَبُو مَسْمُودٍ عُقْبَةٌ بْنُ كَمْرُو ۗ (٢) الصَّلْا الْأُ نْصَارِيْ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ نُزَلَ جِبْدِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَلِي خَسْنَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ مَكَذَا ابِنْتُ (" ، كَذَلكَ كَانَ بَشَيْرُ بن أَبِي مَسْمُودٍ يُحَدِّثُ عَنَ أَبِيهِ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنَ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْنُمُودٍ الْبَدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُهُمَا في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ قالَ عَبْدُ الرَّ عَنْ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ كَفَدَّتَنِيهِ مَرْثُ يَهِ إِنَّ اللَّهِ مَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ إِلَّهْ مَرَ فِي تَمْوُدُ انْ الرَّبِيعِ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَّ مالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِكَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْانْسَارِ أَنَّهُ أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ أَنْهُمُ أَنُّ مَا لِلْمِ حَدَّثَنَا عَنْسَهُ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شِهابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ يُحَدِّدٍ وَهِوْ أَحَدُ بَنِي سَالِم وَهُوَ

مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ تَمْمُودِ بن الرّبيعِ عَنْ عِتْبَانَ بنِ مالِكِ فَصَدَّقَهُ حَرْثُ أَبُو

أَبُو بَكُرٍ ۚ فَلَمْ يَرْجِعِ إِلَىٰ شَبْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنَّى عَلَى عُثَالَ ، فَلَبثتُ لَيَالِى

ثُمَّ خَطَابَهَا رَسُولُ الله مَلِيَّةِ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْر ، فَقَالَ : لَمَـلّك

(۲) مَلَيْهُ (١) أير ت

الْبَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرَى قَالَ أَحْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة ، وكانَ مِنْ أَكْبُرِ بَنِي عَدِي " ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ النَّبِي مِنْ أَنْ مُعَرَ أَسْتَعْمَلَ فُدَامَةً بْنَ مَظْعُونِ عَلَى الْمَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْد أَثَهُ بْنِ مُحَرَّ وَجَفَعْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَرْثُ عَبْدُ أَلَيْ بْنُ مَمَّد بْنِ أَسْاء حَدَّثَنَا جُورْرِيَّةُ عَنْ مالك عَن الرُّهْرِيُّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ ٣٠ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ سَ مُمَرَ أَنَّ عَمَيْهِ وَكَانَا شَهِدَا مَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ أَقَّهُ مِنْ لِي عَنْ كُرَاه المَزَادع قُلْتُ لِمَا لِمِ فَتُكُرِيهَا أَنْتَ ؟ قَالَ سَمْ ، إِنْ رَافِما أَكْثَرَ عَلَى فَسِهِ مَوْثُ آدَّمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ حُمِّينِ بِي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ سَمِنتُ عَنْدَ أَقَهِ بْنَ سَدَّادِ بِي الْمَادِ اللَّذِي قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِيعِ الْأَنْصَادِي وَكَانَ شَهِدَ نَدُرًا مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْرَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَيُولُسُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بَيْرِ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ تَمْرُو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ نِ لَوْي وَكَانَ شَهِدَ مَذْرًا مَعَ النَّيْ ٣ مِنْ أَنَّ رَسُولَ (١) أَلَهُ عِنْ مَثَ أَمَّا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجِرَاحِ إِلَى الْبَعْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ( \* أَنَّهِ عَلَى هُوَ صَالَحَ ۖ أَهْلَ الْبَعْرَ بْن وَأَمْرَ عَلَيْهِم الْقَلاَّء بْنَ الْحَضْرَى ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ السَّفرَ بِي فَسَمِيتِ الْانْصَارُ بِفُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَوَافَوْا مَلاَةَ الْفَحْرِ مَعَ اللِّي (١) عَلَيْ أَنْصَرَفَ تَمَرَّصُوا لَهُ ، فَتَنَسَّمَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى حِينَ رَآهُمْ ، ثُمَّ قَالَ أَظُنْكُمْ سَمِنتُمْ أَذَّ أَمَّا عَبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْهِ؟ قَالُوا أَجَلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرْ كُمُ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي ٥٠ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الْلَّانِيَا ، كَا يُسِطَتُ عَلَى مَنْ (١٠) قَبْلُكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَنُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ ، مَرْثُ أَبُو النُّمُ أَنِ حَدِّثَنَا حَرِيرُ بنُ حَارِمٍ عَنْ فَافِيعٍ أَنْ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا حَتَى حَدَّتَهُ أَبُولُبَابَةَ الْبَدْرِيْ أَنَّ النَّيِّ عَلِيِّ فَعَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا صَرَتْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهِ آبِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ وِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأْذَنُوا رَسُولَ (١) اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا أَنْذَنْ لَنَا كُلْنَثُرُكُ لِأَبْنِ أَخْتِنَا عَبَّاس فِدَاءَهُ قَالَ وَاللهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ (٢٠ دِرْ مَمَا مَرْثُ أَبُو عاميم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاسْودِ \* حَدَّنَى ٣ إِسْفَقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ سَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَنْ شِهاب عَنْ عَمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّاءِ بنُ يَزِيدَ اللَّهِينُ ، ثُمَّ الجُنْدَعِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَدِي بنِ أُخْيَارِ أُخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ كَمْرُو الْكِينْدِيَّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةً ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ أَلْفِي مِنْ أَخْبَرَهَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ أَلَّهِ عَلَى إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ فَأُ قُتُتُلْنًا ، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى إِلسَّيْفِ فَقَطَمَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ ثِنِّهِ آ أَنْشُلُهُ (1) يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَما ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُ لاَ تَقْشُلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَى ثُمُّ قَالَ ذَٰلِكَ بَعْدَ ما فَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تَقَتُلُهُ وَإِنْ نَتَلْتَهُ وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ فَبَلَ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ مِمَنْ لَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِنَهُ الْتِي قالَ صَرَتَىٰ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سُلَمْانُ التَّيْمَى حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلَ فَأَنْطَلَقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَّبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرُدَ فَقَالَ آنْتَ أَبَّا جَهُلُ \* قَالَ أَبْنُ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْانُ هَكَذَا قَالَما أَنْسُ قَالَ أَنْت أُبَّا جَمْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْنَ رَجُل تَتَكُنُّتُوهُ ﴿ قَالَ سُلِّبَانُ ، أَوْ قَالَ فَتَلَهُ فَوْمُهُ • قال وَقَالَ أَبُو يَغِلَزِ قَالَ أَبُوجَهُلِ فَلَوْ فَيْرُ أَكَارٍ فَتَلَّنِي مَرْشَ مُوسَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

كنا في اليوقينية • أى بألنين على الاولى مدة وةالالفسطلان بهمز غالاستفهام

خَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَى أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرّ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُورُفِّي النَّبِي مِنْ اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَار فَلَقينَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، فَفَدَّثْتُ (١) عُرْوَةً بْنَ الزُّبيْرِ، فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِي ۗ حَرْثُ إِسْعَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ كُمَّدَ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ إِسْمِعِيلَ عَنْ تَيْسِ ،كَانَ عَطَاءِ الْبَدْرِيِّينَ خَسْمَةَ آلَآفٍ خَسْمَةً آلاًف ، وَقَالَ تُحَرِّم: لَأَ فَضَلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ صَرَّتَى إِسْخُتَى بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَمُمَّدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِيْتُ النِّي مِلِيِّ يَقْرَأُ فِي المَنْرِبِ بِالطُّورِ ، وَذَلِكَ أُولُ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قُلْبِي وَعَن الزُّهْزِيُّ عَنْ مُمَّدِ بْنِ جُنِّيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبُّ عَلِيَّ قَالَ فَي أُسارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْمِيمُ بْنُ عَدِيٌّ حَياثُمَّ كَلَّمْنِي فِي هُؤُلاَّءِ النَّتْنَي لَتَرَكْمَهُمْ لَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِيُّ ( ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، وَفَعَتِ الْفِيُّنَّةُ الْاولَى يَعْنِي مَقْتُلَ عُمَّانَ وَلَمْ تُبْتِي مِنْ أَصِحَاب بَدْرِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَمَتِ الْفِينَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ ، فَلَم تُبْقِ مِنْ أَصِهَابِ الحَدَيْمِيَةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَمَتِ الثَّالِيَّةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاحْ حَرَثْ الحَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّبِيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِي قَالَ مِمِعْتُ عُرُوةً بْنَ الزُّبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ بَرَالِيَّةً كُلُّ حَدَّثَنى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ ، قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ ، فَمَثَرَتْ أَمْ مِسْطَحٍ ف مِرْطِها ، فَقَالَتْ تَمِيسَ مِسْطَح ، فَقُلْتُ بنس ما قُلْتِ ، نَسُبَيْنَ رَجُلاً شَهدَ بَدْرًا ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ مَرْثُ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَذِرِ حَدَّثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلَيْمِ بْن شُكَيْانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَن أَبْنِ شِهَابٍ قالَ هُــذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

(١) هِ عُرُووَةَ (٢) حدثني (٣) أخبرنا (٣) أخبرنا (٤) ابنن ستعبيد (•) حدثن ا قال في الفتيح بتشدية القاف المكسورة اسدها تحتانية ساكنة (۱) أنه بَحَرُ (۱) الصيدية (٧) فيم معزو(١) مُرِّةً عُنْهَانُ (٤) مُمْ عَلِي (٥) (١) الصِدِّيْق (٠) عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسَعُود (٦) أخوه (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ (٢) الْقُرُّشِيُّ (٢) ابْنُ الطَطَّابِ الْعَدَّدِيُّ (١) ابْنُ عَنَّانَ خَلَّفَهُ النِّينُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُنْتِمِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْدِدِ (٠) ابْنُ أَيِي طَالِبٍ ثم فلان ليس ثم عند م

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو بِلْقِيهِمْ ﴿ هُلْ وَجَدْثُمُ مَا وَعَدَكُمُ ۗ رَ بُكُمْ خَقًا \* قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعُ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا رَسُولَ ٱللهِ ثُنَادِي نَاسًا أَمْنَ اتًّا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَا أَنتُمْ إِنَّاسِمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلْلَهِ ، كَفِيمُ مَنْ شَهِدَ بَذْرًا مِنْ قُرَيْشِ مِنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ ، أَحَدُ وَعَانُونَ رَجُلاً ، وَكَانَ عُرْوَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ يَقُولُ : قالَ الرُّ يَيْرُ قُسِمَتْ سُهِمَا نَهُمْ ، فَكَانُوا مِاثَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ صَرَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِهِ عَنِ الزُّكِيْرِ قَالَ ضُرِّبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ عِيانَةِ سَهُمْ إِلَّهُ لَسُوْيَةُ مَنْ شُمَّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، فِي الجَامِعِ النِّيِّي وَضَمَهُ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ ه النَّيْ تُحَدُّ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمَا شِمِي مِنْ مِنْ اللِّهِ (٢٠ ه إِيَاسُ بْنُ الْبُكَكِيْدِ ٢٠٠ ﴿ بِلاَكُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِيُّ ( ) ﴿ خَزْتُهُ بْنُ عَبْدِ لِلْطَلِّبِ الْمَارِشِيُّ ﴿ حَاطِيبُ بْنُ أَبِي بَلْتَمَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ ﴿ أَبُوحُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُ ﴿ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ اللَّا نْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ \* خُبَيْثُ أَبْنُ عَدِي ۗ الْأُ نَصَارَى \* خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ ﴿ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِيمِ الْأُ نَصَارَى ا رِ وَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْانْصَادِي ﴿ الرَّابِينُ بْنُ الْمَوَّامِ الْقُرَشِي الْ وَيَدُ أَبْنُ مَهُل أَبُوطَلْحَةَ الْأَنْصَادِي ﴿ أَبُوزَيْدِ الْأَنْصَادِي ﴿ سَمْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيقُ ﴿ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيقُ ﴿ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ الْأَنْسَادِي ﴿ مُنْهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْسَادِي وَأَخُوهُ ( ) ﴿ غَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ أَبُو بَكِرِ الصَّدِّيقُ الْقُرْشِيُّ ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْفُودٍ الْفُذَائِيُّ ﴿ غُنْبَةُ بْنُ مَسْمُود الْهُذَائِيُّ ٢٠ . عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ عَوْرِفِ الرُّهْرِيُّ ﴿ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ ﴿ الْمَاشِمِيُّ قَلَولُهُ ثَمْ فلانَ

عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَادِي وَ مُمَّرُّ بْنُ الْلَطَّابِ الْمُدَدِي و عُمَّان بْنُ عَمَان الْقُرْمَنِي خَلَفَهُ النَّبِي عَلَى أَبْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِمَهْدِ • عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبَ الْمَارْشِيُّ ﴿ عَرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوِّي ۗ ﴿ عَقْبَةُ بْنُ تَمْرُو الأنساري و عايرُ بنُ رَبِيمَة الْمَنْزِيُ (١) و عاميمُ بنُ كَابِتٍ الْأَنْسَادِي \* عُويمُ أَنْ سَاعِدَةَ الْأَنْسَارِيْ \* عِبْهَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْسَارِيْ \* قُدَامَةُ بْنُ مَظْنُونِ \* قَتَادَهُ بْنُ النَّعْنَانِ الْأَنْصَارِي \* مُمَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ \* مُعَوِّذُ بْنُ عَفْراء وَأَخُوهُ \* مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْسَادِينَ \* مُرَازَّةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْسَادِينَ مَنْ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْسَادِي ، مِسْطَّحُ بْنُ أَثَاثَةً بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَلَّابِ بْنِ عَبْد مَنَافٍ . مِيثْدَلُهُ ٣ بْنُ مَمْرُو السَكَيْدِيُّ ٣ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً . هِلِاَلُ بْنُ أُمَيَّةً الْأَنْمَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِأَبِ حَدِيثٍ بِنِي النَّضِيرِ وَعَرْبِمُ رَسُولِ اللهِ اللهِ إِلَيْهِمْ فِي دِبَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْنَدْرِ بِرَسُولِ ١٠٠ أَنْهِ عَلَى ٥٠٠ الرُّهْرِيُ عَنْ عُرُوةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ وَفَعَةِ بَدْرِ قَبْلَ أُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْسُكِتَابِ مِنْ دِبَارِهِمْ لِلْوَلِّلِ الْحَشْرِ ٢٠ وَجَمَلَهُ أَبْنُ إِسْغُقَ بَعْدَ بِلَّو مَعُونَهُ وَأَحَدٍ ﴿ وَرَشَنَا ٥٠٠ إِسْغُقُ بِنُ نَصْرِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّدُانِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ الرَّبَتِ النَّفِيرُ (لا وَتُرَيْظَةُ كَأَجْلَى بَنِي النَّفِيرِ وَأَفَرٌ قُرَيْظَةٌ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَمَرَبَّتْ ثُرَّيْظَةٌ ، فَقَتَلَ رِجاكُمُمْ ، وَقَمَّمَ نِسَامِهُمْ وَأُولاَدَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ رَبِّنَ السُنلِينَ ، إلا بَعْمَهُمُ لَمِنُوا بِالنِّي عَلَى فَامْتُهُمْ ٥٠ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَاللَّدِينَةِ كُلُهُمْ مِنِي قَيْنَقَاعُ وَثُمْ رَحْظُ عَبْدًا فِهِ بْنِ سَلَّامٍ، وَيُؤدَّ بِي سَارِنَهَ ، وَكُلَّ يَهُودِ ا

(۱) الْعَدَرَىُّهُ (r) مقدّلم أ (٢) كناني البونينية بكمر البكاف ونتجا (٤) بالنَّيَّ (٠) وقال يخرجوا (٧) حدثتي (٨) حَارَبَتْ قُرُ بِظُنَّهُ والنضير (٩) فأنهم • بتنديد الم مند ، وكذَّك منده في جبم (١٠) كيودك بالمدينة ١٠ كَبُودِ بِاللَّهِ بِنَاتَرَ خوله المترى كذا وجدتاء ن فيم يُرع مجمع بنتع التول وفي الميني تأييناه وامينه المنزى جمع الين والون وبازاى لكن مارة أسد للتنابة هومن عنز بنتح النون والمسيع سكونها وأل النبح المترى بدع التود كثير ويكونها مآم بن ريسة لمتزى وعله الصر ساسب

أسياء الرجال اه من هامش

الأمل

المَدِينَةِ صَرَّتَى الحَسَنُ بِنُ مُدْرِكِ حَدَّنَا يَعْيَى بِنُ حَلَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ الْمِينِهِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَاسِ سُورَةُ الحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُورَةُ الحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّيْسِ تَابَعَهُ هُمُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ حَرَّقَ اللهُ عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي عَبَالِ النَّعْلِ الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مِشْرِ عَرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ النِّيِ يَهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله عن الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه

وَهَانَ (٣ عَلَى سَرَاْهِ بَنِي لُؤَى ﴿ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرِ ﴿ مَسْتَطِيرُ الْمُورِيْ مَسْتَطِيرُ الْمَارِدُ ا قال قالجابَهُ أَبُو سَفُيْنَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِبِهَا السَّعِيرُ لَّ أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ مَ تَعْلَمُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ مُتَعْلَمُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ مُتَعْلَمُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ ا

عَرْشُ أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أُوسِ بْنِ الْحَدْنَانِ النَّصْرِيُ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جاءُ مَاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ الْحَدْنَانِ النَّصْرِيُ أَنَّ مُحَرِ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جاءُ مَاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ هَلْ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَيْ يَسْتَأْذِنَانِ ، فَقَالَ (أَنَّ نَعَمْ ، فَأَدْخِلْهُمْ فَلَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مره (۱) حدثنا (۳) لَمَالَنَ (۳) أَخْرِنَا (۲) أُخْرِنَا

(۱) احبرنا ونا (۱) قال لاهـ

لامـ (ه) التي

الْمُوْمِنِينَ أَفْضِ يَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ تُحَرُّ أَتَيْدُوا أَنْشُدُ كُمُ إِلْهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ النَّمَا وَالْأَرْضِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ يَنْ قَالَ لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِنْلِكَ نَفْسَهُ ، قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَانْبَلَ مُحَرُ عَلَى عَبَّاسُ وَعَلَى مُ فَقَالَ أَنْشُهُ كُمَّا بِأَنَّهِ مَلْ تَنْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قال وَإِنَّى أُحَدَّثُكُمْ عَنْ هُذَا الْامْرِ إِنَّ اللَّهُ سُبْعَالَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ هَٰذَا الْنَيْءِ بِشَيْءَ كُمْ بُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَبْلِ وَلا رِكابٍ ، إِلَى قَوْلِهِ تَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هُدْهِ خَالِصَةً إِرْسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمُ وَاللهِ مَا أَخَارَهَا دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَهَا ٣ عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِيَ هَذَاللَّالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَلَةً سَنَتِهِمْ ٣ مِنْ هَذَا لِلَهَالِ، ثُمُّ بَأَخُذُ مَا يَتِي فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَمَيلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عِنْ حَبَاتَهُ ، ثُمَّ ثُونُقَ النَّبِي عِنْ فَعَالَ أَبُو بَكْرٍ ، كَأَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عِنْ فَتَبَعْنَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَيلَ فِيهِ بِمَا مَمِلَ بِهِ "رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنْهُ حِينَئِذٍ كَأَفْبَلَ (0) عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرُ انِ أَنَّ أَبَّا بَكْرِ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ وَاللَّهُ بَنْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَاسِعٌ الْحَقْ ثُمَّ نَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكِرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَانَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ فَفَبَضْتُهُ سَنْتَيْنِ مِنْ إمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا ٢٠٠ عَمِلَ ٣٠ رَسُولُ أَثْنِ إِنْ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّى للهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاسْدِ تَابِعُ الْحَقّ مُمَّ جِنْهُ إِنِي كِلِا كُمَّا ، وَكَلِيتُ كُمَّا وَاحِدَةً ، وَأَمْرُ كُمَّا جَبِيعٌ فِفَتْدَنِي يَعْنِي عَبَّاسًا ، فَقُلْتُ لَكُما إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْى قَالَ لا نُورَثُ ما تُرَكّنا صَدَقَةً ، فَلَسَّا بِلَمَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلْنَكُما قُلْتُ إِنْ شِكْمًا دَفَيْتُهُ إِلَيْكُما قَلَى أَنْ عَلَيْكُما حَدْ اللهِ وَبِيثَاقَهُ لَتَعْلَانُ فِيهِ عِا مَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَبُو بَكُني، وَمَا مَمِلْتُ فِيهِ مُذْ ٥٠ وَلِيتٌ ، وَإِلا فَالا

تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُما أَدْفَعَهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفْتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْنَ ذَٰلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ لا أَنْضِى فِيهِ بِقَضَاهِ غَيْرٍ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَإِنْ تَحِزَنُكُمَا عَنْهُ فَأَدْفَمَا ( ) إِلَى قَأْنَا أَكْفِيكُمَاهُ ، قالَ فَخَدَّثْت هٰذَا الحَدِيثَ عُرُورَةً بْنَ الرُّبِيْرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسَ أَنَا سَمِعْتُ عَالِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ مُرْكِمَ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَنْهَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَسْأَلْلةُ ثَمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ لِيَنِيِّ فَكَنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ ، فَقُلْتُ كَهُنَّ : أَلاَ تَتَقَينَ الله أَكُم تَعْلَمْنَ أَنَّ النِّيِّ يَرَكِيْكُ كَانَ يَقُولُ لاَنُورَتُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ ﴿ (٢) الْحَسَّنُ إِنَّهَا يَأْكُلُ آلُ مُعَمَّدٍ مِنْظِيَّةٍ فِي هِذَا المَالِ ، فَأَنْتَهِي أَزْوَاجُ النِّيِّ يَنِظِيَّ إِلَى ما أَخْبَرَ مَهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ هَٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَّ بِيدِ حَسَن (٢) بْنِ عَلِي ، ثُمَّ بِيكِ حُسَيْنِ (٣) بْنِ عَلِي ، ثُمَّ بِيكِ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ (١) ، وَحَسَنِ أَبْنِ حَسَنِ ،كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا ، ثُمَّ بيَّدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنَنِ (٥٠ وَهْيَ صَدَقَة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَقًا مَرْثُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرَىُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَّمُ وَالْمَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَمْ سِنَانِ مِيرَانَهُمَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَّكُ (٧٠ ، وَسَهِمْهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر سَمِعْتُ المصح النَّى يَنْكُ يَقُولُ: لاَ نُورَثُ مَا تُرَّكُنَا صَدَفَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمِّدٍ في هٰذَا الكالي، وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِي الْمُسَادُ قَتْلُ كَمْب أَبْنِ الْأَشْرَفِ مَرْشُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَرْثُو (٨٠ سَمِينَ جابرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبْكِ مَنْ لِكَمْب بْنِ الْأَشْرَفِ وَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرْسُولَهُ ، فَقَامَ عَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنُحِبُ أَنْ

(r) المستين (r) المستين مدة (٤) الحسين

(٦) حدثني

到证 (٧)

(٨) قال تشميت عمز [ كذامن غير رقم وجعلها القسطلاني نسيخة اد

أَقْتُلُه ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَبْئًا ، قَالَ قُلْ ، كَأَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ قَدْسَأَلَنَاصَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضاً وَالله لَتَمَدُّنَّهُ ، قَالَ إِنَّا قَدِ أُتَّبَعْنَاهُ ، فَلا نُحِبْ أَنْ نَدَعَه حَتَّى مَنْظُرَ إِلَى أَيّ شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْأُرَدْنَا أَنْ نُسْلِهَنَا وَسْقًا أَوْ وَسُقَيْنِ وَحَدَّثنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذَكُرْ وَسُقَاأُو وَسَفَيْنِ أَوْفَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسَقًا (١) أَوْ وَسَقَيْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَمِنْقَاأَوْ وَسَفَيْنِ، فَقَالَ نَعَمِ أَرْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ ؟ قَالَ أَرْهَنُونِي نِسَاءَكُمُ ۚ قَالُوا كَيْفَ تَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْمَرَبِ، قالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُواكَيْفَ نَرْهَنَكَ أَبْنَاءَنَا، فَبُسَبْ أَحَدُهُم ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَ سُتِي أَوْ وَسِنْقَيْنِ ، هَٰذَا عارْ عَلَيْنَا ، وَلَكِيَّا نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ، قالَ سُفْيَانُ يَغْنِي السَّلاَحَ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْنِيَهُ، كَفَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَا إِلَمَةً، وَهُو أَخُو كَمْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعاهُمْ إِلَى ٱلْحُصْنِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ (٢) فَقَالَتْ لَهُ أَنْ أَنُّهُ أَيْنَ تَخْرُبُ مُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هُو تَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَا يِلَّةً ، وَقَالَ غَيْرٌ عَمْرُو، قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقَطُرُ مِنْهُ الدَّمْ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخى تُحَمِّدُ ا أَنْنُ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعِي أَبُو نَا ثِلَةً ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ (٣)دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بلَيْلِ لَأَجابَ قَالَ وَيُدْخِلُ (1) مُحَدُّ بْنُمَسْلَمَة مَعَهُ رَجُلَيْنِ (٥) قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرُو، قَالَ سَمَّى بَمْضَهُمْ ، قَالَ عَمْرُ وَجَاءً مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُ كَمْرُو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ أَبْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرُ وَجَاءِ مَعَهُ برَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلُ (٦٠) بِشَعَرِهِ قَأْتُمْهُ ، قَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَسْتَكُنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَأَضْرِبُوهُ ، وقال مَرَّةً ثُمَّ أَشِمْكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَسِّحًا وَهُورَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِبْحُ الطَّيبِ فَقَالَ ما رأينتُ كَالْيَوْمِ رِيْحًا أَىْ أَمْنِبَ وَقَالَ غَيْدُ عَرْوِ قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسِاهِ (٧) الْمَرَبِ وَأَحْمَلُ الْمَرَّبِ قَالَ مَمْرُ وَفَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَمَمْ فَشَمَّهُ ثُمُّ أَشَمَّ أَصِحَابَهُ

(۱) وَسَقِي اَوْ وَسَفَانِ (۲) البنا (۲) البنا (۲) اذا (۵) وَيَدْخَلُ (۵) برجاين (۵) برجاين (۵) ماثل (۷) سَيَدِ

أبي الْحُقَيْن ، كَانَ بِحَيْبَرَ ، وَيُقَالُ في حِصْن لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِيجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَنْدَ كَنْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ صَرَتْنِي (١) إِسْلَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا بَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَ اللهِ وَهُمَّا إِلَى أَبِي رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ يَنْتَهُ ٢٠٠ (۱) حدثنا لَيْلاً وَهُوْ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ مُرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمُ فَيَ عَنِ الْبَرَاءِ (٢) قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِع الْبَهُوديُّ رجالًا مِنَ الْأَنْسَارِ كَأَمَّرُ (٤) عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُورَافِيم يُؤذِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَبُمِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِيجَازِ ، فَأَمَّا ਬ ਹੀਫ਼ (0) ਛਾਰ (ਜ) دَنُوا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النَّاسُ بسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ (\*) عَبْدُ اللهِ (٦) وَدَ لِأَصْحَابِهِ أَجْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقْ ، وَمُتَلَطِّفْ لِلْبُوَّابِ ، لَمَتَّلَّى أَنْ أَدْخُلَ كَأْقُبُلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِشَوْ بِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ ، يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَأَدْخُلُ ، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْلِنَ الْبَابِ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَعْلَقَ الْبَابِ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَعَالِيقَ عَلَى وَيَدِ (٥) قالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقالِيدِ فَأَخَذُتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُورَافِع يُسْمَنُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلاَنِي لَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمِّرِهِ صَيْدَتُ إِلَيْهِ كَفَعَلْتُ كُلَّمَا

فَتَحْتُ بَابًا أَعْلَقْتُ عَلَى مِنْ دَاخِلِ ، قُلْتُ إِنِ الْقُومُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَى حَتَّى

أَنْتُلَهُ ۚ فَا نُتْهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فَ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَّ عِيَالِهِ لاَ أَدْرِى أَيْنَ هُو ٓ مِنَ

ثُمُّ قالَ أَتَأْذَنُ لِي قالَ نَعَمْ ۚ فَآمًّا ٱسْتَذَكَنَ مِنْهُ قالَ دُونَكُم فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النِّيّ

عِلْ فَأَخْبَرُوهُ مِالْبُ فَتُلْ أَبِي رَافِعِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَيَقَالُ سَلامُ بْنُ

(a) tight (b)

(٣) ابن عازب

(٤) وأثر

الْيَنْتِ فَقُلْتُ (٢٠٠ مَا أَبًّا رَافِيمِ قَالٌ مَنْ هَٰذَا فَأَحْوَيْتُ بَجُو َ السَّوْنِ فَأَضْرِ بُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشِ ٥٠٠ فَمَا أَغْنَبْتُ شَبَّنَا وَصَاحَ عَفْرَجْتُ مِنَ اليِّنْ وَأَمْكُتُ فَبْرَ مَيدٍ، ثُمُّ دَخَلْتُ إِلَهِ ، فَقُلْتُ ما هُذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِيمٍ فَقَالَ لِامُّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلاً فِي الدِّيْتِ ضَرَّ بَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قالَ فَأْضُرِ بُهُ ضَرْبَةً أَنْحَنَتُهُ وَكُمْ أَفْتُلُهُ، ثُمَّ وَصَنَتُ ظَبَّةً ٣٠ السَّيْفِ فِي بَعْلَيْهِ حَتَّى أَخَذَ فِظَهْرِهِ ، فَمَرَفْتُ أَنَّى فَتَكُ مُ فَمَلْتُ أَفَّتُ الْأُ بْوَالْبَ بَابًا بَابًا مَقَى أَنْتَيْتُ إِلَى دَرَجَة لِلهُ ، فَوَصَنَتُ وَجْلِى ، وَأَنَا أُرَى ٥ أَنْ فَدِ أنتهينتُ إِلَى الْارْضِ فَوَ قَنْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْرِرَةٍ كَالْكُمَرَتْ سَاقِي فَعَمَيْتُهَا سِلَمَة ثُمُّ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ (' اللَّبْلَةَ ، حَتَّى أَعْلَمَ أَتَلْتُهُ ﴿ فَكُمَّا صَاحَ الدَّبِكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِيعِ تَاجِرَ أَهْلِ ٱلْحِبَازِ ، كَا نُطِلَقَتْ إِلَى أَصِمَا بِي ، فَقُلْتُ النَّجَاءِ ، فَقَدْ فَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ ، فَا نَتَهَيْتُ إِلَى النِّبِيِّ عَلَيْهُ خَذَتْتُهُ ، فَقَالَ أَبْسُطُ رِجْلَكَ ، فَبَسَطَتُ رِجْلِي فَسَحَهَا ، فَكَأَنَّهَا ٥٠ كَمْ أَشْتَكِهَا فَطُ مَرْثُنَا أَحْدُ بِنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ هُوَ أَبْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ أَبْنُ يُوسُفَ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِنْتُ الْبَرَاء ٣٠ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَسَت رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِعِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةً في نَاسٍ مَعَهُمْ فَا نُطَلَقُوا حَتَّى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ ، فَقَالَ كَلَّمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ أَسْكَتُوا أَنتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ ، قَالَ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ ٱلْحِصْنَ فَفَقَدُوا جِمَارًا لَهُمْ قَالَ خَرَجُوا إِمَةِ بَسَ يَطْلُبُونَهُ ، قالَ خَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ ، قالَ فَنَطَيْتُ رَأْسِي ٥٠ كَأَنَّى أَنْفِي مَاجَةً ، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ بَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ ، قَبْلَ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَدَخَلْتُ ثُمَّ أَخْتَبَأْتُ فَى مَرْبطِ حِمَّارِ حَنَّدَ بَابِ ٱلْحِصْنِ ، فَتَكَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعِ ، وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ ٥٠ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ و ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى يُنُوبِهِمْ ، فَلَمَّا هَدَأْتِ

55 (1) ظت (r) دَامِشْ (۱۲) مَبِيب ع متبب. لاي نر وبعضهم كفاقال عياض (ا) لرى . كنا ني الاصل للعول عليه نقط (·) أَبْرَحُ · كِنَا فِي غيرفرع بالمامشيلارتم ولا تصحيح ويجلها القسطلاني نسيخة من اليونينية كتب مصحمه ま。 とない(1) (٧) ابنَ عارِّب مجمها م (۸) ویلت هم آنٹر انسطالان

> مر (۱) تُعنَ

الْأَصْوَاتُ، وَلاَ أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبُ الْبَابِ، حَيْثُ وَصَعَ مِفْتَاحَ الْحَيْمِينَ فِي كُوَّةٍ ، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحَيْمِينِ ، قالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْفَوْمُ ٱلْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ ، ثُمَّ مَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بِيُونِهِمْ ، فَغَلَقْتُهَا (١) عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرِ ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفَّي سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ ، قالَ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالَ فَعَمَدْتُ مَحْق الصّوت وَأَضْرِ بُهُ وَصَاحَ ، فَلَمْ تُغْنِي شَيْئًا ، قالَ ثُمَّ جِنْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ ، فَقُلْتُ مالكَ يَا أَبَا رَافِيعِ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ أَلاَ أُعِبُكَ لِأُمْكِ الْوَيْلُ ، دَخَلَ عَلَى رَجُلُ فَضَرَ بِنِي بالسَّيْفِ قالَ فَمَدَّتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِ بُهُ أُخْرَى فَلَمْ تُمْنِ شَيْنًا فَصَاحَ وَقامَ أَهْلُهُ قالَ ثُمُّ (" جِنْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْ تِي كَهَيْنَةِ المغيثِ، فَإِذَا (" هُوَ مُسْنَلْقِ عَلَى ظَهَرُهِ ۗ (١) فِيَقْدِهِ عَأْضَتُمُ السَّيْفَ فِي بَطَنِيهِ ثُمُّ أَنْكَنَى عَلَيْهِ حَتَّى سَمِيْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ ﴿ (٢) وَأَذَا صَ دَهِ شَا حَتَّى أَنَبْتُ السَّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَمَتْ رِجْلِي فَمَصَّبْتُهَا، ثُمَّ اللهُ وَإِنْ مَانَمْ تعلود أَنَبْتُ أَصَابِي أَحْجُلُ ، فَقُلْتُ أَنْطَلِقُوا فَبَشَرُوا رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ كَا أَبْرَحُ حَتَّى أُسْمَعَ النَّاعِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَّةُ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِع ، قال فَقُمْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةُ مُ فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ أَنْ يَاتُوا النِّي مَرْكِمْ فَبَشِّرْتُهُ بِالسِّنِيْ اللهِ عَزَّوَةٍ أُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَحْدِلِكَ تُبَوَّى الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِيَالِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ شَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا (١) وَأَنْهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْهُمْ مُوْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَثْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لَا يُحْبِ الظَّالِينَ وَلِيُمَتَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَفْحَنَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِيتُمْ

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَكُمَّا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ غَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُونُ ۚ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمُ ۚ تَنْظُرُونَ ، وَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُلَمُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ ٥٠ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ۚ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاش وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَا تُحَبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَنْتَكِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ ٣٠ تَحْسِبَنَ الَّذِينَ تُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا الْآيَةِ مُرَرِّتُنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النِّي عَنْ عَلَيْ يَوْمَ أُحَدِ هَذَا جِبْرِيلُ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الحَرْب وَرِثُ عَمَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا زَكَرِ إِلهِ بِنُ عَدِي ۗ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَن حَيْوَةً عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن عامِرِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَشْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي ٣٠ سينينَ كَالْمُودِّعِ لِلْأَخْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ الْنِنْبَرَ فَقَالَ : إِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِّيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَ كُمُ الحَوْضُ ، وَإِنَّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَٰذَا ، وَإِنَّى لَمْتُ أَخْشَى عَلَبْكُمْ أَنْ نُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنيَا أَنْ تَنَافَسُوها ، قالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةِ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ إِلَيْهِ عِنْ مِرْثُ عُبِيَدُ أَلَيْهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَنْذٍ، وَأَجْلَسَ النَّبِي مَلِيَّ جَبْشًا مِنَ الرُّماةِ ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لا تَبْرَحُوا إِنْ رِأَيْتُمُونَا ظَهَرُ نَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُكُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُمِينُونَا ، فَلَمَّا لَقِينَا ( ) هَرَ بُوا حَتَّى رَأَيْتُ النُّسَاءِ بَشْتَدِدْنَ (0) في الجَبَلِ ، رَفَعْنَ (0) عَنْ سُوقِينَ ، قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ

وَأَخَذُوا يَقُولُونَ : الْمُنيمَةَ النَّنيِمَة ، فَقَالَ عَبْد اللهِ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِي ﴿ إِلَى الْ الْمُنيمَة النَّنيِمَة ، فَقَالَ عَبْد اللهِ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِي ﴿ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَبْرُحُوا عَأْبَوْا ، فَلَمَّا أَبَوْا صُرِّفَ وُجُوهُمُ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ أَبُوسُمْيَانَ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ نُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي فُعَافَة ؟ قالَ لا تجيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي القَوْمِ أَبْنُ الخَطَّابِ . فَتَالَ إِنَّ هُوْلاً مُ تُتِلُّوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاء لَاجابُوا ، قَلَمْ يَمْدِكُ مُمَرُ نَفْسَهُ . فَقَالَ كَذَّبْتَ يَا عَدُواْ اللهِ ، أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ (١) مَا يُحَذِّ بِكَ ٣٠ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : أَعْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَجِيبُوهُ . قالوا ما نَقُولُ قَالَ فُولُوا : اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ أَجِيبُوهُ . قَالُوا مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُ مَوْ لَا نَا وَلَا مَوْ لَى لَـكُمْ . قالَ أَبُوسُفَيَّانَ : يَوْمْ يَيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِيجَالٌ ، وَتَجَدُّونَ ٣٠ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بَهَا وَكَمْ نَسُونَى ٥٠ أَخْبَرَ نِي ٢٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَمْرِهِ عَنْ جابِرِ قالَ أصْطَبَحَ الْخَمْرَ بَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ ثُمَّ فَتِلُوا شُهِدَاء مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثْنَا ( ) عَبْدُ اللهِ أَخْبُونَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفِ أَتِي بطَمَامٍ وَكَانَ صَائَمًا فَقَالَ فَتُلِ مُصْعَبُ بْنُ ثَمْمَا بْرِ وَهُوْ خَيْرٌ مِنَّى كُفْنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاًهُ ، وَإِن غُطِّي رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأَرَاهُ قالَ وَقُتلَ خَزَةُ وَهُوَ خَبْرٌ مِنَّى ثُمُّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنيَّا مابُسِطَ ، أَوْ قالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنيَّا ما أُعْطِينا وَقَدْ خَشِينًا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا كُعِلْتُ (٥٠ لَنَا ، ثُمَّ جَمَلَ يَشِيكِي حَنَّى تَرَكَ الطَّمَامَ مَرْثُ اللهِ بْنُ مِمَّد حَدَّتَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَجُلُ لِلنِّي مِنْ إِلَّهُ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ فَيُلْتُ كَأَيْنَ أَنَا ؟ قالَ في الجنَّةِ ، فَأَلَقَى تَمْرَاتِ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ بْرُ حَدَّنَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرُ نَا مَمَ

ص الله ع (۱) لك ص (۲) كفافيةبرفرع بأيدينا مضبوطا وانظر القسطلاني كتبه مصححه هـ هـ

(٢) وَسَتَجِدُونَ

رد) حدثنی جد

(۰) أخبرنا م

(٦) قد مجلك

(۷) حدثن

(٨) ابْنِ الْآرَتُّ . كَنَا فَى غَيْر فَرَع بلارثم ولا تصحيح كنبه مصححه

رَسُوٰلِ ٱللَّهِ عَلِيْتُهِ نَبْتَنِي وَجْهُ ٱللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُ نَا عَلَى ٱللهِ ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ كَمْ يَأْكُنُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُمَنَيْرٍ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ كَمْ يَتُرُكُ إِلاَّ آغِرَةً كُنَّا إِذَاغَطَيْنَا بِهَارَ أُسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَاغُطَى بِهَارِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النِّي مَيْكَ عَطُوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رَجْلِهِ الْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ (٥ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَذْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُوَ يَهْدُيُّهُا \* أَخْبَرَ نَا ٣ حَسَّانُ أَيْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا لَيُمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ عَابَ مَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِبْتُ مَنْ أُوَّلِ قِتَالِ النَّبِّي ﴿ إِلَّهِ لَئُنْ أَمُّهُ دَنِي اللَّهُ مَعَ النَّبِي بَالِيُّ لَيْرَيْنَ اللهُ مَا أُجِدُ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَمَّا صَنَعَ هُولًا أَ يَعْنِي الْمُسْامِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جاء بهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بسَيْفِهِ فَلَقَ سَمُدَ بْنَّ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ ٣٠ يَا سَمْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أَحُدٍ فَضَى فَقُتِلَ فَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبِنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُم مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَبَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَهَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة يَقْنَأُ بِهَا ، فَالْتَمَسَّنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَ عِمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْدِ فِنَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِيرُ وَأُلْمَتْنَاهَا فِ سُورَتِهَا فِي الْمُسْعَفِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ كَابِتٍ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَرِيدً بِحَدَّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَا خَرَجَ النِّيمُ عَلِيَّةً إِلَى أُحُدُ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَمَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النِّي عَلِيَّةٍ فِرْ فَتَكُنِّ

مرخ ا) رجلگ (۲) حدثنا (۳) أي سعد (۲) أي سعد

فِرْقَةً (١) تَقُولُ ثَقَاتِلُهُمْ ، وَفِرْقَةً (٢) تَقُولَ لاَ نَقَاتِلُهُمْ . فَنَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ ف الْمَنَافِقِينَ فِيْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَمَهُمْ بِمَا كَمَبُوا . وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِ الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبِتَ الْفَضَّةِ بِالسِّلْ إِذْ عَمَّتْ طَانِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا ٣٠ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ مِرْضًا مُحَدُّدُ بْنُ يُوسُفِّ عَن أَبْنِ عُيَنْنَةً عَنْ تَحْرُو عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا إِذْ مَمَّتْ طَأَنْفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ا بني سَامِنَةَ وَ بَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُ أَنَّهَا كُمْ أَنْ لِلْ وَاللَّهُ (") يَقْمُولُ: وَأَللَّهُ وَلِينُهُمَا مَرْشَا وَتُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا (٥) تَمْرُثُو عَنْ جابِر قالَ قالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ يَزْلِينَ جَلْ نَكَمْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قالَ ماذَا أَبِكُرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ لَا بَلْ ثَيْبًا . قالَ فَهَلا جارِيَةً ثُلاَعِبُكَ ؟ ثُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِسْعَ بَنَآتِ كُنَّ اللهِ إِنَّ أَبِي فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِسْعَ بَنَآتِ كُنَّ الإِنَّ اللهِ لِي نَيْنَعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهِنْتُ أَنْ أَجْعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً خَرْفَاء مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ ٥٠ أَمْرَأَهُ تَمْسُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قالَ أَصَبْتَ صَرَتَىٰ أَخِدُ بْنُ أَبِي سُرَيِّجٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّفْيِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ أَلْلهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ ءَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِيتٌ بَنَاتٍ . فَأَسَّا حَضَرَ جَزَازُ (٧) النَّخُلِ قَالَ أَيَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْتُ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِّدِي قَدِ أَسْنُشْهِدَ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنَا كَثِيرًا ، وَإِنِّي أُحِبْ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءِ فَقَالَ أَذْهَت (١٠) لِي وَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرُ (٨) عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْ تُهُ ، فَلَمَّا أَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنْهُم (١٠) أَغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمّ جَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لَكَ (١٠) أَصَابَكَ فَا زَالَ يَكِيلُ لَمُمْ حَتَّى أَذَى اللهُ عَنْ وَالَّذِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّي اللَّهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي وَلاَ أَرْجَعَ إِلَى أَخَوَاتِي بتَمْرَةٍ فَسَلَّمُ اللَّهُ الْبِيَادِرَ كُلُّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي مَرَافَةٌ كَأَنَّهَا

در (۱) جداد

(١) كُأْتُمَا

لم تَنْقُصْ عَمْرَةً وَاحِدَةً وَرَحْنَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ يَوْمَ أَحُدِ وَمَنَهُ رَجُلاَنِ مِتَاكِلاَنِ عَنْهُ عَلَيْهِما ثِيابٌ يض كَأْشَدُ الْفِيَالِمارَأُ بَتُهَا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ صَرَ شَيْ عَبْدُ أَفْدِ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّمْدِيُّ قَالَ سَمِنْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ يَقُولُ سَمِنْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاسِ يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّيْ يَهِ فَي كِنَاتَتُهُ يَوْمَ أَحُدِ فَقَالَ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِي فَرَثْ سُمَدُدٌ حَدَّثنَا يَحِي عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ قالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ قالَ (١) سَمِيْتُ سَنْدًا يَهُولُ جَمَعَ لِي النَّيْ يَا لِي أَبِي يُومَ أُحُدِ مَرْثُ النَّبِيُّ حَدَّثْنَا لَبْتُ عَنْ يَحْيُ عَن أَبْنِ المُسَبِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَمَّدُ بْنُ أَبِي وَفَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ جَمَّعَ لِي رَسُولُ اللهِ وَ مَ أَحُدُ أَبَو بُو كِلَيْهِا ٣ رُبِيدُ حِينَ قالَ فِدَاكَ ٣ أَبِي وَأَنَّى وَهُو يُقَاتِلُ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِيْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا يَقُولُ ما سَمِنتُ النِّي مِنْ يَكُ يَعْمَمُ أَبِوَ بُهِ لِأَحَدُ غَبْرٍ (<sup>1)</sup> سَعْدِ مَرْثُ يَسَرَهُ بْنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَاسَمِتُ النَّيْ عِنْ جَمَّ أَبَوَيْهِ لِأُحَدِ إِلاَّ (٥) لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ ، فَإِنَّى سَمِعْتُهُ بَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ يَا سَمْدُ أَرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَنَّى حَدَّثُ المُولَى بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُمُتَّمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُنْمَانَ أَنَّهُ كُمْ بَيْنَ مَعَ النِّي عِنْ فَي بَمْضَ بِثَلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي " يْمَاتِلُ فِينٌ غَيْرٌ طَلَحَةً وَسَعَادٌ عَنْ حَدِيثِهِمَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لُأَسْوَدِ حَدَثَنَا تَعَايِمٌ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ نُحُدِّ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِينَ السَّا ثِبَ بْنَ بَرِيدَ قَالَ تَصِبْتُ عَبْدَ الرُّحْلِي بْنَ عَوْفٍ وَطَلْعَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْفِذَاذَ وَسَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَنَا مِينَ أَحَدًا مِنْهُمْ مُحَدِّثُ مَنِ النِّي إِنَّ إِلَّا أَنَّى تَمِنتُ طَلْحَةً مُحَدِّثُ مَنْ

الم يغول (1) يغول (2) كلاهما (7) قال التسسطلان بك المفاء وتفتح (1) إلا ستنداً (0) غير ستند (1) المدى

(١) رَسُولَ لَنَّهِ (۲) ئُلَاَّةَ (۱) وَ تُشَرُّفُ رواية الهروى بهذا الصبط فىغير فرعكتبه مصحفه الْقِرَبَ صعامه (۱) الآية

يَوْمِ أُحُدِ صَرَّقَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْعَةَ شَلاَّءَ وَقَى بِهَا النِّيِّ (١) مِنْكُ يَوْمَ أُحُدٍ مَرْثُنَا أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْتُهِ وَأَبُو طَلْعَةً بَيْنَ يَدَى النَّبِّي عِلَيْتِهِ نُحَوِّبُ عَلَيْدِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْعَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَنْفِ فَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ٢٠٠ وَكَانَ الرَّجلُ بَكُوْ مَمَّهُ بَجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ أَنْثُوْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ ٢٠٠ النِّي عَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً بِأَبِي أَنْتَ وَأَمَّى لِآنَشُرِفْ يُصِيبُكَ (1) سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ بَحْدِي دُونَ نَحْدِكَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عالِيْمَةَ بَنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنْهُمَا لَلْشَمْرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِما تُمُنْفِرَانِ (\*) الْقِرَبِ (٦) عَلَى مُنُونِهِما تُفْرِفانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمُ ثُمُّ تَرْجَمَانِ فَتَمْ لَكَّنِهَا ثُمَّ تَجِيآنِ فَتُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْم وَلَقَدْ وَقَعَ السَّنْفُ مِنْ يَدَى ٥٠٠ أَبِي طَلْعَةَ إِمَّا مَرَّ نَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا حَرِيثَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِيمَام بْنِ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَت كُلّ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَحَ إِبْلِيسُ لَّفَنَّةُ اللهِ عَلَيْهِ أَىٰ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَأَجْتَلَاتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللهِ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَنْفِرُ اللهُ 📗 (٨) مَّنْ وجل 🕳 لَكُمْ ، قَالَ عُرُوَةُ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقَيَّةٌ خَيْرٍ ، حَتَّى لِخَقَ بِاللهِ (٨) \* بَصُرْتُ عَلِنتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ، وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرُتُ وَاحِدٌ عَلَيْكُمُ مُولِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمُ يُومَ الْنَقَ الجَمْعَانِ (١) إِنَّمَا أَسْتَرَكُّمْمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مِا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْزَةً عَنْ عُمَّانَ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ جاء رَجُلُ

حَيْجُ الْبَيْتَ ، فَرَأًى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ مَنْ هُوثُلاَّء الْقُعُودُ ؟ قالُوا هُوثُلاَّء قُرَيْشٌ. قالَ مَنِ الشَّيْخُ ؟ قالُوا (١٠ أَبْنُ مُمَرّ ، كَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَا يُلُكَ عَنْ شَيْء أَتُحَدَّثُني ، قالَ أَنْشُدُكَ بِحُرْمُةِ هَذَا الْبَيْتِ أَتَمْكُمُ أَنَّ عُمَّانَ إِنْ عَفَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ ؟ قالَ نَعَمْ . قال فَتَمَامُهُ تَفَيَّبَ عَنْ بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَمَمْ . قالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ (٢) عَنْ يَبْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ فَكَبَّرَ ، قالَ " أَبْنُ تُحَمَّرً : تَعَالَ لِأُخْبِرَكُ وَ لِأُ بَيْنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا (" عَنْهُ . وَأَمَّا تَمَيُّهُ عَنْ بَدْرِ وَإِنَّهُ كَان تَحْتُهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (" عَلِيَّ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فقالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ . وَأَمَّا تَفَيَّبُهُ عَنْ ١٠٠ يَعْقَر الرَّبِ فَوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَ بَطَن مَكَةً مِنْ عُمْانَ بْنُ عَقَالُ لَبَعْثَهُ مَكَانَهُ فَبَعْثُ عُمْانَ وَكَانَ (٧) يَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَمْدَ ما ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ النَّبِي أَيْلِكُ يلدهِ الْيُمْنَىٰ هَٰذِهِ يَدُ عُمَّانَ ، فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ هَذِهِ لِعُمَّانَ أَذَهَبْ بِإِنَمَا مَمَكَ بَاسِ " إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ (٥) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فَي أُخْرَاكُمُ ا فَأَنَا بَكُمْ عَمَّا بِغَمْ لِكَيْلاً تَعْزَنُوا عَلَى ما فانكُمْ وَلاَ ما أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبين إِمَا تَمْمَلُونَ تُصْمُدُونَ مَذْهَبُونَ أَصْمَدَ وَصَمِّدَ فَوْقَ الْبَيْتِ حَرَّثْنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهِما قَالَ جَمَلَ النَّى عَلَيْكُ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِّمِينَ. فَذَاكَ: إِذْ الاقولهالمالي بَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ الْمِالِ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً نُمَاسًا (١٠) يَنْشَى طَائِنَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْلًا هَنَّهُمْ أَنْهُ مُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقَّ ظُنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَةُ وَلُونَ هِلَ لَنَا مِنَ الْإِنْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَنْرَ كُلَّهُ لِلهِ يُخفُونَ في

(۱) قال صور (۱) تغییب (۲) نقال مور (۲) نقال (۱) نقال (۱) نقال (۱) نقال (۱) الذي (۱) الذي الذي الدوق عن الإرزام وقال الدوق عن الإرزام وقال الدوق (۷) وكانت (۷) وكانت (۱) الله بما المهادي

(١٠) الى قوله بذات الصدور

يدى مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ (١) فَاسْبُ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر شَيْءٍ أَنْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. قالَ مُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنسِ شُجّ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ أَحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ . فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ اللهِ (١) وَأَخَذُهُ الْأَنْ شَيْءَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِي أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ ال الزُّهْرِيُّ حَدَّنَى سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَلِيُّ إِذَا رَفَّعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَاَّنَا وَفُلَّانَا وَفُلَّانَا وَفُلَّانَا وَفُلَّانَا وَفُلَّانَا وَفُلَّانا بَهْدَ مَايَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ سَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ (\*\* الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْاشِ شَيْءٍ . إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ \* وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ سَمِيْتُ سَالِم بْنَ

أَنْهُ عِنْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَنْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ

كُنْهُمْ فِي يُنُويَكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِيهِمْ وَلِينْتَلِيَ اللهُ ما

في صُدُورِكُم وَلِيْمَتَّص ما في قُلُوبِكم وَاللَّهُ عَلِيم بِذَاتِ الصُّدُورِ • وَقَالَ لِي

خَلِيفَةُ حَذَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً

رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنْت فِيمَنْ تَمَشَّاهُ النَّمَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَبْنِي مِنْ

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَدْءُوعَلَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَسُهَيْلٍ بْنِ عَمْرو

وَالْحَارِثِ بْن هِشَامٍ . فَنُزَلَّتْ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ

ظَالِهُونَ بِالْبُ ذِكْرِ أُمَّ سَلِيطٍ حَرْثُ يَحْيِى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ مَن

يُونُسَ عَنِ أَنْ شِهَابٍ ، وَقَالَ ثَعْلَمَهُ بْنُ أَبِي ماللَّهِ إِنَّ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَّ الله

عَنْهُ قَمَمَ مُرُوطًا بَهِنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَـقِي مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ ، فَقَالَ لَهُ

بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ مَا أُمِيرَ المؤمنِينَ ، أَعْطِ هُلُلْذًا بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ الَّتِي عِنْدَكَ

يُرِيدُونَ (1) أُمْ كُلْنُوم بِنْتَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ مُحَرُّ أُمُّ سَلِيطٍ أَدَّقُ بِهِ ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ

نِسَاهُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ مُمَرُ وَإِنَّهَا كَانَتْ تُزَفِّرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدِ بِاللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ قَالًا مَمْزَةً (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّثَني أَبُو جَمْفَر مُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّوْى قالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ ٣٠ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِي ّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل <sup>(٣)</sup> خَمْزَةَ ، قُلْتُ نَعَمْ . وَكَانَ وَحْشِي يَسْكُنُ حِمْسَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقَيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ ،كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قالَ فِجَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِتَّسِيرِ ( ) فَسَامْنَا ، فَرَدَّ السَّلاَمَ ، قالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُمْتَجِرٌ بعِمَامَتِهِ ما يسباً . كفا ف مبر الم يَرَى وَحْشِي إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَا وَحْشِي أَنَعُرفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَثُمُّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ الْخَيِيارِ تَزَوِّجَ أَمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمْ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْمِيصِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُلاَماً عِمَكَةً فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ ، خَمَلْتُ ذٰلِكَ الْنُلاَمَ مَمَ أُمْهِ فَنَاوَلَتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنَّى نَظَرَتُ إِلَى فَدَمَيْكَ ، قالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تُحْسِرُنَا بِقَتْلِ خَمْزَةً ؟ قَالَ نَمَمْ: إِنَّ خَمْزَةً قَتَلَ طَعَيْمَةً بْنَ عَدِيّ أَبْنِ ٱلْخِيَارِ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَىَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمٍ ، إِنْ قَتَلْتَ خَنْزَةَ بِمَثَّى بَقَأْنْتَ حُرْ ، قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ ، وَعَيَّنَيْنِ جَبَلْ بِحِيَّالِ أُحُدٍ ، يَكُنَّهُ وَ يَكُنَّهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ كَلَمًّا (٥) أَصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ، خَرِجَ سِبَاعْ فَقَالَ هَلُ مِنْ مُبَادِذِ ، قَالَ نَغْرَجَ إِلَيْهِ خَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْطَلَّبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا أَبْنَ أُمِّ أَنْعَارِ مُقَطَّمَةً الْبُظُورِ، أَنْحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ لِمَا لِي مُا مُمَّ شَـدٌ عَلَيْهِ ، فَسَكَانَ كَأْنس الْذَاهِبِ، قالَ وَكَنْتُ لِلْمَانَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْي رَمَيْتُهُ بِحَرَبِتِي فَأَضَعُهَا

(١) ابن عبد الملك (٢) أَبِّنُ عَدِي (٠) أَنِ

(1) گروسائی (۲) و بیل (۲) و بیل (۲) آبریم (۲) آبریم (۵) البی (۵) البی

في ثُنَيَّةِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَركَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بهِ وَأَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَمَهُمْ ، فَأَقْتُ عِكَةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلاَمُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّاثِفِ، عَأْرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ رَسُولًا ("، فَقَيِلَ " لِي إِنَّهُ لاَ يَهِيجُ الرُّسُلَ قالَ كَفْرَجْتْ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَمُولِ اللهِ عَلِيَّ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ آنْتَ وَحْشَى ؟ فُلْتُ نَهَمْ ، قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً ؟ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْامْرِ مَا بَلَفَكَ ، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْبَيِّ وَجْهَكَ عَنِّي ، قالَ فَخَرَجْتُ ، فَلَمَّا فُبضَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةً لَمَلِّي أَقْتُلُهُ ۖ قَأَكَا فِيٌّ بِهِ حَمْزَةَ قالَ فَقَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَرْهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلُ قَامُ ۖ فِي مَأْمَةِ جِدَارِكَأَنَّهُ جَمَلُ ا أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْ بَتِي قَأْضَعُهَا (\*) بَيْنَ تَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَـتَفِيَهْ فَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ نِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا أُمِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَشَلَهُ الْمَبْدُ الْأَسْوَدُ لِلْمُ أَصَابَ النَّبِيُّ عَلِيُّ مِنَ ٱلْجُرِاحِ بِوْمَ أُحُدٍ مَرْثُنْ اللَّهِيُّ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام مِ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (٥٠ الله عَلِيُّهُ أَشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَمَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِينُ إِلَى رَبَاعِيتِهِ ٱشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُل يَقْتُدُهُ رَسُول اللهِ يَرْكِيُّهُ فَي سَبِيلِ اللهِ صَرَّتَى عَنْدَ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ الْامَوَىٰ حَذَّتَنَا (٥٠ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْتَذَ غَضَبُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ في سَبِيلِ ٱللهِ اُشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِي اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ

سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ أَبِي حازمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُدْيَلُ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللهِ مِنْ عَلَيْ فَقَالَ أَمَّا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ كَانَ يَفْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلْ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلْ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ المَاءُ وَبِمَا دُووِيَ قَالَ كَانَتْ فَانْامِةٌ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتُ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْكُ تَغْسِلُهُ وَعَلِي (١) بَشَكُبُ المَاء بِالْجُزِّنِ، وَلَمَّا رَأْتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاء لاَ يَزِيدُ الدُّمْ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْمَةً مِنَ حَصِيرِ فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا (٢) فَاسْتَمْسَكَ اللَّمْ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَنْذِ وَجُرُحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ حَرَثَى عَمْرُو أَنْ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حِدَّثَنَا أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْتَدُّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَشَلَهُ كُنِي ۚ وَأَشْتَدُّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمّى وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٍ . قالَتْ لِعُرْوَةً مَا أَبْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُوكَ () مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَأَبُوا بَكْرِ لَكَ أَصَابَ رَسُولَ (٥) ألله عَلَيْهِ مَا أَصَابَ يَوْمَ أَحْدِ وَٱنْصَرَفَ ٢٥ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خاتَ أَنْ يَرْجِمُوا قالَ (٧) مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ ، فَأَ نُتَدَّبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَالْأُرَيْنُ بُ مَن قُتِلَ مِنَ الْمُعْلِمِينَ يَوْمَ أَحُدٍ مِنْهُمْ : تَحْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبُ وَالْبَانُ (٥٠ وَأَنْسُ بِنَ ﴿ لَنَّضْرِ وَمُصْعَبُ بِنُ ثَمَيْدٍ حَرَثَىٰ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَاذَةً قَالَ مَا لَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ أَسْكُثُو شَهِيداً أَعَزُّ (١٠) يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْانْصَارِ \* قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحُدٍ سَبَعُونَ وَيَوْمَ بِبِّرِ مَعُونَةً سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَهَامَةِ سَبْعُونَ ، قال وَكانَ بِنُو مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (١١) أللهِ عَلِيَّ وَيَوْمُ الْيَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي مَكْرٍ يَوْمُ

(1) إن أبي طالب عالم الله على الله على

(۱۱) النَّبِيُّ

سُنْلِمَةَ الْكَذَّابِ صَرْتُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرُّهْمَٰنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثوب وَاحِدٍ . ثُمَّ يَقُولُ : أَيْهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ وَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِىاللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوْلاَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمامُهِمْ وَكَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَكَمْ يُفَسَّلُوا ، وقال أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرًا (١) قَالَ لَمْ قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكَى، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، تَجْعَلَ أَصْحَابُ النَّبِّي عَزِلْتُهُ يَنْهُو نِي ٢٠ وَالنَّبِيُّ مِنْكُمْ مَا يَنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيهِ لاَ تَبْكِيهِ (٣) أَوْ ما تَبْكِيهِ ما زَالَتِ اللَّافِيكَةُ تُظِينُهُ بِأَجْنِيهَ مِمَا حَتَّى رُفِع حَدَّثَ اللهِ عَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُرِّي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ رَأَ يُشِ (٥) فِي رُو ْ يَايَ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا (٥) فَأَ نَقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِن الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍّ ثُمُّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أُحْسَنَ مَا كَانَ ، فإذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا هُ اللُّواْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ صَرْتُ أَهُمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ مَرْكِيٍّ وَنَكُونُ نَبْتَنَى وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فِمَنَّا مَنْ مَضَى ، أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَا كُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كانَ مِنْهُمْ مُصْمَبُ بْنُ تُمْمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتَرُكُ ۚ إِلاَّ نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتُ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّيَ مِهَا رِجْلَيْهِ (٧) خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلِيَّةِ غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ (^ الْالْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَثُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا بَالِبِ أَحُدْ يُحِيِّنَا (١) قالَهُ

(۱) أَبْنُ عَبْدُ اللَّهِ (۲) أَبْنُ عَبْدُ اللَّهِ (۲) لَابْنُ كُوْرِ (۲) لَابْنُ كُورِ (۵) أُدِيتُ (٥) أُرِيتُ (١) سَيْقِي

(٧) رِجَلاه مجه

فى مكانه تؤيادة ونحيه

كذا هذا الياس ڤي

عَبَّامُ بْنُ سَهْلِ عَنْ أَبِي ثَمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ حَرَّثْنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ قال أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ قُرْآةَ بْن خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الذِّيَّ عَلَيْكِ قالَ هٰذَا جَبَلُ ۗ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْطَلِّبِ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّهِ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ بُحِيْنَا وَنُحَيِّهُ ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَنَّةً وَإِنِّى حَرَّمْتُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْهَا **صَرْثَن** عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْجَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ الذِّي عِنْ إِنَّ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَا تِيْحَ خَزَا تُنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَا تِيْحَ الْارْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرَكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي (١) أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها. غَرُوتُهُ الرَّجِيعِ وَرِعْلِ وَذَكُوانَ وَبِشْرِ مَعُونَةً وَحَدِيثِ عَضَلِ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمٍ بْنِي ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ \* قَالَ أَبْنُ إِسْحُنَى حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ ثُمْرَ أُنَّهَا بَعْد أَحُسدٍ حَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ (٢) عَيْنَا وَأَدُّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ (٢) عاصِم بْنِ عُمَر أُبْنِ الْحَطَّابِ، فَأُ نُطْلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ (١٠ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ، ذَكَرُوا لَحِي مِنْ هُذَيْلٍ ، يُقَالُ كُلُمْ بَنُو يَخْيَانَ فَنَبَعُوهُمْ بقَريب مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَا فَتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْر تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هَاذَا تَمْنُ يَثْرِر فَتَبِعُوا ٓ آ تَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ ۚ وَلَمَّا ٱنْنَهٰي عاصِم ۗ وَأَضِعَالُهُ لَجُوا إِلَى فَدْفَدِ وَجاء الْقَوْمُ كُأُ عَامُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْبِيثَاقَ إِنْ نَزَلْتُمْ ۚ إِلَيْنَا أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً

را) ولكرن عد (٢) بسرية (٣) قال الحافظ عبد العطم الصواب خال لان أم عاصم هو أخو جملة بنت نابت وعاصم هو أخو جملة انظر الفسطلاني عدم (۱) رسواك و و موات و م

فَقَالَ عاصِم " أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْدِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ (") فَقَا تَلُومُ " حَتَّى قَتَلُوا عاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ، وَبَتِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَعْطُوهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَسْتَنكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْ تَارَ فِيسِبِّمْ فَرَ بَطُوهُمْ بِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ القَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هُذَا أُو لُ الْغَدْرِ فَأَلِي أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمْ إِمَّكَّةً ، فَأَشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْن عامِرِ بْنِ نَوْفَلِي ، وَكانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَسْلَهُ أَسْتَمَارَ مُوسًى مِنْ بَمْض بَنَاتِ الْحَارِثِ أَسْتَحِدٌ (٣) بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتْ فَنَفَلْتُ عَنْ صَبِيّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَرْعَةً عَرَف ذَاكَ (<sup>١)</sup> مِنِّى وَف يَدِهِ الموسَى ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ (<sup>٥)</sup> أَنْ أَثْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاء الله ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ لَقَدْ رَأَيْنُهُ يَأْ كُلُ مِنْ ا قِطْفِ عِنَبِ ، وَمَا مِمَكَّةَ يَوْمَتْذِ تَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَّ إِلاَّ رزْقُ رَزَقَهُ اللهُ ، فَغَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمُ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي ٢٠ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمْ ٱنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَرَوْا أَنَّ ما بِي جَزَعْ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّ كُعَتَيْ عِنْدَ الْفَتْلِ هُو ، ثُمَّ (٧) قالَ : اللَّهُمُّ أَحْصِهِم عَدُدًا . ثُمَّ قالَ : ما (١) أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَى شَقِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأُّ يُبَادِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو تُمَزُّع ثُمَّ قَامَ إِلَيْدِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَ لَهُ ، وَ بَعَثَتْ قُرَيْشْ إِلَى عاصِم لِيُؤْتَوْ ا بِشَيْء مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عاصِم قَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظْماً مِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْد مِثْلَ النُّطَلَّةِ مِنَ ٱلدِّبْرِ ، خَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ بَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء " حَرْثُ ( ٥

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ مَمْرٍ و سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو مِتَرْوَعَةً مِرْثُ أَبُومَعْمَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلِيَّ سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةٍ لِيُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّادِ، فَعَرَضَ كَمُمُ حَيَّانِ مِنْ رَبِي سُلَيْم مِوعُل وَذَّ كُو انُ عِنْدَ بِبُّو يُقَالُ كَمَا بِبُّو مَعُونَةً ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَٱللَّهِ مَا إِيَّا كُمْ ۚ أَرَدْنَا إِنَّمَا تَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِّي مِيْكِيِّهِ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِي عَلِيَّكِ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَذَٰلِكَ بَدْ وِالْقَنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقَنُتُ \* قَالَ عَبْدُ الْعَزيز : وَسَأَلُ رَجُلُ أَنسا عَن الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الراكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءةِ ، قَالَ لا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءِةِ صَرَّتُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوعَكَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَب مَرْشَىٰ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدِّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِعْلاً وَذَكُو انَ وَعُصَيَّةَ وَ بَنِي كُنْيَانَ ٱسْتَمَذُوا رسُولَ اللهِ عَرِكِيَّةِ عَلَى عَدُو ٣٠٠ فَأَمَدُّهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارَ كُنَّا نُسَمِّيهم الْقُرَّاء فى زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطَبُونَ (٣) بِالنَّهَارِ ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا بِسِنْرِ مَعُونَةً قَتْلُوهُمْ وَعَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ مِلْكُ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاء الْمَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ كُو َانَ وَعُصَيَّةً وَ بَنِي لَحْيَانَ قالَ أَنَسَ فَقَرْأُ نَا فِيهم فُرْآ نَا ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ بَلِّنُمُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةٍ الصُّبْحِ يُدْعُو عَلَى أَحْيَاء مِنْ أَحْيَاءُ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَحْيَانَ \* زَادَ خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا أَنْ (١) زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَاْدَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ أَنَّ أُولَيْكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَار قُتِلُوا بِينْ مِعُونَةَ فُرْآ نَا كِتَابًا نَعُورَهُ مِرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا مَمَّامٌ عَنْ

(۱) النَّيْنُ (۲) عَدُوهُمْ (۲) يَعْطُبُونَ (۲) يَعْطُبُونَ (٤) يَزِيدُ بْنُ

إِسْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة قالَ حَدَّتَنَى أَنَسْ أَنَّ النَّبِيَّ مَلِيَّةً بَعَثَ خالَة أُخْدن لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَآكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْشُرِكِينَ عامِنُ بْنُ الطُّفْيَلِ خَيَّرَ بَيْنَ تَلاَثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ المَدِّرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بأهْل غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عامِرٌ في بَيْتِ أُمِّ فلاَنِ فَقَالَ غُدَّةٌ كَفُدَّةٍ الْبَكْر في يَنْتُ إِمْرَأَةٍ مِنْ آلِ (٢) فُلاَنْ أَنْتُونِي بِفَرَسِي ، فَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فأَ نُطَلَقَ ا حَرَامْ الْخُوأُمْ سُلَيْمٍ وَهُو رَجُلُ أَعْرِجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ كُوناً قَرِيباً حَتَى الله أَخْاصِه آتِيهُمْ قَإِنْ آمَنُونِي كُنَّيْمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصِحَابَكُمْ ، فَقَالَ أَتُوْمِينُونِي (٣) أَبَلَغْ الربي إِنَّ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيَّ فَعَلَ يُحَدَّثُهُمْ وَأُوْمَوْا (٤) إِلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ حَمَّامُ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلُحِق الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرً الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّابُ الْمُنْسُوخِ: إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبُّ عَلِيُّهُم ۚ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَكُو اَنَ وَبَنِي كَلْيَانَ (٥) وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوْ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيَّ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ مَدِيْنِ (٢) حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ قالَ حَدَّثَنَى (٧) ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن (١) أُجْرُجُ م أَنَس أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَّامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَةُ يَوْمَ بِبِّرِ مَعُونَةَ قَالَ بِٱلدَّم ِ هَكَذَا فَنَضَحَةُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرْثُ اللهُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا نِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ النَّبَّ عَلِيٌّ أَبُو بَكْرٍ فِي الخُرُوجِ حِينَ أَشْتَدَّ عَلَيْدِ الْاذَى، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ ، فَقَالَ بَارَمُولَ اللهِ أَنَطْمَعُ أَنْ يُؤذَّنَ لَكَ ، فَكانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنَّى لَأَرْجُو ذَلِكَ قَالَتْ قَا نَتَظَرَهُ أَبُو بَكْر ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ

عَنِّ ذَاتَ يَوْم طُهُرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أُخْرِجْ (٩) مَن عِنْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا

(۱) فأوموا (۱) فتح لام لميان من الغرم.

(۷) وحدثني<u>.</u>

أَبْنَتَاى، فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فَ الجُرُوجِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصُّحْبَةُ، فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٌّ الصُّحْبَةُ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُما الْخُرُوجِ ، فَأَعْطَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّ إِحْدَاهُمَا وَهِي الْجَدْعَاءِ فَرَكِبَا ، فَأُ نْطَلَقَا حَتَّى أَنَيَا الْفَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيا فِيهِ ، فَسَكَانَ (١) عامِرُ بْنُ فُهَـيْرَةَ غُلاَماً لِعَبْدِ ٱللهِ بْن الطَّفَيْل بْن سَخْبَرَةً أَخُو (٢) عائِشَةَ لِامِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرِ مِنْحَةٌ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيُعْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ أَحَدْ مِنَ الرِّعاء فَلَمَّا خَرَجَ خَرَجَ مَعَهُمَا يُمْقِبَا نِهِ حَتَّى قَدِما (٣) المَدِينَةَ ، فَقُتِلَ عامِرُ بْنُ فَهَـَيْرَةَ يَوْمَ بِشِّ مَعُونَةَ وَعَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ۖ فَأْخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ يِبِئْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَٰذَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتيل ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، هٰذَا عامِرُ بْنُ فَهَـيْرَةَ ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ماقُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُصِعَ فَأَتَى النَّيَّ ا عَلِيَّةً خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصْعَا بَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَ إِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيناً عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ، وَأُصِيبَ يَوْمَئْذِ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرُو مُمْيَ بِهِ مُنْذِرًا وَرَثُنَ (٤) مُمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ النِّبِي عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُو اَنَ وَيَقُولُ : عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَرْشُ يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّمَنَا مالكِ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قالَ دَعا النِّي عُلِكِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَمْنِي أَصْعَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، حِينَ (٥) يَدْعُو عَلَى دِعْل وَلَيْهَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْكُ قَالَ أَنَسُ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَيْكُ في

(۱) و کان می (۲) أخبی (۳) قدم (۳) قدم (۵) حدثی (۵) حق

الَّذِينَ تُتِلُوا أَصْحَابِ إِنَّ مَعُونَةَ قُرْآ نَا قَرَأُ نَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ بَلْغُوْ [قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ مَرْشَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا عاصم الْأَحْوَلُ قالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَ الصَّلاَّةِ فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَإِنَّ فَلاَنَا أَخْبَرَّني عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ ١٠٠ أَلَهُ عَلِيٌّ بَعْدَ الْو كُوعِ نَهُوًّا أَنَّهُ (٢) كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ كَلُّمُ النُّرَّاءِ، وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَبْنَهُمْ وَرَبِيْنَ رَسُولِ اللهِ بَيْكِ عَهْدٌ فِيَلَّهُمْ فَظَهَرَ هِؤُلَّاءِ الَّذِينَ كانَ رَبْنَهُمْ وَ بِيْنَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي بَعْدَ الْ كُوعِ فَهُرا يَدْعُوعَلَيْهِم إِنْ إِنْ عَنْ وَقُو الْخَنْدَقِ وَهُيِّ الْأَخْرَابُ قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كَانَتْ فَي شَوَّالِ سَنَةً أَرْبَعِ , مِرْثِ اللهِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِيمْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مَلَى ۚ عَرَضَهُ بَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعَ ا عَشْرَةَ (٣) قَلَمْ يُجَزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَهُوَ أَبْنُ خَشْ عَشْرَةَ (٤) قَأْجازَهُ مْرِيْنِي (٥) فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ فَي الْخَنْدَقِ، وَهُمْ يَحْفَرُونَ، وَنَحَنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللَّهُمَّ لَا عَبْشَ إِلَّا عَبْشُ الْآخِرَهُ (٦٠ ، فَأَغْفِرُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَادِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَحْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ مُمَيْدٍ سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْسَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بِرِدَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَسْتَلُونَ ذَلِكَ لَمُمْ قَلَمًا رَأَى ما بهِمْ مِنَ النَّصَب وَالْجُوعِ قَالَ (٧): اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

و يؤ (١) النَّبِيُّ (٣) ضبط الهنزة في النَرْعُ بالنتج ولم يضبطا في اليويهنية،

(۲) سَنَةً

(ا) سَنَّةً

(ه) حدثنا

(7) فى غيرفرغ هاهالتأنيثة عبر منقوطة وفى بعضها عليها: سكون كتبه مصححه

(√) مقال

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مابَقِينَا ابَدًا

مَرْثُ أَبُو مَعْنَرِ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ جَعَلَ اللهَ جَعَلَ اللهَ جِرُونَ وَالْانْمَارُ بَحْفِرُونَ الخَنْدَى حَوْلَ اللَّدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَمُ مْ يَقُولُونَ :

نَحَنُ الَّذِينَ بَايَعُوا نُحَدًّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقْيِنَا أَبَدَا

قَالَ يَقُولُ النِّيُّ عِنْكَ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ : اللَّهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَ هُ ، فَبَاركْ في الْأَنْصَارِ وَالْمَهَاجِرَهُ . قالَ يُؤْتَوْنَ بِمِـلُّ كَـنِّى (١) مِنَ الشَّعِيرِ (٢) فَيُصْنَعُ ظَمُمْ بِإِهَالَةٍ سَنَيْخَةً تُوضَعُ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِياعٌ وَهْيَ بَشِعَةٌ فَى الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحُ مُنْتِنْ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَعِني حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتَبْتُ جابرًا رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحَفْرُ فَعَرَّضَتْ كُذْيَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ كَفَاوَا النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةً (١) عَرَضَتْ في الْحَنْدَق ، فَقَالَ أَنَا نَازِلْ ، ثُمَّ قَامَ وَ بَطْنُهُ مَعْصُوبُ بحَجَر وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ لِا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النِّي يَرْكِيْ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِأَمْرَأَتِي رَأَيْتُ بِالنَّيِّ عَلِيَّ شَبْئًا مَا كُانَّ فِي ذَٰلِكَ صَبْرٌ ، فَمِنْدَكِ شَيْهِ ؟ قَالَتْ عِنْدِي شَمِيرٌ وَعَنَافٌ فَذَبَحَت الْمَنَاقَ، وَطَعَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَمَلْنَا (٥٠ اللَّحْمَ في الْبُوْمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ النَّيّ عَنْ وَالْعَجِينُ قَدِ أَنْكَتَرَ وَالْمُوْمَةُ بَيْنَ الْأَعَافِيَّ قَدْ كَادَتْ (١٠ أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ ١٠ مُطْعَيِّم فِي فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلاَنِ ، قالَ كُمْ هُو ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ، قَالَ كَيْرِهُ طَيْبٌ، قَالَ قُلْ لَهَا: لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ، وَلاَ الْخُبْرَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي، فَقَالَ (٨) تُومَوا ، فَقَامَ اللَّهَاجِرُونَ وَالَّا نُصَّارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ قال وَيْحَكِّ جاء النَّبِي عَلَيْتُ بِالْمُاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فقال

(1) كمثنا ضبطئىاليونينية الفاء النخ والسكير

> ه شعیز م ست

(۲) كَبْدُةً

(1) كَبْدَةً (1) جَعَلَتِ (1) جَعَلَتِ

(١) قَدُّ كَادَتْ تَنْفَيْجُ

(۷) قَتَّالَ

ره) دل (۱)

(١) في قبر ترق في الألث صاد الومسيل وهزة الفطم معا وعلمها تصعيحان كم ترى وعلى الثانى اقتمع القسطلاني كتيه مع

(۱) و آم

(٥) في الغرع بهمز كريسته الـبن وق البونينية وغيرهة بالواو قسطلاني وغيره

(١) لأتركن برمت

وَلاَ يُحْبَرُنُ تَجِينُكُمُ

(١) وَبَلَغَتِ اللَّهُ لَوْبِيُّ

الحَنَّاجِرَ مَهُنَّ (۱۰) ذلك

أَدْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا ، كَفِعَلَ يَكْسرُ الْخَبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ أَنَّ وَيُخَيِّنُ الْبُوْمَةَ وَالنَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكسِرُ الْخُبْرَةُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَ بَـقِيَ بَفِيَّةٌ ، قالَ كُلِي هَٰذَا وَأُهَّدِّي (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصابَتْهُمْ عِمَاعَة " صَرَثْني مَمْرُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم إِلَّخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ جابرً بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ رَأَيْنُ بِالنَّبِيِّ مَلْكَ خَصًّا شَدِيدًا ، فَأَنْكَفَأْتُ إِلَى أَمْرَأَ بِي ، فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْء فَإِنَّى رَأَيْتُ بِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ خَصًّا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتُ إِلَى جِرَابًا فِيهِ صَاعَ مِن شَعِير وَلَّنَا بُهُيْمَةٌ وَاجِنْ فَذَبِّحُتُما ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغي ، وَقَطَّمْتُها في بُرْمَيْهَا ، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَخِنِي برَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَعِنْ مَمَهُ فَنَنْهُ (" فَسَارَوْنُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله ذَبِحْنَا جُينِهَ لَنَا وَطَحَنَّا ( ) صاعاً من شَعِيرِ كَانَ عِنْدُنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَر مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِي عَلِيلً فَقَالَ يَا أَهْلَ الخَنْدَقِ إِنَّ جابرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا (° كَفَى هَلَا بَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا ثَنْزِلُنَ<sup>(١)</sup>بُر ْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنْ تَحِينَكُمْ حَتَّى أَجِيء فِغَنْتُ وَجاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ' يَقَدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَنْتُ أَمْرًأَ تِي فَقَالَتْ بِكَ وَ بِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ تجينًا فَبَصَقَ (٧) فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ مَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ (٨) وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خابزةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي ، وَأُفْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى نَرَكُوهُ وَأَنْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَا هِي وَإِنَّ تَجِينَنَا لَيُغْبَرُ كَمَا هُوَ حَرثَّى عُمَّانٌ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ جَاوَّكُمُ مِنْ فَوْتِيكُم، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ (<sup>(١)</sup> ، قالَتْ كانَ ذَاكَ (١٠٠ يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَن البَرَّاهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ بِيَلِيِّ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَعْمَرٌ بَطَنْهُ أُواُغْبَرُ بَطْنُهُ يَقُولُ :

ُّ وَاللَّهِ لَوْلاً اللهُ مَا أَهْدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلِاَ صَلَّيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلِاَ صَلَّيْنَا وَأَرْ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا إِذًا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهِا صَوْنَهُ أَيَّنَا أَيَنَا حَرَثَ مُسُدُدٌ حَدَّنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّنَى الْحَسَمُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ نُصَرْتُ بِالصَبّا ، وأهنل كت عاد بِالدَّبُورِ حَرَّشَىٰ أَحْدُ بْنُ عُمْانَ حَدَّمَنَا شُرَيحُ أَنْ مَسْلَمَةً قالَ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّتَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قالَ اللهُ يُورِ مَرَشَىٰ أَبِي عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قالَ مَسَمِّتُ الْبَرَاء (١) يُحَدِّثُ ، قالَ مَلَ كانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهُ يَقِيلُ مِنْ يُرَابِ الخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنَى الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّعْرَ ، نَشَلُ مِنْ يُرَابِ الخَنْدَقِ ، حَتَى وَارَى عَنَى الْفُبَارُ جِلْدَةً بَطْنِهِ ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرَ ، نَشَلُ مِنْ النَّرَابِ يَقُولُ :

اللَّهُمُّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَسَدَّقْنُا وَلاَ صَلَيْنَا فَلاَ صَلَيْنَا فَلْأَنْدِلَمَ إِنْ لاَقَيْنَا وَتَبَتِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِنْ الْأَنْى قَدْ بَغَوْا ٣عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيْنَةً أَيَيْنَا وَالْأَلَى قَدْ بَغَوْا ٣عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيْنَةً أَيَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَمُدُ صَوْنَهُ بِآخِرِهَا صَرَّشَى عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمْنَا عَبْدُ الصَّلَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ عَبْدِ الرَّحْنِ هُو اَبْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَوْلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ (\*) الخَنْدَقِ حَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَوْلُ يَوْمِ شَهِدْ عَنْ الزُهْرِي عَنْ اللهُ عَنْ عَكْرِمَة بْنِ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِي عَنْ اللهُ عَلْمَ مَنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ عَكْرِمَة بْنِ اللهِ عَنْ الزُهْرِي عَنْ عَكْرِمَة بْنِ خَالِهُ عَنْ أَبْنُ طَاوَسٍ عَنْ عَكْرِمَة بْنِ خَالِهِ عَنْ أَبْنُ طَاوَسٍ عَنْ عَكْرِمَة وَنَسُواتُهَا تَنْطُفُ (\*) قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَنْ إِنْ عَنْ اللهِ عَنْ أَبْنُ عَمْرَ قَالَ وَأَخْبَرَ أَنْ اللهِ عَنْ أَبْنُ طَاقُ وَاللّهِ عَنْ أَبْنُ طَاقُوسٍ عَنْ عَلَمْ عَلَى مَنْ أَنْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ وَلَا أَنْ مُوالُولُ اللهِ عَنْ أَبْنُ طَاقُ وَالْمَالُولُ عَنْ أَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَى مَالَ وَالْمَالُولُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهِ عَنْ أَنْ أَنْ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ ا

(۱) ابن مازب (۱) رغبوا (۱) رغبوا (۲) يوم (۱) يوم

النَّاسَ مَا تَرَيْنَ ۚ فَلَمْ يُجُمُّنَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَى ﴿ فَقَالَتْ إِلْحَقْ (١ ۖ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي أُحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ ، فَامَّنا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُمَاوِيَةُ ، قالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هُذَا الْأَمْنِ ، فَلَيُطْلِعْ لَنَا قَوْنَهُ فَلْنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَاتُ حُبُورِ فِي وَحَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَا تَمَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، كَفَشِيتُ أَنْ أَتُولَ كَامِهَ تَفَرَّقُ بَيْنَ الْجَدْمِ (٢) وَتَسْفِكُ الدُّمْ وَيُحْمَلُ عَنى غَيْرُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرْتُ مَا أَعَدَ اللهُ فِي ٱلْجِنَانِ ، قالَ حَبِيبُ حُفِظْتَ وَعُمِيمْت \* قالَ تَحْوُدْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْتُ يَوْمَ الْاحْزَابِ نَمْزُوهُمْ وَلاَ يَمْزُوونَنَا ٣٠ حَدِثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ سَمَعْتُ أَبَا إِسْطَقَ ا (٢) وَلاَ يَعْزُونَا يَّةُولُ سَمِعْتُ سُلَمْانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ يَقُولُ حِينَ أَجْلَى الْأَحْزَابُ الْأَيْ عَنْهُ الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَعْزُونَنَا (١) نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْمِ مَرْتُن (١) إِسْرُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ تَحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيّ رَوْنِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، مَلَأُ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، كَمَا (٦) شَهَاونا عَنْ صَلاّةِ الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسُ مَرْثُ اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هِشَامْ عَنْ بَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَارِ مْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ تُعْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ جَاءَ يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ (٧) الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ما كِدْتُ أَنْ أَصَلَى ، حَتَّى كادَتِ الشَّمْنُ أَنْ تَغْرُبَ قالَ النِّبِي عَلِيَّ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَنْزَلْنَا مَعَ النِّبِي عِلِيِّتِهِ بُطْحَانً ، فَتَوَصَّأُ لِلصَّالَةِ وَتَوَصَّأُ نَا كَامَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّسُ، ثمَّ صلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ مَرْشُ أَكُمَّدُ بنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ

(۱) کتا منبطق غیرار ع ونحوه في القسطلاني ولا يخني أنها همزة وصــل اهِ من هامش الاصل

(۲) الجميح

(٥) حدثني

ه مـ (۷) عابت

عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِيرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بَخَبَرِ الْقَوْمِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا، ثُمُّ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْم، فَقَالَ الزمْمِيْدُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ مَنْ يَأْمِينَا بِحَـ بَرِ الْقَوْم ، فَقَالَ الزُّ بَيْدُ أَنَا ، ثُمَّ قالَ: إنّ لِكُلِّ نِي حَوَادِي " وَإِن حَوَادِي الْ بَيْرُ مَرْثُ فُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كانَ يَقُولُ : لا إِلٰهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ ، أَعَنَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبُّدَهُ ، وَعَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ مَرْشُ اللهُ عَلَيْهِ أَخْبَرُ نَا الْفَرَادِي تُوعَبُدَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِيْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْسَكِينَابِ ، سَر بِعَ ٱلْحِسَابِ ، أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، اللَّهُمَّ أَهْزِيْهُمْ وَزَنْزِ لْلَمْ مَرْضُ مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَبَّ أَوِ الْمُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَاد (٣) ثُمَّ يَقُولُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَهُ الْحَدْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، آيبُون تَأْثِبُونَ ، عابدُونَ سَأَجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ ، صَدَّقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرّ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْذَهُ بِالسِّبُ مَرْجَعِ ( ) النَّيِّ مِنَ الْأَحْزَاب وَتَحْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُحَيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَ رَجِعَ النَّبَي عَلِيَّةٍ مِنَ الْحَنْدَى، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ قَدْ وَضَعْت السَلاَحَ وَالله ما وَصَعَنَاهُ قَأَخْرُجُ (٥٠ إِلَيْهِمْ قَالَ قَالِيَ أَيْنَ ؟ قَالَ هَاهُنَا وَأَشَارَ (١٠ إِلَى ابِي قُرَيْظُةَ كَفَرَجَ النِّي عَلِي إِلَيْهِمْ مَرْثُنَا مُؤْمِنَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَانِمٍ عَنْ مُحَيْدِ

(۱) گذافالیوزنیز بدون (۱) گذافالیوزنیز بدون (۱) حدثی (۱) مراکت (۱) کذافی الیونینیة بنیج الجیم و بکسرهافی النوع (۱) اخراج (۱) اخراج

(٦) ييده

أُبْنِ هِلاَلٍ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَّارِ سَاطِها في زُقاقِ بنِي غَنْمٍ مَوَكِبَ <sup>(۱)</sup> جِبْرِيلَ <sup>(۲)</sup> حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ صَ**رَثْنَ ا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَّدِ بْنِ أَسْمَاء حَدَّثَنَا جُوَبْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الذَّبِي عَلِيَّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّنَ أَحَدُ الْمَصْرَ، إِلاَّ في بنِي الصبطه أبو إسحق المروزي قُرَيْظَةً فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ ٣ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّي نَأْتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي كُمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِإِنَّى مِنْكِ فَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِداً ﴿ (٢) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ عَ مِنْهُمْ \* **مَرْثُنَ** (<sup>نَ</sup>) أَبْنُ أَبِي الْاسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ۖ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ ۗ قَالَ سَمِوْتُ أَبِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجِعْلُ لِلنَّيِّ النَّخَلَاتِ النَّخَلَاتِ حَتَّىٰ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، وَ إِنَّ (٦) أَهْ لِي أَمَرُ وِنِي أَنْ آتِيَ النَّيَّ عَلِيِّ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ (٧) كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَ يَمَنَ كَفَاءتْ أُمْ أَيْمَنَ ، لَجْمَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ : كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ (^ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالذِّي مُرْكِنِّهِ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَ تَقُولُ كَلاَّ وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتُنَى لَحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَةُولُ نَزَلَ أَهْلُ فُرَيْظَةً عَلَى حُكُم سِمَد بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النِّبِيُّ مِرْكِمْ إِلَيْ مِرَاكِمْ عَلَى حِمَارِ قَامَاً دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ تُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ أَوْ خَيْرِكُم (١) ، فَقَالَ هُ وْلَاء نَزْلُوا عَلَى خُكُمْكِ ، فَقَالَ تَقَيُّلُ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَنَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ ، قالَ قَضَبْتَ بِحُكُم اللهِ ، وَرُبَّهَا قالَ بَحُكُم اللَّهِ عَدْثُ (١٠) زَكَرِيَّاهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمْ يُو حَذَّتْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُصِيبِ سَعَدْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، - رَمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ ، يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ (١١) ، رَمَاهُ في

مَوْكِبُ. بضم الباء

(٢) بعضهم العصر

(٦) و النوع المكي جهزة مفتوهسة وفي آخر بهما معا اه من هامش الا**صل** 

(۷) الذي صو

(١) أوْ أَخْيَرَكُمْ ا

(۱۰) حدثني

(١١) وَهُــوَ حِبَّانُ بْنُ. قَيْسٍ مِنْ . بَنِي مَكِيصٍ ابن عامر بن لوعي

الْا كُحَلِ ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعْوُدَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، فَامَّا رَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَنِ الْخُنْدُقِ وَصَعَ السِّلاَحَ وَأُغْنَسَلَ ، فَأَنَّاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوْ يَنْفُضُ رَأْمَتُهُ مِنَ الْمُبَارِ فَقَالَ فَدْ وَضَعَتْ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ أُخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ كَأَيْنَ، كَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً، كَأَتَاهُمْ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ كَنَرَالُوا عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَدُّ الحَكْمَ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ وَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ ، أَنْ تُقْتَلَ الْقَا تِلَةُ ، وَأَنْ تُسْتِي النِّسَاءُ وَالْذِرِّيَّةُ ، وَأَنْ تَقْسَمَ أَمْوَ الْمُهُمْ ، قالَ هِشَامْ ۖ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّ سَعْدًا قالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَأَحَدُ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَجاهِدَهُمُ فِيكَ مِنْ أَقَوْمٍ كَذَّ بُوا رَسُولَكَ عِنْ وَأَخْرَجُوهُ، ٱللَّهُمَّ ۖ وَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَمْتَ الحَرْبَ بَيْنَنَا وَ يَيْمَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَتِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَى اللهِ فَأَ بْقِينِ لَهُ (١) ، حَتَّى أُجاهِدَهُمْ فيك ، وَإِنْ كَنْتِ وَضَنْتَ الحَرْبَ فَأَفْجُرُهَا وَأَجْعَلُ مَوْ آتِي فِيهَا ، فَأَنْفَجَرَتْ مِنْ لَبَتِّهِ (٢) قَلَمْ يَرُعُهُمْ ، وَفِي المَسْجِدِ خَيْمَةٌ ، مِنْ بَنِي غِفَارَ إِلاَّ الْدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا ا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ مَا هُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَمَّدٌ يَغَلَّمُو جُرْحُهُ دَما فَمَاتَ مِنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِرْشَ الْحَجَّاجُ (٢) بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيّ أُنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِ لِلْهِ اللَّهِ الْمَانَ (٤) أه جُهُم أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ \* وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْمُ انِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبِرَاء بْنِ عازِبِ قالَ قالَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَلِيَّ يَوْمَ قَرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ قَرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ قَرَيْظَةً المَشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ عِلْ مُنْ عَرُونَهُ فَرُونَهُ فَاتِ الرَّقَاعِ ، وَهُي غَزْوَةُ نُحَارِب خَصَفَةً مِنْ آبِي ثَمْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ ، فَنَزَلَ نَحْلاً وَهِيَ بَمْدَ خَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جاء بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ (٦) عَبْدُ اللهِ بْن رَجاءِ أَخْبَرَ أَ عِمْرَانُ الْعَطَّارُ (٧) عَنْ يَحْيَىٰ بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ صَلَّى

(1) أَمْمِ (1) أَمْمِ (1) أَمْمِ (1) أَمْمِ (1) كَتَّابُحُ (1) كَتَّابُحُ أَنْ يُوْمَ أَرُ يُطْلَةً كَذا الفسطلاني نسبة الساقط لابي دُر كتبه مصححه النَّبِيُّ (1) النَّبِيُّ (1) قالَ أَبُو عَبَدُ اللهِ وَقالَ لِي عَبْدُ اللهِ وَقَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ وَقَالَ إِنْ اللهِ قَالَ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ إِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللهِ الْعَلَالَ عَبْدُ اللهِ الْعَلَالَةُ عَبْدُ اللهِ الْعَلَقُ اللهِ الْعَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ِبَأَ صَحَابِهِ فِي الْحَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقاعِ قالَ **ٱبْنُ عَبَّاسِ** صَلَّى النَّبَيُّ يَرْكُ الْحُوفَ بِذِي قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زَيَادُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ أَبِي مُولَى أَنَّ جابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيُّ بِهِمْ مَوْمَ ثَخَارِبِ وَتَعْلَبُهُ \* وَقالَ أَبْنُ إِسْخُنَ سَمِيْتُ وَهُبُ بْنَ كَيْسَانَ سَمِيْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ مِلْكِ إِلَى ذَاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَحْلَ ، فَلَقَ جَمْهًا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِيَالْ ، وَأَخَافَ النَّامُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النِّي عَلِيُّ رَكْمَتَى الْخَوْفِ \* وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَّمَةً غَزَوْتُ مَعَ النَّبِّ عَلِيٌّ يَوْمَ الْقَرَدِ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ الْمَلاَءِ حَذَانَنَا أَبُى أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مِتَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي غَزَاةٍ (٢) وَنَحْنُ مِيَّةُ نَفَرِ بَيْنَنَا بَعِينٌ نَعْتَقَيِهُ فَنَقَبِتُ أَقْدَامُنَا وَنَقَبِتُ قَدَماىَ وَسَقَطَتُ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا ٱلْخُرِيَّ فَسُمِّيَّتُ غَزْوَةً ذَاتِّ الرِّقاعِ لِلَاكْنَا نَمْصِبُ (٢) مِنَ ٱلْخُرِقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْ كُرَّهُ كَأُنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَى الا مِن عَمَلِهِ أَفْشَاهُ مَرْثُ فَتَنْبَةُ أَنْ سَعِيدٌ عَنْ مالكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ ( ) رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَوْمَ ذَاتِ الرِّقاعِ صَلَّى صَلاَّةَ الْخَوْفِ أَنْ طَأَيْمَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَأَيْفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُو ۗ فَصَلَّى بالَّتي مَعَهُ رَكْمَةً ثُمَّ ثَبَتَ قائمًا وَأَ تَمُوا لِأَ نَفْسِهِم ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا فَصَفُوا وُجِاهَ الْعَدُو وَجاءتِ الطَّائِفَة الْأَخْرَى فَصَلَّى بِهِم ِالرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاّتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً وَأَ تَمُوا لِأُ نَفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بَهِمْ \* وَقَالَ مُعَاذَّ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرٍ قالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِتَغْلِ فَذَكَرَ صَلاَةً الْحَوْفِ قالَ مالكِ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ ما سميمنتُ فَى صَلاَةِ الْخُوْفِ \* تَا بَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ تُحْدِ حَدَّيَهُ صَلَّى (٥) النَّبِيُ عَلِيْكُ في غَنْ وَقِ بَنِي أَنْهَارٍ حَرَّتُ مُسَدَّدٌ جَدَّيْهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

سه (۱) حدثنی میس (۲) غَزْوَةً سنا

وريو (۲) نعصب

(٤). ( ثوله شهد وصدوانه الله) • كذا في الفروع التي بأيدينا ووقع في المطبوع مع رسول الله ولم تجدها في نسخة يوثق بهاكتبه مصححه تاهم

(٠) صَلَاَّةُ النَّبِيِّ

الْقَطَّانُ عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيدٍ الْأُنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَجَدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ وَطَأَئِفَة مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَأَئِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدُو وَجُوهُهُمْ إِلَى الْمَدُو فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْمَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هُولاً وإلى مَقَام أُولَيْكَ (١) فَيَرَ كُمُ بهم رَكْمَةً فَلَهُ ثِيْتَانِ ، ثُمَّ يَرَ كَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ تَيْنِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِي (٢) مِرَشَى مُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَيْ تَسْمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَ نِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْل حَدَّنَهُ قَوْلَهُ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَأَلِمِ ۖ أَنَّ ا أَبْنَ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَبِلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُو فَصافَفْنَا كَلُمُ مُرْتُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّانِفَ تَيْنِ وَالطَّا ثِفَةَ الْأَخْرِي مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصِحَابِهِمْ ( ) فَجَاء أُولَيْكَ فَصَلَّى بهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هُولُاءِ فَقَضَوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هُولُاء فَقَضَوْ ارَكْفَتْهُمْ حَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٥) شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سِنَانٌ وَأَبُوسَلَمَةَ أَنَّ جابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي قِبَلَ تَجْدٍ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ ثُمَّكَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الْدُوَّلِيِّ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَرَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قِبَلَ نَجْدٍ ، قَامًا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ ، في وَادِ كَثِيرِ الْمِضَاَّهِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ في الْمِضَاهِ

(۱) فَيَجِيدُ أُولَٰئِكَ (۲) مِثْلُهُ (۳) النَّبِيَّ (۳) النَّبِيَّ (۵) أَصْحَا مِيمٌ أُولُٰئِكَ (۵) أَخْبِرنا (۱). رکنان (۲). نرفزوا (۲). خال (۲). خال (۱). انتما

يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَمَكَّنَ بِهَا سَيْفَة ، قال جابر م فَنَمِنْنَا نَوْمَةً ، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْعُونَا فِغَنْنَاهُ ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي جالِسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ هَٰذَا ٱخْتَرَ طَ سَيْنِي وَأَنَا نَاشٌ. فَأَسْنَيْقَظُتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ، قُلْتُ اللهُ ، فَهَاهُو ذًا جالِسٌ ، ثُمَّ كَمْ يُعَاقِبْهُ وَسُولُ ٱللهِ عَلَّى \* وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ عَلَيْهِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَإِذَا أَتَهُنَّا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيُّ عَلِي كَفَاء رجلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِلْكِ مُمَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَأَخْتُرَطَهُ ، فَقَالَ تَخَافُنِي ؟ قال لا قَالَ فَمَنْ يَمْنَهُكَ مِنِّي ؟ قَالَ اللهُ ، فَتَهَدَّدَهُ أَصِمَّابُ النَّبِيُّ مِنْكِيْدٍ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَّلَّى بطَأْنِفَةٍ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ تَأْخَرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّاثِفَةِ الْإِنْخُرِي رَكْمُتَيْنِ ، وَكَانُ لِلنَّبِيِّ مَلْكَ أَرْبَعْ، وَلِلْقَوْمِ رَكْمَةَ أَنْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ أَسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُخَارِبَ خَصَّفَةً \* وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ مَنْ جَابِر كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ بِنَحْلِ فَصَلَّى الْحَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ صَلَّيْتُ مِتَمَ النَّبِيِّ عَزْوَةً (٢) نَجُدُ صَلاَةَ الْخُونِ وَإِنْمَا جَاءِ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النِّيُّ يَكِيُّ أَيَّامٌ خَيْبَرَ بِالْبُ عَزْوَةً َّ بنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً وَهُيِّ غَزْوَةُ الْمُرَبْسِيعِ قَالَ أَبْنُ إِسْدَقَى وَذَٰلِكَ سَنَةً سيت وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ سَنَّةً ارْبُعِ \* وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِي عَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ صَرَفْتُ قُنَيْبَةُ بِنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّهُمْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنِ أَبْنِ تُحَبّْرِيز أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدُ فَرَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ كَلِمَسْتُ إِلَيْدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَزْلِ قَالٌ (٣) أَبُوسَمِيدٍ خَرَجْنَا مَعُ رُسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ فِي غُزُوقٍ بْنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيا مِنْ سَبِّي الْعَرَّبِ فَأَشْتَهَ يَنَّا النِّسَّاء وَّأَشْتَدَّتْ (" عَلَيْنَا الْعَرْبَةُ وَأُحْبَبُنَّا الْعَرْلُ فَأَرَوْنَا

أَنْ نَمْزِلَ ، وَفُلْنَا نَمْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانْيَةٍ إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْيَ كَانْيَةٌ مِرْثُ (١) مَمْوُدُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ غَزَوْ نَا مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيِّتِهِ غَزْوَةً نَجْدٍ قَلَمًا أَدْرَكَتْهُ الْقَا يْلَةُ ، وَهُوْ فِي وَادِ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَٱسْتَظَلَّ بَهَا وَعَلْقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجْرِ يَسْتَظِلُّونَ ، وَ بَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِغَنَّا فَإِذَا أَعْرًا بِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِي وَأَنَا نَاحُمْ ، فَأَخْتَرَطَ سَيْنِي فَأَسنَيْقَظَتُ وَهُوْ قَامُ مَا يَلَ رَأْسِي نُحْتَرِطُ صَلْتًا ، قالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ اللهُ ، أَ فَشَامَهُ ثُمُّ فَعَدَ ، فَهُوَ هَذَا ، قَالَ وَكُمْ يُعَاقِيهُ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْوَةً أَعَار مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُرَاقَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ قالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ أَعْارِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّها قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا ﴿ مِنْ مَنْ الْإِفْكِ ٢٠)، وَالْأَفَّكِ عِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ وَالنَّجَس ، يُنَالُ (") إِفْ مُنْهُمْ (" حَرَّثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم أَبْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهاب قالَ حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بِيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَبَّب وَعَلْفَمَةُ بْنُ وَتَّاصِ وَعْبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْمُودٍ عَنْ عَالْمِنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِالنَّبِيِّ عِلَيَّةِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، وَكُنَّاهُمْ حَدَّنَى طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ كُانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ، وَأَثْبَتَ لَهُ أَقْتِصاصاً، وَعَدْ وَ، يَثْ عَنْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنَى عَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْغَى لَهُ مِنْ بَعْض قَالُوا : قَالَتْ عَائِشَةٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَلِيْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ (٥) خَرَجَ سَهِمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله

ورا حدثني الاولى ساكنة العاء كسورة الهمزة والنانبة (٢) بقول (٢) بقول (٢) بقول (٢) بقول (٤) وأف كُنّم وَاف كُنّ بَهْم كَاقِل بُونُ وَلَكُ وَسَرَف وَاف كُنّم وَاف كُنْهُم وَاف كُنّم وَافْ كُنّم وَافْ كُنْهُم وَاف كُنّم وَافْ كُنّم وَافْ كُنّم وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنّا وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنْ وَافْ كُنْ وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنْ وَافْ كُنْهُم وَافْ كُنْ وَاف

وأيرا

عَنْ مَعَهُ قَالَتْ عَالِشَةُ فَأُفْرَعَ يَنْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاها خَفَرَجَ فِيها سَهِنِي خَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَكُنْتُ أُمْلُ في هَوْدَجِي اللَّهِ وَأُنْزَلُ ، فيهِ ، فَمِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِثْلُكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا ٣ مِنَ الَمْدِينَةِ قَافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَبْشَ، فَلَمَّا قَضَّبْتُ شَأْنِي ، أَقْبَلْتُ إِلِّي رَحْلِي ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذًا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعَ ظَفَّارِ ٣٠ قَدِ أَنْقَطَّعَ ، فَرَجَّهْ ثُ قَالْنَمَسْتُ عِقْدِي كَفِّبسَنِي أَبْتِعَاوْهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا كُرُّ حِلُّونِينَ ، فَأَحْتَمَلُوا هَوْ دَجِي فَرَحَلُوهُ (٥٠ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَثُمْ يَجْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهَٰبُكُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْ كُلْنَ الْعُلْقَّةَ مِنَ الطَّعَامِ قَلَمْ يَسْنَنُكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْمَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جارِيَّةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعْثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرُ الجَيْشُ، فِخَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلا ا نْجِيبْ فَتَيْمَنْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ (٥) وَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفَقْدُونِي (٧) فَيَرْجِ أُونَ إِلَى ا فَيْنَا أَنَا جَالِمَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلْبَتْنِي غَيْنِي فَنِيْتُ ، وَكَانَ صَفُو انُّ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّامَيُّ ثُمُّ ا الْذَّكُوَّ انِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادٌ إِنْسَانِ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ ٱلحُخِابِ فَأَسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْ جَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي أَفَمَرْتُ وَجُهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللهِ مَا تَكَالُّمْنَا بِكَالِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَالِمَةً غَيْرَ أَسْيَرْ جَاعِهِ وَهُوَى حَنَّى أَلَاحَ رَاحِلِتُهُ ، فَوَطِيَّ عَلَى يَدِهَا ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَ كَبِتْهُا ، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَبْنَا الجَبْشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَثُمْ مُزُولٌ قالَّتْ فَهَـكَك َ (٨٠ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدَ (٩) اللهِ بْنَ أَبَيِّ أَبْنَ سَلُولَ قالَ عُرْوَهْ أُخْرِثُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ، فَيُقْرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَبَسْتَوْشِيهِ ، وقال

(۱) هَوْ دَحِ صه (۱۱) و دنونا

(۱۱) كر حكون بية مخلطا في غبر فرع وقال شيخ الاسلام ف نسخة برحادث بي ہنے فسکوڻ

(ت) فيير

(۷) سَيَنْقِدُونَى

(٩) عَبْدُ لَشْهِ بْنُ أَيْ

عُرُوتُهُ أَيْضاً كَمْ يُسَمِّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضاً إِلاَّحَسانُ بْنُ ثَابِتِ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةُ وَحَمْنَةُ بِنْ أَنْا ثَةً وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَمْشِ فِي نَاسِ آخِرِينَ ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةً كَمَا قَالَ اللهُ تَحَمَّنَةُ بِيْتُ اللهُ عَمْنَةُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى : وَإِنَّ (١) كُرِبُرَ ذَلِكَ ، يُقَالُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي "أَبْنُ سَلُولَ قَالَ عَرْوَةُ كَانَتْ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهِ بَنْ اللهِ اللهِ عَلَى : وَإِنَّ (١) كُرِبُرَ ذَلِكَ ، يُقَالُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي اللهِ اللهِ عَلَى : عَلَى اللهِ عَنْدَهَا حَسَانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّذِي قَالَ :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِمِرْضِ مُمَّدٍّ مِنْكُمْ وِقَاء

قَالَتْ عَائِشَة فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهِرًا ، وَإِلنَّاسُ يُفيضُونَ ف قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِأَ أَشْكُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيدُنِي فِي وَجَعِي أَنَّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِلِيِّ اللَّهَ عَلِيِّ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ عَلِيِّ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَاهِ عَلَه رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْنُرُ الشَّرُّ حَتَّى خَرَجْتُ حِين نَقَهْتُ ، فَخَرَّجْتُ (١) مَمَ أُمِّ مِسْطَحٍ قِبِلَ الْمَنَاصِعِ ، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لاَنَحَرْجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَذَٰلِكَ قَبْلِ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنفَ قريباً مِنْ يُئُوتِينَا قالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبِلَ الْغَائِطِ وَكُمْنًا كَتَأَذَى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ يُبُوتِنَا ، قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِي أَبْنَةُ أَبِي رُهُم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَنَّهَا بِنْتُ صَغْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ، وَأَبْهَا مِسْطَحُ بْنُ أَنَا ثُهَ بْنُ عَبَّادِ بْنَ الْمُطَّلِّبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهِا فَقَالَتْ تَعَسِ مِسْطَحْ، فَقُلْتُ كَمَا بنْسَ ما قُلْتِ أَنسُبِّنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَعَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ (٥) وَكُم تَسْمَى ما قال قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ٥٦ ، فَأَخْبَرَ تَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ فَأَزْدَدْتُ مَرَضاً عَلَى مَرَضِي فَلَمَا رَجَعْتُ إِلَى مَيْتِي دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتِهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبِيكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبِوَى قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيَقْينَ الْخَبَرَ مِنْ قِبِلِهِما قالَتْ

(1) لم يضبط همزة ان في المدونينية • وضبطت بالكسر أفي يعض النسخ التي يوثق بها كتبه مصححه

J (1)

(۲) بنتح اللام والطاء وضم اللام مع سكون الطاء عند ه حياش وبسكون الطاء عند ه نيما وأيت في الاصل الروى هنه من رواية أبى الحطيئة المصطلان فيلورواية الهروى التصطلان فيلورواية الهروى التحريك كتبه مسجعه صحة

(٤) كَفَرَسَجَتْ مَعِي أُمُّ (٥) بِسكون الهاء ولاي ذر

(ه) بسلاون الهاء ولا بی د بیضمها تسطلانی وغیره صده

(٦) وما

عَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنِكِمْ فَقُلْتُ لِالِّي مَا أُمَّنَاهُ ماذًا بِتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ عَابَنَيَّةُ ﴿ ١٩٥ مَوِّني عَلَيْكِ فَوَاللهِ لَقَالُما كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطَ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ بُحِيبًا لَمَا ضَرَائُو إلاُّ كَنَّونَ ٣٠ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ أَوْ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهِذَا قَالَتْ فَبَكَنْتُ إِلَّكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْ قَأْ لِي دَمَعْ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي مَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ أَبِي طَالِبِ وَأُسَاءَةً بْنَ فَرَيْدٍ ، حِينَ أَسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ بَسْنَا لَهُمَا وَ يَسْنَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْ لِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامُتُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمَ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسامَةُ أَهْ لَكَ (\*) وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأُمَّا عَلِي فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ كَمْ بِضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَالْمِينَةِ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَالَمُنَاتِّةِ وَالنِّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسُلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ يَرِيبُكَ ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ ما رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْ اللَّهُ أَعْمِصُهُ ، غَيْرَ (" أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ تجينِ أَهْلِهَا فَتَأْنِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، قالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مِنْ يَوْمِهِ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَى وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَمْشَرَ الْمُنْلِمِينَ مَنْ يَمْذِرُ فِي مِنْ رَجْلِ قَدْ الْمَنْامِينَ مَنْ يَمْذِرُ فِي مِنْ رَجْلِ قَدْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْم بَلَّهَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْ لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْ لِي إِلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً ما عَلِينَ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَنِي، قالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْاشْهِلَ ، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأُوس ضَرَ بْتُ عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ ، أَمَنْ تَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرْرِجِي، وَكَانَتْ أُمْ حَسَّانَ بنْتَ عَمِّهِ مِنْ نِفَذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، قَالَتْ وَكَانَ (٥) قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَكُنِ أَخْتَمَلَتْهُ الْخَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَنْ ٱللهِ لاَ تَقْدُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَدْلِهِ وَلَوْ كَانَ

(r) أَكُنَّرُنَ

(r) أهلكَ

(١) أَكُنْرَ مِنْ أَنْهَا

مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ ء فَقَامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وَهُوَ أَبْنُ عَمِّ سَمْدِ فَقَالَ لِمَعْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمَرُ اللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ وَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمَافِقِينَ ، قالَتْ فَثَارَ الْكِيَّانِ الْأَوْمِنُ وَالْخَرْرَجُ ، حَتَّى مُمُّوا أَنْ يَقْنَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ مَلِيَّ قائم عَلَى الْمُنْبَدِ، قَالَتْ قَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يُحَقَّفُهُمْ ، حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَنْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لاَ يَرْ فَأَلِي دَمْعُ وَلا أَكْتَحِلُ إِنَّوْمٍ حَتَّى إِنَّى لَأَظُنْ أَنَّ الْبُكاء فالِقْ كَبدي، فَبَيْنَا أَبْوَايَ جالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَ بِكِي فَأَسْنَأْ ذَنَتْ عَلَى النَّاقَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَأَذِنْتُ لَمَا ءَ فَلَسَّتْ تَبْكِي مَعِي ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ وَكَمْ يَجْلُسِ عَنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلُهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهِرْرًا لاَ يُوحْى إِلَيْدِ في شَأْنِي بشَيْءٍ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ : بَاعائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرُّ أَكُ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبٍ ، فَأَسْتَعْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ ، ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، قالَتْ: قَالَمًا فَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِينٌ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُالْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ عَنَّى فِيهِا قالَ ، فَقَالَ أَبِي وَٱللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَفُولُ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقُلْتُ لِاَّمِّي أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ فِيا قالَ ، قالَتْ أَنِّي: وَاللهِ ما أَدْرى ما أَقُولُ إِرْسُولِ اللهِ عَزْيَةِ فَقُلْتُ وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَهُ السِّنَّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَشِيرًا، إنَّى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى أَسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ فَلَئَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِنِ أَءْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِن إَءْتَرَفْتُ لَكُمْمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئِن إَءْتَرَفْتُ لَكُمْمْ إِنَّى بَرِينَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي (١) أَنِّي مِنْهُ بَرِينَاةٌ لَتَصُدِّقُنِي ، فَوَ اللهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ

(١) \* لا تَصَدُّ فُو نَنِي

فَصَبْرٌ عَمِيلٌ وَاللهُ للسُّتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . ثمَّ تَحَوَّلْتُ وَأَصْطَجَعْتُ ( ) عَلَى فراشِي وَاللَّهُ يَمْلَمُ أَنَّى حِينَئِذِ بَرِينَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرَّئًى بِبَرَّاءَتِي وَلَكِينْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنزِلٌ في شَأْنِي وَحْيًا يُسْلِّي ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَّ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَسَكَلَّم اللهُ فَى بِأَمْ وَلَكِنْ (٢٠ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي النَّوْمِ رُوْيًا مُبَرِّمُنِي اللهُ بِهَا ، فَوَ اللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَبْلِيمَهُ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْ لِل عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيْتَحَدَّرُ ٣ مِنْهُ مِنَ الْعَرَق مِثْلُ الجُمَانِ وَهُو َ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقُولِ الذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَالَّتْ فَسُرَّى عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّةِ وَهُو يَضْحَكُ فَكَأْنَتْ أُوَّلَ كَالِمَةٍ تَكَلَّمْ بِهَا أَنْ قَالَ يَاعَا يُشَهُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّى ﴿ فُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لِاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ۖ فَإِنَّى ﴿ ﴾ لَا أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ جَاؤًا بِالْإِفْكِ<sup>(٦)</sup> الْعَشْرَ | الآياتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيْقِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ الْ أَنْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطِّحٍ شَبْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا يُشَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ۚ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينُ بَلَى وَأَلَنَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَمْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجْعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّهَ قَلَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِينُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْرِ عُهَا مِنْهُ أَبَداً قَالَتْ عائيمَةُ وَكَانَ رَسُولُ الله على مال زينب بنت جعش عن أمرى ، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحْمِىٰ سَمْعِي وَ بَصَرِى وَاللَّهِ مَا دَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قالَتْ عَا لِشَةُ وَهْنَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي مَرْكِيَّ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفَقِتْ أَخْتُهَا مَمْنَةُ تَحَارِبُ لَمَا ، فَهَلَـكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ \* قَالَ أَبْنُ شِهِاب، فَهَـٰذَا الَّذِي بَلَّغَنِي مِنْ حَدِيثِ هُولُاء الرَّهُطِ ، ثُمَّ قِالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَة وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي

(۲) والحكيم

(۱) لَيَنْحَدِرُ

ر ، مرد . مرد (٦) عصبة منسكم

قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَسَفْتُ مِنْ كَنَفِ أَنْيَ قَطَّ، قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذُلِكَ في سَبِيلِ اللهِ صَرَثْني (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى هِ شَامُ بِنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بنُ عَبْدِ اللَّيكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ فَذَفَ عَائِشَةً ؟ فُلْتُ لاَ وَلَكِينْ قَدْ أَخْبَرَ نِي رَجلانِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَهُمَا كَانَ عَلَيْ مُسَلِّماً (٢) في شَأْنِهَا (٢) مِرْثُنا مُوسَى اُبْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قالَ حَدَّثَنَّنِي أُمُّ رُومانَ وَهْيَ أُمُّعالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَتْ بَيْنَا أَنا قاعِدَةٌ ا أَنَا وَعَائِشَةٌ ۚ إِذْ وَلَجَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومانَ وَما ذَاكَ ؟ قالَتِ ٱ ْبنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الحَدِيثَ ، قالَتْ وَما ذَاكَ ؟ قالَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيِّ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَتْ وَأَبُو بَكْر قَالَتْ نَعَمْ خَوَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَنافَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا خُمَّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيابَهَا ا فَغَطَّيْتُهَا ، فَهَاءِ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ ما شَأَنُ هَٰذِهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَخَذَتُهَا الحُمَّى بنَافِضِ، قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدَّثَ بِهِ ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَالله المَّنْ حَلَفْتُ لَا أَصَدُّنُونِي () ، وَلَمَّنْ قُلْتُ لَا تَعْذِرُونِي () ، مَتَلِى وَمَتَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَ بَنِيهِ ، وَاللَّهُ الْمُنتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، قالَتْ وَأَنْصَرَفَ (٦) وَكُمْ يَقُلُ شَيْئًا ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ عُذْرَها ، قَالَتْ بِحَمْدِ ٱللهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ صَرَّتَنَى يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كانَتْ تَقْرَأْ: إِذْ تَكَتُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، وَتَقُولُ الْوَأْتُى (٧) الْكَذِبُ ، قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا حَرْشَ (^) غُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

(۱) حدثنا (۲) مُسَلَّماً وَالْحَوْدُونُونَى وَالْجَعُودُ فَلَمْ مَرْجِعِ وَالْ مُسَلِّماً وَلَا شَكَّ مِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَلِّقِ فَي أَصْلِ الْمُسْلِقِ فَي أَصْلِ الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمَسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمَسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمَسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي اللَّهِ فَي الْمُسْلِقِ فَي مَالِمُ لَلْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَيْمِ الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ فَي الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِ

ره) حدثی

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتْ لاَنْسُبُهُ فَإِنَّهُ كانَ يُنَا فِيحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْتَأَذَنَ النَّبِي عَلَيْ فَهِجَاء المُشْرِكِينَ قال كَيْفَ بِنَسَى قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ • وَقَالَ مُحَّدُّ (١) حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ فَرْفَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ ، وَكَانَ مِمْنَ كَثْر عَلَيْهَا صَرِيْنَ بِسُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا يُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ دَخَلْنَا (٢) عَلَى عَا نِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ اللَّهِ وَمُشْرِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَيْاتٍ لَهُ ، وَقَالَ ("):

حَصَانُ رَزَانُ مَا ثُرَنَ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَنْ تَى مِنْ كُومِ الْغَوَ افِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَفَلْتَ لَمَا لِمَ تَأْذَني (<sup>4)</sup> لَهُ أَنْ يِدْحُلَ عَلَيْكِ . وَقَدْ قالَ اللهُ تَعَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْنَ مُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَاب عَظِيم . فَقَالَتْ وَأَىٰ عَدَابِ أَسَدُ مِنَ الْعَمَى ، قَالَتْ (٥) لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُبَافِيحُ ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ الْفَخْرِيجُ بعد رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ الْحَدِيثِ عَزْوَةِ (٦) الْحُدَيْدِيَةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ (٧) تَحَتَّ الشَّجَرَةِ حَرَّتُ خَالِدُ بْنُ مَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ اللهُ عَلَيْ السَّجَرِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّتَنَى صَالِحٌ مِنْ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ ۖ فَأَصَا بَنَا مَطَنَّ ذَاتَ لَيْمَلَةٍ فَصَلَّى اَنَا رَسُولُ اللهِ يَرْائِينَهِ الصُّبْحَ (٨) ه ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ ماذَا قالَ رَبُّكُم قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ قالَ اللهُ أَصْبِحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بِي وَكافِر ﴿ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّنًا برَّحَةِ اللهِ وَبرزْقِ اللهِ وَ بِفَضْلِ اللهِ ، فَهَقَ مُؤْمِنْ بِي ، كافِرْ بِالْكُوْرَبِ (١) وَأَمَّا مَنْ قالَ مُطِرِ نَا بِنَجْمِ كَذَا (١٠) فَهُوْ مُؤْمِنْ بِالْكُوْ كَبِكَافِنْ يى حَدَثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَهَامْ عَنْ فَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ

(۱) دَخَلْتُ

رم) فقال

(٤) تَا ذُنْيِنً

ره) متعالث (ه)

(٦) محمورة

(٧) الآية. كذا في غير

(٩) يالْـكُو ٱكب. في

(۱۰) وكذا

قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِي أَرْبَعَ مُمَرِ كُلُّهُنَّ في ذِي القَمْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَةً مِنَ الْحُدَبْبِيَةِ في ذِي الْقَعْدَة ، وَتُحَرَّةً مِنَ الْمَامِ الْمُقْبِلِ في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُحْرُرَةً مِنَ ٱلْجُمْرَانَةِ ، خَيْثُ قَسَمَ غَنَائُمَ خُنَيْنِ في ذِي الْقَمْدَةِ ، وَتُحَرُّرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، وَرُثُ سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي مِنْكِ عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ وَرَثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مولَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمُدُّونَ أَ نَهُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةً فَتْحًا وَنَحْنُ نَمُدُ الْفَتْحَ يَيْمَةً الرَّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (٢) عَلَيْ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِاثَةً ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِبُنْ فَنَزَ حْنَاهَا فَلَمْ آتُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ فَأَنَاهَا كَفَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمُّ دَعا بِإِنَاءِ مِنْ ماءِ فَتَوَصَّأُ ثُمُّ مَضْمَضَ وَدَعا ثُمُّ صَبَّهُ فيها فَتَرَ كْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمُّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شَيْمَنَا نَحْنُ وَرِكَابِنَا حَرَثْنَى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كُمَّدِّ بْنِ أَءْيَنَ أَبُوعَلِيَّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَـيْنُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ قالَ أَ نَبَأَنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مِ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا (") وَأَرْبَهَمِائَةً إِنَّ أَكْثَرَ فَنَزَلُوا عَلَى بِبْرُ فَنَزَكُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْتُونِي بِدَلْوِ مِنْ مَأَمَّا ۖ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَى ( ) فَدَعا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً ۚ فَأَرْوَ وَا أَنْهُ مَهُمْ وَرِكَا بَهُمْ حَتَّى أَرْتَحَلُوا ۚ صَرْتُنَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حدَّ ثَنَا أَنْ فُضَيْلٍ حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطِيشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَ فَنَوَصَّأً مِنْهَا ثُمَّ أَفْبَلَ النَّاسُ تَحْوَهُ فَقَالَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا ما لا نَتَوَضَّأُ بهِ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُو تِكَ قَالَ فَوَصَعَ النَّبِي عَلَيْتُهُ يَدَهُ فِي الرَّكُو ةِ تَجْعَلَ المَّاءِ

(۱) النّبِي (۲) رَسُولِ اللهِ (۲) اللهِ (۲) اللهِ (۲) اللهِ (٤) اللهُ (٤) ا

يَفُورُ (١) مِنْ بَيْنِ أَصاَ بِعِلِدَ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، قالَ فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأَ نَا ، فَقُلْت لِجَابِرِكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ ؟ قالَ لَوْكُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَسْ عَشْرَةً مِائَةً مَرْتُ (" الصَّلْتُ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسَبِّب بَلَغَنِي أَنَّ جابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةً مِاثَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّنَى جَابِرِ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً (٢) الَّذِينَ بَايَعُوا النِّبِيُّ عَلَيْتُم يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ \* قَالُ (') أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا قُرَّهُ عَنْ قَتَادَةَ \* تَابُّعَهُ لَكُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً مِرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٥) عَمْرُ و سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَ نَتُم ْ خَيْرُ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَ نَتُم ْ خَيْرُ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِا لَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ \* تَأْبَعَهُ الْأُعْمَسُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جابرًا أَنْفَا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ (٦) أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلَا تَهَا تَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ اللَّهَاجِرِينَ (٢) مَرْثُ (١) إِبْرِ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَآسًا الْأَسْأَمِي يَقُولُ ، وَكَانَ مِنِ أَصْحَابِ السِّجَرَةِ يَقْبُكُنُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّالُ فَالْأَوَّانُ ، وَتَبْتَى حُفَالَةٌ كَخْفَالَةِ النَّمْرِ وَالشَّمْيِرِ ، لاَ يَمْبَأُ ٱللهُ بهمْ شَيْئًا مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ غُرَّمَةً قَالاَ خَرَجَ النَّبيُّ مَرَاكِيّ عامَ الْحُدَيْدِيَةِ فِي بضَّعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَامَّا كَانَ بِذِي الْحُكَيْفَةِ قَلَّدَ الْحَدْي وَأَشْمَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لاَ أُحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ أَحْفَظ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلاَ أَدْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الْإِسْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوْ الحَديبَ كُلُّهُ مِرْشُ (١) الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْم

مر. 8 (1) يثور سحة

(۲) حدثني

ر۱) معدد ۱۱۰ عبد ۱۱۰ عبد ۱۱۰

س ط 4 حد 25 ص ط میم مد

> (٤) تأبعه صح

(٥) حدثنا عمرو قال سنعت سر

(1) قال كان ميم

البيسه عجد بن دشار
 حدثنا أبو داود حدثنا شعبة

(۸) حدثنی صح

صم (۹) حدثنی

وَرْقَاءِ عَنِ أَنْ ِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّتَى عَبْدُ الرَّ مْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْب أَبْنِ مُحِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ رَآهُ وَقُلْهُ بَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤذِيكَ هَوَامُكَ قال نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يَعْلِقَ وَهُو بِالْحُدَيْبِيَةِ كَمْ يُبَيِّنُ (١) كُلُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمِيمِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عِلْقَ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهُدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدٍ ٱللهِ قَالَ حَدَّتَني مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَّتْ مُمَرَ أَمْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِيْبَةً صِغَارًا وَاللهِ ما يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلا كَمَمْ زَرْعْ وَلاَ ضَرْعْ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْ كُلَّهُمُ الضُّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاء الْنَفَارِيّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْدِيةَ مَعَ النَّبِيُّ (٢) عَلِيٌّ فَوَقَفَ مَعَهَا مُمِرً ، وَكُمْ يَمْض ، ثُمَّ قالَ : مَوْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ، ثُمُ أَنْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِبِرِ (؟ كَانَ مَرْ بُوطًا فِي الدَّارِ، كَفَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارتَيْنِ مَلاَّهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةٌ وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَ لَهَا بخِطَامِهِ ثُمَّ قالَ أَنْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَىٰ حَتَّى يَأْتِيكُمُ ٱللهُ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلُ يَا أُمِيرَ الْوَامِنِينَ أَكْثَرُتَ لَمَا ، قَالَ (1) مُحَدُّ: مَكِلَنْكَ أَمْكَ ، وَالله إِنِّي لأَرَى أَبَا هذهِ وَأَخاها ، فَدْ حاصرًا حِصْنَا زَمَانَا فَأُفْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَني ﴿ (٥) سُهْمَانَهُمَا فِيهِ صَرَثَى نُحَدُّ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ أَبُو عَمْرِو الْفَزَارِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمُ أَتَبْتُهَا ١٠ بَعْدُ عَلَمْ أَعْرِفْهَا قالَ (٧) مَمُّوُدُ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ مَرَثُ مُحْوُدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ أَنْطَلَقْتُ عَاجًا فَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ ، قُلْتُ ما هُذَا المَسْجِدُ ؟ قَالُوا هُذِهِ

الم يتبائل المراه المراه المراه الماء المناق المراه الماء الماء المراه الماء الماء

الشَّجَرَةُ ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَنْعَةَ الرَّضْوَانِ ، كَأْتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيِّب

وَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَني أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَابِيمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

قَالَ فَأَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا (١) ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ سَمِيت إِنَّ

أَصْحَابَ مُحَدِي يَلِينَ لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْ أَمُوهَا أَنتُمْ قَأْنتُمْ أَعْلَمُ مِرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةً حَدَّتَنَا طَارِقٌ عَنْ مَرْمِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَابَعَ تَحْتَ

الشُّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيتْ عَلَيْنَا حَرْثُ فَبَيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

رَسُولِ أَللهُ يَرْكُ يَهُدَ مَمَّهُ الْخُدَيْدِيَّةَ صَرْتُ يَعْنَى بْنُ يَمْلَى الْمُارِقُ قالَ

حَدَّتَنَى أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَّمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب

الشُّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَتَمَ النَّيُّ مِنْ النَّبِي مُنْكُم الْجُمُمَّةُ ثُمُّ نَنْصَرف ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَّ

نُسْتَظِلُ فِيهِ (٢٠ حَرْثُ فُتَبَيْةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حاتم عَنْ يَزبدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قالَ

قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأُسْوَعِ عَلَى أَى مَنْ عِ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۖ يَوْمَ الْخُدَ يَبِيةِ قالَ

عَلَى المَوْتِ صَرَتْنَى أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَن الْعَلَاء بْنِ الْسَبَب

عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ ءَنْهُمَا فَقَلْتُ طُولِي لَكَ تَحْيِبْتَ

طَارِق قالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْسَبَّبِ الشَّجْرَةُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا صَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَعْدُو بْنِ مُرَّةً قالَ سَمِينَتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّجْرَةِ قَالَ كَانَ الذَّبِيُّ مُرَاتِيِّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ ۗ بصَدَقَةٍ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ ، قَأْتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أُونَى  **مَرْثُنَا** إِسْمَامِيلُ عَنْ أُخيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ تَمْرُو بْن يَحْنَىٰ عَنْ عَبَّادِ بْن تَمِيم قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ ۖ الْخَرَّةِ ، وَالنَّاسُ يُبَايِمُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْظَلَةَ . فَقَالَ أَبْنُ زَيْدٍ عَلَى ما يُبَايِمُ أَبْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ فِيلَ لَهُ عَلَى المَوْتِ قَالَ لاَ أَبَايِمُ عَلَى ذٰلِكَ أَحَداً بَعْدَ

النَّى " عَلِيٌّ وَبَايَمْتُهُ نَحَنْتَ الدُّجَرَةِ فَقَالَ يَا أَبْنَ " أَخِي إِنَّكَ لاَتَدْرى ما أَحْدَثْنَا بِمْدَهُ حَرَثُنَا (\*) إِسْخُتَى حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ بْنُ صَالِح ِقَالَ خَدَّثَنَا مُعَاوِيَة هُوَ أَبْنُ سَلاَم عَنْ يَحْنِي الْعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنْ تَابِتَ بْنَ الضَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبَّ عَلِي تَحْت السُّجَرَةِ حَرَثَى أَحْدُ بْنُ إِسْخُتَى حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا . قالَ الحُدَيْبيَّةُ ، قال أَصْحَابُهُ هَنِينًا مَرِينًا فَلَ لَنَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : ليُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ جَنَّاتٍ (1) \* قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ لَخَدَّثْتُ بَهٰذَا كُلَّهِ عَنْ قَتَادَةً ، ثُمُّ رَجَعْتُ فَذَ كَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَمَنْ أُنَّسِ، وَأَمَّا هَنِينًا مَرِينًا فَمَنْ عِكْرِمَةَ مَرَّثُ (٥) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْاسْآمِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قالَ إِنِّي لَا وَقِدُ تَحَنَّتُ الْقَدْرِ (٦٦ بِلُحُومِ الْحُمُر ، إِذْ فَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ يَنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ إِنَّهُ مِنْ الْخُومِ الْحُمُرِ \* وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُل مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱسْمُهُ أَهْبَآنُ بْنُ أَوْس وَكَانَ ٱشْتَكَىٰ رُكْبَتَهُ وَكَانَ (٧) إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُ كُبْتِهِ وِسَادَةً مِرَثَىٰ مُمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْنِي بْنِ مَتَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ (٨٠ اللهِ عَلِيَّ وَأَصْحَابُهُ أَثُوا بِسَوِيقِ فَلاَ سُوهُ \* تَابَعَهُ مُعَاذً عَنْ شُعْبَةً صَرِّتُ (٥) مُمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُمْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةً (٢٠٠ قالَ سَأَلْتُ عائِذَ بْنَ عَمْرُ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَصِحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَصُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أُو تَرُفْتُ مِنْ أُولِهِ فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ ﴿ صَرَتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ بَسِيرُ مَعَهُ

(۱) رَسُولَ اللهِ صه (۱) رَسُولَ اللهِ صه (۲) ابْنَ أَخْرِ (۳) حدثي (۵) حَدثي (۵) حدثي (۱) القدور (۷) فيكان (۷) فيكان (۸) الليي (۱) بالجموالراء عندالحوي (ا۱) بالجموالراء عندالحوي وللمستملي وبالماء والزاي عند والمائي المائي المائي

وهو وهم منه اه ملخصا من أ

ألعيني والفسطلاني

مُمَرُ بِنِ الْخُطَّابِ ثَكَلَتْكَ أَمْكَ مَا مُمَرُّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ بِكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ ، قالَ مُحَرُّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلَمِينَ وَخَشَبْتُ أَنْ يَنْزُلَ فَيَّ قُرْآَنٌ ۖ فَكَا نَشَبْمُ يَصْرُخُ بِي ، قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ٣٠ فِي (١٠ قُو آَنُ وَجَنْتُ رَسُولَ الله عِنْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ كُمِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا مَرْثُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثنَا الزُّهْرِيُّ حِينَ حَدَّثَ هٰدَا الحَدِيثَ حَفِظْه عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمَ يَزِيدُ أَحَّدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً خَرَجَ النَّبِي عَلَيْتِهِ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ في بضْعَ عَشْرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ (٢) وَلَمَّا لْمَرَهُ وَأَحْرُمَ مِنْهَا بِهُمْرَةٍ وَ بَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ (٧) أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ (٨) إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا الَّكَ مُجُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيْهَا النَّاسُ عَلَى ۚ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهُم ۚ وَذَرَادِي لَهُ لَاهِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَأْ نُونَا كَانَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ، قَدْ قَطَعَ عَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ مَرَ كُناهُمْ مَحْرُو بِينَ ، قالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ اللهِ خَرَجْتَ عاميداً لِهَاذَا الْبَيْتِ لَا تُريدُ قَتْلَ أَحَدِ وَلاَ حَرْبِ أَحَدِ فَتَوَبَّهُ لَهُ فَنَنْ صَدَّنَا عَنْهُ فَاتَلْنَاهُ ، قالَ أَمْضُواْ عَلَى أَسْمِ اللهِ حَرَثْنِي إِسْعَاثُي أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَخِي أَبْن شِهاب عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمْرِ وَالْسِوْرَ بْنَ غُرْمَةَ برَ ان ِ خَرَّا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي مُمْرَةِ الْحُدَيْدِيَةِ ، فَكَانَ فِيهَا أُخْبَرَ فِي

را) قال (۱). مار آن آن آن (۳)

عنده

ري) قدائزل (ج)

(٤) ني

(ه) حدثن ميهس سط ميا دم أما السا

(٦) من أصحاب النبي صلى
 الله عليه و-لم

(۷) بمهمانين وفي نسخة أبي در بهما وبالمجمنين أيضا اه ملخصا من القسطلاني

ح (٨) نقال صي

عُرْوَةُ وَنُهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شُهَيْلَ بْنَ عَمْرُو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهِا أَشْتَرَطَ سُهَيِّلُ بْنُ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَالَّيْتَ يَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وَأَلِى سُهَيِّلْ ۚ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ إِلاَّعَلَى ذٰلِكَ ، فَكَرِّ وَالْمُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَأُمَّعَضُّوا (١) فَتَكَلَّمُوا فيهِ ، فَلَمَّا أَلَى سُهَيِّلُ ا أَنْ يُفَاضِيَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ إِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ كَانَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَدَّرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهِيْلِ يَوْمَنَيْدِ إِلَى أَيْدِ سُهِيْلِ أَبْنِ عَمْرِو، وَلَمْ يَأْتِرَسُولَ ٱللهِ عَلِي أَحدُمِنَ الرِّجالِ، إِلاَّ رَدَّهُ فِي نِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجاءتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، فَكَانَتْ (٢) أَمْ كُلْثُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بْن أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُنَ عَاتِنْ ۚ خَمَاءً أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَوْجِعَهَا إِلَيْهِمْ ، خَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مِا أَنْرَلَ \* قالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتْ (٣) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهُذِهِ الآيَةِ: يَا أَيُّهَا النَّي (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ (٥) \* وَعَنْ عَمَّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِي أَنْ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ (١) هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَ بَلَمْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ فَذَ كَرَهُ بِطُولِهِ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيع أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ (٧) مُغْتَمِرًا فِي الْفَتِنَةِ ، فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَمْنَا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي فَأَهَلَ بِمُرْتَةٍ مِنْ أَجْل أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ أَهِلَّ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، لَفَعَلْتُ (٨) كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ ، وَتَلاّ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدُ بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ

(۱) و امتعضوا ا وامتعضوا و وامتعظوا و القدطلاني المرابع المنافقة و المنطوا و القدام المرابع و المرابع المرابع و ا

(٨) فَعَلْتُ

آن حدثنا ولاظاء ثمویل فی الفروع کتبه مصححه (۲) صنعنا (۳) النبی (۳) النبی

عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَأَمَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْمَرَ وَحَدَّثَنَا (١) مُولَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّة عَنْ نَافِعِ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْمَامَ كَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْكِ خَالَ كُفَّارُ قُرَيْس دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِي عَلِيثٍ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَا بُهُ وَقَالَ أَنْهُ دُكُ ۚ أَنِّي أُوجِبْتُ مُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّي كِيْنِي وَكِيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ كَيْنِي وَكِيْنَ الْبِيْتِ صِنَعَتْ (٢) كَمَا صَنَعَ رَسُولُ (٣) اللهِ عَلَيْ فَسَارَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ مَا أُرَى شَأْنُهُمَا إِلاَّ وَاحِدًا أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةٌ مَعَ مُمْرَتِي فَطَافَ طَوَافَا وَاحِدًا وَسَمِّياً وَاحِداً حَتَّى حَلَّ مِنْهُما جَمِيماً حَرَثُنَى شُحَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِيمِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مُمرّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ مُمَنُّ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ أَرْسُلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسِ لَهُ عِنْدَ وَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يُبَايِعُ عِنْدَ السَّجَرَةِ وَعُمَرُ لاَ يَدْرِي بِذَٰلِكَ فَبَا يَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَّسِ خَفَاء بِهِ إِلَى تُعْمَرَ وَتُعْمَنُ يَسْتَكُمْ لِلْفَتِالِ كَأَخْبِرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِلْكِنَّهِ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قالَ ۖ فَأَ نَطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَّعَ رَسُولَ اللهِ عِلِي فَهِيَ الَّتِي يَتَّحَدُّثُ النَّاسُ أَنَّ أَبْنَ تُجِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ تُحِرَّ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّا يِ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَحَمَّدِ الْمُمَرِي أُخْبَرَ نِي نَافِعِ عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ تَفَرَّ قُوا فِي ظِلاَلِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مَلِكِّ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَنْظُنْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ (٤) أَحْدَقُوا برَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِمُونَ فَبَايِم ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَعْمَرَ غَفَرَجَ فَبَايَعَ مَرْثُ أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيْدٍ حِينَ أَعْتَمَرَ فَطَافَ فَطُفُنَّا

مُّمَهُ وَصَلَّى وَصَلَّابُنَا (') مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَّرْوَةِ فَكُنَّا نَسْنُونُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدُ بِشَيْءِ مَرْثُ الْلَمِينُ بْنُ إِسْ لِي صَدَّتُنَا مُحَدُّ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالات بْنُ مِغْوَلِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قالَ قالَ أَبُو وَاثِلَ لَمَّا قَدِمَ سَهِنْ بْنُ حُنَيْف مِنْ صِفَيْنَ أَيَنْنَاهُ نَمْتَخْبِرُهُ فَقَالَ أَنَّهُمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَ يْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَرْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَما وَضَعْنَا أَسْهَافَنَا عَلَى عَوَانِقِينَا لِأَمْرِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَسْهَالْنَ بِنَا إِلَى أَمْرُ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هٰ لَذَا الْأَمْرِ مَا نَكُدُ مِنْهَا خُصًّا إِلاَّ أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصُّم مَانَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ حَرْثُ سُلْمَانُ أَنْ حَرْب. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ ِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْب أَنْ أَعْبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى اللَّبِي عَلِي ذَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُو عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسَكِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَأَحْلِنْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَبَّامٍ أَوْ أَطْدِمْ مِنَّة مَسَاكِينَ ، أَو أَنْسُكُ نَسِيكَةً ، قَالَ أَيْوبُ: لاَ أَدْرِي إِلَى هَٰذَا بَدَأَ وَرَشْنِ مُحَدَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ نَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْدَى عَنَ كَعْبِ بْنِ تَحِبْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لِالْحَدَيْمِيةِ وَتَحْنُ ثُخْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَ لَا الْمُشْرَكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ كَفِعَلَتِ الْهُوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِي فَرَّ بِي النَّبِيُّ يَهِنَّ فَقَالَ أَيُؤَذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأُبْزِ آتْ هذهِ الآيَةُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَنَةً أَوْ نُسُكُ عِبْدُ الْأَعْلَى بَصِيْتُ عَكُلِ وَعُرَيْنَةً صَرَّتَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّمْهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةً قَدِمُوا اللَّهِ بِنَةَ عَلَى النَّبِّي مَلِّئِكُ وَتَكَاَّمُوا بِالْإِسْلاَمِ فَفَالُوا يَا مَنِيَّ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعِ ، وَلَمْ نَكُن أَهْلَ رِيفٍ ، وَأَسْتَوْ خُوا اللَّهِ بِنَةً ،

(۱) فصاینا صدید (۲) حدای (1) فَأَنَّ الْمَعِمُّ: لاحد (۲) وداي

> (۲) فستمروا} المعاددة المعاددة

(·) سفط كالمعند « صَمَ مَنَ ما ص

ص، (٦) قال أبو عبد الله وقال (٧) سقطمن وقال شعبة الى الب فزوة ذى قرد عند مس ط صح وهو ثابت عندهم في آخر باب غزوة ذى قرد (٨) كدا في النسخ المشدة المراد به الحجاج فانظر مركبه مصححه

> ر (۹) فقال ا

(۱۰) ذِی قَرَ دَ

(۱۱) بثلاث

فَأَمْرَهُمْ (١) رَسُولُ اللهِ يَرْكُ بِذَوْدٍ وَرَاعِ (١) ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِم ۚ وَقَتْلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ مِنْكِنَّهِ وَأَسْتَاقُوا النَّوْدَ فَبَلَّغَ النَّبِيُّ مِنْكِنِّ فَبَعَثَ الطَّلَبَ في آ مَارِ هِمْ فَأَمَرَ بهم ْ فَسَمَرُوا ٣٠ أَعْيُنَهُمْ ، وَقَطَمُوا أَيْدِيَهُمْ ، وَيُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّ \* قَالَ تَتَادَةُ بَلَفَنَا (<sup>ن)</sup> أَنَّ النَّبِّ يَرَاكِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ (<sup>0)</sup> يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى (٧) وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً مِنْ عُرَيْنَةً ، وَقَالَ يَحْيي بْنُ أَبِي كَيْهِر وَأَيْوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُلْ حَرَّثُنِي تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُمِرَ أَبُو نَمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قالَ (^ ) حَدَّثَنَى أَبُو رَجاءِ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ عَبُّد الْعَزيزِ أَسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمَا،قالَ (\* مَا تَقُولُونَ فِي هَٰذِهِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالُوا حَقُّ فَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَقَضَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ قَبْ لَكَ ، فالَ وَأَبُو فِلاَّبَةَ خَلْفَ سَرِيرهِ ، فَقَالَ عَنْبُسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَس في الْمُرَنِيِّينَ قالَ أَبُو قِلا بَهَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَّسٍ مِنْ عُرَبْنَةً ، وقالَ أَبُو فِلاَبَةَ عَنْ أَنِّس مِنْ عُكُلْ ذَكَّرَ الْقِصَّةَ الْفَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِي عَرْكَ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلًا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ حَدُّثَنَا حَاثِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ غَبْلَ أَنْ بُوَٰذَٰنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِفَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْغَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَني غُلاَّم المِبْدِ الرَّاحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ أَللَّهِ عَلَيْكُ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا الَمْدِينَةِ ثُمُّ ٱلْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاء كَفَعَلْتُ

أَرْمِيهِم بَنَبْلِي ، وَكُنْتُ رَامِياً وَأَقُولُ: أَنَا أَبْنُ الْأَكْوَعِ ، الْيَوْمُ (١) يَوْمُ الرَّضَّعِ وَأَرْتَجِنُ حَتَّى ٱسْنَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَٱسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً ، قالَ وَجاء النَّبِيُّ مِنْ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ مَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَّاءِ وَهُمْ عِطَّاشْ، فَأَ بُعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكُتْ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَبُرُ دِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا اللَّهِ يِنَةً ٣ مَا لَكُ عَزْوَةً خَيْبَرَ عَرْضَا عَبْدُ الله أَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْن يَسَارِ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ من والأشعبة الى بابُ الْحُبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَمْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهُيَ مِنْ أَدْنَى ذَى وَدِ عَلَى هِنَا عَدِهُ هَا عَد خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْازْوادِ قَلَمْ يُوْتَ إِلاْ بِالسَّوِيقِ قَاْمَرَ بِهِ قَثْرًى قَا كُلَ وَأَكَلْنَا ثُمُ قَامَ إِلَى المَنْرِبِ فَضَمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمُ صَلَّى وَكُم يَتَوَصَّأَ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَامِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَلَمَةَ بْنِ الْا كُوعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ يَا عَامِرُ أَلَّا تُسْمِينًا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ إِنَّ ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا ('' كَنْزَلَ يَحْدُو بِالْفَوْمِ يَقُولُ:

> اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةُ عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَيَمْنَا (1) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّانُوا (٧) عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مِنْ هَٰذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَسْلُوعِ ، قَالَ يَرْ تَحُهُ اللهُ ، قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ اللهِ لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصاً بَتْنَا كَمُ عَمَّة تُسْدِيدَةٌ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَمْدى النَّاسُ مَسَاء

(٢) هنيّاتك داتم داتم

(٠) مَالتَّعَيْثَا

سهـمه ۲۵ آتينا (۲)

(A) أَعُوْلُوا

(۱) لحم (۲) هر يقوها (۳) يدي (توله فداك أبي ) ضبطت و النسخ التي بأيدينا بغتج الغاء كتبه مصححه (٤) وَان

(ه) أجر ين (قو له مِثالة) ضبط بفتح اللام فى غير نسخة مصححاً عليه و بضمها فى نسخة و بالهامش مِثْلة بالفتح أيضاً فى الجيع وعليه ماترى كتبه مصححه

> لامسوط (۱) يَقُورُ بَهُمُ

ة (٧) حدثنا

(٨) رَسُولِ اللهِ . كذا في غسير فرع بلارقم ولا تصحيح وجعله القسطلاني نسخة كتبه مصححه

(٩) تِنْهَا كُمْ

(۱۰) حدثی

صدة الله على عبر هر ع على هده الصورة و قال القسطلاني ال رواية أن درجاى بالنحتية منونا بدل الهمز وقال الذى فى اليونيسية جاءى بهمزة شم تحتية منونا كتبه مصححه الْيَوْمِ الَّذِي فُتِخَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبَي عَرِّلِيِّهِ ماهذهِ النّيرَانُ عَلَى أَىِّ شَيْءِ تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى خُم ، قَالَ عَلَى أَى خُم ؟ قَالُوا خُمْ (١) حُمُر الْإِ نُسِيَّةِ ، قَالَ النَّنَّىٰ عَلِيِّكُ أَهْرِ يَقُوهَا (٢) وَأَكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجِلٌ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَوْ نُهُرَ يَقُهَا وَنَنْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافُّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرِ قَصِيرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي ۗ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ ، قال وَلَمَّا فَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّتِهِ وَهُو ٓ آخِذٌ بِيَدِي (٢٠ قَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلهُ ، قالَ النَّبَي عَلِيَّ كَذَبَ مَن قالهُ إِنَّ ( ٤ ) لَهُ لَأَجْرَيْنِ ( ٥ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ كَبَاهِدِ مُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبِي مَشَى بها مِثْلُهُ \* حَدَّثَنَا ثُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حاتِمْ قالَ نَشَأَبْهَا مرش عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلُ ، كَمْ يُغِرْ (٦) بهم حَتَّى يُصْبِحَ ، قَامَّا أَصْبِحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ النَّبَي عَلِيَّ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ \* أَخْبَرَ نَا (٧) صَدَقَةُ أَنْ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا أَنْ عُينَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنس بْنِ ماللِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكُرْةً خَرَجَ أَهْلُهَا بِالْسَاحِي قَامًا بَصْرُوا بِالنِّيّ عِنْ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِي عَنِيْ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِ بَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَزَ لَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ كُلُومِ الْحُمُرِ ، فَنَادَى مُنادِى النَّبِيِّ (٨) عَلِيِّتِهِ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا نِكُمْ (١) عَنْ كُومِ الْحُمُرِ وَإِنَّهَا رجْسٌ، مَرْثُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُعَّدِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَهُ جَاءٍ (١١) فَقَالَ أَكِلَتِ

الْحُكُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَمَّاهُ (١) النَّانِيَةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُكُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَنَاهُ النَّالنَّةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمْرُ كَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يَهْمَيَانِكُم عَنْ كُومِ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ فَأَكْمِيْتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لِتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ و حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ ثَامِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْك الصُّيْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِمُلَس ثُمُّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرَ بَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ أَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ خَوْرَجُوا يَسْمَوْنَ فِي السِّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّبِيُّ بِمَلِيَّةِ الْمَقَا تِلَةَ وَسَتَى الْلَارِيَّةَ ، وَكَانَ فِي السَّبِي صَفَيِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَخْيَةَ الْسَكَلْيِيَّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النِّي عَرَاتُهُ عَلَى عِنْهُمَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ لِثَابِتٍ مَا أَمَا مُحَدّ آنت قُلْتَ لِأَنْسِ مَا أَصْدَقَهَا خَرَاتَ ثَابِتُ رَأْسَهُ نَصْدِيقًا لَهُ صَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا بِمُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنَّى النِّبِيُّ إِنَّاكِيَّةِ صَفَيَّةً فَأَعْتَهُمَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ (٢) ثابت لِأَنس ما أَصْدَفَهَا قالَ أَصْدَفَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا حَرْثُ اللهُ عَنْ اللهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِلَيْتِهِ النَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِ كُونَ فَا قُنْتَكُوا ، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِلَى عَسْكُرِهِ وَمالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرَ هِمْ وَفَأْصَاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجُلُ لَا يَدَعُ كَلَمُ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلاَّ ٱتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، فقيلَ ('' ما أُجْزَأُ مِنَّا الْيُوْمَ أُحَدُ ، كَمَا أُجْزَأُ فُلَانُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلِينَ أَمَا إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ غَفَرَجَ مَعَهُ كُلَّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَهُ وَ إِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ كَفُرُ حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا كَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْض وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْبَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ خَذِّرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنِيْ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيَفِكَ أُنَّهُ

حمة (١) أَنَى . في الموضعين وي الموضعين

(۳) قبسل هستنا الحديث حديث أن موسى الذي فى أوّل سنده موسىين امهاعيل بوبليه حدثنا قتية عند ه

اً فقال «مد

كا عقلت

مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَغَرَّجْتُ فَي طَلَّبِهِ ثُمَّ جُر ح جُرْحاً شَدِيداً فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ فَوَصْعَ نَصْلَ سَيْفِيرِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبُّدُو لِإِنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مُؤْتِ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ شَهِدْنَا (١) سَهْمًا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ أَشِّهِ عَلِي ۗ لِرَجُل مِمَّنْ مَمَّهُ يَدُّونِي الْإِمْلاَمَ هَٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قَاتِلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِيَّالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ ٱلْجُرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاس يَرْ تَأْبُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَّمَ ٱلْجُرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَا نَتِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْمُمُا (١) فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَأَشْتَذَ رِجالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَى الله حَدِيثَكِ ٱنْتَحَرَ فُلاَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ ثُمْ يَا فُلاَنُ كَأَذَنْ أَنَّهُ ٣ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنِ مُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ بُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْسَيَّبِ وَعَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ أَبَا هُرَّيْوَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مَرْتِيْ خَيْبَرَ (١) \* وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ تَابَعَهُ صَالحٍ \* عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرُّحْمٰنِ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ كَعْبِ قالَ أَخْبَرَ فِي ( ) مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ خَيْبَرَ ( ) قالَ (٧) الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ اللَّبِيِّ يَنِّ مِرْثُ اللهِ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَنِينَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ كَمَا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَهُ

(٢) أَنْ لاَ يَدُخُاتَ

وصوب عياض خبير وقال ال

ا (ە) سىدئنى

(A) هدا الحديث هو الذي نمدم التنبيه عليه بأنه مقدم على حديث قتيمة هند أبي ذر

أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَانَهُمْ ۚ بِالنَّكْبِيرِ أَللَّهُ أَكْبَرُ أَللَّهُ أَشْكُمْ لاَ إِللَّهِ إِلاًّ ٱللهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيمًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْقَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ فَسَمِمَنِي وَأَنَا أَقُولُ لا خَوْلَ وَلاَ قُوتُمَ إِلاَّ بِأَلَّهِ ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ قَيْس ، قُلْتُ لَبَّيك رَسُولَ (١) اللهِ قالَ أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْرُ مِنْ كُنُوزَ الْجِنَّةِ ، قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ فَدَاكَ (") أَبَى وَأُنِّي ، قالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوْ ۚ إِلاَّ بِٱللهِ صَرْثُ الْكُمِّي أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْ بَةٍ فِي سَاقٍ سَامَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ ما هٰذِهِ الضَّرْبَةُ ، فَقَالَ هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصا َبْنْنِي ٣٠) يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ كَأْتَبْتُ النِّي (" عَلَيْ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا أَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ فَرَرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قالَ أَلْتَقَى النَّبِي عَلِيَّةً وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَأَقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلُ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَهَا فَضَرَّبَهَا بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَا أَجْزَأً أَحَدُهُمْ ( ) مَا أَجْزَأُ فُلاَنْ ، فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنْ كَانَ هُـذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَّبَمَنَّهُ ۖ فَإِذَا أَسْرِعَ وَأَبْطَأَ كَنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرحَ فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيَهْ مِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَهُ فَمُ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ كَفَاء الرَّجُلُ إِلَى النَّبِّي مِنْكِ فَقَالَ أَيْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّالرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ مِنْ (٦٠ أَهْلِ النَّادِ، وَيَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلِنَّاسِ وَهُو َ (٧) مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِرْشُنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَمِيدٍ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِ بَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسْ إِلَى النَّاسِ بَوْمَ الجُمُعَةِ فَرَأَى

(۱) كَارَسُولَ اللهِ
(۲) لم يضبط الفاء في البويد
(۳) أصابنا
(۳) أصابنا
(۵) إلي النّبيّ
(۵) إلي النّبيّ
(۵) أحدُّ
(۵) أحدُّ
(۷) وانه

(۱) ابن أبي طالب (۲) به (۲) به (۲) به (۲) به (۲) يَمْتُحُ اللهُ (۱) يَمْتُحُ اللهُ (۱) يَمْتُحُ اللهُ والْمُدرة (۱) بفتح اللام والْمُدرة ووقت في البونينية بكسرها وغيره (۷) ابن عيستي . كذا في غير فرع بلا رقم .

(٧) أبن عيسى . كذا في غير فرع بلا رقم ونسبها القسطلاني ونسبها القسطلاني كذا في النسخ المتددة ابن مبدالرحن الزهرى وفي اليونينية وفرعها عن الرهري اكنه شطب علامة السيقوط لابي ذر وصح عليها وضبط الزهري المرف وصح عليها اهدوه وصح عليها اهدوه وحد كذاك في الفروع التي بأيدينا كذا مصححه

فى اليوتينية بخط الاصل بلارقم

(۱۰) سَلَّةً

طَيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حانيم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَيْ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي فِي خَيْرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَنْحَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي فَلَحِقَ (٢) وَاللَّهُ اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلْ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ (٢) عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوهَا ، فَقِيلَ هَٰذَا عَلِي ۖ فَأَعْطَاهُ فَفُتِيحَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمْن عَنْ أَبِي حازم قالَ أَخْرَ بِن سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبِيحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ كُلُّهُمْ يَرْجُو ( ) أَنْ يُمْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقِيلَ ( ) هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ قَالَ قَأْرْسِيْلُوا إِلَيْهِ فَأْنِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ ۚ فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ ۖ فَأَعِطَّاهُ الرَّايَةُ فَقَالَ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَمَا فَقَالَ ٱنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَنِهِمْ ، ثُمَّ أَدْنَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْ ثُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللَّهِ فَسِهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ (٦) يَهْ دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً ، خَيْرُ لكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ ثُمْرُ النَّعَمِي صَرْتُ عَبْدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُّ عَبْدِ الرَّحْمَٰنَ حِ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ ٧٧ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ بِي يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ الزُّهْرِيُّ (^) عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلَب عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدَمْنَا خَيْرَ كَامَّنَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِيضَ ذُكِّرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ حُتِيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُو النَّبِيُّ عِنْكُ لِنَفْسِهِ خَوْجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَّا (١) سَدَّ (١٠) الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنى بها رَسُولُ

اللهِ عَلَيْكُ ثُمَّ صَنَعَ حَبْسًا في نِطَعِ صَغِيرِ ثُمَّ قالَ (١) لِي آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ رِتُلْكَ تَوَلِيمَتَهُ ٣ عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الدِّينَةِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ يَرْتُ يُحَوِّى لَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْيَتَهُ وَنَضَعُ صَفَيَّةً رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُمَّيْدِ الطُّويَالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيُّهُ أَقامَ عَلَى صَفِيّةً بنْتِ حُيّ بطِّريقِ خَيْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى أَعْرِسَ بِهَا ، وَكَانَتْ (٣) فيمَنْ (٤) ضُرَّبَ (٥) عَلَيْهَا ٱلْحِجَابُ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا ثُمَّدُّ بْنُ جَعْفَر بْن أَبِي كَثِيرِ قال أَخْبَرَ نِي تُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ ٰ (٦) النَّبِي مُرْكِيِّهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُيْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ الْسُامِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْنِ وَلاَ كُمْ مِ وَما كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرُ بِلاِّلاَّ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْاقِطَ وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ ماملَكَتْ يَمِينُهُ قَانُوا (٧) إِنْ حَجَبَهَ لَهُمْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهُى مِمَّا مَلَكَتْ يَينُهُ فَامًا أَرْتَحَلَ وَطَأَ لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ وَرَشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ \* وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَيْدٍ بْنِ هِلِآلِ عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَفَّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مُعَاصِرِي خَيْرَ فَرَمْي إِنسَانَ بِجِرَابِ فِيهِ شَحْم وَنَرُونَ لِآخُذَهُ فَالْنَفَتُ فَإِذَا النَّبِي مِلْكِيمَ فَأَسْتَخْيَدْتُ صَرْفَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ ( " وَعَنْ كُلُومِ الْحَمْرِ ( " الْأَهْلِيَّةِ \* نَهْى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ (١٠) عَنْ نَافِيعِ وَحْدَهُ ، وَكُلُومُ لِلْكُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ ، حَرِيْنِ (١١) يَحْيَىٰ بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أَ بْنَ

(۱) قال آذِن (۲) وَرَائِمَةً (۲) وَكَانُ (١) فيها (

(۱۰) وهو

(۱۱) جدثا

لُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ (١) الْحُمُو (١) الْإِنْسِيَّةِ مَرْشُ ، مُخَدُّ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا (٣ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُحْمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيْنِيْدِ نَهْي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُمُرِ الْاهْلِيَّةِ صَرَّتْن إِسْخُتُى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا ثُمِّدُ بْن عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَّرَ رَضِيَ اللهُ الرو كُوم. عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّبِي عَنِيْتُهُ عَنْ أَكْلِ كُلُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ صَرَّتْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهْى رَسُولُ (') أَللهِ عَلَيْتِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُمُنِ (٥) وَرَخَّصَ في ا الْمَيْلِ حَرِّرُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَا بَتْنَا (٦) مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قالَ وَ بَعْضُهَا نَضِجَتْ خَفَاء مُنَادِي النَّبِيِّ عَلِيَّ لَا تَأْ كُلُوا مِنْ كُومِ الحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا (٧) قالَ أَبْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهْي عَنْهَا لِأُنَّهَا كَمْ شَحْمَسٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهْي عَنْهَا البُّنةَ (١) لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِرْشُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قالَ البّ أَخْبَرَ نِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاء وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَنهُم كَانُوا مِنَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ وَفَأَصاَ بُوا مُحُرًّا فَطَبَخُوها (٥٠ فَنَادَى مُنادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١٠) أَكْفِوا (١١) الْقُدُورَ صَرَتْنَى إِسْخُنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ مَابِتٍ سَمِينْتُ الْبَرَاءَ وَأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثُانِ عَنِ النَّبِيّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِي الْفُدُورَ الْمُعْرَثُ مُسْلِمٌ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْ نَا مَعَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ مُورِي أَخْبَرَ نَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَ نَا عاصِم عَنْ عالمِي عَنِ الْبَرَاء بْنِ عادِب رضي الله

(۲) خُورِ الْأَنْسِيَّةِ (۲) أخبرنا (۲) أخبرنا (٤) النَّبِيُّ

(٦) يقول أصابتنا صح

(٨) مي فَ اليونينية بنسجر

(۱۰) ليس في البونيني**ة وسلم** عديرج

(أن) التَّفُولُا

عَنْهُما قَالَ أَمْرَنَا النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ أَنْ 'نُلَّقِ الْحَمْرَ الْأَهْلِيَّةَ نِبِئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ كُمْ وَأَمُونَا مِأْكُلِهِ بَعْدُ حَرِثْنَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا تُحَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أبي عَنْ عاصِم عِنْ عامِرٍ عَنْ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَدْرِي أَنَّهُي عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَحُولَةَ النَّاسِ فَكَرِّهَ أَنْ تَذْهَبَ مَمُولَهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ كُمْمَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ مَرْشَ الْحَسَنُ بْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ أَنْ سَا بِق حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُعَوِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي الله عَنْهُما قال قَمَتُم رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ للْفَرَس سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً قالَ فَسَرَّهُ نَافِعْ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسْ فَلَهُ ثَلَاثَةٌ أَسْهُم ۚ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسْ فَلَهُ سَهِمْ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد ا أَنْ الْسَبَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِمِ أَخْبَرَهُ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّيّ عَلِيْهِ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْس خَيْبَرَ وَتُرَكْتَنَا وَتَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَهِ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِم وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٍ (٢) وَاحِدْ قَالَ جُبَيْرٌ وَكُم يَقْسِم النَّبيّ عَلَيْهِ لِبَنِي عَبْدِ تَسْمُسٍ وَ بَنِي نَوْفَلِ شَيْئًا حَرَفَىٰ نُحَدُّدُ بْنُ الْمَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَمْنَا تَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ وَتَحْنُ بِالْيَمَنِ فَلَرْجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْفَرُهُمْ أَحَدُهُمْا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخِرُ أَبُو رُهُمْ إِمَّا قَالَ بِضْعُ (٣) وَ إِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَسْبِينَ أَوِ أَثْنَيْنِ وَخَسْيِنَ رَجِلاً مِنْ قَوْمِي (1) ، فَرَكِيْنَا سَفَينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ بِالْحَبْشَةِ فَى افَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَ افَقَنَا النَّبيّ عَلِيَّ حِينَ أَفْتَتَحَ خَيْرَ ، وَكَانَ أَنَاسَ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا ، يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفينَةِ ، سَبَقْنَا كُمُ ۚ بِالْهِجْرَةِ ، وَدَخَلَتْ أَسْهَا و بِنْتُ تُحَيِّسِ ، وَهِي يَمِّنْ قَدْمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةً

(1) أَشْرُورُ اللهِ المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۱) كدافي البونينية الحبشية البسرية بنير مد الهنزة ميهما وفي القسطلاني بمدها (۲) وسول الله المياني وفي المياني وف

زَوْجِ النِّيُّ ۚ مِلْكُ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيُّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ نُحْمَرُ عَلَى حَفْصَةً ، وَأَسْماهِ عَنْدَهَا ، فَقَالَ نُحَرُّ حِينَ رَأَى أَسْماءِ مَنْ هٰذِه ؟ قالَتْ أَسْماءِ بنْتُ عُمَبْس ، قالَ عُمَرُ الحَبَشِيَّةُ (') هٰذِهِ ، الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ قالَتْ أَسَمَاءِ نَعَمَ قالَ ستَبَقْنَا كُمُ بِالْهِجْرَةِ ، فَنَحْنُ أَحْقُ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّهِ كُنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُطْعِمُ جَائِمَتُكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِ دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُمَدَاهِ الْبُغَضَاهِ بِالْحَبَسَةِ وَذُلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ٣ عَلَّيْ وَأَيْمُ ٱللهِ لاَ أَطْمَمُ طَمَامًا وَلاَ أَشْرَبِ شَرَابًا ، حَتَّى أَذْ كُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ (" اللهِ عِلْيَ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤذَى وَنُحَافُ وَسَأَذْ كُرُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَلِينَ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِينُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ عَلَمًا جاء النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ يَا نَبِيَّ ٱللَّهِ إِنَّ مُمَرَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ اللهُ كَذَا وَكَذَا ، قالَ لَبْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلِأَ صِحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْ تُمُ أَهُلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ -يَأْتُونِي <sup>(1)</sup> أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي <sup>(1)</sup> عَنْ هَٰذَا الحَدِيثِ مامِنَ الْدُنْيَا شَىٰ ۖ هُمْ بهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ كَلْمُمُ النَّبِيُّ مِنْكِيٌّ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْماءِ فَلَقَدْ (٦) رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَمِيدُ هٰذَا الحَدِيثَ مِنْي قالَ (٧٠ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ النَّيْ عَلِيُّ إِنَّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْل وَأَعْرِفُ مَنَازَ لَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ كَمْ أَرَ مَنَازَ لَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكْمِمِ إِذَا لَهِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُو ۚ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْ مُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (٨) حَرِيثِي إِسْخُلُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِياتٍ حَذَّتْنَا بُرَيْدُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ بَهِدَ أَنِ اُفْتَتَحَ خُيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأُحَدِ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِ َنَا مَرْثُ (') عَبْدُ اللهِ بْنُ

مُحَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَىٰ عَنْ مالِكِ بْنِ أَنْسِ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرْت قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُولَى أَبْنِ مُطلِيعِ انَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَفْتَتَعْنَا خَيْبَرَ وَكُمْ (١) نَعْنَمْ ذَهَبَا وَلاَ فِضَّةً إِنَّمَا غَنِيْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَالْيَطَ، ثُمٌّ أَنْصَرَفْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يَقَالُ لَهُ مِدْعَمْ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصِّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ إِذْ جَاءَهُ سَهِمْ عَارْ حَتَّى أُصَابَ ذَٰلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسِ هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيُّهِ بَلَى ٣ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِمِ ، كُم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ الرًّا ، كَفَاء رَجُلُ حِينَ سمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِّ عَلَيْدٍ بشِرَاكٍ أَوْ بشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَٰذَا شَيْءِ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ وَرِثُ السَمِيدُ بْنُ أَبِي مَنْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُخَدُّ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِن زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَسْمِعَ مُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانًا لَبْسَ كُلُمْ شَيْء مافْتِحَتْ عَلَى قَرْيَةٌ إِلاَّ فَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّي عَلِيَّ خَيْرَ وَلَكِنِّي أَيْرُ كُهَا خِزَانَةً كَمُمْ يَقْتُسِمُونَهَا حَرَثَى مُحَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كَوْلاً آخِرُ الْسُلِمِينَ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلاَّ فُسَنَّمُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِي عَلِيَّ خَيْبَرَ حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ وَسَأَلَهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَى النَّبِي يَزِيج فَسَأَلَهُ قَالَ لَه بَمْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لا تُعْطِيدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَٰذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَل ، فَقَالَ وَالْحَبَاهُ لِوَبْرِ تَدَلَى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ \* وَيُذْ كُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبُرُ فِي عَنْبَسَةُ بِنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَ يُرْزَةً يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي (٣) قال

مه (۱) ظم (۲) بل (۲) بل (۲) العامی بیاء بعد الصا ف غیر فرع کننه مصححه

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ يُنَةِ قِبَلَ نَجُدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَدَمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عِلَيْنَ بِخَيْسِرَ بَعْدَ مَا أُفْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ ( النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ ٣٠ أَنْتَكُمَا وَإِنَّ حُزْمَ ( النَّبِيُّ اللَّهِ ٢٠٠ أَنْتَكُمَا وَإِنَّ حُزْمَ ( النَّبِيُّ اللَّهِ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ٢٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُكُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ ١٠٠ أَنْتُمُ اللَّاتُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ اللَّهُ ١٠٠ أَنْتُمُ ١٠٠ أَنْتُمُ ١٠٠ أَنْتُمُ ١٠٠ أَنْتُمُ ١١٠ أَنْتُمُ اللَّهُ ١١٠ أَنْتُمُ ١ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَقْسِمْ كَلَمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بهٰذَا يَاوَبُرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْس صَّأَنْ (٣) فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ يَا أَبَانُ أَجْلِسْ فَلَمْ (١) يَقْسِمْ كَمُمْ (١) حَرَثُ ا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَبِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَعَلَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللهِ هُذَا قاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلِ وَقَالَ (٢٠ أَبَانُ لِأَ بِي هُرَيْرَةَ وَالْحَبَا لَكَ وَبُرْ تَدَأُدَأُ (٧٠ مِنْ فَدُومِ صَأَنْ يَنْلَى عَلَى الْمُرَأُ أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِي ، وَمَنَّعَهُ أَنْ بُهِينَنِي ( ) يِدِهِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَانِشَةً أَنَّ فاطيمَة عَلَيْها السَّلاَمُ بِنْتَ النَّبِيِّ مَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ نَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي ال مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ بِاللَّدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَتِيَ مِنْ مُمْسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ ۗ (٧) تَدَارا الله عَنْ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ نُحَمَّدٍ عَنْ فَي هٰذَا المَالِ وَ إِنَّى وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيَّةِ عَنْ حَالِمًا الَّتِي كَانَ (٥) عَلَبْهَا في أيسًا والطروحيا عَهَدِرَسُولِ اللهِ صَلَالُهُ (١٠) وَلَأَ عَمَلَنَ فِيهَا عِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَلَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ (١١) فَاطِمَّةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَ اللَّهِ مَكَلَّمُهُ حَتَّى تُولَقِّيَتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدُ النَّبِيِّ مِنْكُ سِيَّةً أَشْهُر ، قَلَمًا تُولُفِّيتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَى عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَمْلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةَ فاطِمَةَ ۚ فَلَمَّا تُورُفَيِّتِ ٱسْنَفْكُرَ عَلَى وَجُوهَ النَّاسِ فَٱلْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرِ وَسُبَايَمَتَهُ وَكُمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ قَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ انْتَمَنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدُ مَمَكَ كَرَاهِيَةً لِحَضَرِ (١٧) مُمَرً ، فَقَالَ مُمَرُ لاَ وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ ،

(١) كذاني اليونينية الرآي

(٢) اللَّبِفُ

(٢) ضَالِ

(٤) ولّم

(٥) قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الضَّالُ السَّدُّرُ

(ُ٠٠) ليس فياليونينية وسلم

(١١) عنع الجيم من الفرع

(٢١) لِيَعْضُرُ مُعَرِّ

فَقَالَ أَبُو بَكْنِ وَمَا عَسِينَتُهُمُ أَنْ يَفْعَلُوا (١) بِي وَأَنَّهِ لَآتِينَتُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْر فَتَشَهَّدَ عَلَى اللهُ وَمَا أَعْدُ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَما أَعْطَاكَ اللهُ ، وَكُمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ أَسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا زَى لِقَرَابِتَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَرْفَتْهُ نَصِيبًا حَتَّى فاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْر ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي يدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عِلْيَةِ أَحَبُ إِنَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ يَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْامْوَالِ ، فَلَمْ ٣٠ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَثْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرْفَةِ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَغَالَ عَلَى ٓ لِأَبِى بَكْرِ موْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ ﴿ فُولَهُ نِفَامَةً وَإِنْكَارًا ﴾ ۚ لِلْبَيْعَةِ ۚ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظَّهْرُ رَقِى عَلَى الْمِنْجَرِ فَتَثَمَّهَّدَ وَذَكَّرَ شَأَنَ عَنَّ وَتَخَلَّفَهُ كَذَا في جَبِعِ النَّسِيخِ ۗ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذَّرَهُ (\* بِالَّذِي أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمُّ ٱسْتَغَفَّرَ وَنَشَهَّدَ عَلِي ۖ فَعَظَّمَ (\*) حَقَّ أَبِي بَكْرِ وَحَدَّثَ أَنَّهُ كَمْ يَحْمِيلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرِ وَلا إِنْكَارًا بهامش نسخة قديمة للَّذِي فَضَّلَهُ ٱللهُ بهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا في هٰذَا الْأَمْر نَصِيبًا، فَأَسْتَبَدُّ (٥) عَلَيْنًا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرٌّ بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلَيّ قَريباً، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ صَرَثْنَى (١) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا (١) حَرَى اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَنْحَمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَل فَتِحَتْ خَيْبَرُ ، قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ النَّمْ مِرْ النَّمْ مِرْتُنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بنُ حَبيب حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَلْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيتَارِ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ نَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ ما شَبِعْنَا حَتَّى فَتَعْنَا خَيْرَ إِلْبُ أَسْتِعْمَالُ النَّبَى تَلِيَّ عَلَى أَهْلِ خَيْرَ مَرْث إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهِيْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَيْرَ كَفَاءُهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ كُلُ (٥٠ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ (١٠ لاَ

(۱) يَفْعَلُوهُ (۱) يَفْعَلُوهُ الخط والطبع مصححاً عليه في الفروع وكمتب صوابه قَاسَةٌ وَإِنْكَارِهُ ميري (٥) واستبد (٦) حدثنا

(۷) حدثی

(A)

ैं औं (५)

وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَّنَةِ فَفَالَ لاَ تَفْعَلُ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَالَ عَبْدُ الْعَرَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّناهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ بَعَثَ أَخا بَنِي عَدِي مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَّرُهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْجَبِدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي أَبْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ أَعْطَى النّبيّ يَلِيُّ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَءُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴿ وَاسبِ الشَّاةِ الَّتِي شُمَّتْ لِلنَّبِيِّ يَهِيُّكُ بِحَيْثِ بَرَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ عَن النَّبِي يَهِيُّن حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى سَمِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ يَرْكِيْ شَاةٌ فِيهَا مَهُمْ الْمُحْ فَرْوَةُ رَبْدِ بن حارثَةَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمارَتِهِ فَقَدُّ طَعَنْتُم ۚ فِي إِمارَةٍ أَبِيهِ مِن قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى "، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ لِمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتُهِ حَرِيْنِ (٢) عُبِيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّكَ أَعْتَمَرَ النَّبُّ عِلْكُمْ فَي ذِي الْقَمْدَةِ ، فَأَلَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَاً هُمْ عَلَى أَنْ يُقيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَامَّا كَتَبُوا (" الْكِتَابِ ، كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَى ( ) عَلَيْهِ عَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالُوا لَا نَقِيْ ( ) بَهِذَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ

ن (۱) باب فزود القضاء لاسم

(٢) كُنِبِ الْكِتَاب

ده المان (ع) المان (ع)

\* '레 (0)

الله ما منتَعْنَاكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَدُّد أَنْ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قال لِعَلَى (١) أَمْنُ رَسُولَ اللهِ ، قالَ عَلَى ۖ لاَ وَاللهِ لاَ أَنْحُوكَ أَبَدًا ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْدُ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هُذَا ما قاني ٣٠ مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْعَا بِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمِ بها وَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا فُلْ لِصاحِبكَ أُخْرُجُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَغَرَجَ النِّبِي مِلْكِيْ فَتَبِعَتْهُ أَبْنَةُ (٢) حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَ لَهَا عَلِيُّ وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ ٱبْنَةَ (١) عَمَّكَ حَمَلَتْهَا (٥) فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلَى ۚ وَزَيْدٌ وَجَمْفُو ۗ قَالَ (٦) عَلَى ۚ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بنْت عَمِّي وَقَالَ جَمْفُو ۗ أَبْنَةَ (٧) عَمِّي وَخَالَتُهُمَا تَحْسَى وَقَالَ (٨) زَيْدُ أَبْنَةُ (١) أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِي (١٠) مِرْكِيِّ خِالَنِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْدِلَةِ الْأُمْ ، وَقَالَ لِعَلَى ۚ أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَمْفَرِ أَشْبَهَتَ خَلْقِ وَخُلُقِى ، وَقَالَ لِزَ بْدِ أَنْتَ أَخُونَا ومَوْلاَنَا وَقَالَ (١١) عَلِيُّ أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةً قَالَ. إِنَّا أَبْنَهُ (١٢) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ صَرَتَى مُمَّدُّ (١٣) بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا شُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح (١٤) وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ا بُنْ سُلَيْمَانَ عَنْ فَافِعِ عَنِ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا كَفَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ يَيْنُهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحَدَيْبِيةِ وَقَاضَا هُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَكِرَ الْعَامَ الْمَقْبِلِ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ ۚ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقْيِمِ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُوا ، فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمَقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَاكِهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِمَا ثَلَاثًا أَمْرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ لَخْرَجَ صَرَتْنِي (١٥) غُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ

(٦) فقال (۷) بنت (۱) بنت (١٠) رَسُولُ اللهِ (11) قال (١٤) قال وحدثني • كذا في لســخة خط معتمدة وفي العيىالطبع ح قالوحدثي وفي

القسطلانى عكسه كشه مصححه

(۱۵) وحدثنا

ه (1) ألم تسمير (٣) وتَدُ في الاصل والهامش من غير تاء في احسداهما وفي بمض المروع شــدة على هاء التي بالهامش وفي الفتح وهنتهم بتخنيف الهاء وبتشديدها اه ملخصا منالهامش وقال العيني. وهنهم أي أضعهم ويروى وهنتهم بتأنيث الفعلوبروى أو هنتهم بزياة الالف في

(٤) وَهَنَهُمْ

كذافي اليونينية بلفظ واحد

أوله كتبه مصعحه (٥) قال أبو عبد الله وزاد

مران (٦) أُخبَرَ نَا سُفيانُ

(٧) قال أبو عبد الله وزاد:

( قوله أراما ثم الخ ) **كمذا** ف جيم النسخ المط المحيحة هنا بدون زیاده احداهن فی رجب وهي ثابتة فيها في بأب کم اعتبر کنبه مهیعید

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ إُعْتَمَرَ النَّيُّ عَلَيْكُم قَالَ أَزْبَعا ثُمَّ سَمَعْنَا أَسْتَنَانَ عَائشَةَ قَالَ عُرُوَّةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَّ (!) تَسْمَعَيْنَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْد إِسْمُعِينَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَكًا أَءْتَمَرَ رَسُولُ (٣) الله عَرَاتِيْ سَتَرْ نَاهُ مِنْ غِلْمَانِ النُّشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ عَرَّائِيَّةٍ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ رَسُولُ الله يَرْاعِينَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ المشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمُم، وَفُدَّ ٣٠٠ وَهَنَّهُمْ (١) حُمَّى يَشْرِبَ وَأَمْرَهُمُ النَّيْ عَلَيْكُ أَنْ يَرْهُ لُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ لِمَامِهِ الَّذِي أَسْتَأْمَنَ ، قالَ أَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُمْ م ، حَدِثْنَى كُمُمَّدُّ عَنْ (٦) سُمُمْيَانَ بْنِ عُمِيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِي عَلِيَّةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّا مَرْشُ مُورِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا \* وَزَادَ (٧) أَبْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي نَجِي وَأَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَنُجَاهِدٍ عَن أَنْ عَبَّاسِ قالَ نَزَوَّجَ النَّيْ عَرَكِيَّهِ مَيْمُونَةَ في غَزْوَةً مُوتَلَةً مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ وَهُبِ عَنْ عَمْرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي نَافِعْ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ

وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَثِيدٍ وَهُو قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَبْسَ مِنْهَا (١) شَيْءَ في دُبُرهِ ، يَعْنِي في ظَهْرِهِ \* أَخْبَرَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّنَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ (٣) عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ ۚ بْنِ نُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ كَفَعْفَرْ ، وَإِنْ فُتِلَ جَعْفَرْ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، قالَ عَبْدُ اللهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَ وَجَدْنَا مَافِي جَسَدِهِ بِضْمًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ مِرْثُنَ أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ يَالَّ ِ نَعْيَ زَيْدًا ۚ وَجَعْفَرًا وَٱبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ ۚ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَّذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَّذَ أَبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ "نبِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ ْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءِ قَتْلُ أَبْن ('' حارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُمْرَفُ فيهِ الْحُزْنُ (٥) قالَتْ عائشة وأنا أَطَّلِعُ مِنْ صَائرِ الْبَابِ ، تَعْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلْ ، فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاء جَعْفَرِ قالَ ٥٠ وَذَ حُرَ بُكاءِهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَنِي فَقَالَ قَدْ بَهِيْتُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ (٧) لَمْ يُطِينُهُ قَالَ قَأْمَرَ (٨) أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَنَّى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَرَ عَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّةِ قالَ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ النَّرَابِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهُ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تُرَكَّت

(۱) نیا س

کا<sup>صرس</sup> (۲) حدثنا فیرص

(۲) سکیاد

(٤) ابْنِ رَوَاحَةَ • ابْنِ حَارِثَةَ وَجَفْفَرِ بْنِ أَبِي خَالِمِهِ رِضْوَ انُ اللهِ عَلَيْهِمْ (٥) ضَبطه أبوذر بالنحريك اله من للبونية

ا(٧) أمهن صم

.(٨) لم يضبطه فى اليو نينية ر**وضيطه ف** الفرع مبنيا للفاعل

رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنَ الْمَنَاء حَدِثْنَى مُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُعَرَرُ بْنُ عَلَى عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ أَبْنُ ثَمَرَ إِذَا حَيًّا أَبْنَ جَعْفَر قَالَ السُّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ صَرْثُ أَبُو مُنتِيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْس أَبْنِ أَ بِي حَازِمٍ ۚ قَالَ سَمِيعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَالِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ أَنْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ تِسْمَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ صَرَّتُنِي مُكَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّمَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقَّ في يَدِي يَوْمَ مُوتَةً لِيسْمَةُ أُسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ صِرْشَيْ عِمْرَانُ أَنْ مَيْسَرَةً حَدَّمْنَا مُحَمَّدُ مِنْ فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عاورِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً ۚ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَعْرَةُ تَبْكِى وَا جَبَلاَهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُمَدُّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَبْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي آنْتَ كَذَٰلِكَ (١) مَرْثُ فَتَدْبَةُ حَدَّانَنَا عَبْمَرُ ٣٠ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنِ النَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قالَ أُنْمِيَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَّةً بِهٰذَا ۖ فَامَّا مَاتَ كُمْ ۚ تَبْكِ عَلَيْهِ عَلِيُّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ إِلَى الحَرُقاتِ مِنْ جُهَيْنَةً صَرَيْتَى عَمْرُو بْنُ تُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُ مَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَ مَا أَبُو ظَبْيَانَ قالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَمَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ إِلَى الْحَرَقَةِ فَصَبِّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ (٣) أَنا وَرَجُلُ ۖ مِنَ الْا نُصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا عَشِيبنَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ فَكَفَّ الْأَ نُصَارِي (١) فَطَمَنْتُهُ ﴿ ﴾ بِرُهِمِي حَتَّى قَتَلْتُهُ كَامَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ ما قالَ لاَ إِلَّهُ إِلَّهُ مَ قُلْتُ كَانَ مُتَّمَوِّذًا إِفَّ إِلَّا أَللْهُ ، قُلْتُ كَانَ مُتَّمَوِّذًا إِفَّ إِللَّا يُكَرَّرُها حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ مَبُّلَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَرْثُ الْتَكَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَايَمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النِّبِيِّ " مَنْكُمْ سَبْعَ

(٣) فَلَحِقْتُ

(٤) منه

(ه) رطعنته

(٢) رُسُولِي اللهِ كذا في غير لسعة بلا رائم ونال القسطلاني وفي لسعة. رسول الله كتبه مصححه

غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبِعْتُ مِنَ الْبُعُوثِ نِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْر وَمَرُاةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ \* وَقَالَ مُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِّ غِيَّاتٍ حَدَّثَنَا (٥٠ أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النِّيِّ عَلِيٌّ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيا يَتْعَتُ مِنَ الْبَعْثِ ٣٠ نِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ مَرْثُ أَبُو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ عَنْلَدٍ حَدَّثَنَا (٣) بَرِيدُ (٤) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ عُزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَبَنَّعَ غُزَةِ إِنَّ وَغَزَوْتُ مَعَ أَبْنِ حَارِثَةَ أَسْتَعْمَلَهُ (٥) عَلَيْنَا حَرْثُ الْمُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً ا بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَيْكَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحَدَيْبِيّةَ وَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَ يَوْمَ الْقُرَدِ قَالَ ٢٠ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيْتُهُمْ ﴿ لَا حَالَ الْمَتْمِ وَمَا بَعَثَ ٣٠ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَى أَهْلِ مَكَّةً يُخْبِرُ هُمْ بِغَزْوِ النِّي مَلِكَ مَرْثُ قُتَيْبَةً (٨) حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَدَّرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِيعِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلَيْا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْقَدْادَ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بهَا ظَعينَةً مَعَهَا كِتَابٌ خَفْدُوا ٧٠ مِنْهَا قَالَ قَأَ نُطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبَنْنَا الرَّوْضَةُ ، فَإِذَا تَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، قُلْنَا لَهَا (١٠٠ أُخْرِجِي الْكَتِئَابُ ، قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابُ ، فَقُلْنَا لَنُحْرِجِنَّ الْكِتَابِ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثَّيَابِ، قالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِهِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ ۗ قَالِدًا فِيهِ : مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، إِلَى نَاسِ (١١٠ بِمَكَّةَ مِنَ المشركين بُخْبِرُهُمْ بِيَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ١٦٥ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَاحاطِبُ ما جُذَا ؟ قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۗ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقاً في قُرَيْسِ بَقُولُ

سی اخبرتا •کنا ملارقم وجعلها القسطلانی نسخه کتبه مصححه مصححه مصححه مصححه (۲) البغوث

مهرس (۲) أخبرنا مع

(٤) ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

6) فاستملا صدی

(٦) وقال

ν<sup>8</sup> α (۷)

(A) ابن سعید چس

4) مقطرها جنه ه ص ص (1۰) مقطرها جنه ه ص ص

(11) أَ فَأْسِ وسِمَا مِ

(۱۲) نقال باساطب

(۱) فقال (٢) وَقَدْ كَنْرُوا بِمَا جَاء كُمْ مِنَ الْحَقِّ (٢) سَعِيدَ بْنَ (٤) ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبِرَهُ (۰) النَّبِيِّ كذا في غبر نسخة بلارتم (١) فَسَارَ مَعَهُ مُو ٠٠ السُلمين (۱۰) بَكُنَّ مَعَهُ مُعَامِّى (۱۱) حدثنا (١٢) رَسُولُ اللهِ

كُنْتُ حَلِيفًا ، وَكُمْ أَسَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، مَنْ كَلُمْ فَرَابَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَهُمْ ، فَاحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَب فيهم ۚ أَنْ أَنَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَكُمْ أَفْمَـٰلُهُ أَرْتِدَادًا عَنْ دِيبِي وَلاَ رِضاً بِالْكُفْر بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ بَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هُذَا المُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللَّهَ أَطْلَمَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قالَ (' ) أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۚ وَأَنْزَلَ اللهُ السُورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُولَى وَعَدُوكُمُ أُولِّياء ثُلْقُونٌ إِلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ ١٦٠ إِلَى وَ لِهِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ اللَّهِ عَنْ وَهُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قالَ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَزَا عَزْوَةَ الْفَتْحِ ف رَمَضَانَ \* قَالَ وَسَمِعْتُ أَبْنَ (٢) الْمُسَبِّب يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ \* وَعَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (١) أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَامَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَديد الَناء الذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَى أَنْسَلَخَ الشَّهْرُ مَعْشَى (٢) تَمُودُ أَخْبَرَنَا (٧) عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ خَرَّجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المدينة وَمَعَهُ عَشَرَهُ آلَانٍ ، وَذَٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ (<sup>()</sup> سِنِينَ وَنِصْفٍ ، مِنْ مَقْدَمِهِ اللهِينَةَ فَسَالَ (١) هُوَ وَمَنْ (١٠) مَمَهُ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةً ، يَصُومُ وَ يَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُو مَاهِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا \* قَالَ الرُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ الْآخِرُ فَالْآخِرُ وَكَالْخِرُ الْآخِرُ الْآخِرُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِعَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (١٣) عَلَيْ في رَمَضَانَ

إِلَى حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَامَمٌ وَمُفْطِرٌ ۚ فَلَمَّا أُسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعا بِإِنَاءِ مِن لَبِّن أَوْ مَاء فَوَضَمَّهُ (١) عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَّى النَّاسُ فَقَالَ الْفُطرُونَ لِلصُّو َّامِ ٢٠٠ أَفْطِرُوا \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عِنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيُّكِ عَامَ الْفَتْحِ \* وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ يَرِّكُ عَنْ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُس عَن ابْنِ عَبَّاس قالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ا في رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعا بِإِنَاءِ مِنْ ماء فَشُرِبَ بَهَارًا لِيُرِيَّهُ (") النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً \* قَالَ وَكَانُ أَنْنُ عَبَّاسَ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ في السُّفَر وَأَفْطَرَ فَنَ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ بِالسِّبُ أَيْنَ رَكَزَ النَّيْ عَلِيُّ الرَّابَةُ يَوْمَ الْفَتْحِيِ حَرْثُ عُنِيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ قَالَ لَنَّا سَارَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ثُرَيْشًا خَرَجَ أَبُوسُفْيَاذَ نُ حَرْبِ وَحَكْمِمُ بْنُ حِزَامٍ وَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءٍ يَلْنَمِيمُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلْيَ كَفَأَهْبَكُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَنَوا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا ثُهُ بنيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ أَبُو سُفَيْهَانَ مَا هَذِهِ لَـكَأُنَّهَا نَيْرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء نِيرَانُ بَنِي تَعْرُو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرُ وَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَأَدْرَ كُوهُمْ ۚ فَأَخَذُوهُمْ ۚ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلْمَبَّاسِ أَحْبِسِ أَبَا سَفْيَانَ عِنْدَ حَطْمٍ (٥) الْخَيْلُ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْسَالِمِينَ ، خَبَّسَهُ الْعَبَّاسُ تَجْعَلَتِ الْقَبَاثِلُ تَمُرُ مَعَ النَّبِيِّ لَا يَرُلُ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ فَرَّتْ سَكَتِيبَةُ قَالَ (٧) تِمَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ (٨) هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَالِي وَلِيفِارَ (١) ثُمُّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ (١٠) مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمٌّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ(١١) مَرَّتْ

(۱) عَلَى رَاحِلَتِ اوْ اُورَاحِلَتِ اوْ الْحَدَدِ الْحَدَدِ الْحَدَدِ الْحَدَدِ الْحَدَدِ الْحَدَدِ الْحَدَدِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ

من (1) رَسُولِ لَلْهِ مدوس (۷) متال (۵) متال و المدمن

> (۱) وَالْفِفَارِ (۱۰) مَثَالُ ستة (۱۱) ثم

(۱) كذا فاليونينية بضية. واحدة على الميم. لاط

(١) الْيَوْمَ

(٣) رسُولِ اللهِ

(٤) وقال

(م) كذا في النسخ المصدة بالالم و فتحسة واحدة على الدال وقال العينى النبوين كتبه مصححه

(٦) ابن الوكيد رضي الله عنه أ

مح الأصم (۷) حدثى

(٨) مَنْ وَرِثَ . لاعلي

الواو حسب

(٩) في الفرع ينزل بتعنية أوله اه من هامش الاصل

مُلَيْمُ (١) فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ كُمْ يَرَّ مِثْلَهَا ، قالَ مَنْ هُذِهِ ؟ قالَ هُ وَالا اللَّا نُصَارُ ، عَلَيْهِم سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بَإ أَبَا سْفْيَانَ الْيَوْمُ (٢) يَوْمُ اللَّمْحَمَةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بَا عَبَّاسُ حَبِّذَا يَوْمُ النِّمَارِ ، ثُمَّ جاءت كَتِيبَة ﴿ وَهِي أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ وَأَصْحَا بُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ (٣) عَلَيْ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَكُمْ تَعْلَمْ مِا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَب سَعْدٌ وَلَكِنْ هَٰذَا يَوْمٌ يُعَظَّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمُ ثُكُسُى فيهِ الْكَعْبَةُ وَال وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ أَنْ ثُمْ كُنَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قالَ ( ) عُرْوَةُ وَأَخْبَرَ نِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَا هُنَا أَمَرُكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَهِ أَنْ تَرَ كُنَّ الرَّايَةَ قالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ يَوْمَثِذٍ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءِ وَدَخَلَ النَّيُّ يَرْكُمُ مِنْ كُدًا (٥) فَقُتُلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ (") بَوْمَئِذٍ رَجُلاَنِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جابِرِ الْفَهْرَى مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْن قُرَّةً قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُعْفَلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجّعُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا (٧) كُمِّدً بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عَلِّ أَبْن حُسَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْن غُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزَلُ غَدًا قَالَ النِّبِي عَلِينَ وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِي ثُمُ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرَثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ \* قِيلَ لِلزُّهْرِيُّ وَمَنْ \* ) وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ قالَ وَرَثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ \* قَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَيْنَ (١٠ تَنْزِلُ عَدًّا فِي حَجَّيِّهِ ، وَكُمْ

يَقُلْ يُونُسُ حَجَّيْهُ مِ وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (١) شُعَيْبْ حَدَّنَا أبو الرِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُن عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُن عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْ مَلِيَّةِ مَنْذِلُنَا إِنْ شَاءِ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر مَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنِيْ مِن أَرَادَ حُنَيْنَا مَنْزِلُنَا غَداً إِنْ شَاءَ ٱللهُ مِخِيْفَ بَنِي كِينَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ حَرْثُ الْحَيْنُ بَنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ أَبْن شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرَافَيْ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِفْقُ قَامَنَّا نَزَعَهُ جاءٍ (٣) رَجُلُ فَقَالَ أَبْنُ خَطَل مُتَعَلَّقٌ بِأَمْنَارِ الْكَمْبَةِ ، فَقَالَ اقْتُلْهُ قالَ مالاكِ ، وَكُمْ يَكُن النَّبُّ مِنْكِيَّهِ فِيا نُرسى وَاللهُ أَعْكُمُ يَوْمَتْدِدٍ نُحْدِماً مَرْشَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا (" ابْنُ عُلِيَبْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِيُّ مِنْكَةً يَوْمَ الْفَتْ مِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَنَلَا ثُمَا لَةِ نُصُبِ لَجَعَلَ يَطَفْنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاء الْخَتُّ وَزَهَنَّ الْبَاطِلُ ، جاء الْخَتُّ وَما يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَما يُميدُ صَرَتْنِ (٥) إِسْخُتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا (٦) أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَلِى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِطَةُ عَأْمَرَ بِهَا كَأْخُرِجَتْ قَأْخُرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ فَأَيْدِيهِما مِنَ الأَزْلام، فَقَالَ النِّي عَلِيِّ قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا أَسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ ثُمُّ دَخَلَ البَيْتَ فَكَرَّرَ ف نَوَاحِي البَيْتِ وَخَرَيْجَ وَكُمْ يُصَلِّ فِيهِ \* تَابَعَهُ مَعْمُرُ عَنْ أَيْوبَ وَقَالَ وهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهْمَا

يوس (غ) حدثنا مرس

(۰) حدثاً س س (۲) حدثنی

(۷) عن ابن عباسعن ثانبت هند س (۱) نیها (۲) عَنْ عالِشَةَ (۲) عَدْنی (۲) حدثنی (۱) پنرأ

أَن رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسامَة بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةٌ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ كَأْمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ مِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْعَةَ فَكَنَ فِيهِ (١) نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْقَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قَائَمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَأْشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قالَ عَبْدُ ٱللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مين سَجْدَةِ مِرْثُ الْفَيْثُمُ بْنُ خارجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنَ أَبِيهِ أَنَّ ٣٠ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِّ عَلِيَّ ذَخَلَ عَامَ الْفَتْح ِمِنْ كَذَّاءِ الَّتِي بَأَعْلَى مَكَّةً \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَوُهَيْبُ فِي كَدَّاءِ حَرْثُ (٣ عُبَيْدُ بْنُ إسمميلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيِّ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَّاءِ بِاللَّهِ مَنْزُلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَى مَا أَخْبَرَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ عَلِيَّهِ يُصَلِّى الضُّعٰى غَيْرً أُمَّ هَانِي ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً أُغْنَسَلَ فِي بَيْنَهَا ، ثُمُّ صلَّى ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ ، قالَتْ كَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفٌ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ مُيتِمْ الْ كُوعَ وَالسُّجُودَ باب مَرْشَىٰ مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر مُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَرْكِي يَقُولُ (اللهُ عَنْهَا رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَ بِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ مُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَ الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاهِ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَالِمْتُمْ ، قالَ فَدَعاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعانِي

مَعَهُمْ ، قالَ وَما رُوَّ بُنَّهُ (١) دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرِّيهُمْ مِنِّي ، فَقَالَ ما تَقُولُونَ إِذَا (٢) جاء نَصْرِ ٱللهِ وَالفَتْثُ وَرَأْيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ٢٣ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ . فَقَالَ بَعْضَهُمْ أُمِوْنَا أَنْ تَحَمَدَ اللهَ وَنَسْتَغَفْرِهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَانَدْرِي أَوْكُم ۚ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ ( ' عَبَّاسِ أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لاَ : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْيْحُ ، فَتِنْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلاَمَة أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قالَ تُعمَرُ ما أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ مُرَّتُ سَمِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (\*) عَنِ اللَّفْبُرِيِّ عَنْ أَ لِي شُرَيْحِ إِلْمُدَوِيِّ أَنَّهُ إِمَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَمِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُمُونَ إِلَى مَكَّةَ أَثْذَنْ لِي أَيُّمَا الْامِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ الْغَدَ يَوْمَ (٢) الْفَتْح سمِعَتْهُ أُذُنَّاى وَ وَعَاهُ تَلْبِي ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمْ بِهِ (٧٧ ، حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمُ قالَ : إِن مَكَةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَكُمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، لاَ يَحِلُّ لِلْأَدْرَى ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا ۖ فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِفِيَّالِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهُ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَكُمْ ۚ يَأْذَنْ لَكُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي ۖ فَيهَا ۗ " (١١)قَالَ ابُوعَنْدِ اللهَ الْحَرْبَةُ اللهَ عَامَنْ نَهَارِ وَقَدْ عادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِيدُ الْعَائِبِ فَفِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مِاذَا قالَ لَذَى مُحَرِّثُو قالَ قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الحَرَمَ لاَ يُعيِدُ عاصِياً وَلاَ فارًا بِدَم وَلاَ فارًا (١٠٠) بِحَرْبَةٍ (١١) حَرِثُ فُتَيْبَةُ حَدْنَنَا اللَّيْثُ (١٢) عَنْ يَزِيدَ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَمَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ لِلْسِكُ . ثَقَامٌ النَّبَ يَرَاتِي عِلَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ مَرْثَ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّثَنَا (١٣) قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي

(۲) في اذا (٢) في دين الله أنواجا (۱) لِي ابْنَ (۰) كَنْتُ (٦) من بوم (۷) به انه d (A) (١٠) بضم الخاء الاصميلي

(۱۲) وحدثا

إِنْ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أُقْنَا مِعَ النَّبِي عَيْنِ عَشَرًا (١) نَقْضُرُ الصَّلاَة مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا عاصِم عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ مِنْكُ عِنْكُ تَسِنْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ أَحْمَدُ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ عَنْ عاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ أَمَّنَّا مَعَ النَّيِّ يَزِيِّتُهِ في سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَهَ نَقْصُرُ الصَّلاَّةَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ ما يَبْنَنَا وَ يَنْ نَسِمْ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَنَّا ﴿ إِلَى إِلَّهِ مِنْ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ (١) عَسَرَةً الْفَتْحِ حَدِثْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْرٍ ا أَبِي جَمِلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحُنْ مَعَ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيُّ الْإِنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيُّ الْإِنْ عَلِيْنَ } وَخِرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ مِرْثِ اللَّهُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ ال أَبُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَامِةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلاَّبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ ا فَلَقِيتُهُ فَسَأَلُنُهُ فَقَالَ كُنَّا مِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُوْ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَكُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ ؟ مَا هَٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْ لَى إِلَيْهِ ، أُو أُو لَى اللهُ اللَّهُ أَوْ اصَّلَّاةً بِكَذَا (") ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذٰلِكَ (") الْكَلاَمَ ، وَكَأَنَّهَا (اللهُ يُنْرَى (ف) في صَدْرِي وَكَانَتِ الْمَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَثْرُ كُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِي صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقُعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِبِإِسْلاَمِهِم ۚ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ ۚ فَامَّا فَدِمَ قَالَ جَنْنُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِّ عَلَيْ حَقًّا ، فَقَالَ صَلُّوا صَلاَّةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا (٢) كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُ ، وَلِيَوْمَكُمْ أَكْثَرُكُ فُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنَّى لِلْ كُنْتُ أَ تَلَقَّى مِنَ الرُّكُبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍ أَوْ سَنْعِ سِنِينَ

وَكَانَتْ عَلَى الرَّأَةُ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ الرَّأَةُ مِنَ الْحَيِّ أَلا تُعَطُّوا (١) عَنَّا ٱسْتَ قارِ ئِيكُمْ ۚ فَأَشَّتَزَوْا فَقَطَمُوا لِي فِيَصا ۚ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيءُ فَرّحِي بذلك الْقَبِيص حَرَثَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْامَة عَنْ مالك عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَة ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ \* وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاص عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ، وَقَالَ عُتْبَةٌ إِنَّهُ ا بنِي ، فَامَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِيِّكِيِّهِ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ ٱبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ (٣) اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَفَّاص هٰذَا أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىّٰ أَنَّهُ ٱبْنُهُ قَالَ (\*) عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَخِي هٰذَا أَبْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبْنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ كَاإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بمُتْبَةَ أَبْنِ أَبِي وَقَاصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدٍ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَدْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُنْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاص \* قالَ أَبْنُ شِهِ آبِ قالَتْ عالْشَةُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجْرُ \* وَقَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بذلكَ صَرْتُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْدِ في غَرْوَةِ الْفَتْحِ فَفَرَ عَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَأَمَّهُ أُسَامَةُ فِيهَا كَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ أَتُكَلِّمُ فِي فَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ أُسَامَةُ ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْ لُهُ ثُمٌّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّا أَهْ لَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ ، وَإِذَا

را) يُعطُّونُ (۱) يعطُّونُ (۲) حدثنا (۲) النبي صفة (٤) نقاله

سَرَقَ فِيهِم ِ الضَّعِيفَ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّد بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فاطِمَهَ بنْتَ مُحَدِّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدِها ، الرَّأَةِ ، فَقُطِعَتْ يَدها ، خَسُنَتْ تَوْ بَثُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قالَتْ عائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي (١) بَعْدَ ذٰلِكُ مَرْشِنَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّتَنَا زُهَـيْرُ مَدَّتَنَا وَأُرْفَعُ خَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَرَّاكِيُّهُ عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ حَدَّتَني مُجَاشِع قالَ أُتَبَتُ النَّبِيُّ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ جَنْنُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ ، قالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهَجْرَةِ بِمَا فِيها ، فَقُلْتُ عَلَى أَى شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانِ وَالْجُهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا (٢٠) مَعْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمُا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ مَرْثُ مُعَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (\*) بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ تُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ إِلَى النَّبِّ يَلِيِّ لِيُبَابِعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهُجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَٱلْجُهَادِ ، فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأْلَتُهُ فَقَالَ صَدَقَ نُجَاشِعُ \* وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ نُحَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءً بِأُخِيهِ مُجَالِدٍ حَرَّثْنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ، قالَ لاَهِجْرَةً وَلَكِينَ جِهَا دُ كَا نُطَلِقٌ فَأُعْرَضْ (3) نَفْسَكَ ۚ فَإِنْ وَجَدْتَ شَبُّنَا وَإِلاَّ رَجَعْتَ \* وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر سَمِينَتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِا بْن مُمَرَ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهُ مِثْلَهُ حَرْثَىٰ ( ) إِسْطُقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرُو الْأُوزَاعِيّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَّابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكَلِّي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْشَا إِسْعُقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْبِي بْنُ خَرْزَةَ قَالَ حَدَّانَى الْأُوْزَاعِي عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قِالَ زُرْتُ عَائِشَةٌ مَعَ بَعْبَيْدِ بْنِ

(1) كذا فى غسير نسخة معتبدة ووتعفىالمطبوع تأتيني كتبه مصححه حسر وصريرها مع

> مع وس<sup>ان</sup> دور مران

(٤) كذا بهنزة وصل في البونينية مع التصحيح وعدم صبط الراء والذى في المغرع وغيره بهنزة قطع وكسرالراء

(ه) حدثنا

مُمَّيْر ، فَسَأَكُمَا عَنِ الْهَجْرَةِ ، فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرْ أَحَدُهُمْ بدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِيَّةٍ مَخَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، وَفَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَنْهُرُ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْثُ إِسْءُنَّ إِسْءُنَّ حَدَّثَنَا أَبُوعاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهْنَ حَرَامٌ مِحْدَامٍ أَللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُمْ تَحَلُّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي وَكُمْ تَحْلِلِ ﴿ ﴾ لِي ٣ إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ لاَ يُنَفِّنُ صَيْدُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَوَّكُهَا ٣ وَلا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلاَ تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطَّلِب إِلاَّ الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ قَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ قَإِنَّهُ حَلَالٌ \* وَعَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عِيْل هَٰذَا أَوْ نَحُوْ هِٰذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عَلِيكُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَيَوْمَ حُنَيْ إِذْ أَعِبَتُكُمْ كَثْرَ ثُكُمْ فَلَمْ (" ثُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَرْثُ مُكَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ رَأَيْتُ بِيَدِ أَبْنِ أَبِي أُونَى ضَرْبَةً قالَ ضُرِ بِتُهَا مَعَ النَّبِيِّ بَاللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ خُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْثُ مُحَدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا ( ) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قالَ سَمِنْتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ يَا أَبَا نَعْمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْ فِقَالَ (٥٠ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ كَمْ يُولَ ، وَلَكِينَ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنْ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ آخِذْ بِرَأْسِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ أَنَا النَّبِي لاَ كَذِب أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُتَى فِيلَ لِلْبَرَاء

(۱) تُحَلَّلُ أَى بلامين سبنياً للمفعول (۲) لى قط (۲) شَخَرُهُا (۲) شَخَرُهُا (٤) الى نوله غنود رحيم (٥) أخبرنا (٢) قال

وَأَنَا أَسْمَعُ أُوَلَّيْتُم مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِي عَلِيْ فَلَا كَانُوا رُماةً فَقَالَ أَنَا اللَّيْ لَا كَذِبِ أَنَا أَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ حَرَّتْنَي مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ سَمِعَ الْبَرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلْ مِنْ قَيْسٍ ، أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَالَ لَكُنِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَاذِنْ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَا حَلْنَا عَلَيْهِمِ ٱلْكَشَفُوا فَأَكْبَئِنَا عَلَى الْنَنَائِمِ فَأَسْتُقْبِلْنَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ (٢) آخِذْ بْرِمامِ ا وَهُو يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ \* قَالَ إِسْرَاثِيلُ وَزُهُمَيْنَ، نَزَلَ النَّبُّ يَنِّكُ عَنْ بَمُلْتِهِ مَرْثُ سَغِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى لَيْثُ (1) حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى إِسْخُنَى [ (١) كَيْن رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ قالَ مُحَدَّدُ بْنُ شِهابِ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ حِينَ جارهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كَمُسمْ الطَّا نِفْتَيْنِ ، إِمَّا السُّنِّي ، وَإِمَّا المَّالُّ ، وَقَدْ كُنْتُ ٱسْتَأْ نَيْتُ بِكُمْ (0)، وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلًا بضْعُ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايْفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَفُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّا يُفْتَيْنِ ، قِالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاوُنَا تَانِينِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ إِيْطَيْبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظُّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُنِي ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّا سُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَٰلِكَ مِمَّنْ كُمْ ۚ يَأْذَنَّ ، فَأَرْجِيمُوا

(٢) النَّبِيُّ

(٣) ابْنَ المَارِثِ

حَتَّى يَرْفَع إِلَيْنَا عُرَفاؤُ كُمُ أَمْرَكُم فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُم عُرَفاؤُهُم ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا خُبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا ، هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبَّي هَوَازْنَ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنْ مُمَرَّ (١) قالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ \* حَدَّثَنَى ٣ حَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَمَّا قَفَكْنَا مِنْ حُنَيْنِ ، سَأَلَ مُحَرُ النَّيَّ عِلْكُ عَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ (\*) فَأَمَرَهُ النَّيْ عَلِيَّةِ بِوَفالَّهِ \* وَقالَ بَمْضُهُمْ خَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ تَحْمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ وَكَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ مَرَثْ عَبْد أُلَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تُحْمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَدٍّ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ (١٠) مِرْكِيِّهِ عَامَ خُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ۚ فَرَأَ يْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجِلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائُهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ ( ) فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ ، وَأَقْبَلَ ( ) عَلَى ّ فَضَّتِّي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمَرَ ٢٨٠ فَقُلْتُ ما بَال النَّاسِ قَالَ أَمْرُ ٱللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَّسَ (٨) النَّبِيُّ مَرْكِيَّهِ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ يَيِّنَةٌ وَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ( ) قَالْ ثُمَّ قالَ النَّبي عَلِيَّة مِثْلَهُ ، فَقُدْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، قالَ ثُمَّ قالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ مِثْلَهُ فَقُدْتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي (١٠٠ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لَاهَا (١١) ألله ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ ، مِنْ أَسْدِ الله ، يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ مَرَاتُكُ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِي مُرَاتِي فَأَعْطِهِ وَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ ْ عَفْرُ فَا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ (١٢) لَأَ وَلَهُ مَالِ تَأْتَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى

(١) كان في اليونينية ان ابي عمر نشطب على ابن بالحرة اه وكذلك شطب على ابن ف النسخ التي بأيدينا كتبه مصححه (۲) بوحدثني (٦) اعتكاف هو بالاوجه الثلاثة والنصب النيوابدون ألف كاترى كتبه (٤) رَسُولِ اللهِ (ه) بسيف (٣) فأتبل (٧) ابْنَ الْخَطَّاب (۸) تَجَلَسَ (۸) تَجَلَسَ (١) ثُمَّ جَلَنْتُ فَقَالَ اِلنِّي اللَّهِ مِنْهُ (۱۰) منه

(11) كذاصورتها في

اليونينية وفي الفرج لأهَّاء.

**(11)** وانه

يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَرَّ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُكَلَّدٍ مَوْلَى أَبِي تَتَادَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةً ، قالَ كَمَّا كَانَ يَوْمُ كَنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجْلُ مِنَ الْسُالِينَ ، يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الشَّرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائُهِ لِيَقْتُلَهُ ۖ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِ بَنِي وَأَضْرِبُ (١) يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمِّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَحَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ ۚ " فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَأَنْهِزُمْ الْمُسْامُونَ وَأَنْهُزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بمُمَرَ بْنِ الخطاب في النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ ما شَأْنُ النَّاسِ ؟ قالَ أَمْرُ ٱللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَقَامَ يَدِّنَةً عَلَى قَتِيل قَسَلَه فَلَهُ سَكُبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَبِّنَةً عَلَى تَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَداً بَشْهَدُ لِي تَجْلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَرْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلْ مِنْ جُلَسَالًهِ سِلاَحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْ كُنُ (٣) عُنْدِي قَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَلاَّ لاَ يُعْطِهِ أُصَيْبِعَ (أ) مِنْ قُرَيْشِ وَ يَدَعَ أَسَدًا مِنْ أَسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَرَاقِيْ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِهِ عَأَدَّاهُ إِنَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أَوَّلَ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبِ عَزَاةٍ (٥) أَوْطَاس مَرْثُ (١) مُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّْنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرِيْدِ بْن عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكًا فَرَغَ النَّبِي عَلِيَّهِ مِنْ حُنَيْنِ بَمَثُ أَبَا عامِي عَلَى جَيْشِ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصَّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَنَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَرُمِيَ أَبُو عامِرٍ في رُكْبَتِهِ رَماه جُسْمِي إِسَهُمْ إِفَا ثُبْتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَا نُمْهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رَمَاكَ ، فَأَسَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قاتِلَى الَّذِي رَمانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فأ تَبَعْتُهُ

وَجَعَاْتُ أَقُولُ لَهُ الَّا تَسْتَحَى ٢٠ إَلَا تَثْبُتُ.، فَكَفَّ فَأَخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ اِلسَّيْفِ

فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ فُلْتِ لِأَبِي عامِرِ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ، قالَ فَأَنْرِ عْ هَذَا السَّهْمَ ، فَنُزَعْتُهُ

صمة (١) فأضرب (٢) فى فتح البارى قوله ثم برك كذا بالموحدة للاكثر ولبعضمم بالمتناة أى تركنى

(۱) ذکره

(؛) أُضَيِّعُ ا

قال القسطلاني فوق العين نصبتان و وقي هامش الاصل قال الامام الحافظ أبو ذر يقال أصيبيع بالصاد والعين المهملة والغين المعجمة والعين المهملة والعين المهملة روى كل والعين المهملة روى كل ذلك اه من اليونينية

(ه) عَزْوَةُ معروة

(٦) حدثي محدثي

(٧) تَسْتُحْيِي

كَنْزًا مِنْهُ المَادِ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي: أَقْرِئُ النَّبِّ عَلَيْكُ السَّلاَمْ وَقَلْ لَهُ ٱسْتَنْفِرْ لِيَ، وَأُسْتَخْلَفَنِي أَبُو عامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَكُنَّ يَسِيرًا ثُمَّ ماتَ ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلَتُ عَلَى النَّبِيُّ عَيْلِيٌّ فِي يَدُّتِهِ عَلَى سَرِيرِ مُوْمَلِ (١) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمالُ السّريرِ بظَّهُ و وَجَنْبَيْهِ كَأَخْبَرْ لَهُ مِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عامِرٍ وَقَالَ قُلْ لَهُ ٱسْتَغْفِرْ لِي فَدَعا بِمَاء فَتُوصَّأُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عامِرٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمُّ قالَ : اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ (٣) النَّاسِ، فَقُلْتُ وَل فَأَسْنَغَفْرِ ۚ فَقَالَ : اللَّهُمُ ۗ أَغْفِر ۚ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَّنْبَهُ ، وَأَدْخِلُّهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا ، قالَ أَبُو بُرُ دَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عامِرِ وَالْأَخْرَى لِأَبِي مُوسَى بِالْسِلْ غَزُوَّةً الطَّا يُفِ فَى شَوَّالِ سَنَةً ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى نُنُ عُقْبَةً مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنُبَ أَبْنَةِ (٣) أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمًّا أُمِّ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَمْا دَخَلَ عَلَى النِّي مَلْكِيْ عَلَيْكِي وَعِنْدِي تُحَنَّثُ فَسَمِعْتُهُ (ا) يَقُولُ لِمَبْدِ اللهِ بْن أُمَيَّةَ (ا) يَا عَبْد اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّافِفَ غَدًّا، فَمَلَيْكَ بِأَ بْنَةِ غَيْلاَنَ ، فَإِنَّهَا تُقْبلُ بِأُرْبَيعِ وَثُدْبِرُ بِمَانٍ وَقَالَ النَّبِي عَلِي لَا يَدْخُلُنَّ هُولًا عَلَيْكُنَّ " قَالَ " أَبْنُ عُبِيْنَةَ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ الْخَـنَثُ هِيتُ مَرْثُنَا مَعْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بهذا وزاد وهو تخاصِرُ الطَّاانِف يَوْمَنْذِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاءِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو (٥٠ قَالَ كَمَا حاصَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي الطَّائِف، قَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَا فِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا (٥) نَذُهَبُ وَلاَ نَفْتَحُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً نَفْفُلُ فَقَالَ أَغْدُوا عَلَى الْقِيَالِ ، فَعَدَوْا عَأْصابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء اللهِ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكُ النَّبِي عَلَيْ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَمُ \* قَالَ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الْخَبَرَ (١٠) كُلَّهُ مَرْثُ (١١)

(۱) مُورَ مِثْلُ مَثْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ مِنْقُلُ

عَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ رَنْىَ بِسَنَهُم فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَأَبَا بَكْرَةَ ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّانِفِ فِي أَنَاسِ لَجَاء إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالاً سَمِمْنَا النَّبِيُّ يَلِيُّ يَقُولُ مَنِ أُدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوْ كِعْلَمْ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ ۚ أَوْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكُرَةً عَنِ النَّبِيّ عَاصِمْ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانِ حَسْبُكَ بِمَا قالَ أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَن رَبِّي بِسَهُم فِي سَبَيلِ اللهِ ، وَأَمَّا الآخَرُ مَ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِّ مِنْ اللَّهِ تَالِثَ ثَلَاثَة وعِشْرِينَ مِنَ الطَّانِفِ صَرْثُ (١) مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِيْدَ النَّبِيِّ وَهِوْ نَازِلْ ﴿ (١) حَدْثَقَ بِٱلْجِيْرَانَةِ بَيْنَ مَكَةً وَاللَّهِ يَنَةِ وَمَعَهُ بِلاَلْ فِأَتَى النَّبِيِّ مَا إِنِّي فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي اللَّهِ الْمَالِمُ النَّبِيِّ أَعْرًا بِي فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي اللَّهُ النَّبِيّ مَا وَعَدْ تَنِي، فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ ، فَقَالَ قَدْ أَ كُثَرْتُ عَلَى مِنْ أَبْشِرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَ بِلاَلِ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ ، فَقَالَ رَدِّ الْبُشْرَى ، فَأُقْبِلَّا أَ ثُمَّا ، قالا قبلنَا ، ثُمَّ دَعا بِقَدَحٍ فِيهِ مَا ﴿ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قالَ أَشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَ بْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمْ سَلَمَةً مِنْ وَرَاء السِّشْ أَنْ أَفْضِلاً لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً حَرَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنُ يَعْلَى بْنِأُمَيَّةَ أَخْبَرَ (٢) أَنَّ يَمْ لَىٰ كَانَ يَقُولُ لَيْمَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ حِينَ أَيُّونَ لُ عَلَيْهِ ، قالَ فَبَيْعَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِٱلْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءُهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بطيبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمُ بِعُمْرَةٍ فِي جُئَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ (٢) ، قَأْشَارَ عُمَّرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، خَاء يَعْلَى

َ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِي مِنْ لِيِّتْهِ مُحْرُّ الْوَجْهِ يَغِط كَذَٰ لِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ أَنْ ﴿ الَّذِي يَسْأَلُنَى عَنِ الْمُمْرَةِ آنِهَا ۖ فَا لَتُمِسَ الرَّجُلُ ۖ فَأَ تِيَ بِهِ ، فَقَالَ أَمَّا الطّيبُ الذِي بك فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَأُنْرِعْهَا ، ثُمَّ أَصْنَعْ فِي تُحْمُرَ تِكَ ، كما تَصْنَعُ في حَجِّكَ حَرِّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادٍ أَبْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عاصِم ۚ قالَ لَمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فَ النَّاسِ فَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُو بَهُمْ وَكَمْ يُعْطِ الْا نْصَارَ سَيْنًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا(١) إِذْ كَمْ يُصِينِهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ (٢٠ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْانْصَارِ أَكَمْ أَجِدْكُمُ ضُلاَّلاً فَهَدَا كُمُ اللهُ بِي ، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً ٣٠ فَأَغْنَا كُمُ اللهُ بِي ، كُلَّما قالَ شَيْئًا ، قالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، قالَ ما يَمْنَكُمُ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ ، قَالَ لَوْ شِيْئُمُ ۚ ثُعْلَمُ جَنْنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِّ ( ) عَلَيْكُ إِلَى رِ حَالِكُمْ لَوْلاَ الْهَيْجْرَة ، لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِغْبًا لَسَلَكُنْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ صَرَّتْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا هِ شَامْ اللَّهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكُ مَا أَفاءِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ عِلِيِّهِ يُعْطِي رِجالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبلِ، فَقَانُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يُمْطِي قرَيْشًا ، وَيَتْرُ كُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُرُ مِنْ دِمائِهِمْ ، قالَ أَنَسْ كَفُدِّتْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ عِمْلَلْتِهِمْ كَأُرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ خَمَمَهُمْ فِي ثُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ

حسر (۱) وُجُنْدُ صح (۲) أوكانْهم وجدوا اذلم يعبهم ما أصاب الناس (۲) و كُنْنَمُ عالَة (٤) كذا في البونينيسة النصحيح على الني وحقه على التقدمون كاخواته الآتية (٥) حدثني

فَلَمَّا أَجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فَقَهَا و الأَّ نصارِ أَمَّا رُوَّسَاوَ نَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَبْتًا ، وَأَمَّا نَاسْ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَائُهُمْ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي يُعْطَى قُرَيْشًا وَيَتْنُ كُنَا وَسُيُوفَنَا تَقْطُنُ مِنْ دِمامًم فَقَالَ النَّي عَنْ أَعْلَى رَجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَنَا لَفَهُمْ أَمَا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ إِلْأَمْوَالِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ يَرْكُمْ إِلَيْ مِ إِلَّهِ لَى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَى تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ رَمُّنا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ رَضِينًا ، فَقَالَ كُمُمُ النَّبِي عَلِيَّةٍ سَتَجِدُونَ (١) أَثْرَةً سَدِيدَةً ، فَأُصْبِرُ وَاحَتَّى تَلْقُوْا اللهَ وَرَسُولَهُ مَلِيًّ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْض ، قالَ أَنَسُ فَلَمْ يَصْبُرُوا مَرْشُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ قال كَا كَانَ يَوْمَ مُ فَتْحِ مِكَةً قَمَمَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّةٍ غَنَامً بَيْنَ (٢٠ قُرَيْشِ فَغَضِبَتِ الْأَنْسَارُ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذُّهُمَبُونَ برَسُولِ اللهِ وَلِيَّ قَالُوا بَلَى، قالَ لَوْ سَلَاحَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شَعِبًا، لَسَلَكُنْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ، مرش عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا أَزْهِرُ عَنِ أَبْنِ عَوْدٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بنِ أَنسِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَنَيْنِ، ٱلْتَقَى هَوَاذِنْ وَمَعَ النِّبِيِّ عَلِيُّ عَسَرَةُ آلَانِ وَالطَّلْقَاءِ وَأَدْبَرُوا ، قالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ، لَبَيْكُ نَكِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَزَلَ النِّي مَلَّكَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسْعُولُهُ ، فَأَنْهُزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَأَعْطَىٰ الطُّلْقَاء وَالْهَاجِرِينَ ، وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالُوا فَدَعاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُيَّةٍ ، فَقَالَ : أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِياً ، وَسَلَّكَ لَتِ الْأَنْهَارُ شِينِهَا، لَا خْتَرْتُ شِينْ الْانْهَالِ مَرَثَّى كُمَّدُ بْنُ بَشَارٌ مَدَّنَّنَا غُنْدَرُ

مَّ مَّ الْمَارِقِ (۱) نتجنون حيد حيد (۲) في قريشه

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةً وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَ هُمْ (١) وَأَ تَأْلَفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِٱللَّهْ نَيْا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ ٱللهِ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَادِياً وَسَلَّكَ اللَّهُ الْمَارُشِيبًا لَسَلَكُنْ وَادِى الْانْصَارِ أَوْ شِعِبَ الْأَنْصَارِ مَرْشُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَلْا عُمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ قَالَ لَكَ قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قِسْمَةَ حُنَّيْنٍ قَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِمِا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ مِنْكِنَّةِ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَتَغَمَّرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ: رَجْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ مِرْشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَمَّا كَانَ يَوْمُ مُنَيْنِ آثَرَ النِّبِي عَلِي نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَنْةَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلُ مَا أُرِيدَ بَهٰذِهِ الْقَيِسْمَةِ وَجْهُ ٱللهِ، فَقُلْتُ لَاخْبِرَنّ النَّبِّيُّ يَنْكُمْ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبرَ حَرَّثُ مُحَدُّهُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ أَقْبِكَتْ هُوَازِنُ وَعَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيُّ مِلْكِ هَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ (٢) الطَّلَقَاء فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَتِي وَحْدَّهُ فَنَادَى يَوْ مَئِذٍ نِدَاءِ بْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا ٱلْتَفَتَ عَنْ يَمينِهِ فَقَالَ تَهِ مَعْشَرَ الْأُنْصَارِ، قَالُوا لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَمَكَ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُو هَلَى بَعْلَةٍ يَيْضَاء فَنُولَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَأَنْهِزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ (") يَوْمَنْذِ غَنَامُمَ

(۱) أُجِيزُ مُمْ (۲) والطُلقاء (۲) وأصل

(١) سُهمانكا ئىڭ (ە) فَرَجُعْتُ مه (۲) مدننا (٧) إنكان (١٠) الْأَنْصَارِيَّ

كَثِيرةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطلَقَاءِ وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةُ (١) فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِّيمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ خَمَعَهُمْ ف قُبّة فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَامَعْسَرَ الْأَنْصَارِ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَذْهَبُونَ برَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ تَحُورُونَهُ إِلَى يُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَـكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا (١) شَدِيدَةً لَّمَخَذْتُ شِيئِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ (٢٠ هِشَامِ كَا أَبَا مَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدُ ذَاكَ (٣٠ قالَ الرو) وَقالَ هِيثَامُ قُلْتُ فَيْ وَأَنْ أَغِيبُ عَنْهُ بِالسِّرِيَّةِ الَّتِي قِبِلَ نَجُدٍ مَرْثُ النَّهُمُ أَنُو النَّهُمُ أَنْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُ بِالسَّرِيَّةِ الَّتِي قِبِلَ نَجُدٍ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَعَثَ النَّبُّ عَلِيْكِ سَرِيْةً قِبَلَ نَجْد فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهِ أَمْنَا (اللهُ أَثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا ( ) شِكَرَّنَةَ عَشَرَ بَعِيرًا باب بنثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَالِة بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَيْ جَذِيمَةَ حَرِثْنِ (١) كَمُؤُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ \* وَحَدَّثَنَى مُعَيْمٌ أَخْبَرَ نَا ا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عِنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاكُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، تَجْعَلُوا (٨) يَدَيْدِ يَقُولُونَ صَبّاً نَا صَبّاً نَا كَفِعَلَ خَالِهُ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِنَّى كُلِّ رَجُلِ مِنّا أَسِيرَهُ ﴿ (٠) مُخْوِنْ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلِ (٧) مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أُسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِن أَصْحَابِي أُسِيرَهُ، حَتَى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيُّ مَرْكَانُهُ فَرَفَمَ النَّبِي عَلِينَهُ يَدَهُ (١٠ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِهُ مَرَّ أَيْنِ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْ مِيِّ ، وَعَلْقَمَةً بْنِ تُحَزِّزِ (٥) الْمُدْ لِيِّ ، وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةً الْأَنْضَارِ (١٠) مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَثَنَى سَعْدُ أَنْ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلِي تَمريلًا

فَأُسْتَعْمَلَ (اكرجلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ (اللَّهُ أَلِيْسَ أَمْرَكُمُ النَّبِي عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَا جُمَعُوا لِي حَطّبًا جَمْعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَالْمَا عَلَيْهُمْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

( بَمْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ (\*) إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

حَرِيْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَتَنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُما عَلَى يُعْلاَفِ قالَ وَالْيَمَنُ يَعْلاَفانِ ثُمَّ قالَ يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَ بَشَّرًا وَلاَ تُنَفِّرًا فَأُ نُطَلَّقَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما إِلَى عَمَلِهِ (") ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قريباً مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌّ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى َ فَهَا، يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا <sup>(٥)</sup> هُوَ جالِسٌ وَقَدِ أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مَدْ مُجِمَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ فَبْس أَيّم هُذَا ؟ قَالَ هَٰذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَالَ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جيء به لِذَلِكَ فَأُنْوِلُ قَالَ مَا أَنُولُ حَتَّى يُقْتُلَ قَأْمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ كَيْفَ تَقْرُأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّفَا ، قالَ فَكَيْفَ تَقْرُأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ قالَ أَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْفًى مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَخْتَسِبُ (٧) نَوْمَتِي كَا أَحْنَسِبُ فَوْمَتِي صَرْشَى (٨) إِسْعَلَىٰ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ ٱبْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ بَلَّكُ بَعَثَهُ إِلَى الْيَتِينِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِ بَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَما هِيَ قَالَ الْبِشْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي

مها (۱) واستعمل مها

(۲) قال صي

(٣) اين جبل رضي الله عنهما

(٤) قال وكان و قال هذه ومست بين الاسطر ف اليونينية وكذاف غير نسخة من النروع بأيدينا من غير رتم و لا تصحيح

> مه ي (ه) خافا

(۱) أيم

(٧) فاخْنَسَبْتُ نَوْمَتِي
 كَا أَحْنَسَبْتُ

(۸) حدثنا

بُرْدَةً ما الْبَشْعُ ؟ قالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّمِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جُرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسْرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَ بَشَرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعاَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَا كَنِي ٱللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمُزْدُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعُسَلِ الْبِشْعُ ، فَقَالَ كُلُ مُسْكير حَرَامٌ فَا نُطَلَقًا ، فَفَالَ مُمَاذُ لِأَ بِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ قائمًا وَقاعِداً وَعَلَى رَاحِلَتِهِ (١) ، وَأَتَفَوَقُهُ تَفَوْقًا ، قالَ أَمَّا أَنَا كَأَنَامُ (١) وَأَقُومُ ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَنِي ، كَمَا أَحْنَسِبُ قُوْمَتِي ، وَضَرَبَ فُسُطَاطًا كَفِمَلَا يَتَزَاوَ رَانِ ، فَزَارَ مُعَاذُ أَبَا مُوسَى ، فَإِذَا رِّجُلْ مُوتَنْ ، فَقَالَ ما هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُومُوسَى ؛ يَهُودِي أَسْلَمَ ثُمَّ أَرْتَدَّ ، فَقَالَ مُعَاذُ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَةً \* تَا بَعَهُ الْعَقَدِي قُوَّهِ فِ (٢٠ عَنْ شُعْبَةً ، وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَلِكُ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةٌ مِرْتَى عَبَّاسُ (اللهِ عَنْ الْوَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن أَيْوبَ بْنِ عَائِذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِيْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّ أَنِي أَبُو مُوسَى الْا شَعْرَىٰ يُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ "بَمَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى أَرْضِ فَوْمِي فِغَيْثُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِي مُنْبِيخٌ بِالْأَ بْطَحِ ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس قُلْتُ نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ : لَبَيْكَ إِهْلاَلاً (\*) كَإِهْلاَلِك ، قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيا ؟ قُلْتُ لَمْ أَسُتْ ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَأَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَّتْ لِي أَمْرَأُهُ مِنْ نِسَاء بِنِي قَبْس وَمَتَكُثْنَا بذلك حَتِّي أَسْتُخْلِفَ مُمَزُدُ مَرْشَى حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ زَكَرِيّاء بْنِ إِسْخُقَ عَنْ يَحْيُ بْنِي عَبْدِ ٱللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى أَنْنِ عَبَّاسِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ

(٢) وُرُهَيْبُ في النسخ التي بأيدينا. العطفة على سبن عباس وفى المطبوع هو النرسي بمد الوليد كنية

عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَسَنِ إِنَّكَ سَتَأْقِى قَوْمًا مِنْ أَهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَأَنَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الله وَلَا الله وَأَنْ الله وَعُمْ أَنَّ الله وَهُمْ أَنَّ الله وَمُ وَلَيْلةٍ ، فَإِنْ مُهُ طَاعُوا (") لَكَ بِذَلِك وَأَخْبِرهُمُ أَنَّ الله وقد فَرَضَ عَلَيْهُمْ أَنَّ الله وَكُلِّ يَوْمُ وَلَيْلةٍ ، فَإِنْ مُهُ طَاعُوا (") لَكَ بِذَلِك وَأَخْبِرهُمُ أَنَّ الله وقد فَرَضَ عَلَيْكُمُ (") صَدَقَةً ، تُوخْذَدُ مِنْ أَعْنِياً مِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَامُهِمْ ، فَإِنْ مُهُ اللهُ وَمَنْ مَا عُولا مُعْ وَاللهُ وَكَرَامُ أَمُوا لِهُمْ ، وَاتَّتَ وَعُوةَ المَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَبْسَ طَاعُوا (") لَكَ بِذَلكِ ، فَإِلَّ أَبُوعَهُمْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلْهُ وَمُوا أَنْ مُعُوا وَاللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهِ عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ ، مَنْ عَمْرو بْنُ مَيْمُونِ أَنَّ مُعَالًا وَحِي اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ لَللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ إِلْوَاهُمْ وَلَوْ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالمُعَنّ اللهُ إِنْ اللهُمْ إِنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

( بَعْثُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْدِ السَّلَامُ وَخالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

مَرْشَى أَحْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّمَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْخُتَى بْنِ أِسْخَتَى بْنِ أَبِي إِسْخُتَى بَسِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى إِسْخُتَى بَسِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ بَعَتَنا (٥) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْتَنا (٥) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ مُنْ أَنْ عَلَيْ مَعَالَ مُنْ أَنْ عَلَيْ مَعَالَى مَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقَّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقَّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقَّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقِّبْ ، وَمَنْ شَاء

(1) قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٤) عليم (٠) أطاعوا (٠) أطاعوا

فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قالَ فَنَنِيْتُ أَوَاق (١) ذَوَاتِ عَدَدٍ، صَّرَتْثَى تُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ عَليًّا إِلَى خالِهِ ، ليَقْبضَ الخُمُسَ ، وَكُنْتُ أَبْنِهِنُ (٢٠ عَلِيًّا ، وَقَدِ أَغْنَسَلَ ، فَقُلْتُ لِخَالِدِ أَلاَ تَرَى إِلَى هَٰذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرِّيْدَهُ أَنْبُنِضْ عَلَيًّا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قال لاَ نُبْغَضْهُ قَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِرْشَ قُتَنْبَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ تُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ بْنِ شُبَرُمْةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي نُمْمٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ يَقُولُ بَعَثَ عَلَى بَنْ أَبِي طَالِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مِقَوْرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرَ بَيْنَ عُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ وَأُقْرَعَ بْنِ حابِسِ وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقُمَّةُ وَإِمَّا عارِرُ بْنُ الطفَيْلِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، كُنَّا تَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هُؤُلاَء ، قالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مَنْكَ فَقَالَ أَلاَ تَأْمَنُونِي ٣٠ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْ تِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاء، قال قَقَامَ رَجُلُ فائرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِف الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ ، كَثْ اللِّحْيَةِ ، غُلُوقُ الرَّأْس ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُتَّق الله ، قالَ وَيلك أَوَ لَمْتُ أَخَنَّى أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّتَى اللَّهَ ، قالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ ، قالَ خالِلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَةُ ؟ قالَ لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى ، فَقَالَ خالِهُ وَكُمْ مِنْ مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَبُسْ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِنِّي كُمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ ُ قُلُوبَ '' النَّاسِ وَلاَ أَشُنَّى بُطُونَهُمْ ، قالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ ٍ <sup>(٥)</sup> فَقَالَ <sup>(١)</sup> إِنَّهُ لَذَا قَوْمٌ ۚ يَتْأُونَ كِعِتَابَ ٱللَّهِ رَطْبًا ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَوْرُقُونَ مِنَ الَّذِينِ كَمَا يَوْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَأَطَنَّهُ قَالَ لَكُنْ أَدْرَكُمُهُمْ لَأَقْتُلُنَّهُ

(۱) في الميني أصله أوافى بتشديد الناءار تخنيفها حدثت الباء استقالا اله تأمله

(۲) ضبطة من النرع وكذاك
 لاتبنضه

(٣) كذا في نسخة يوثق بها مصححاً عليه كما ترى والمطبوع" أيضاً وفي الفرع الذي يعوّل عليه بأيدينام تأمنونني بنونين من غير تصحيح، عليه كنية مصححه

ه مَنْ قُلُوبِ (٤) عَنْ قُلُوبِ

و الميار (ه) مقنى سعة

صحة (٦) وقال بهمـ

(۷) صِنْعِي

قَتْلَ مَّمُودَ وَرَضُ الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاهُ قَالَ جَابِرُ أَبْرَ النّبِي عَلِيًّا أَنْ يُقْمِ عَلَى إِحْرَامِهِ ، زَادَ مُمَّدُ بُنُ بَكْرِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجَ قِالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ فَقَدَمَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب رَضِى اللهُ عَنْهُ بِسِمَا يَبِهِ قَالَ (١) لَهُ النّبي عَلَيْ بُمَ أَهِ النّبي عَلَيْ قَالَ عَالَهُ عَنْهُ بَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَامْكُن حَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلَى هُو النّبي عَلَيْ قَالَ عَالَهُ مُن الْفَصَلَ عَن مُعَيْدٍ الطّويلِ وَأَهْدَى لَهُ عَلَى هُو النّبي عَلَيْ أَمْلُ اللّهِ عَلَى عَرْمُ أَنْ النّبي عَلَيْ أَهْلَ اللّهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## ( غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ )

(۱) نتال (۲) حدث (۳) حَنْ إسمليل (۱) كُذَبَّةُ أَلْهَا نِيَةِ (۱) عَنْ إِسمليل

ثُمَّ بَمَت إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَنْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ ما جِئْنُكَ حَقَّى تَرَكُنُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أُجْرِبُ ، قالَ فَبَارَكَ فَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ، مَرْشُ يُوسُف بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَلاَ تُربِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، فَقُلْتُ بَلَّي ، فَا نُطْلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِا نَدْ فارِسٍ مِنْ أَمْسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرُ ثُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ مُنْكِيٌّ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ آمَنِّتُهُ وَالْجُمَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَس (٢) بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ يَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَشْمَ وَبَجِيلَةً فِيهِ نُصُبُ ثُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَمْبَةُ قَالَ فَأَتَاهَا ۚ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَمَّا قَدِمْ جَرِيرٌ الْيَمَنَ ، كانَ بها رَجُلُ ۗ يَسْتَقْسِمُ بِالْازْلاَمِ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ هَاهُنَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْك اللهِ عَلْمُ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلَيْك اللهِ عَلْمُ عَلَيْك اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْك اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ ضَرَبَ عُنْقَكَ ، قالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَقَالَ لَتَكُسْرَنَهَا وَلُّتَهُم َداً (") أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ ، قالَ فَكَسِّرَها وَشَهدَ ثُمْ بَعَث اللهِ اليونينية وضيطها في جَرير رَجُلاً مِن أَحْمَسَ يُكَنَّىٰ أَبَا أَرْطَاهَ إِلَى النَّبِّيِّ عَلَيْكُ يُبَشِّرُهُ بِذَٰلِكَ فَلَمَّا أَنَى النَّبِيَّ بَلِيُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُ حَتَّى تُرَكْتُهُمَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أُجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ ( ' ) النِّبِيُّ عَلَيْ خَيْل أَحْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ( غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسِلِ )

> وَهُى غَزْوَةُ لَخْم وَجُدْامَ قَالَهُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرُوَّةَ هِيَ بِلاَدُ بَلِي (٥٠ وَعُذْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ مِرْشُ إِسْخُتُى أَخْبَرَنَا (٥٠ خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمْانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّى بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَبْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قالَ فَأُنَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ عائيشَةُ

ة (1) حدثنا

(۲) فَرَسِي.

(٣) وَلَنَشْهِدَنْ

(٥) ليست مضبوطة في الفرع كَـغَنِي ۗ ،

قُلْتُ مِنَ الرِّجالِ، قالَ أَبُوها ، قُلْتُ ثُمٌّ مَنْ قالَ ثَمَرُ فَعَدَّ رِجالًا فَسَكَتْ تَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَـنِي فِي آخِرِهِمْ .

( فَهَابُ جَرِيرِ إِلَى الْيَمَن )

حَرَّثَىٰ عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّتَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِ خاله عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَعْرِ (١) فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَتَنِ ذَا كَلاَعِ وَذَا حَمْرُو كَفِعَلْتُ أُحَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُولَئَنْ كَانَ من هامن الاصل وعزاه اللَّذِي تَذْ كُنُ مِنْ أَنْ صَاحِبكَ ، لَقَدْ مَرٌّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ٱللَّثِ ، وَأَقْبَلاَ مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبُ مِنْ قِبِلِ اللَّهِ يِنَةِ فَسَأَ لْنَاهُمْ ، فَقَالُوا قُبُض رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرْ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، فَقَالاً أَخْبرُ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَرَجَعًا إِلَى الْيَتَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بحدِيثِم ، قَالَ أَفَلًا جِئْتَ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَمْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرُو يَاجَرِيرُ إِنَّ بِكَ عَلَى كَرَامَةً، وَإِنِّي ثُغْبُرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أُوبِرُ تَأَمُّونَهُمْ (٢) في آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ ، كَانُوا مُلُوكًا ، يَمْضَبُونَ غَضَبَ الْلُوكِ ،

( الله الله عَزْوَةً سِيفِ الْبَعْدِ \* وَهُمْ يَتَلَقُوْنَ عِيرًا لِقُرَيْسِ وَأُمِيرُهُمْ أَبُوعُبَيْدَةً (")

مَرْثُ إِنْسَمُونِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي ﴿ مَالِكُ عَنْ وَهُبُ بِنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَمَتَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بَعْشًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأُمَّر عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَا ثُمَا ثَةً ، فَرَجْنَا وَكُنَّا (٦) بِبَعْض الطَّريقِ فَنِيَ الزَّادُ كَأْمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ خَبْعِ فَكَانَ مِزْوَدَى تَمْ يَ فَكَانَ يَقُوثُنَا (" (٢) من الانتار والشاورة قاله أبو ذر اله من اليونينية ومنبطت نبها بالتنديد اه التسطلاني للفرع قال ولغيره تأكمرتم كتيه مصحعه

(r) أَنْ الْجَرَّاحِ رَحْيِيَ الله عنه

(٤) حدثنا

(٠) لَمَا بَسَتَ

لاط (7) فكنا

 (٧) يُقَوِّنْكَ سُحُلَّ يَوْم. وَيَرْضَوْنَ . رِضَا الْمُأْولِثِ قَليلاً قَليلاً

(۲) فَرْحُلُّت (٠) مِنْ أَعْضَانِهِم (٦) أغضانه سو (۷) تقال

(۱۰) مَتَالَ

كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيِنُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ ما تُمْنى عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ قَنِيتْ ، ثُمَّ أُنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فإذًا حُوتُ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكُلَ مِنْهَا (١) التَّوْمُ كَمَانَ (٢) عَثْمَرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِباً ثُمَّ أَمَرَ برَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ (٣) ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَم تُصِبهُما مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ اللَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ يَرَاتِي ثَلَا ثَمَانَةِ رَاكِبِ أَمِيرُ فَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِبْرَ قُرَيْشِ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَابَنَا جُوعْ شَديد مَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمَّى ذٰلِكَ الجَيْشُ جَبْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ كَلَا الْمَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَأَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا (١) وَأَمِيرُنَا أَجْمَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ صِلَعًا مِنْ أَصْلاَعِهِ (٥) فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلِ مَعَهُ قالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ (1) فَنَصَبَّهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَ بَعِيرًا هَرَّ تَحْتَهُ قالَ (٧) جابرٌ ، وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْفَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثُ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَر ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ \* وَكَانَ عَمْرُ و يَقُولُ أَخْبَرَ نَا أَبُوصاً لِح أَنَّ قَيْسَ (٨) أُبْ سَمْدٍ قَالَ لِا بِيهِ كُنْتُ فِي الجَيْشَ فَجَاعُوا ، قَالَ أَنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جاعُوا قالَ أَنْحَرْ ، قالَ نَحَرْتُ ، قالَ ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَنْحَرْ ، قالَ نَحَرْتَ ، ثُمَّ جاعُوا ، قالَ أَنْحَرْ قَالَ نُهِيتُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَأَنَّهُ سَمِعَ جارًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْ نَا جَبْسَ الْحَبَطِ وَأُمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَخُمْنَا جُوعاً شَديداً وَأَلْقَى (٨) الْبَحْرُ حُوتًا مَيَّتًا، كَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهِرْ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِ ثَمَّتُهُ ، فَأَخْبَرَ نِي (١) أَبُو الزُّ يَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُول ، قالَ (١٠) أَبُو عُبَيْدَةً كُلُوا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَٰلِكَ للنَّبِيّ

عَلِيْ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِهُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ۚ فَأَنَاهُ بَعْضُهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ أَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْهُمْ فَاللهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلَهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلُهُ عَلَيْهُمْ (١٠ فَأَكَلُهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَل

ِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ مَا وَدُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن مُمَيْدِ

أَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فَالحَبَّةِ النَّيْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَنَّ فَى النَّاسِ لاَ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِي عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ يَوْمَ النَّصْ فَى رَهِ عَلِي يُوَدِّنَ فَى النَّاسِ لاَ يَخْبُحُ (نَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلا يَطُوفَ (نَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ مَرَيَّتُنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ يَحْبُحُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَيْهُ سُورَةِ النِّسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيِكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيكُمْ فَى الْسَاء يَسْتَفَتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتَيكُمْ

( وَفْدُ بَنِي تَمِيمٍ )

وَرْنَ أَنِي مَعْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنِي صَخْرَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ المَازِنِيَ عَنْ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنِي نَفَرَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النّبِي عَنْ فَقَالَ اثْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَشَرَّتَنَا فَأَعْطِنَا فَرِيء (١) ذَلِكَ في وَجْهِهِ جَهَاء نَقَرَ مِنَ الْيَمَن فَقَالَ أَثْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا وَجُهِهِ جَهَاء نَقَر مِن الْيَمَن فَقَالَ أَثْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ يَنْ مَنْ بَنِي مَنْ إِلَيْهِم ، فَأَعْارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاساً وَسَبَى يَنْ الْمَعْنَى عَنْ أَيْ الْمَعْنَى عَنْ عَلَى الْمُعْمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي عَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثُ مِنْ وَرَاعَة قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثُ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثُ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي عَمْ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ يَعْوَلُهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَانَ أَعْنَا عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لا أَزَالُ أُحِبُ بَنِي عَمِي مِنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ يَعْلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ قَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ قَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ر قوله نأثاه ) كذا في غير نسخة بالقصر وقال القسطلاني يلمد أي أعطاه وللامسيلي ونسبها في الفتع لابن السكن فاتاه بمضهم بمضو منه كتبه مصححه

(۱) بِمُضُّورٍ هِ

(۲) جدثنی میم

(۲) علیها ص

(٤) أَنْ لاَ يَعُرُجُ

(٠) وَالْأَيْطُوفَنَّ "

> (1) فَرُكُوْنَى ج

> > ولبي (٧)

(۸) .سیمتهن شو ه

prin (1)

فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمٍ (١) ، أَوْ قَوْمِنِ. حَرَثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَنْ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيبْرِ أَخْبَرَهُمْ أُنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مَلْكَ أَبُو بَكْدٍ أَمِّر الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (٢) نُحْمَرُ بَلْ أَمْرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلاًّ خِلاَفِي، قالَ مُمَرُ ما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَمَارَيَا حَتِّي أَرْتَفَتَ أَصْوَاتُهُماً، فَنَزَلَ في ذَلِكَ: يَا أَيْمًا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا ، حَتَّى أَنْقَضَتْ بِالْبَ (٣) وَفَلْدُ عَبْدِ الْقَيْس حَرَّثَن إِسَافُ أَخْبَرَنا أَبُوعامِرِ الْمَقَدِينُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيدٌ ﴿ كَا فَأَشْرَبُهُ خُلُوا في جَرِّ إِنْ أَكْثَرُتُ مِنْهُ لَجَالَسْتُ الْقَوْمَ كَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَاتِيا وَلاَ النَّدَالَمي فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ يَبْنَنَا وَ يَدْنَكَ ٱلْمُنْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ في أَشْهُرِ الْحُرُم حَدَّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ الْأَدْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجِنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءنَا قالَ آرُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ هَلْ تَدْرُونَ ماالْإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِينا ﴿ الرَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَّضَانَ ، وَأَنْ تُعطُوا مِنَ الْمَنَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ مَا أَنْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتُم ِ وَالْمُزَفَّتِ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ فَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا هُــذَا الْحَيَّ مِنْ ربيعةً وَوَدْ حالَتْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَّرَّ فَلَمْنْنَا نَحْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ في شَهْرٍ حرَامٍ فَمُوْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهِمَا وَنَدْعُو إِلَهْمَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ آمُرُكُمُ ۚ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَللهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً ، وَ إِقامِ الضَّلاةِ ، وَإِيتَاء

(1) كذا بالتنوين فى اليونينية وذكر فى المتح أنه بالكسرمن. خير تنوين (٢) كذا فى غير نسخة قال (٢) سقط عند أبى ذر فا بعده رفع (٤) كذا فى اليونينية. ونسخ الخط معنا بدون،

(٤) كذا في اليونينية ونسخ الخط معنا بدون الفظفيها نعم ثبتت في هامش نسخة مصححاً عليها بعدها كذا في سخة ابن أبيرافع ونسخة الخافظ تُنتبَدُ لِي نَبيداً بالفوقية

الزَّ كَاةِ ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلهِ مُحْسَ مَاغَيْمُ ، وَأَنْهَاكُمُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْخَنْمَ وَالْزَفَّتِ **َ مَرْتُنَا** يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَىٰ `` أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَ نِي تَمْرُو ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ تَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْتَى ٱبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ أَزْهِرَ وَالْمِسْورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَقْرَأً عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَبِيمًا وَسَلْهَا عَنِ الْ كُفَّتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا (٢٠) أُخْبِرْنَا أَنَّك تُصَلِّيها " وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النِّيَّ مِنْ إِلَيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَّما اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَ مُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغُهُمَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ ا سَامَةَ ۖ فَأَخْبَرْ ثُهُمُ ۚ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَامَةً بِمِثْلِ مَا أَرْسَالُونِي إِلَى عائيشَةَ فَقَالَتْ أَمْسَلَمَةً سُمِعْتُ النَّبَّ مَنْكُ يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمٌّ دَخَلَ عَلَى ۗ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ أَبِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلاَّهُما ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ ، فَقُلْتُ ثُومِي إِلَى جَنْبِهِ وَقَقُولِي تَقَوُلُ أَمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى ءَنْ هَا تَنِيْ الرَّ كَعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصلِّيهما ، فإِنْ أَشَارَ بيدِهِ فَأَسْتَأْخِرِي ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بيدِهِ فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا ٱنْصَبَرَفَ قَالَ يَابِنْتَ أَبِي أُمَّيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر إِنَّهُ أَتَا نِي أَنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ بِالْإِسْلاَم مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَفَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الطُّهْرِ فَهُمَا هَا تَانِ صَرَتْنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدٍ الْجُعْنَى حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ عَبْدُ المّلِكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أُوَّالُ مُجُمَّةً مُمِّعَتْ بَعْدَ مُمَّعَةً مُمِّعَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ في مَسْجِدِ عَبْدِالْقَبْسِ بِجُواثِقَ يَمْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ بابُ وَفْدِ بَنِي حَنيفَةَ وَحَدِيثِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَال حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مِي خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ كَفَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي

(۱) حدثنا (۲) فانا (۲) فانا (۲) نصلیهما (۲) نصلیهما (۲) نصلیه

حَنيفَةً يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَّارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّى عَلِيَّةِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ ، يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِدٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ، فَسَلْ مِنْهُ ماشِئْتَ ، حَتَّى (١) كَانَ الْفَدُ ، ثُمَّ قالَ لَهُ ما عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ قالَ ما قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْفَدِ ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَكَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدى ما قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلِقُوا ثَمَامَةً فَا نُطَلَقَ إِلَى نَجْلِ (٢) قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ ، فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَسْهَدُ أَنَّ تُحَدًّا رَسُولَ اللهِ ، يَاتُحَدُّ وَالله ما كَانَ عَلَى الْأَرْض وَجْهُ أَبْغَضَ إِنَّى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ ، أَحَبّ الْوُجُوهِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبّ الدِّينِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَّدٍ أَبْغَضُ (\* إِلَى مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَّدُكَ أَحَبّ الْبِلاَدِ إِلَى ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْني ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ (١٠) الله عَلِينَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ صَبَوْتَ ، قالَ لا : وَلَكُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُم مِنَ الْيَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَة يحقّى حَرِشُ أَبُو الْيَانَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثٌ عَنْ عَبْد أَلَّهُ بْنِ أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيَّلِمةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيِّ فَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَدَّدُ (٦) مِنْ بَعْدِهِ تَبعثُهُ وَقَدِمَا ف بَشَرِ كَثِيرِ مِنْ قَوْمِهِ فَأُفْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَمَعَهُ ثَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَاسٍ وَفِي بَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَا بِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هُذِهِ الْقَطْمَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَ نَكَ اللهُ وَإِنِّي لَأَرَاكِ (٧) الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ ما رَأَيْتُ وَهٰذَا ثَابِتُ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ أَنْصَرَفَ

(1) فَلُمِ لَتَ حَتَّى (1) فَلُمِ لَتَ حَتَّى (7) لم ينتطها في اليونينية والمنت النقطة وجمايا وقال النشيطلاني وفي المنت بالحال المعجمة أه من هاش الاصل (٢) لم يضبطه في اليونينية وضبطه في النوم بالرفع.

(١) النَّبِي

(۰) النَّبِيِّ هُمَّ

(٦) الْأَمْرَ مِنْ

(۷) بضم الهنزة عند م في سائر ما في قصنه وقصة العنسي

عَنْهُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَرَا إِلَّهُ أَرَى الَّذِي أُريتُ فيهِ مَا أَرَيْتُ ۚ فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَ يُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ يَيْنَا أَنَا نَائَمُ رَأَيْتُ فِي يَدَى سِوَارَيْن مِنْ ذَهَبَ فَأَهْمَىٰ شَأَنْهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَىّٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْهُمَا فَطَارًا، فَأَوْلُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْمَسْيُّ ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ، حَرْثُ (١) إِسْخُنُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَيِيتُ (٣) بخَزَائن الْأَرْض ، فَوُضِعَ في كَنِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ ، فَكَبُّرًا عَلَيٌّ ، فَأُوحِيَ (٣) إِلَى ۗ أَن أَنْفُ مُهُمَّا ، فَنَفَحْتُهُمَا فَذَهَبَا ، قَأُو تُهُمَّا الْكَذَّابَيْنِ ، اللَّذَيْنِ أَنَا تَبْنَهُمَا ، صاحب صَنْعَاء، وَصاحِبَ الْيَامَةِ صَرَّتُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ سَمِعْتُ مَهْدِئَ بْنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا رَجَاءِ الْمُطَارِدِيُّ يَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ ا أَخْيَرُ (') مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ ، فَإِذَا كُمْ نَجِدْ حَجَرًا ، جَمَعْنَا جُثُورَةً مِنْ تُرَابِ ثُمَّ جئنًا بِالشَّاةِ كَفَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بهِ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبَ قُلْنَا مُنَصِّلُ (٥) الْأُسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلاَ سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبَ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ (٦) بُعِينَ النَّبِي ۚ يَرْقِي غُلاَما أَرْعَى الْإِبلَ عَلَى أَهْلَى قَلَمًا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْـكَذَّابِ. ( قِصَّةُ الْأُسُورِ الْعَنْسَيِّ )

مَرْثُنْ الْبِي عَنْ الْبُنِ عَبَيْدَةً بْنُ نُحُمِّدٍ الجَرْمِيْ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ عَبَيْدَاللهِ أَنْ عَبَيْدَ اللهِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَيْدَ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْسَكَدَّابِ قَدْمَ اللّهِ بِنَ عَنْبَة ، فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنْ عَنْبَة وَكَانَ (٥) تَحْتَهُ بِنْتُ وَ١٠ الحَادِثِ بْنِ كُرَيْزُ وَهِيْ أَمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عالمِ ينت الحَادِثِ بْنِ كُرِيْزُ وَهِيْ أَمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عالمِ

(۱) حدثن (۲) فَأْتِيتُ (۳) فَأُوْحَى اللهُ (۵) خَبُرُد مِعَ (۵) خَبُرُد مِعَ (۵) خَبُرُد مِعَ (۵) الكثمين فَ

(۰) للكشميهنى بفتح النون وكسر المباد مشددة ولنيره بسكون النون قسطلاني عن الفتح

> (٦) بَمْثِ النَّبِيِّ مع (٧) حدثي

> > مرس (۸) وکانت «سم

(٩) أَبْنَةُ

عَأَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ وَمَعَهُ مَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهَٰىَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطيبُ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيمَ قَضِيبٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَأَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنْ شِئْتَ حَلَيْتَ (١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَدْرِ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالِ النَّبيُّ عَلِيٌّ لَوْ سَأَنْتَنِي هَٰذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ ، وَإِنِّي لَارَاكَ الذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أرِيتُ (٢) وَهَٰذَا ثَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُحِيبُكَ عَنِّى ، فَأُ نُصَرَفَ النَّيْ عَلَيْ قَالَ عُبَيْدُ الله أَبْنُ عَبْدِ اللهِ مَأْلُثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس عَنْ رُوَّ بَا رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَاتِي ذَكَرَ فَقَال أَبْنُ عَبَّاسِ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ (٣) أللهِ عَلِيٌّ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَاحُمُ أُرِيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ (١) في يَدَى ﴿ سُوَارَانِ (٦ مِنْ ذَهَبِ فَفُظَامِتُهُمَا وَكَرِهُتُهُمَا فَأَدِّنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا عَأُو َّلَتُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الذِي قَشَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِيَةُ الْكَذَّابُ عِلْمَ (٧) قِصَّةُ أَهْلِ نَجْرَانَ صَرَّى عَبَّالُ بْنُ الحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ جَاءِ الْمَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَانَجُرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أُحَدُهُمُ الصَّاحِيهِ لَا تَفْعَلُ فَوَاللَّهِ لَئُن كَانَ نَبِيًّا فَلاَ عَنَّا ( اللهُ نُفْلَ خُ تَحْنُ وَلاَ عَقَبِنَا مِنْ بَمْدِنَا ، قالاً إِنَّا نُمْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَأَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينَا وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أُمِينًا ، فَقَالَ لا بُعَثَنَّ مَعَكُم وَجُلا أُمِينًا حَتَّى أَمِينِ فَأَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْعَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاسِ ، فَامَّا قامَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مِرْثُ (١) مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا لَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا إِسْدُقَ عَنْ صِلَّةً بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جاء أَهْلُ بَجِوْرَانَ إِنِّي النَّبِيِّ مَيْكِيٌّ فَقَالُوا ٱبْعَتْ لَنَا رَجُلاًّ أُمِينًا ، فَقَالَ لَأَ بْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاًّ

أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ ، فأَسْتَشْرَفَ لَهُ (١٠) النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ مَدْثُ

ا خَلَّنْنَا بَيْنَكُ الله عَلَّنْنَا بَيْنَكُ

و خَلَيْتُ بَيْنَكَ

(۲) رأيت سمة

مهم (۳) النَّبِيُّ

(٤) وَضَمَ فِي يَدَيُّ

(ه) الدالَ فى اليونينية تحتها كبرة لاغير ، وضبطت فى الاصل الذى بأيدينا أيضا بفتحها وتشديد الباء مضجحا عليها

(7) اسوأرا**ن** 

(ُ٧) سقط الباب لابي در فالتالى رفع

هــ (۵) فلاعننا

> عده) هدئنی

وي وي يومورير ماضم

(۱۰) لها

(قوله فيرور) كذا وثع فى النسخ بضمة واحدة قالواا والصحيح أن يكون مصروفا لانه لم يكن أصله علما فى لفة المجم اه من هامش الاصل أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْبَة عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي غِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ لِكُلُّ أَبُو الْمَالِيَّةِ وَالْ لِكُلُّ أَمْدٍ أَمُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ . أُمَّةٍ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ . ( فَصَّةُ مُعَانَ وَالْبَحْرَانِ )

( قِصَّةُ مُمَانَ وَالْبَعَثْرَ بِنِ ) . يَعْدَرُا مِنْ الْبِعَثْرَ بِنِ )

وَرُثُ فُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَبْنُ الْمُسْكَدِر جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اقالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هُكَذَا وَهُكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقَدُمْ مالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ فَالمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِّ عَلَيَّةً دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ قُلْيَأْ تِني، قَالَ جَابِرٌ فِئَنْتُ أَبَا بَكْر فَأَخْبَرْ ثُهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَعْرَ بْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكِذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَأَعْطَانِي ، قَالَ جَابِر ۖ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُر بَعْدَ ذَٰلِكَ فَسَأَلْتُهُ كُلُّمْ أَيْسُطِنِي ، ثُمَّ أَيَنْتُهُ كَلُّمْ أَيَنْتُهُ كَلُّمْ أَيْنَتُهُ الثَّالِيَّةَ كَلُّمْ أَينْتُهُ الثَّالِيَّةَ كَلُّمْ أَينْتُهُ الثَّالِيَّةَ كَلُّمْ أَينْتُهُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَإِمَّا أَنْ تَعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ، فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي ، وَأَى ذَاءِ أَدْوَأُ مْنِ الْبُخْلِ ، قَالَمَا ثَلاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* وَعَنْ عَمْدِو عَنْ يُحَمَّد بْنِ عَلَى سمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرِ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَسْمَائَةٍ ، فَقَالَ خُذْ مِثْلُهَا مَرَّ تَنْ الْمُ اللهِ عُدُومٌ الاسْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُومُوسَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ ثُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ حَرَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدٍّ وَإِسْخُنَّى بْنُ نَصْر قالاً حَدَّثَنَا يَعْنِي أَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَن الأَسْوَدِ أَبْن بَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَكَثَنَّا حِينًا مائرًى أَنْ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دُخُولِهِمْ وَلُومِهِمْ لَهُ **عَرْثُنَا** أَبُو مُعَيْمٍ حِدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم قالَ لَكَا

قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا كَلُوسْ عِنْدَهُ وَهُو يَتَعَدَّى دَجَاجًا وَ فِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ، فَدَعَاهُ إِنِّي الْفَدَاءِ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ كِأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَقَالَ هَلْمً ۚ فَإِنَّى رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَأْكُلُهُ فَقَالَ (١) إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ فَقَالَ هَلْمً أُخْبِرُكُ عَنْ بَهِينِكَ إِنَّا أَتَهْنَا النَّبِيُّ عَيْكِيمٌ لَهُوَّ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَلِي أَنْ يَحْمِلْنَا فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ثُمَّ كُمْ يَلْبَثِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ أَقَ بِنَهْ إِبلِ عَأْمَرَ لَنَا بِحَمْس ذَوْدٍ ۚ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّانْنَا النَّبِيُّ ۚ يَهِينَهُ لَا نُفْلِخُ بَعْدَهَا أَبَدًا ﴿ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قِالَ أَجَلْ وَلَكِنْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبَتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا حَرَثْنَى عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْنُ سَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ مُحْرِزِ المَّادِنِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصِّيْنِ قالَ جاءتْ بَنُو ال تَمِيمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةِ 'فَقَالَ أَبْثِيرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ ، قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةً لَجَاء نَاسٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ ٱقْبُلُوا الْشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَعِيمِ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ صَرَّتَى عَبْدُ ٱلله بن مُحمَّد الْجِهْفُي حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْسِ بْن أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ فَالَ الْإِمَانُ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ (؟) بِيدِهِ إِلَى الْيَمَن ، وَالْجَفَاء وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ ، عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ ، مِنْ حَيث يَطْلُع قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً وَمُضَرّ مَرْشُ مَرَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عَدِيّ عَنْ شُمْعَهَةَ عَنْ شُلَيْهَانَ عَنْ ذَ كُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أَتَهَا كُمْ أُهُلُ النِّيْمَنِ ثُمْ أَرَقُ أَفْرُرَةً وَأَنْيَنُ ثُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْمِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلاَءِ فِي أَصْحَابِ الْهِ بِلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ \* وَقَالَ غُنْدَرُ عَنْ

شُعْبَةً عَنْ سُكَيْانَ سَمِنْ مَنْ كُوانَ عَنْ أَبِي هُرَرُوّةَ عَنِ النّبِيِّ مَرِّفَ إِسْمُمِيلُ.

اللّهِ عَنْ أَبِي حَنْ شُكَيْانَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَبُوّةً أَنْ الشّيطَانِ . حَرْثُنَا أَبُو النّبِيَّةُ هَاهُنَا ، هَاهُنَا بَطْلُمُ قَرْنُ الشّيطَانِ . حَرْثُنَا أَبُو النّبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمْعَيْثِ حَدَّنَا أَبُو الزّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَيْقِيةً قَالَ أَنَا كُمُ أَهْلُ اليّبَينِ أَصْمُفُ قُلُوبًا وَأَرِقُ أَفْيُدةً النّبَيْهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ وَالنّبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمْعَيْثِ حَدَّمَنَا أَبُو الزّنَادَ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَبُوةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ وَالنّبَانُ أَنَا كُمُ أَهْلُ اليّبَينِ أَصْمُفُودٍ ، خَفَادًا وَأَرْقُ أَفْيُدةً الْفَقْهُ مَا يَعْرُ إِلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ إِنْ عَلْمُ اللّهُ عَنَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

( قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطَفَيْلِ بْنِ عَمْرٍ وِ الْدُّوْسِيِّ )

مَرْشُنَ أَبُو 'نَمَيْم حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنِ أَبْنِ ذَ كُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمُنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء الطفيلُ بْنُ عَمْرُ و إِلَى النَّبِيِّ يَرْقِيْنِ فَقَالَ إِنَّ دَوْساً قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَأَدْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُمْ أَهْدِ دَوْساً ، وَوْساً قَدْ هَلَكَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَأَدْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُمْ أَهْدِ دَوْساً ، وَوْساً قَدْ هَلَكَتَ اللهُمُ الْهُدِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللهُمْ أَهْدِ دَوْساً ، وَوْساً قَدْ هَلَكَ مَنْ اللهُمُ الْمَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا إِسمْعِيلُ عَنْ قَبْسٍ عَنْ قَبْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ للّه اللهِ عَلَى النّبِي عَلِيقٍ قَلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ مُولِهَا وَعَنَاتُهَا عَلَى أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُو بَجِنْتِ وَأَبْنَ غُلاَمْ لِي فِي الطرِيقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّ عَلِي فَبَا يَمْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلاَمُ ، فَقَالَ لِي النِّي عَلَيْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هُذَا غُلاَمُكَ ، فَقُلْتُ ( هُوَ لِوَجْهِ الله وَأَعْتَقَتُهُ (٢) على وقد وقد طي وحديث عدى بن حام مرثن مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ عَمْدِو بْن حُرَيْثٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَانِمٍ قِالَ أُنَيْنَا مُمَرَ فِي وَفْدٍ لَجُمَلَ يَدْعُورَجُلاً رَجُلاً وَ يُسَمِّيمُ ، فَقُلْتُ أَمَا تَمْرْفُنِي بَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ بَلَى ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفْرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غُدَّرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِي فَلاَ أَبَالِي إِذًا بِالْمِ مِعْمِهِ ال الْوَدَاعِ صَرْثُ الْمُمْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ اللهِ عَا عَنْقَهُ الرُّيْرِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْدِ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْ النَّا بِعُنْرَةٍ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهُ لِل ٣ بِالحَبِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلْ حَتَّى يَحِلِ مِنْهُمَا جِمِيما فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةً وَأَنا حائضٌ وَلَمْ أَطُف بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكُّونْ أَلِّي رَسُولِ أَلْذِ عَلِيْ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدِّعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَبْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّديقِ إِلَى النَّعْيِمِ ۖ فَأَعْتَمَرُتُ ، فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عَمْرَ تِكِ ، قَالَتْ فَطَأَفَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَيَيْنَ الصَّفَأَ وَالمَرْوَةِ ، ثُمُّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَأَفُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ كَإِنَّا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا حَرَثْنَى عَمْرُ و بْنُ عَلَّ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ بَعَدَّتَى عَطَامُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَنْ قَالَ هَٰذَا أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ثُمُّ عَلُّها إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَمِنْ أَرْ

(٢) فَلْيُهِلَّ

النَّى عَلَيْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُرَّفِ ال كَانَ أَيْنُ عَبَّاسِ مِرَاهُ قَبْلُ وَ بَمْدُ حَرَّثَىٰ بَيَانٌ حَدَّثِنَا النَّضْرُ أَخْبَرَانَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ قَالَ مُمِيْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّيِّ عَلِيَّةً بِالْبَطْحَاء ، فَقَالَ أَحَجَجْت ؟ فُلْتُ نَمَ ، قالَ كَيْفَ أَهْلَتْ ؟ فُلْتُ لَبَيْكَ إِيهِ هَلَالِ كَإِهْ لَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهُ قَالَ طَفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ (١) وَأَبَنْتُ أَنْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ ، فَفَلَتْ رَأْسِي صَرَتْن إِبْرَاهِمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَ نَا أَنَسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَر أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيِّ مَيْكَ أَخْبَرَ تُهُ أَنَّ النِّبِيّ عَيْكَ أَمرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْـلِيْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ ۖ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي صَرِّشُ اللَّهِ الْيَمَانِ قَالَ حَدَّ آَنَى (٢) شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ مُحَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَاب عَنْ ا سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَنْ أَنْ أَتْ مِنْ خَشْمَمَ أَسْتَفْتَتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بنُ عَبَّاسِ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتُونَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحْبَجَ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ حَرِشْنِي ثُمَّ لَهُ حَدَّتَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّهُ مَانِ حَدَّثَنَا فُأَيَحْ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْن تُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْبَلَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفِ أُسَامَةً عَلَى الْقَصُوا ۗ هِ وَمَعَهُ ٰبِلَالٌ وَعُمَّانَ بْنُ طَلْحَةً حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِمُثَانَ أَنْثِنَا بِالْفُتَاحِ (" كَفَاءَهُ بِالْفُتَاحِ (الْ فَفَتَحَ لَهُ الْبَاب، فَدَخَلَ النَّبِيُّ يَرْفَ وَأَسَامَةٌ وَ بِالرِّلْ وَعُمَّانُ ، ثُمَّ أَعْلَقُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَكَكَثَ مَارًا طُويِلاً ثُمَّ خَرَجٍ وَأُبْنَهَ رَ (٥) النَّاسُ النَّهْ خُولَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلاَلَّا قائمًا مُن وَرَاء

(۱) وبالروة (۲) أخبرنا (۲) بالمفتح (۲) بالمفتح (٤) بالمفتح (٥) فأبتدر (1) شطر آن (۲) حق (۳) حق (۳) حدثنی (۵) فالا (۵) فالا (۵) أفدر م أمة (۵) الدر م

الْبَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْكِ الْعَثُودَيْنِ الْقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَّى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ سَطَّرَيْنَ (١) مُصَلِّى بَيْنِ الْمَمُودَيْنِ مَن السَّطْر الْقَدَّم، وَجَمَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَأَسْتَقْبَلُ بِوَجْهِمِ الَّذِي بَسْتَقْبُلُكَ ، حِينَ (٢) تَلِيجُ الْبَيْتَ يَيْنَهُ وَهِيْنَ ٱلجُدَارِ ، قالَ وَنُسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ النَّذِي صَلَّى فيهِ مَرْ مَرَةٌ مَمْرَاء مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بنُ الزُّ بِيْوِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ۗ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ يَهِ النَّهِ أَخْدَتَهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً | بنْتَ حُيّ زَوْجَ النِّيِّ عَلَيْ حَاضَتْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَحَابِسَتُنَا هي فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِي مُ يَلِّكُ فَلْتُنْفِرْ، حررت يحيى بن سُلَمان قال أَخْرَنِي (٣ أَبنُ وَهن قالَ حَدَّنَى مُمَرُ بنُ مُحَدِّد أَنَّ أَبَاهُ حدَّثَهُ عَن أَبْن مُمرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِي عَلِيَّ بَيْنَ أَظْهُرِ نَا وَلا ٤٠٠ نَدْرِي ما حَجَّةُ الْوَدَاعِ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ السبح الْدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فَ ذَكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ أَللُّهُ مِنْ نَبِي ۗ إِلاَّ أَنْذَرَ (٥) أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيْوْنَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَاخَنِي عَلَيْكُمْ ، فِي شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفُ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَبْسَ عَلَى ما يَخْفَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ (١) أَعْوَرُ عَيْنِ (٧) الْيُعْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَةُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ ، أَلَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماء كُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ ، كَعُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا ، في بَلِدِكُمْ هَذَا ، في شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَثْهَدْ ثَلَاثًا ، وَيُلْكُمْ أَوْ وَيُحَكُّمُ أَنْفُرُوا لاَ مَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ حَدَّثُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدَقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَزَّا لِسْعَ عَشْرَة غَزْوَةً وَأُنَّهُ حَبَّ بَعْدَ ما هَاجَرَ حَبَّةً وَاحِدَةً كُمْ يَحُبَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ

أَبُو إِسْعُنَى وَمِكَدَّةَ أَخْرَى مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيَّ بْنِ مُدُوكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِكَّةِ قالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجْرِيرِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْض حَرَّثَىٰ مُحَدُّ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدْثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّدٍ عَن أَبْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ الزَّمانُ فَد أَسْتَدَارَ كَهَيْئَةً يَوْمَ خَلَق السَّنُواتِ وَالْارْضَ ، السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ سَهَرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمٌ ثَلَاَّيَةٌ (١) مُتَوَاليات ا ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِيَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْر هَٰذَا؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ ، قالَ أَلْدِسْ ذُو (٢) ٱلْحِيجَةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ فَأَيُّ بَلَدِ هٰذَا ؟ قُانْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكُتَ حَتَّى ظَنَنًّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أُسْمِهِ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ (" ؟ قلْنَا بَلَي، قالَ وَأَىٰ يَوْمِ هِذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرٍ (٦) وَرَضِيتُ لَكُمُ ﴾ أُسمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى : قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ ۚ وَأَمْوَ الْكُمْ ، قالَ مُجَّدُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرُ اضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، في بَلَدِكُمُ هٰذَا في شَهْرِكُم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا رَبُّكُم فَسَيَسْأَلُكُم (١) عَنْ أَعْمَالِكُم أَلَّا فَلا تَرْجَعُوا بَعْدِي شُلاًّ ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّفَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَيْمَهُ، فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَدُّ (0) عَلَيْقِ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ مَرَّ بَنِي حَرِّشُ مُحَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهِ آبِ أَنَّ أَنَاساً مِن الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا لَا تُخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا: الْيَوْمَ أَكْمَالْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْ عَلَيْكُمْ نِعْنَتِي ١٠٠. فَقَالَ عُمَرُ:

(٤) فَيَسْأَلُكُمْ (٥) النَّبِيُّ الإسألام ديناً إِنَّى لَا عْلَمُ أَى مَكَانٍ أَنْ لَتْ ، أَنْرِ لَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَرِ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فِنَا مَنْ أَهَلَ بِمُنْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة بِالحَجَّ ، عَأَمًا مَنْ أَهَلَ بِالْحَبِّ، أَوْ تَجَمَعَ الْحَبَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِيلُوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَزْكُ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَرْثُ اسمعيلُ حُدَّتَنَا (١) مالكُ مِثْلَهُ مَرْشُ أَحْمَد بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِمُ هُوَ أَبْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِابِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلَيْ ف حَجَّةِ الْوَادَعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلَغَ بِي مِن الْوَجَعِ ماترى وَأَنَا ذُومالٍ وَلاَ يَر شِنِي إلاَّ أَبْنَهُ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلُقَى مالِي قالَ لاَ قُلْتُ أَفَا تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ فَالثُّلْثِ ؟ قالَ (٢) وَالثُّلْثُ كَشِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرّ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَقُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ نُنْفِينُ نَفَقَةً تَبثَّنى بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أُجِرِ ْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّفْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي أَمْرَ أَتِكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ آ أُخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ ، إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ مُحَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفَعَ بِكَ أَفْوَامْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِا صحابي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقاً بِهِمْ لَكِينِ الْبَالْسُ سَعْدُ بْنُحُولَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ تُوكُ فَي عِكَّةً صَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ نَحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا تُحَدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَخْبَرَهُ أَنْ مُمَرّ

(۱) قالـالفـطلاق في نسخة حدثني بالافراد (۲) ( قوله قالـ والنك ) كذا في جميع النسخ الحمل التي بأيدينا كرتيه بهيجمه

(۱) فى ئسطة عدائنا
 (۲) رَسُولِ أَللهُ

( تمَّ الجَزءُ الخامسُ ، وَ يليهِ الجَزءُ السَّادِسُ ) ( أُوَّله باب غزوة تبوك )



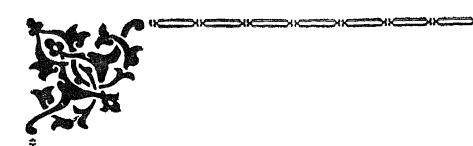



لأبي عَبْدِ اللهِ مُحَتَّقِدِ بَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنْ إِسْرَاهِيمِ آبْ المُغِيرَةِ بَنْ بَرْدِ زُرِبَ الْبُحْسَادِعِثَ الجُعْسِفِى رَضِيَ اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَيَشْعَمَنَ الدِهِ آميب

الجزءالسادس







المُسَلَّةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى اللهُ عَنْهُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدْدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُسْرَةِ ، وَهَى عَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصِابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَعْمِلَهُمْ ، اللهُ مُرَة ، وَهَى عَزْوَةُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصِابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَعْمِلَهُمْ ، اللهُ مُرَة بَهُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ أَصَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَعْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْمَلُكُمُ عَلَى شَيْءٍ ، وَوَافَقَنْهُ وَهُو عَضْبَانُ وَلاَ أَشْهُرُ وَرَجَعْتُ حَرِينًا مِنْ مَنْعِ النّبِي عَلِي قَمِنْ عَلَى اللّهِ يَعْلَيْهُ وَهُو عَضْبَانُ وَلاَ أَشْهُو عَلَى " مَنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ فَعَنْ اللّهِ يَقِيلًا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى " ، فَرَجَعْتُ مِنْ مَنْعُ اللّهِ يَقِيلًا وَمِنْ عَلَى اللّهِ يَقِيلًا فَلْ أَلْبَتْ إِلاَ سُويَعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلاً مِنْ مَنْعِ النّبِي عَبْدُ اللهِ بْنَ قَبْسِ فَالَمَ اللّهِ يَقِيلًا فَلَا أَجِبْ رَسُولَ اللهِ يَقِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

(1) حدثا (7) حاء الحلان صبطت في النسخ المعتبرة التي بأيدينا بالضم كما ترى وصرح به ابن حجر وفي الهامش المدول عليه المهاء ليست مضبوطة في اليونينية كتبه مصححه اليونينية كتبه مصححه (7) أين عبد الله بن المهاد المهاد

(۲) این عبد الله بن المســـ المســـ المســـ (۱) هاتین الفرینتینوهاتین الفرینتین

يَحْمِلُكُمْ عَلَى هُولُلَاهِ ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلَقَ مَعِي بَعْضُكُمُ ۚ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لاَ تَظُنُّوا أَنَّى حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا كَمْ يَقُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا لِي (١) إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ ، فَأَنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُ الذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْعَهُ إِنَّاهُمْ ، ثُمَّ إِعْطَاءُهُ بَعْدُ كَفَدَّ ثُوهُمْ بِمِيْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُولَى ﴿ وَرَثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةً عَن الحَكُمْمِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْعَب بْنِ وَأُسْتَخْلَفَ عَلَيًّا ، فَقَالَ أَنْحَلَهُ فِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ ؟ قَالَ أَلاّ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَـ نُزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ (٢) لَنِيْ بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا صَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُجَدُّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قِالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَتَمَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ الْمُسْرَةَ ٣٠ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : رِبُّكَ الْغَزْوَةُ أَوْ ثَقَىٰ أَعْمَا لِي عِنْدِي قَالَ عَطَاهِ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمْ يَدَ الْآخَر قالَ عَطَاهِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ نِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِينُهُ ، قَالَ فَا تَتَزَعَ المَمْضُوضُ يَدَّهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَا نَتَزَعَ إِحْدَى تَنْيِتَيْهِ ، فأنيَا النَّيَّ يَنْ اللَّهِ فَأَهْدَرَ ثَنْيِتَهُ قَالَ ( ) عَطَاهِ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ الْفَي عَلَيْهُ أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فيكَ تَقْضَمهَا كَأَنَّهَا في فِي فَلْ يَقْضَمُهَا .

(۱) وَاللهِ إِنَّكَ خ خ (۲) لا أَنِيَّ.

(٣) الْعُسِيْرَةَ لاط

عالة (t)

(ه) هو مرفوع في النسخ الله بأيدينا تبعا لليونينية وألحق فيها قبله لفظ باب بالحمد وفي النسطلاني سقط لفظ باب من بيض النسخ كتبه مهمجمع

قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَمْبُ لَم ۚ أَنْخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكُمْ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرِ ، وَكُمْ يُعَاتِّبِ (١) أَحَدًا تَخَلَّفْ عَنْهَا إِنَّهَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَّعَ اللهُ عَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِمِيمَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ لَيْـلَّةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقُنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ وَما أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرِ أَذْ كَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنَّى لَمْ ۚ أَكُنْ قَطَ أَتْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا أَجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَط ، حَتَّى جَمَعْتُهُما في تِلْكَ الْفَزْوَةِ ، وَكُمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَـيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ فَى حَرِّ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقَبَّلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَيْبِرًا، ا خَلَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ (٢) قَأَخْبَزَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ مَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوانَ ، قال كَمْبُ فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ (٣) سَيَخْنَى لَهُ مَا لَمْ كَيْرِلَ فِيهِ وَحْيُ اللهِ وَخَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَنْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ مَا بَتِ النَّارُ وَالظِّلَالُ وَتَعَبَهَزَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ وَالْمُسْامِثُونَ مَعَهُ ، فَطَفَقِتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَّجَهُنَّ مَعَهُم ، فَأَرْجِمُ وَكَمْ أَقْض شَبْئًا كَأْتُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قادِرْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَشْتَدَّ بِالنَّاسِ (" أَلْجِيدُ كَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْسُالِمُونَ مَمَهُ ، وَكَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَبْنًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمُ أَلْفَهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَنْجَهَزَّ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَتْضِ شَيْئًا ثُمَّ عَدَوْتُ ثُمٌّ رَجَعْتُ وَكَمْ أَنْضَ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا (١٠) وَتَفَارَطَ الْنَزْوُ ، وَ هَمَنْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَمَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَ نَنِي

(1) يُعَامَّبُ أَحَدُ مِهِ (1) يُعَامَّبُ أَحَدُ مِهِ (1) عَدُوهِمِ (2) أنه (3) النّاسُ الجُدَّ (4) شَرَعُوا

أَنِّي لاَ أَرَى إلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِمْنْ عَذَرَ ٱللهُ مِنَ الضَّفَاء وَلَمْ يَذْ كُرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُو جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَمْنُ ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً يَا رَسُولَ ٱللهِ حَبَّسَهُ بُرُودَاهُ وَنَظُّوهُ في عِطفهِ (١) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بنُس ما قُلْتَ وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ ما عَلِينًا عَلَيْهِ إلاّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلاً حَضَرَ فِي هَمِّي وَطَفِيقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : بِعَاذَا أَخْرُبُمْ مِنْ سَخَطِهِ عَداً وَأُسْتَعَنْتُ عَلَى ذَٰلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِب، عَأْجَمَتْ صِدْقَةُ وَأُصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرَ بَدَأَ بِالمَشجد فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسَ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جاءهُ الْخَلَفُونَ فَطَفَقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَ يَعْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَكَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَلاَنيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فِجْنَتُهُ ۖ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَشَّمَ الْمُنْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فِغَنْثُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ فِي ماخَلَّفَاكَ أَكُمْ تَكُنْ قَدِ ٱبْتَمَّتَ ظَهْرُكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّى وَٱللهِ (٢) لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِيرِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلَـكِنِّى وَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّى لَيُوشِكُنَّ ٱللَّهُ أَنْ يُسْخَطِكَ عَلَى ۗ وَلَئُنْ حَدَّثْنُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى قَيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ ٱللهِ لاَ وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذُر وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَ أَفْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَحَكَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْفِى ٱللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ وِ جِالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً قَا نَبْعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللهِ ماعَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ

(۱) هو ق أصل النسخ التي بأيدينا الافراد تبما لليونينية ثم ألحقت ياء التثنية الحرة وقال القسطلاني بعد أن أثبت مطفية بالنثنية وفي نسحة باليونينية في عطفه بالافرأد

> م (٢) والله كارتسُول الله

هٰذَا ، وَلَقَدْ عَبَزْتَ أَنْ لَا بَكُونَ أَعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ بِمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ (١) قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ أَسْتِغْفَارُ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي اللَّهِ فَوَأَنَّهِ ما زَالُوا يُوَّ نَبُونِي (٢) جَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ كَأْ كَذِّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ كَلَمُ هَلْ لَتِي هَٰذَا مَعِي أَحَدُ ؟ قَالُواْ نَمَمْ ، رَجُلاَنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ كُلْمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْمَعْرِيُّ وَهِلِالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقُ فَذَكَّرُوا لى رَجُلَيْن صَالِمَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمْ إِلَى وَنَهٰى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَئَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَأَجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَقَّ تَنَكَّرَّتْ في نَفْسِي الْأَرْضُ فَهَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْدَلَةً ۚ فَأَمَّا صَاحِبَاىَ فَأَسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِما يَبْكِيانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبُّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ ف مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاّةِ فَأَقُولُ فَ نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى ٓ أُمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَّتِي أَقْبَلَ إِلَى ، وَإِذَا الْتَفَتُ إ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنَّى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى ۖ ذَٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَبْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جدَارَ حائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ أَبْنُ عَمِّي وَأُحَبُّ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ ما ردّ عَلَىٰ السَّلاَمَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاصْتَ عَيْنَاىَ وَتُوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ ٱلْجُدَارَ قالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الَّدِينَةِ إِذَا نَبَطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأَمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّمَامِ بَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مِالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جاءَنِي دَفَعَ إِلَى كِتَا بَا مِنْ

(۱) المُخَلَّفُونَ (۲) يُونَبُّونِيُ (۲) يُونَبُّونِيْ (د) رَسُولُ لِرَسُولُو (۲) عَالَمُ مَا لِيَ مَالِكِ (۲) عَالَمُ مَالِكِ

مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَكُمْ يَجْعَمْكَ اللهُ بدَارِ هُوَ انْ وَلاَ مَضْيَمَةٍ قَالْخَتْ بِنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا قَرَأُنُّهَا وَهُذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّنْتُ بِهَا التَّنْوْرَ فَسَجَرْتُهُ بَهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْدَلَّةً مِنَ الْحَسْمِينَ إِذَا رَسُولُ " رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي مَا يَهِي عَنَالَ إِنَّ رَسُولَ أَلَهُ عَلِي مَا مُرُك أَنْ تَعْتَزِلَ أَرْأَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لا بَل أَعْتَزِ لْمَا وَلاَ تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبًى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِا مُرَأَتِي ٱلْحِقِ بِأَهْ لِكِي فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هُلِذَا الْأَدْر ، قَالَ كَمْبُ ۚ جَاءَتِ أَدْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمِّيَّةً رَسُولَ اللهِ عَرَا عَلَى فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّ هِلِالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ صَائِعٌ لِيْسَ لَهُ خادِمْ ، فَهَلْ تَكُرَّهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ رَثَوْرَ بْكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ ما بهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهِ ما زَالَ يَبْكَى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ أَسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ الله على في أمرًا تِكَ كما أَذِنَ لِا مُناَّةِ هِلالِ بن أُمَيَّةَ أَنْ تَعَنْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَأَمْنَأُذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ قَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا أَسْتَأْذَنُّهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ، فَلَهَثُ بَمْدَ ذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَشُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ أَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَمِنَا قَامَاً صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُبْتِحَ خَمْسِينَ لَيْـلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتُ مِنْ يُنُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسْ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكِرَ ٱللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى " نَفْسِي وَصَافَتْ عَلَى ۗ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِينْتُ صَوْتَ صَارِ خِ إِلَّوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْمٍ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا كَمْتُ ٣٠ بْنَ مالكِ أَبْشِرْ قالَ لَخَرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ فَهُ جاء فَرَجْ وَآذَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بَتَوْ بَةِ ٱللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَّاةَ الْفَحْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبًى مُبَهْ رُونَ وَرَكَضَ إِلَى ۚ رَجُلُ فَرَسًا وَسَلَّى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ كَأُوفَى عَلَى الجَبلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرِعَ مِنَ الْفَرِّسِ كَامَنَّا جَاءَنِي الَّذِي تسميعتُ

صُوْلَةُ يُبَشِّرُ فِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَلَّسَوْنَهُ إِيَّاهُمَا بِنُشْرَاهُ ، وَٱللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرُهُمَا يَوْمَتِذٍ وَأَسْتَمَرُتُ ثَوْ بَيْنِ فَلَبَسْتُهُما وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُّونِي (١) بِالنَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِنَهْنَكَ تَوْبَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْنْ حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسْ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بُهَرَ وِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهِ مَا فَامَ إِلَىَّ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْبُ قَامًا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَهُوْ (١) يَهَنُونَى اللَّهِ يَهُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَدِيْدِ يَوْمَ مِنَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ ، قالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، قالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ا مَرْكِ إِذَا شُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةُ قَرَ وَكُنَّا نَعْرْفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ قَلَمًا جَلَسْتُ ا بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِم مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رسُولِ (٢٠) أَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ وَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ إِنَّا آلِمَ إِنَّا المَّدْق وَإِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ لاَ أُحُدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مِابَقِيتُ ، فَوَاللهِ ما أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ في صدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَ كَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُمْ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْتُ لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى النَّبَيّ وَالْهَاجِرِينَ (٢) إِلَى فَوْ الِهِ ، وَكُونُوا مِمَ الصَّادِفِينَ ، فَوَاللهِ مَا أَنْهَمَ ٱللهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ قَطْ بَعْدَ أَنْ (1) هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْفِي لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكَ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْنُهُ ۖ فَأَهُ لِلنَّ كَمَا هَلَاتَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزُلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلْأَحَدِ . فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : سَيَحْلِفُونَ بِأَنْلَهِ أَكُمْ إِذَا

(٢) رَسُولِهِ (٣) والْأَنْصَار ﴿ يُزُولُ النِّي عَلِيُّ الْمُحْرَ .)

مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُنْفُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْدِي عَنْ سَاكِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَا مَرَّ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عِلْمَ قَالَ لَا تَذْخُلُوا اللام منه ده مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينً ، ثم قَنْعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى أَجازَ الْوَادِي مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مالِك ا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لِأَصْحَابِ ٱلْحِيْدِ لِآنَدْ نُأُوا عَلَى هُورًا لِلهَا أَنْ تَاكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مُثْلُ ما أَصَابَهُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ أَبْنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيحِ بْنِ جُمَيْرِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُنِيرَةِ (") بْنِ شُعْبَةَ قالَ ذَهَبَ النَّبِي عَلَيْهِ لِبَعْضِ حاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاء لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِي غَزْوَةِ نَبُوكَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمْ (اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَ مَا مِنْ تَعْتِ جُبَيِّهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ يَخْلَدٍ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ قَالَ (٥) حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَنْ دِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ قَالَ أَتْبَكْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَّى مِنْ غَزْوَةٍ نَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الدينة قالَ هذه طَابَةٌ وَهٰذَا أَأْحُدُ جَبَلُ يُحَيِّنَا وَثُحِيَّهُ ﴿ مَرْثُ الْحَدُ بْنُ مُحَدِّ أَخْبَرَنَا

(۲) واغا

... (٥) عَنْ تَعْرُو

عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ثَمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْثُمْ مَسِيرًا وَلاَ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْثُمْ مَسِيرًا وَلاَ وَطَعْتُمْ وَادِيا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُم ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ؟ قَالَ وَهُمْ بِالمَدِينَةِ ، حَبَسَمُهُ الْمُدُرُدُ .

## (بارا) كِتَابُ المنتَّبِيِّ صَلَّاللهِ (بارا) كِتَابُ المنتَّبِيِّ عِلَيْهُ وَسِلْمُ (بارا) إِنْ كِسْرَى وَقَيْصِرَ

مَرْشَ إِسْطَقُ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّا بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِيْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمَيِّ ، فَأَمَّرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى قَامًّا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيَّبِ قالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ أَنْ يُمِزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق صَرَّتُ عُمُانُ بْنُ الْمَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ ما كِدْتُ (") أَنْ الْخَنَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَالِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كَسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحُ قَوْمْ وَلَّوا أَمْرَكُمُ أَدْرَأَةً مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ (1) السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْ كُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ إِلَى ثنيَّةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَّ رَسُولَ أَللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبْيَانِ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْ كُرُ أَنَّى مَرَجْتُ مَمّ الصَّبْيَانِ تَتَلَقَّى النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ إِلَى تَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ مَفْدَمَةُ مِنْ غَزْوَةِ نَبُوكَ الم النَّبِي عَلَيْكِ وَوَفَاتِهِ ، وَقُولِ اللهِ تَمَالَى ﴿ إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

(1) آلياب في اليونينية بالحمرة والباقى بالسواد وعلى عاء كتاب ضمة فرقها ما ثراه وتحتها كمرة بالحمرة

> مله (۲) هم

(٤) الزهري يقول تعميد مالية آنيب

الْقَيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَنَّصَمِمُونَ وَقَالَ (١) يُولِّسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ عُرُوقَةُ قَالَتْ عائِشَة كَانَ النَّبِيُّ ۚ يُنْكُمْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ النِّي ماتَ فِيهِ يَا عائِشَةٌ مَا أَزَالُ أَجِدُ أُلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بُنَيْدِرٌ ، فَهَاذَا أُوانُّ (٢) وَجَدْتُ ٱلْقَطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِك نَا يَعْنِي أَنْ أَبُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاس رَنِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمْ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ | النُّبِّي مُثِّنَّةً يَقْرَأُ فِي المَنْرِبِ بِالْمُرْسَارَتِ خَرْفَا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى **صِّرَتُنَا تُحَمِّدُ بْنُ** عَرْعَرَهَ حَذَتُنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي بِشْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قالَ كَانَ تُحَمَّرُ بْنُ الخَطَابِ رَضِي آللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَنَّ عَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ عَوْفٍ إِن لَنَا أَبْنَا مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِن حَيْتَ الظَّهَ فَسَأَلَ الْمُمَرُّ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَاذِهِ الآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَعَاثُ اللهِ وَالْفَتَاخِ . فَعَالَىٰ أَجَلُ رَسَوْلِ ٱلله عَيْظِيم حَرَيْتُ الْتَيْبَةُ حَدَيْنَا سُفْيَانُ (1) عَنْ سُلَيْانَ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا اللَّهَا تَعْلَمُ (\*) الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُنَيْد فال قالَ أَنْ عَبَالِي يَوْمُ النَّاسِي المُثَنَّذُ برَسُولِ الله عَلِيُّةِ وَجَمُّهُ فَقَااءَ أَنْتُونِ أَكْتُ أبداً فَتَنَازَعُوا وَلا يَنْبَنِي عنْدَ أَنِي تَنَازُعْ، فَقَالُ إِما سَانَهُ أَعْجَرَ أَسْتَفَهُمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ ٣٠ ، فَتَالَ دَعْوَ فِي فَالْذِي أَنَا فِيهِ -َيْرِ مِهَا تَدْعَوْ فِي ١٠ إِلَيْهِ ، وَأَيْصَاهُمْ شِلْاَثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَعْمُو مَا أَجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَن الثَالثَانِ أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَا ﴿ وَتُرْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبُّهِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُّهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَنْمَرٌ عَن الزُّهْرِي مَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا خُضِرَ رَسُولَ أَللهِ مَيْتَ وَفِي الْبَيْتِ رِجِالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (١٠) عَنْقَ عَلْمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا (٥) بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْفُهُمْ إِنَّ رَسُولَ أُنَّذِ عَلِيْ

(1) فقال (7) كِذا في اليونينية بالفيم مصححا عليه وقال في الفتح أو ان بالفتح على الظرفية . ونسب الفم في الفسطلان لنفرع ووجه الفتح بأنه المبناء (7) وقال (1) يونس هاهنا هند مح

(٤) إِنْ عَلِينَةَ أَيْ بَدَلَ.

رد) عنه محم الا

(۱) تدعوننی نا

(٨) رَسُولُ اللهِ

(١) لاَتَغَيَّاٰوَنَ.

را) ندل (۱) ندل

ُ قَدْ عَلَمَهُ الْوَجَعُ ، وَعَنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَخْتَصَمُوا فِنَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِأُوا (١) بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَامَا أَكْثَرُوا اللَّهْوَ وَالِا خْتِلاَفَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ قُومُوا \* قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ فَكَانَ يَقُولُ أَبْنُ عَبَّأْنِي إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بَيْنَ رَسُولِ الله على وَايْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذُلِكَ الْكِتَابَ لِأَخْتِلَافِهِمْ وَلَنَطْهِمْ مَمْثُنَا يَسَرَّةُ أَنْ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّفْيُّ حَدِّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ عَلِيَّ فَاطْمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ في شَكَوْاهُ الَّذِي ٢٧ قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَهَا بِشَيْءِ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا (") عَنْ ذلك، فَقَالَتْ سَارَّفِي النَّبِيُّ عَيْكَ أَنَّهُ يُقْبَدَن في وَجَعِهِ الَّذِي ثُونَّ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمُّ سَارَ فِي فَأَخْتَرَ فِي أَنِي أُولُ أَمْ لِي (" يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَرْشَى مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا إ عُنْدَرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عْنْ وَنْ وَقَ عَنْ عَالِيَّةَ وَلَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَ يُمُوتُ إِنْ حَتَّى يُخَيِّرُ بَيْنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ في مَرْضِهِ الَّذِي مات أَنِوْرُ أَخْدِى بِدَلُ قَالَ كَنِهُ إِلَيْ فَيْهِ وَأَخَذَنُّهُ بُحَةً يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْمِ الآيةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُينَ عَنْفُ مُسْالِم حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشَةَ قَالَتْ لَكَا مَرضَ النَّبِي ( ) عَلْ المَرَضَ (٦) الذي مات فيهِ جَعَلَ يَقُولُ في الرَّفِيقِ الْأُعْلَى مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ تَالَ (٧) عُرُورَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ إِنَّ مائِشَةَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ وَهُوْ تَعِيخٌ يَقُولُ إِنَّهُ كُمْ يُقْبَضُ أَنِي قَطَ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمْ يُعَيَّأ أُو يُخَيِّرُ ، قَلَمَّا أَشْتَكِي وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فَفَذِ مَا لَيْمَةَ غُشِي عَلَيْهِ ، قَلَمَّا أَفَاقَ شَخَمَنَ بَصَرُهُ مَنْ صَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَّا لا يُجَاوِرُنَا (١٠)، فَعَرَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحْدِّثُنَا وَمَوْ تَحِيحٌ مَرْشُونَا (١٠) مُمَّدُّ

دمي (۲) فسألناها هي أهل ويه (٥) رَسُولُ اللهِ مِن قال وأخبرني وصنيع النسطلاني يقنفي أن روآية

(٨) لاَيْفَتَارُنَا

(۹) حدثنی

حَدِّثَنَا عَفَانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُورَيْرِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَاشِمَةً دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّجْن سِوَاكُ رَطْبْ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَّهُ ١٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّوَاكَ فَقَصَمْتُهُ (٢) وَتَفَصْتُهُ وَطَيَبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النِّيِّ مَلِيَّةِ فَأَسْتَنَّ بِهِ فَا رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَسْتَنَا نَا قَطَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَلَ عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمُّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حافِثتي وَذَاقِنَتِي صَرَٰثَنَى ٣٠ حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ٱبْن شِهاَبَ قالَ أَخْبَرَ بِي عُرُوةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ مَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ، وَمَسَتَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَشْتَكَىٰ وَجَمَّهُ الَّذِي ثُونُقَ فيهِ طَفِقْتُ ﴿ ﴾ أَنْفِتُ عَلَى ْنَفْسِهِ ﴿ ﴾ بِالْمَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِيثُ ، وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيّ عَنْهُ مِرْشُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ كُعْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنْهَا سَمِعَتِ النَّبَّ (٦) مَرْفَقَ وَأَصْفَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَكُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدْ إِلَى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَرْتَهْنِي وَأَلِـ فَقْنِي بِالرَّفِيقِ (٧) مَرْثُنَ الصَّلْثُ بْنُ مُمَّدٍ مَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلِالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائمِيَّةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَنْ عَائمِيَّةً فِي رَرَّضِهِ الَّذِي كَمْ " يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ ٱللهُ الْيَهَوْدَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً مِهِ مَسَاجِدَ قالَتْ عائِشَةٌ لَوْلاً ذلكَ (٨٠ لَا بْرِزَ قَبْرُهُ ، خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً مُرْشَىٰ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَتَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَنْبَةَ بْنِ مَسْغُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَوْجَ النَّبِيُّ مِلْكُمْ قَالَتْ لَكَا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُ وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُهُ أَسْتَأْذُنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَيْتِي ، فَأَذِنْ لَهُ ، خَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَخُطُ رِجْلاَهُ في.

ة (1) فأمده مع لاحسب

(٢) فقضمته

(۲) هذا الحديث على هند ه قبل حديث قنيسة الذي تشدم في عجيفة ١١ "

> (٤) نطننت صح

410 (0) स्व

(٦) رَسُولَ اللهِ

 (٧) الأثلى - كَذَاق ڤير فرعالحرة بالرقم ولاتصحيج كتبه مصححه

الْارْض بَيْنَ عَبَّاس بْنِ عَبّْدِ الْمَطَّلِبِ وَ بَيْنَ رَجُل آخَرَ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ قَأْخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي قَالَتُ عَالِشَةُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي كَمْ ثُنْتُم مَا لِشَةُ ؟ قال تُلْتُ لا ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ عَلِي (١) وَكَانَت (١) عا لِشَةُ زُوْجُ النِّي عَيْكَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دَخَلَ مَيْتِي وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلُّلُ أَوْكِيتُهُنَّ لَمَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ تَأْجُلُسْنَاهُ في عِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَثْلُكَ الْقَرَبِ حَتَّى طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ يَثْلُكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفْقَ يُشِيرُ إِنَّيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَمَلَتُنَّ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَكُمْ (٣) وَخَطَابَهُمْ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالًا لَمَا نَزَّلَ بِرَسُولِ ٱللهِ مَرْكِينَ طَفَقَ يَطَارَحُ خَيْصَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا أَغْمَّمُ "كَشَّفْهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ ( ) كَذَلِكَ يَقُولُ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّمَارَى أَتَّخَذُوا أَنْهِيا مُّهِمْ مَسَاجِدٌ يُحَدَّرُ ما صَّنَمُوا \* أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ لَقَدْ وَاجَمْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ لِلْهِ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَتِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُ ف وَلْنِي أَنْ يُحِيبُ النَّاسُ يَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مُقَامَهُ أَبَداً وَلاَ ٥٠ كَنْتُ أَرَى أَنَّهُ آنَ يَقُومَ أَحَدُ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءِمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ \* رُوَاهُ أَبْنُ مُمْدً وَأَبُو مُوسَى وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكَ مَرْشُنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنَى أَبْنُ ٱلْمَاهِ عَنْ عَبَّدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةً قَالَتْ ماتَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ طِقِشَتِي وَذَا قِنَتِي فَلاَ. أُ تُوكُ شَيِّدًةَ المَوْتِ لِلْأَحَدِ أَبَدًا بَمْدَ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ إِسْدُنُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُنْ بِنِ أَبِي مَعْزَةَ قَالَ حَدُّتَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَشْبِرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كَشب

(1) ابن أبي طَالِيَ (1) ابن أبي طَالِيَ (1) المكانَّ (1) جم (1) وأخبرنا , واخبرنا , وا

أَنْ مالكِ الْأَ نْصَارِيُّ وَكَانَ كَمْتُ بْنُ مالكِ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الذينَ تببَ عَلَيْهم اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٌ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ خَرَجٌ مَّنْ عَيْدٌ وَسُولٍ الله عَلِينَ فَ وَجَعِهِ الَّذِي تُورُفِّي فيهِ (١) ، فقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ تَارِئًا إِنْ فَأَخَذَ بِيدِهُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَمْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَصَا وَإِنَّى وَاللهِ لَأْرَى ٣ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَسَوْفَ يُتَوفَى مِنْ وَجَعِهِ هَٰذَا ، إِنَّى لَا عْرِف وُجُهِة بَنِي عَبْدِ الطَّلَبِ عَنْدَ الْمَوْتِ ، أَذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَثْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِيْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمِنَاهُ ، فَأُوصَى مِنَا ، فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَٱللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فَنَعَنَّاهَا لاَ يُمْطِينَاهَا النَّاسُ بَمْدَهُ ، وَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَسَّأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْر قالَ حَدَّثَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني عُقيْلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالكِ ع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْسُلْمِينَ بَيْنَا ( ) ثُمْ في صَلاَّةِ الْفَجْدِ مِنْ يَوْمِ الاُ ثُنْيَنِ وَأَبُو بَكْمِي نِعَلَى كَلَمْ كَمْ يَفْجًا هُمْ إِلاَّ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْ قَدْ كَسَفَ سِنْ حُجْرَةِ عائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ (٥) في صُفُوفِ الصَّلاّةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكُمُ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقبينهِ لِيَصِلَ الصَفَ وَظَنَّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقَالَ أَنَسْ وَحَمَّ الْمُسْامِونَ أَنْ يَفْتَعَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحاً برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بيدِهِ رَسُولُ الله عليه أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السَّتْرَ حَرَثَى أَثَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِبِلَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكُو َانَ مَوْ كَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَى ۖ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَرْكِيَّة تُونُقَ فِي رَيْتِي وَ فِي يَوْمِي وَكِيْنَ سَعْدِي وَنَحْدِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ ريق وَريقِهِ عِنْدَ مَوْ يَهِ ، دَخَلَ (٧) عَلَى عَبْدُ الرُّحْن ، وَ بِيدِهِ السَّوَالُّ ، وَأَنَا مُسْتَلِدَةٌ

(1) منه (1) هو في غير قرع عنداا (1) هو في غير قرع عنداا بالهمر و في هامش الامسل المرا عليه هو في اليونينية ينبر همز و في انظر المطلاقي كتبه مصححه (٢) الهمزة في اليونينيسة مضحومة وضطها في القتح بالمنح قال من الاعتاد المناد الم

لا (٤) ينها هم

(٥) وَرَسُولُ اللهِ

(٦) وهم ص**قوف في الْم**لات *،* \*

(۷) ودخل

رَسُولَ اللهِ عَلِي مَا نَتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ ، فَقُلْتُ آخُذُهُ لَك ؟ عَأْشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلِيِّنُهُ لَكَ ، فأشارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ (١) وَرَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوتُ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُ مُحَمِّرُ فِيهَا ما لا تَجْعَلَ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ في المَّاء فَيَسْسَحُ بهما وَجْهَهُ يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَت يَدَهُ خَفَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِاللِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَداً ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ قَأْذِنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عائِشَة حَتَّى مَانَ عَيْدَهَا ٣ قَالَتْ عَائِشَةً فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فَيهِ فِي ايْتِي فَقَبَضَهُ ٱللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ تَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطُ رِيقُهُ رِبِتِي ثُمٌّ ٣ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنْ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ (" رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَٰذَا السَّوالَدَ يَا عَبْدَ الرُّحْنِ ، فَأَعْطَا نِيهِ فَقَضِّمْتُهُ ( ) ، ثُمَّ مَفَنَعْتُهُ وَالْعُطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ (٦) إِلَى صَدْرى مَرْشُ سُلَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ تُونُفَ النَّبِي (٧) مِرْكَ فِي يَدْتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَمَحْرِي، وَكَانَتْ (٨) إِحْدَانَا تُمَوَّذُهُ بِدُعَاءِ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوَّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَقَنْ فَ لَرَفِيقِ الْأَعْلَى فِ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى أَ وَمَرٌّ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةُ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١) النِّيقُ مَرْكِيَّةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ فَأَخَذُنُّهَا تَفَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا (١٠) إِلَيْهِ فَأَسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَن ما كانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيها فَسَقَطَتْ ١١١) يَدُهُ أَوْ سَتَعَلَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَفَعَ ٱللهُ بَيْنَ رِيغِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ بَوْمٍ

(۱) بأغره المحمد المحم

سـ (11) ومنتنب

مِنَ اللَّهُ نِيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ مِرْشُ يَحْيى فَنْ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِ مِنْ مَسْكَنَهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ قَلَمْ بُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَائْشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ عَزَّكِيٌّ وَهُوَ مُفَتَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ الْنَاتِ وَأَنَّى وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ الْنَاتِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لاَ يَجْمَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ. أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا. قَالَ الزُّهْرِي وَحَدَّتَنَى أَبُو مَلَمَةَ عَنْ عَبِدُ اللهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَثُمَرُ (١) بُكَلِمُ النَّاسَ فَقَالَ أجْلِسْ يَا ْعَرُ ۚ قَأَلِى ْعَرُ أَنْ يَجِبْلِسَ قَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٢) وَتَرَكُوا مُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر : (3) فَعَيْرُبُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ (") كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَّدًا عَلِيْ عَالَى عَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّافظ يَعْبُدُ اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْ لَا يَمُوتُ . قالَ اللهُ : وَمَا مُحَّدَّ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ ۗ ابن حجر وهي خطأً . الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ وَعَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ أَثْرَلَ هَذِهِ الرَّاللهُ عَلَيْتُ أَنَّ عَلَيْتُ أَنَّ عَلَيْتُ أَنَّ عَ الآية حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ فَا أَسْمَعُ بَصَرًا مِنَ النَّامِ إِلاَّ المَّا بَعْدَ مَامَاتَ يَتْأُوهَا فَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبْبِ أَنْ عُمَرَ قَالَ وَأَنَّهِ مَاهُوَ إِلاَّأَنْ سَمِعْتُ أَبَاتِكُمِ تَلَاهَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّا الللَّهُ اللّ فَغَقِرْتُ ( ) حَتَّى ما تُقِلَّنِي رِجْلاَى وَحَتَّى أَهْوَ يَنْ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ تَعَيْثُهُ تَلاَّهَا أَنَّ ( ) اللَّذِي النِّي عَلِيَّةِ فَدْمَاتَ مَرَّثْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَنْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُسَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَا يُشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ قُتْبَةَ عَنْ عَالِشَةَ وَأَبْنَ عَبّاس أَنّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْ بَعْدَ ( ) مَوْتِهِ مِرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْنِي وَزَادَقالَتْ عايْشَةُ لَدَدْنَاهُ فِمَرَضِهِ فَهِمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَاأَنْ لاَ تَلُدُّ وِفَقَلْنَا كَرَاهِيَةً ٣٠ المَرِيض لِلدَّوَاءِ وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَلُدُونِي (^) قُلْنَا كَرَّاهِيَةَ المَرِيضِ لِلدِّوَاء فَقَالَ لاَ يَبْقَى أُحَدْ

فِي الْبَيْتُ إِلَّا أَنَّ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَّا الْعَبَّالِينَ وَإِنَّهُ كُم ، يَشْهَدْ كُمْ ، رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِ مَا مَنْ أَبِيهُ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ عَرْضُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالْمَة أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ قَالَ ذُ كِنَ عِنْدٌ عَائِشَةَ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ أَوْضَى إِلَى عَلَى ۚ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النِّيِّ عَلَيْ وَإِنِّي كُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَمَا بِالطُّسْتِ إِنَا نُحْنَتَ فَمَاتَ فَمَاتَ فَمَا شَمَرْتُ فَكَيْفَ أُوْمَى إِلَى عَلَى عَرْضَا أَبُو مُعَيْمَ حَدَّثَنَا مِالِكُ بْنُ مِنْولِ عَنْ طَلْحَة قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْضَى النَّبِيُّ مِينَاتِيَّةِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْضَىٰ بَكِتَابِ اللهِ " مَرْشُ قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءِ، الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِا بْنِ السّبيلِ صدّفةً، مَرْثُنَا مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ لَكَ ثَقُلَ النَّبُ عَلِيَك جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فقالَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَاكْرُبَ أُبَاهُ فَقَالَ لَمَا لَبْسَ عَلَى أُسك كَرْثُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا ماتِ قالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُكُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الترابَ بِالْبِ آخِر ما تَكَلَّمَ (") النَّبِي عَلِيْكِ ، مَرْثُنَا بشرُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا (") عَبّْدُ ٱللهِ قالَ يُونُسُ قالَ الزُّهْرِينْ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِي الْعِلْمِ أَنَّ عَالِيَمَةَ قَالَتْ كَانَ النِّي عُرِيِّكَ يَقُولُ وَهُو تَصِيحَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبِي حَتَّى يَرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الجنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّر كَنَمُنَا نُوَلَّ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى ( ) فِنْذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمُّ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيث

سرة (1) حدثني (1) كذا في اليونينية و (7) كذا في اليونينية و (7) بيض النسخ ثكام به (7) أخرزاً (6) في (1)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ أَنَّ النَّبَيَّ يَهْتُ لِمِتْ هِكُمَّةً عَشْرَ سِنِينَ أَيْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرُ آنُ وَبِالْدِينَةِ عَشْرًا حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَدَّتُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّيْدِ عَنْ عائِشَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ عَلَيْ نُولَى وَهُو أَنْ ثَلاَثِ وَسِنِّينَ \* قالَ أَنْ ثِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ مِثْلَهُ وَالسِّهِ مَرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْسَ عَنْ إِبْرَاهِمَ اللهُ الْمَ عَنِ الْأُسُورِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوكُفَى النَّبِيُّ مَالِكَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةُ عِنْدَ اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِ عَنْ عَائِسَةً وَمِنْ عَنْهُمَ اللَّهِ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ تُنوفِقُ اللَّهِي مَا اللَّهِي اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُمُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُمُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّبْعُلُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا ع يَهُودِي بِشَلَّافِينَ (٢) عَالَى مِنْ النَّيِّ مِنْ النَّيِّ مِنْ النَّيْ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا فِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ مَرَضِهِ الَّذِي تُونَّقَ فِيهِ حَرْثُ أَبُو عامِم ِ الضُّحَاكُ بْنُ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ سُكَيْانَ حَدَّثَنَا مُرْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيْدِ أَسْتَمْوْلَ النِّي عَلِي أَسَامَةَ فَقَالُوا فَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَدْ بَلَّنِي أَنَّكُمْ أَوْلَتُمْ فِي أُسَامَةً ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٢) مَا لِكَ عَنْ عَبْدِ أَلَا إِنْ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَا إِنْ عَمْدَ رَحْنِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَتَ بَعْثًا وَأَمَّ عَلَيْهِمْ اسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، فَطَعَنَ النَّاسُ في إمارته فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كَنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمارَةَ أَبِيهِ مِنْ فَبْلُ وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهًا لِأَرْمِارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّالِي إِلَى وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحْبَ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَةُ لِيسِيهُ مُرْثُنَا أَصْبَخُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُ وْ " عَنِ أَبْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَا بِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ مَقَى

هَاجَرْتَ ، قالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَعَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُنْفَةَ ۖ فَأَقْبَلَ رَاكِبْ فَقُلْت لَهُ

ٱلْكَبَرَ فَقَالَ دَفَنَّا النِّيَّ مَنْذُ مَنْ مَنْدُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعِيثَ فَي لَيْدَةِ الْقَدْر هُيْمًا ؟ قال

الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَّا وَمُو تَصِيحٌ ، تَالَتْ فَكَانَتْ (٥) آخِرَ كَلِيةٌ تَكَلَّم بِهَا: اللَّهُمَّ

الرَّفِيقَ الْاعْلَى الْمُسهِبُ وَفَاهِ النِّيِّ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَعْنِي ال

(٤) عمرُ و بن الْمُارِثَ

تَمَم أُخْبَرَنِي بِلاَلْ مُوكَذْنُ النّبِي عَيْقَة أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ الْمُلْمَوَى الله عَنْ الله عَلْ ا



 (1) أَمِمُ أَنَّهُ الرَّمْنُ الرَّمِي كذاب (7) تَفْسُرِي الْفَرِّيْنِ (7) منط الباب من الدرع ولم يضبطه في اليونينية (4) لِلَّا يُحْمِيكُمُ (9) سُورَةٍ

لَأُمَّا لَنَّكَ شُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ: قالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَين ، هِي السَّبْعُ المَنَانِي وَالْقُرُ آنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ فِي اللَّهِ فَيْرِ المَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَّينَ وَرِشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ أَسْمَى عَنْ أَبِي صَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمامُ غَيْرِ الْمَضُوبِ الدوة عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَنَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ

( ( السُورَةُ الْبَقَرَةِ \* وَعَلَّم (٢) آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّما )

مَرْثُونَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَآهِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلِيٌّ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً (ن) فَيَسْتَغْيِه عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ يَجْتَمِمُ (٢٠ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ النَّبِي (٥) وَبَهِ إِ لَوِ ٱسْتَشْفَهُ مْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَنا ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاس ، خَلَقَكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَمَنَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كُلِّ ثَى ۚ وَفَا شَفْعَ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِن مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَنُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ٤٠٠، أَنْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ اللهِ مَبْدُ حَدَّ رَسُولٍ بَنَاهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْ كُرُ مُوالله الله رَبُّهُ ( ) ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْم فَيَسْتَحِي ( ) فَيَقُولُ أَنْتُوا خَلِيلَ الرَّ هُنْ فَيَأْ ثُونَهُ فَيَقُولُ الرَّ اللهِ الرَّهُ اللهِ الرَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله لَسْتُ هُنَاكُمُ النُّتُوا مُوسَى عَبْداً كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ \* وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِنَبْدِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي (٧) مِنْ رَبِّدِ فَيَقُولُ أَثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَامِةَ اللهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَمُتُ هُنَاكُمُ ۗ ٱثْتُوا مُحَدًا لَيْكِ عَدًا (١٨) غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَّ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخَرَ ، فَيَأْتُونِي " فَأَنْطَلَقِ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُوْذَنُّ (١٠) وَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي ما شَاء ٱللهُ ثُمَّ يَقَالُ ٱرْفَعْ

الْبَقْرَةِ وَعَلَّمَ

(٢) بَابُقُوْلِ اللهِ وَعَلَّمُ

(۲) ويجنس

هامش الاصل

(۱) مَكِنَا فَى لُمَسَخَتِكَ مُعتبرتينوفي للطبوعثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة كتبه مستحه

> رج) صِبْقَةً دِينِ (۲) صِبْقَةً دِينِ

مِنَ انْتَعَلُّو وَالْمَنَّىٰ آلَاتُهُ

(٤) سَلَمَاثَا ما

(ه) الى يظاّمون

(ت) اسكان اليم من اسرع إ

(v) النبي (n) الآية

(٩) يستفاد من النسطاناني أن الربع والنصب البتائث المستملي المستملي الستمالي الستمالي السائدي

چُولا اللهِ وَأُسَاكَ ، وَسَلَ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَعْمِيدٍ مُعَلِّمُنِيدٍ ، ثُمَّ أَشْفُتُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْد فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُم الْجِنَّةَ (١) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةُ فَأَثُولُ ما بَقَ ف النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْ آنُ ، يَمْنِي قَوْلَ ٱللهِ تَمَالَى: خالدِينَ فِيهَا بِاسْبِ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِلَى شَيَاطِينِم أُسْمَابِهِمْ مِنَ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُسْرِكِينَ ، غِيطْ بِالْكَافِرِينَ اللهُ جَامِعُهُمْ ٢٠ عَلَى الْخَاشِمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا . قَالَ مُجَاهِد: بَهُوَ فِي يَعْمَلُ مِمَا فِيهِ " ﴿ قُوالُهُ تَمَالَى : فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَ نَتُم تَعْلَمُونَ حَدِثْنِ (٥) عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ تَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالِ سَأَلْتِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ أَيْ اللَّهُ نُب أَعْنَلَمُ عِنْدَ ٱللهِ قَالَ أَنْ تَبِعْمَلَ يِنِهِ نِدَا وَهُوَ خَلَقَاتَ قُلْتُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٍ مَ قُلْتُ أَى قَالَ وَأَنْ تَقَدُّلَ وَلَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَعَلْمَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَىَّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ عَلْيِلَةَ جارِكَ ﴿ وَقَوْلُهُ تَمَالَى وَطَالَّانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّأْوَى بُكَّالُوا ( ) مِنْ طَيِّبَاتِ مِا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَالِّمُونَا وَلَـكُنِ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ نَجَاهِمْ اللَّنْ صَمْعَة "٢٦ وَالسَّالَةِي القَالِرُ طَيْشَ أَبُو مُعَيْم حَدَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّاكِ عَنْ تَمْرِو أَنْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ (٧) أَللهِ عَنْ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وَنُهَا سَفِمَا مُ لِلْمَانِ بِالسِّيمَ ۗ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَذِّهِ الْقَرْيَةَ فَكُأُوا مِنْهَا حَيْثُ شَنَّمُ ٥٠ رَغَّدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَّداً وَقُولُوا حِمِلَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَانِاكُ وَسَنَزِيدُ ٱلْخُسْيِنِينَ . رَغَداً وَاسِيمُ (١) كُنْبِيرٌ حَرَّثُن مُجَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهُدِي عِنْ أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَعْمَامِ بْنِي مُسَيَّةٍ عَنْ أَبِي هُركيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيُّ يَرْبُكُنِّهِ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْهَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أُسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطَّةَ ۚ حَبَّةَ ۚ فِي شَعَرَةٍ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِبْدِيلَ وَقَالَ عِكْدِمَةُ جَبْرَ وَمَيِّكَ وَسَرَافِ (٢) عَبْدُ إِيلْ اللهُ مَدَّثُ (٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْمِ حَدَّثَنَا خَمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قالَ سَمِعَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَّم بَقُدُومٍ ( ) رَسُولِ اللهِ يَرَالِيْ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَخْتَرِفُ عَأْتَى النَّبِي يَرِكِيْ فَقَالَ إِنَّى سَارَتُلكَ عَنْ ثَلَاثِ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي ۖ فَمَا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْذِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي بِنَ جِبْرِيلُ آنِفًا قَالَ جِبْرِيلُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوا الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، فَقَرَّأُ هُذِهِ الْآيَةَ : مَنْ كَانَ عَدُوا إِلْجَدِيلَ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبُكَ (\*) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحَنَّثُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِق إِلَى المَغْرَبِ وَأَمَّا أُوَّالُ طَعَامِ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرْ يَادَةُ كَبِدِ حُونٍ (٧) وَإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد، وَإِذَا سُبَقَ ماهِ المَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهَوْدَ قَوْمٌ بُهُتُنَّ ، وَإِنَّهُم ۚ إِنْ يَعْلَمُوا إِلْمِمْ لِلَّهِي قَبْلَ أَن تَسْأَكُمُ مُ يَنْمَتُونِي فَهَاءِتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَيْ رَجُلِ عَبْدُ ٱللهِ فَيكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيَدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأُ يْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبِدُ ٱللهِ مِنْ أَسَلاَّمٍ ، فَقَالُوا أَعاذَهُ ٱللهُ مِنْ ذَاكِ ، خَرَجَ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَّهُ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَنَّ مُمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَأَنْتَقَمُسُوهُ (٨٠ قالَ فَهُذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافَ يَا رَسُولَ اللهِ عَامِينَ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأَهَا (١) مَرْشُ (١٠) كَيْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ قَالَ مُعَرُّ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ أَفْرَوْنَا أَبَى ۚ وَأَقْضَانَا عَلَى وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي ۗ وَذَاكَ أَنَّ أُبِيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (١١) مِنْ رَسُولِ

್ಷ ಚ

(٣) قتح السين من الفرع

(۲) حدثی

(٥) رِا إِذْنِ اللهِ

(٦) طَعَام يَا أَكُلُهُ أَهُلُ

(٧) الْحُوتِ

(٥) نُنْدِبَانَا تُرِبِحُبْرِ

(۱۱) سَمِعْتُ

أَنْهِ بِنِي وَتَدْ قَالَ اللهُ تَمَاتَى : مَا نَسْتَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسْمَأُهَا (؟ بإسب وَالُوا أَسْنَةَ اللهُ وَلَدًا سُبْعًا نَهُ مِرْشِ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهِيُّ عَلَى قالَ قالَ اللهُ كَذَّ بِنِي ٱبْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَتِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَكُذِيبَهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي لِاَأْقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَاكَانَ، وَأَمَّا شَنُّهُ اللَّهِ فَقَوْلُهُ لِي وَلَا فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿ قَوْلَهُ (٧) : وَأَنْخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مَثَا بَةً يَثُو بُونَ يَرْجِعُونَ وَرَحْمَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي بْنِ سَدِيدٍ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَأَس قالَ قالَ مُحَدُّ وَافَقَتْتُ ٱللهِ ٣٠ فِي مُلَاثِي، أَوْ وَافَقَدِي رَبِّي فِي مُلَاثٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ: لَو أَخَّذَنْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَّلَّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ يَدْسُلُ عَلَيْكَ ٱلْبَرُ وَالْنَاجِرُ مَلَوْ أَمَوْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، قَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ ٱلْحِبَابِ، قالَ وَبَلَقْنِي مُعَانَبَةُ النَّبِيُّ عَنْكِ بَمْضَ نِسَالَهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ﴿ إِنْ أَنْتَهَيْآَنَّ أَوْلَيْبَدُّلَنَّ أَلَهُ رَسُولَهُ عَنْ خَيْرًا مِنْكُنْ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قالَتْ يَا مُحَرُّ أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ عَنْ مَا يَمِطُ نِسَاءَ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدَّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ الآيةَ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَنْهُمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيْوب مَدَّتَنَى شَمَيْدُ سَمِيمُتُ أَنَسَا عَنْ ثَمَنَ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ ثَمَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُمِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيحُ الْمَلِيمُ ، الْقُوَادِدُ أُساسُهُ وَاحِدَثُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء وَاحِدُها ٥٠ قاعدٌ مَرْشَا إِسْمُعِيلُ قال حَدَّ نَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَّدِّد بْنِ أَبي بَكُر أُخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمْرَ عَنْ عَا لِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قالَ

(۱) أَنْشِهَا (۲) بَابُ وَالْتَعْذُوا (۲) وَالْقَاتُ رَبِّي (٤) مَثَلَثُ (٥) بَابُ وَإِذْ

الم ترى انْ قَوْمَك بَنُوا الْكَمْنَةَ وَافْتَصَرُواْ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ أَلاَ تَرُدُها (" عَلِي فَوَامِن إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهُ لِلَّا حِدْثاَنُ قَوْمِكِ بِالْكُنْدِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرّ لَئَنْ كَانَتْ عَالِيمَة سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِي اللهِ مِنْ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ تَرَكَ أَسْتِلِامَ الرُّكْنَيْ اللَّذَيْنِ يليانِ ٱلْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِيْرَاهِيمَ ؛ فُولُوا ٣ آمَنَا بِأَنَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا عُمَّانُ بْنُ ثُمِرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْمَارَكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَّابِ يَقْرُونُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (" وَيُفَسِّرُهِ مِنَهَا بِالْمَرَيِّةِ لِأَهْلِ الْإِسْارَمِ ، فَتَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ لَا نُصلَدَّقُوا أَهْلَ الْكِيَّابِ وَلاَ نُكَذِّبُوهُمْ وَفُولُولَ آمَنًا بِأَنَّهِ وَمَا أُنْزِلَ (١٠ الأَبَا قِبْلَتِيمُ (٦) أُلِّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَلْ لِلْهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِّمٍ مِرْتُمُنَا أَبُو لَعَيْمٍ سَمِعَ زُهَ يُرًّا مَ الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسْمُولَ (٧) أَللهُ عَلَيْهِ صَلَّى إِنَّ بَيْتِ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَبْرًا ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَبْتِ وَ إِنَّهُ صَلَّى أَوْ ( ٨٠٠ صَالَّهَا صَالَةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ۖ نَخْرَجَ وَجُلُّ مِمَّنْ كَانَ مَ الَسْجِدِ وَثُمْ رَآكِهُونَ ، قالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِّ عَلَيْ كُمَا هُمْ قِبِلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي ماتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ ثُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجالُ قُتِلُوا كَمْ نَدْر مَا تَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ أَلَنَّهُ : وَمَا كَانَ أَلَنَّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَانَكُمْ (٥٠ إِنَّ أَلَنْهَ بِالنَّاسِ رَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ( ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُم ۚ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ثَمَهِيداً

رة (1) توردها يوس العس

(٢) تَابُ قُولُوا

(٣) حدثني
 (٤) كسر العين من الدع

ري هيم دري (د)

> (٦) الآية الآية

1 Till

(٨) ألحَّق في اليونيشة بنبر خط الاصل بن الاسطر بعد واو أو صلاها لاما ولفظ صلاة هكذا أوّل صلاة صلاها اه من المامش

(م) الآية

(١٠) كَابُ قَوْلُهُ

قدة (11) حدثني وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ كِرِيرِ عَنِ الْا عُمَسَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طلع عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهُ رِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ يَلِيُّهُ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيَقُولُ لَبِيْكَ وَسَمْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلْغُكُمْمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَنَانَا مِنْ نَذِيدٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهِكُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ ثُمُمَّتُهُ وَأُمَّتُهُ فَيَشْمُ نُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلْغَ ، وَيَكُّرِنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مُنَّمِيدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكُوهُ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ ۚ أُمَّةً وَسَمَا لِتَكُونُوا شُهِدَاء وَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ، وَالْوَسَيْدُ الْمَدُلُ \* ( ) وَما جَمَانَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَبْعُ الرَّسُولَ " فِينَ يَنْتَكِبُ عَلَى عَقِيمَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلذِينَ هَدَى الله ومَا كَانَ اللهُ لِيُنبِيعَ إِمَا نَكُمْ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْفَ وَحِيمٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ () فَلَدُو لَّيْنَكُ قَبْلَةً اللَّهُ عَنْ سَأَنْيَا يَعْنِي عَنْ سَأَنْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتُنَا تَرْضَاهَا فَهِلِّ وَجُهُكَ } النَّاسُ يُصَافُّونَ العَيْنِينَ فِي مَدْ إِدِ ثَبِلَ إِنْ جاء جاء فَقَالَ أَنْوَلَ ٱللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَ أَنْوَلَ ٱللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنْهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّالُهُ عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْنَا أَنَّالُ أَنْدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنَّالُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَا أَنْدُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ أَنْ يَسْتَقُبْلَ الْكُمْبَةَ تَأَمْتُهُ إِلَى مَ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبُةِ مِلْ الْكَمْبَةِ تَقَلُّبَ وَجْهِيكَ فِي السَّمَاءِ ، إِنَّي ٥٠٠ : تُحمَّا تَعْمَلُونَ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِّسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَنْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقَبْلَتَانِ غَيْرِي م وَلَنْ أَلِينَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكُوتَابِ بَكُلِّ آيَةٍ ما تَبَعُوا قِبْلَتَكَ ( ) إِلَّى قَوْلِهِ إِنَّك إِذَا لِنَ النَّالِينَ حَرْثُ عَالَهُ بِنُ عَنْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَللهِ بْنُ دِينَار عَن أَبْنِ مُحَرِّدُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مِيْمَا النَّاسُ فِي الصَّبِيحِ بِقُبَاهِ ، جَاءِهُمْ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِنَ أَنْ يَسْتَشْلِلَ الْسَكَعْبَةَ ، أَلا فَأَسْتَقْبِاوِهَا ، وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا بِوَجُوهِ عِمْ إِلَى الْكَمْبَةِ

شُعُلُّرُ الْمُشْجِدِ الْكُرَّامِ

(١٠) كَابُ قَوْلهِ

\* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيَّكُتُمُونَ ٱلْخَتَّى إِلَى قَوْ اِلِهِ (' مِنَ المُتَوِينَ مِرْشِ يَحْيَى بَنُ قَزَّعَة حَدَّثَنَا مالك عَن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَمِّرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلاَّةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فَأَسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجِوهِهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ » وَلِكُلّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ٣٠ عَالْمُتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٌ مِرْشُ (" تُعَلَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرٍ مِرْشُ اللهُ عَلَى عَدْ اللهُ عَلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء وَدِيرٍ مِرْشُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال أَبُو إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النِّيِّ عَنَّ النَّبِي عَنَّ الْمَرْفُوا الْقَدْسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْلًا ، ثُمَّ صَرَفَةُ (' يَحْقُ الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّحِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَّكَ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ (١) وَأَنَّى عَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّحِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَّكَ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ (١) وَأَنَّى عَرَجْتَ فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرُهُ تِلْقَاوَهُ مَرْتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ (٧) فاستداروا عَمَا تَعْمَلُونَ . شَطْرُهُ تِلْقَاوَهُ مَرْتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدِّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا ﴿ (٨) فَوَلُّوا وُجُوْهَ كُمْ النَّاسُ في الصُّبْحِ بِقِبُاء إِذْ جاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ فُرْآنٌ فَأْمِرَ (٦٠ أَنْ يَسْتَقَبْلَ السَّطْرَهُ . شَطْرَهُ تِلْقَاوهُ الْكَمْبُةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا (٧) كَيْنَتَقِيمِ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبُةُ ، وَكَانَ وَجُهُ اللهُ الْكَمْبَةُ وَاللهُ الْكَمْبُةُ وَكَانَ وَجُهُ اللهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامُ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهُكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما النَّاسِ إِلَى الشَّامُ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما النَّاسِ إِلَى الشَّامُ فَي وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْنَ السَّجِيْدِ الْحَرَّامِ وَحَيْثُما كُنْمُ (١٠) إِلَى قَوْلَامِ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ عَرْشُ فَيْدِيدَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرِّ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ في صَلاَّةِ الصُّبْحِ بِقُبَاء إِذْ جاءُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَّلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ (٠) مِنْ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُوِ أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ

بِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ مَا كَرِنْ عَلِيمْ . شَعَا تُون عَلاَماتُ وَاحِدَثُمَا مَدِيرَةٌ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ الصَّفْوَّانْ الْحَجِّرُ ، وَيَقَأَلُ ٱلْحِجَارَةُ الْلَسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدّةُ صَفُوانَةٌ عِنْ الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا رِّسَةً زَوْجٍ النَّبِيِّ عَلَّا وَأَنَا يَوْمَتُإِ حَدِيثُ السَّنْ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارِكَ وَتَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْرَوْةَ مِنْ شَمَائِرِ اللهِ فَأَنْ حَبَّ ٱلْبَيْتَ أَو ٱعْنَتَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَّوْفَ بِهِمَا . فَمَا أَرَى (٢٠ عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لاَيطَوَّفَ بهما ، فَقَالَتْ عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنَّزَّلْتُ هُذِهِ الآيَّةُ فِ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهلُونَ لِنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَنْوَ قُدَيْدٍ وَكَأْنُوا يَتَكَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءِ الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَمَا مُر أَلَتُهِ فَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَوْنَ مِمَا حَرِّمُونَ الْجُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُهُ يَانُ عَنْ عاصِم بْنِ سُلَيْهَانَ قالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ كُنَّا تَرَى ٣ أَنَّ مَا مِنْ أَدْ لِلْمَا هِلِيَةِ ، وَلَمَا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنا عَنْهُمَا كَأَنْوَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةُ (اللَّهُ إِلَّ أَنَّ إِلَّا أَنْ يَعَلَّوْفَ بهما ﴿ وَمِن (ا النَّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَصْدَادًا وَاحِدُهَا نِدْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَصْدَادًا وَاحِدُهَا نِدْ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٥) أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَالَ النَّيُّ اللَّهِ كَالِمَةً وَقُلْتُ أُعْرَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ مَاتَ وَهُوْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ أَنَّا : مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْمِئَّةَ ﴿ ﴿ ﴾ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَى (٨) الْحُنَّ بِالْحُنَّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيمٍ". غُفِي تُرِلُّ مَرْشَ الْمُميّْدِي حَدَّثْنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا حَمْرُ و قالَ سَمِيْتُ مُجَاهِدًا قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ

(۱) الشعام (۱) الشعام (۱) الشعام (۱) من ومله وقال ابن عباس وسف الهستمل الهستمل والكشيهي كتبه مصححه (۲) أركي (۱) أركي (1) أركي (1

(٨) إِلَى أَلِيمْ

مية را) يبيع (١) وضع لفظ باب بين الاسطرق بعض الفروع وفي الخامش في بعض آخر والمنكل يلا رقم ولا تهييجيح كشبة عصححه عدد:

عَنْهُما يَقُولُ كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَكُم ْ تَكُنْ فِيهِمِ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهُذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلِي الْكُرُّ وِالْمَبْدُ وِالْمَبْدِ وَالْأَنْيُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْمَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ فَأُتَّبَاعْ بِالْمَرُوفِ وَأَدَاثِهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . يَتَّبِعُ (` بِالْمَرُوفِ وَ يُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَحْفِيفْ مِنْ رَبُّكُمْ ۚ وَرَحْمَةُ ۚ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ قَلَهُ عَذَابْ أَلِيمْ قَتَلَ بَمْدَ قَبُولِ الدَّيةِ مَرْثُ مُكَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مُعَيْدُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي مِنْكُ قَالَ كِتَابُ أَلَهِ الْقِصَاصُ صَرَتْنَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْنِيُّ حَدَّثَنَا مُمَّيْدٌ عَنْ أَنَّس أَنَّ الرُّبَيَّمَ عَمْتُهُ كَمَرَتْ ثَنَيَّةً جارية فَطَلَّبُوا إِلَيْهَا الْمَفْقَ فَأْبَوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوا، فَأَتَوْا رَسُولَ الله عَلِيُّ وَأَبُوا إِلاَّ الْقِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بِالْقَصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّفْرِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكُمْ مَنْ مَنْ اللَّهُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَخَقَّ لاَنْكُمْ مَنْ تَنبَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَا أَنَسُ كِنَابُ اللهِ القيصاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَمَفَوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنْ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى ٱللهِ لَا بَرَّهُ ﴿ (\*) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم الْمَلْكُمْ تَتَّقُونَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ عاشُورَا ﴿ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَّاهِلِيَّةِ ، فَالمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُ يَصِمْهُ مِرْشُ (") عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الرُّمْدِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ عاشُورَاهِ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانٌ ، قَالَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرِيثَى تَمْنُودٌ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ عَبّْدِ اللهِ قالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَتُ وَهُو يَطْعَمُ

فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورًا \* فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَن يَنْزِلَ (" رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ثُرِكَ فَأَدُنُ فَكُلْ أَصْرَتُنَى مُمَّدُ بْنُ الْتَنَّى حَدَّثَنَا يَعْيى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ أَخْبَرَني أبي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ عاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِي عَلِيَّةً بَصُومُهُ فَأَمَّا قَدِمَ المَّدِينَةَ صَامَهُ وَأَنْ بَصِيامِهِ فَامَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَثُرِكَ عَاشُورَاهُ فَكَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُمْ يَصُمُهُ \* (٢) أَيَّا لَمُ مَعْدُودَاتٍ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيِّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِينَكِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُرَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَطَاهِ يُفْطِرُ مِنَ الْرَضِ كُلِّهِ كُمَّا قَالَ ٱللهُ تَعَالَى وَقَالَ لَكُسَنُ وَإِبْرُاهِيمُ فَ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (") إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِعِيا أَ تُفْطِرَانِ ثُمُ تَقْضِيانِ ، وَأُمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطْنِي الصَّيَامَ ، فَقَدْ أَطْفَمَ أَنَسُ إِبَعْهُ مَا كَبِنِ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ ، تِرَاءَةُ الْمَامَّةِ أَيْعَلِيقُونَهُ وَهُوَ أَكُثُنُ حَرَثَىٰ إِسْعُنَى أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهُ بْنُ إِسْعُنَى حَدَّنَنَا عَمَرُ و بْنُ دِينَادِ عَنْ عَطَاءٍ (١) سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (٥) وَعَلَى الَّذِينَ يُطُو أَوْنَهُ (١) فِدْيةٌ طَعَامُ مِينَكِينِ . قَالَ أَبْنُ عَيَّاسِ لَيْسَتْ مِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالمَرَّأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَعْلِيمَانِ أَنْ يَصُومًا ، فَالْيُطْعِمَانِ ٢٥ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا \* فَأَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهِرَ فَلْيَصُمْهُ مَرْشَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْن تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأً فِدْيَةٌ (٥٠ طَعَامُ مَساكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة " مَرْشُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا بَكُنُ بْنُ مُضَرَّ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَدِّرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْتَى سَلَمَةً بْنِ الْا كُوعِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ لَلَا تَزكت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَمَامُ مِنْكِينٍ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِئَ ، حَتَّى

(١) أينز لَ (٣) بَابُ قَوْلِهِ (٣) أو الحَامِلِ (٥) أو الحَامِلِ (٥) ينوله (٧) كَلُوتُونَهُ فَلَا يُطْيِقُونَهُ (٧) كنا ف اليونينية وف النرع كنيره فيطمعانه (٨) فيدية طَعَامِ

زَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَنَتُهُا (') مْأَتَ بُكُمِّرُ قُبْلَ بَرِيدَ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيام الرَّفَتُ إِلَى نِسَافِكُم (٥) هُنَّ لِبَانُ لَكُمْ وَأَنْهُمْ لِبَانٌ كُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ ۚ ثَغْتًا نُونَ أَنْفُسَكُم ۚ فَتَابَ عَلَيْكُم ۚ وَعَفَا عَنْكُم ۚ فَالآنَ تَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ ا وَحَدَّثَنَا (") أَحْمَدُ بْنُ غَمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ حَدَّثَنَى (") إِبْرُ اهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَضِي اللهُ عَنْهُ لَكًا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كَانُوا لاَ يَثْرَبُونَ النِّسَاء رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجِالْ يَعْنُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَرْلَ الله : عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (٥) وَعَفَا عَنْكُمْ \* (١) وَكُلوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَمْبَيْنَ لَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَنِصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (٧) ثُمَّ أَيُّوا المِّيَّامَ إِلَى النَّيْلِ وَلا نُهَاشِرُ وبنُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِيفُونَ فِي الْسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَتَّقُونَ الْمَا كَفَ الْتَوْمِ مُنْ يُرْمُنَا مُوسَى إِنْ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوا لَهُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِ عَنْ عَدِي ۗ قَالَ أَخَذَ عَدِينَ عِقَالًا أَيْضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَمْضُ اللَّيْلِ تَظُرَ وَلَمْ يَسْتَبِبْنَا وَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جَيَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي (٨) قَالَ إِنَّ وِسادَكَ إِذَا لَمَرِيضٌ أَنْ كَانَ اللَّيْطُ الْا يْيَضَ وَالْأَسْنَ وَهُ تَحَمَّتُ وِسَادَتِكَ مَرْشَ الْتَبَيَّةُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرَّفٍ عن الشَّعْيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ ، ما الخَيْطُ الْأَيْصَ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَهُمَا الخَيْطَانِ قالَ إِنَّكَ لَمْرَ يَضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْحَيْطَائِ ، ثُمَّ قَالَ لا : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَرُشُ الْهِ مُنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ كُمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى (٥) أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهِل بْن سَعْدِ قَالَ وَأَنْو لَتْ (١٠٠ : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْجَيْطُ الْأَيْيَافُ

(١) قال أبو عبد الله - كَنا

(١) إِلَى وَ ٱبْتَعُوالْمَا كُنْدَبَ اللهُ لَكُمْ

**禁止 (7)** 

(٦) تَابُ يُعَوُّ الدِ

(۸) الآيَّة

(۸) وِسَادِي

م وسَادَتِي عِقَالَيْنَ

(١٠) أُنْزِلَتْ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَكَمْ أَيْزُلْ (١) مِنَ الْفَجْدِ ، وَكَانَ رِجالَ إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ إِنَّ وَجُلَّيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاسْوَة ، وَلا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ لَهُ رُوا يَنْهُما مِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ بَعْدَهُ (٢) مِنَ الْفَجْدِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنِ النَّهَارِ » ( الْهِ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَن أَتَّى ( ) وَأَثُوا الْبُيُّوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا ٱللهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ مَرْثُ عُبِيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعْقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، كَأَنْوَلَ أَنَّهُ : وَلَيْسَ الْبِنْ يِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظِهُورِهَا وَلَكُمِنَّ الْبِرّ مَنِ أَتَّقُ وَأَثُوا الْبُيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا \* ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِيثَنَهُ ۗ وَيَكُونَ اللَّينُ للهِ وَإِنِ أَنْهَوْ ا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ مَافِعٍ عَنِ أَبْنِ تَهْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلانِ في فينْنَةِ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٧٧ وَأَنْتَ أَبْنُ ثُمَّنَ وَصَاحِبُ النَّبِيّ فَا يَنْفَكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي ، فَتَالَا (٨٠ أَلَم ويقُل ٱللهُ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا جَتَّى لَمْ تَكُمِنْ فِثْنَةٌ ، وَكَانَ ٱلدِّينُ للهِ ، وَأَ نَتُم ثُرِيدُونَ أَنْ ثَقَا يَلُوا حَتَّى تَكُونَ فِينَّهُ وَيَكُونَ الَّذِينُ لِغَيْرِ اللهِ ، وزادَ عُمَّانُ أَبْنُ صَالِح عَن أَبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فَلَانْ وَحَيْقَةُ بْنُ شُرِيْح عِنْ بَكْدِ بْنِ عَمْرُو المَافِرِيَّ أَنَّ بُكَمِّيرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبْنَ تَحْمَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ هُنِ ما حَمَّلَكَ عَلَى أَنْ تَحْبَعُ عامًا وَنَعْتَمِرَ عامًا وَتَثَرُّكُ ٱلْجُهَادَ في سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَدْ (١) عَلِمْتَ مَا رَغَبَ ٱللَّهُ فِيهِ ، قَالَ يَا أَبْنَ أَخِي مُبِنِيَ الْإِمِثْلَامُ عَلَى خَسْ إِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلاَّةِ الْحَسْنِ ، وَصِيمَ رَمَضَانَ ، وَأَدَاءِ الرَّكَاةِ ، وَحَجَّ

(۱) يَارُلُونَ (۲) يَوْدُونُونِ (۲) كَالَّبُ قَوْلُهِ لَيْسَ (٤) الآية (٥) يَالَّبُ قَوْلُهِ لَيْسَ (٥) يَالَّبُ قَوْلُهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللْهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ

(۹) وقد

(١) فَإِنْ بَنْتُ الْمُكَلِّمُا تَبْغِي هَتَى تَغِيهُ و ما يُعَدُّ بُونَهُ (۲) يُعَدُّ بُونَهُ Jean (r) (١) أبابُ قَوْالِيهِ (ه) مداني الْمُ الْمُولِدُ (٨)

الْبَيْتِ. قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عِنْ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ اللَّهُ فَ كِتَابِدِ: وَإِنَّ طَالَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱتْتَنَكُوا فَأَصْلِحُوا ابْنَهُمَا (١) إِلَى أَمْرِ ٱللهِ ، قَاتِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ فَمَلْنَا عَلَى عَمْدِ رَسُولِ أَنَّهِ عَنِّينًا وَكَانَ الْإِمْارَمُ قَلِيادً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُّ ف دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُمَذَّبُوهُ " حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فَيْنَةٌ ، قال فَا قَوْلك فَ عَلِي ۗ وَعُمَّانَ قَالَ أَمَّا عُمَّانُ فَكَأَنَّ ٱللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانَّمُ فَكَرِهُمُ أَنْ تَمْفُوا " اللَّي عَلَى الْأَخْرَى فَقَا تِلْوا الَّتِي وَعُمَّانَ قَالَ أَمَّا عُمَّانُ فَكَا أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانَّتُم فَكَرِهُمْ مَا نُتَمَفُوا " اللَّهُ عَلَى الْأَخْرَى فَقَا تِلُوا الَّتِي فَعَالَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَانْتُم فَكَرِهُمْ مَا أَنْ تَمْفُوا " اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِي ۚ فَأَ بْنُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَتَنَّهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هُذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرونَ \* (\*) وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُول بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهِلُ كَافِ وَأَحْسَنُوا إِن اللَّهُ يُحِبُ الْحَسِنِينَ . النَّهُ لُكَةُ وَأَلْكَ وَاحِدُ وَيُونَ السُّحُقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ تالَ سَمِيْتُ أَبَا وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَنْفِقُوا في سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهُلُكَارِه، قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ ﴿ ٥٠ فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ وَيَمْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ وَنْ عَبْدِ إِلَّا (١) بَابُ قَوْلِير الرُّهُنِ بْنِ الْأَمْنِهَا فِي قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَمْقَلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ أَعِبْرَةَ إِلَّا وَهِ مِاللَّهُ في هُذَا المَّدِيدِ يَهْنِي مَسْجِدَ الْكُونَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ فَتَالَ مُعِلْتُ إِلَى النَّبِيُّ مَنْكُ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي ، فَتَالَ ، ا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بك هٰذَا أَمَا تَجِدُ مَاةً ؟ قُلْتُ لا ، قالَ مُم ۚ ثَلَامَةً أَيَّامٍ ، أَوْ أَلْدُمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ لِكُلّ مِسْكِينِ نِعِنْفُ صَاعِ مِنْ طَمَامٍ، وَأَهْلِنْ رَأْسَاكَ، فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً ، وَهِي لَكُمْ عاملة (١١) من مَن مَنتُم بِالْمُدْرَة إِلَى النَّجْ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّانَا يَعْنِي عَنْ عِمْرَانَ اللهِ (١١) بَابْ أَبِي بَكْدٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاهِ عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتَمَةِ فَ كِتَابِ اللهِ فَمُمَكَّنَاهَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكُمْ كَيْزُلُ قُرْآلَنْ يُحَرِّمُهُ وَكُمْ " يَنْهُ (١٠٠ عَنْهَا حَتَّى مات قال رَجُلُ بِرَأْ بِهِ ما شاء ﴿ (١١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ

تَهْتَنُوا فَمَنْاذَ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ مَرْتَى تَعَمَّدُ قَالَ أَنْبَرَنِي (١) أَبْنَ شَيْنَةَ عَنْ عَيْد عَن آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَدْبُّهُما اللَّهِ عَلَيْهَ كَانَتْ عُكَافَلُ اللَّهِ وَعَبْنَةُ وَذُّو الْجَازِ أَسْقَاقًا اللَّهِ فَ الجَاهِلِيَّةِ كَتَأْثُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَواسِمِ، كَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَهَنْاذً مِنْ رَبُّكُمْ فِ مَوَاسِمِ الْمَنِّي " " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّالَ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ مَانِمَا يُعَمِّدُ بْنُ مَازِمٍ عَدَّاتَنَا هِشَامٌ عَنَّ أَبِهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا كَانَتُهُ وَيُشَيِّدُ مِنْ هَانَ دِبِهَا يَقِفُونَ بِالْزُدَافِةِ وَكَانُوا يُسَمِّونَ الْحُسْ وَكَانَ سَائْوَالْمُورِيِّ وَفُونَ زِمَرَ التَّوَالَ النَّذِينَا وَمَالَ النَّذِينَا وَمُأْمَرِ اللَّهُ نَبِيَهُ الْأَيْنِينَ أَنْ الْجَاتِينَ مَرَفَاتِ مُمَ الله يَقِف بِمَا ثُمَّ يُمْيِض مِنْها ، فَذَاكِ تَمَوْلَهُ تَمَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَعاض النَّامن ، حَرِيْنَ أَنْ بْنُ أَنِي بَكُر حَدَّتَنَا نُعَنِينُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةً أَخْبَرَ فِي كْرَيْبُ مَنَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَالْهَ يَطَاوِفُ ٥٠ الرَّجْلِ بِإِنْبَيْتِ مَا كَانَ عَاذَلَا حَتَّى يُجِلَّ إِلْحَاجَ. وَإِذَا رَكِبَ إِلَى ءَ رَنَّا فَهُنَ لَيْمَرَ لَهُ هَذِيَّةً ٢٠٠ مِنَ الْهُرِلِ أَوِ الْبَقَرِ أُو الْبَعْمَ مَا نَيَسُرُ لَهُ مِنْ ذَاكِ مَنْ ذَاكِ شَاء غَيْرَ إِنْ (٧) كُمْ يَتَيْسُرُ لَهُ فَعَلَيْهِ وَكَرَاكُمُ أَيَّامِ في المَنْ وَغَالِثَ فَبْلَ يَوْم عَرَنَهُ وَإِنْ كَانَ آخِنَ (١) يَوْم مِنَ الْلَا يَلِم الثَّلَاثَة يَوْم عَرَفَة فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنْقُلَاقِي " عَنَى إِمْضَاتِ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَّى أَنْ يَكُونَ النَّفَائِزَمْ ثُمَّ لِيَدُفْعُوا مِنْ عَرَفات إِذَا افاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الذِّي يَبِيتُونَ (١٠) بع ثَمْ لِيَدْ كُو ١٧٧ أَنَهَ كَنِيرًا ، وَأَكْرُوا التَّكَمُبِينَ وَالتَّهُمُلِيلَ تَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا ، ثُمَّ أَفِينُوا فَإِنَّ الْمَاسَ كَمْ نُوا يُفِيضُونَ ، وَقَالَ أَللهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاض النَّالْ وَاسْنَفُولُوا أَلَمُ انَّ أَلَيْمَ عَفُونَ وَحِيمٌ ، حَتَّى تَوْهُوا الْجَمْرَةَ ﴿ (١٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي النَّانِيَا حَسَنَةً (١١٠ وَفَي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّارِ مَرْتُنا

(1) أنبرنا (7) عكاط يُصرف في لغة أهل الحجاز ونو تهم لايصرفود من الحكم أه من البرينية

(٦) أَسُوانَ الْجَاهِلِيَّةِ
 (٤) أَنَّد

(ه) كذا في اليونينية وعلى التحتية بكون الرجل مرفوعا كا ضبطه في الدو من الحامش عنفا أو مثقلا اله من الحامش خنفسفة قال القسطائر في وفي نسخة هذا أي المن عبر اليونينية أيضاً كافي عامش بعض الدوج معنا كثيه مصدته

د الله (٧) الله (٧)

[ (A)

(٩) يَنْطَلْنُ

ورج اليونينية

(۴۰) یُشَابِرَ آرْ . برامین مهملتین و دو الصواب مدند ۱۰ یُشَابِرَ زْ بزار وَک (ما

(11) نسستة الحافظ مَ لينكروا الله كنهرا أو أكثرُوا فال في الفتح هو شك من الراوى

> '(۱۲) کائٹ سے

3 1 (11**)** 

(١) جَنِي ابْنِ جُرَيْجُمر گِالِ (r) (1)

أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِي ثَلْكَ لِه اللَّهُمَّ رَبُّنَّا آنِنَا فِ اللَّهْ نُيَّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَهُوَ أَلَهُ ٱلْجِمَامِ ، وَقَالَ عَمَاكُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ حَرِّشُ فَبِيمَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْج عَنِ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً. عَنْ عَائِشَةَ تَرْ فَعُهُ قَالَ أَبْغَضُ الرَّجِالِ إِلَى اللهِ الْأَلَّا الْخَصِيمُ \* وَقَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَى (" أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عالِيمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ ﴿ \* أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (؟) مَسَنَّتُهُمُ الْبَأْسَاهُ وَالفَّرَّانِ ، إِلَى قَرِيبُ عَارَثُ ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُرْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِئْتَ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً بَقُولُ قَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى إِذَا أَسْتَيَّاسَ الرُّمْلُ وَطَنُّوا أَنَّهُم قَدْ كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِمَا هُنَاكَ وَتَلَاحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلا ] (٥) كِابُ إِنْ نَصْرَ اللهِ قَرِيبِ، فَلَقِيتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَنَدَ كَرْثُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قالَتْ عالِشَةُ اللهِ (٦) حَدْمَا مَعَاذَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا وَعَدَ اللهُ وَسُولَهُ مِن شَيْء قَعَلَ ، إِلاَّ عَلِي أَنَّهُ كَائَّنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، الاس فيم وَلَكُونَ لَمْ يَزَلِ البَارَءُ بِالنَّمْلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذَّ بُنَ بُسُمْ ، فَكَانَتْ تَقْرَوْهَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّ بُوا مُثَلَّةً \* () نِتَاوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ وَأَنُوا مَنْ أَنَّ مِنْ أَنَّ مِنْ مُعْمُ وَقَدَّمُوا لِأَنْسُكُم الآيَا مَنْ مَرْف (١٠ إِسْفُقُ أَخْرَنا النَّضْرُ بْنُ ثُنْمَيْلِ أَجْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَّرَ رَضِيَ أَلَمْهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأُ الْقُرُ آَنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفَرُغَ مِنْهُ \* فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأً سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى ٱنْتَهِي إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيما (٥٠ أُنْرِلَتْ ؟ قُلْتُ لا ، قَالَ أُنْزِلَتْ في كَذَا وَكذَا ثُمُّ مَنَّى ﴿ وَعَنْ عَبْدِ الصَّدِ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى أَيُوبِ مَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ ثَمْرَ عَأْثُوا جَرْنَكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فَى \* رَوَاهُ مُمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُبَيْد أَنَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَّرَ وَيَكُوا أَبُو تُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن حَدِر سِمِيْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَالْهَا جاء الْوَلَهُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ : نِسَارُ مَنْ حَرْثُ لَكُمْ قَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْمُ « (°) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَمِوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَرُونِ عَبَيْدُ ٱللهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُهِ عامِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا صَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّانَى مَنْ إِنْ بْنُ يَسَارِ قَالَ كَانْتُ فِي أُخْتُ ثُمُنْطَبُ إِلَّ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَانَتَنِي مَمْقُلُ بْنُ يَسَارِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ إِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اللَّتِي أَنَّ أُخْتَ مَعْتَالِ بْنِ يَسَارِ مَلَقَهَا زَوْجُهَا ، فَثَرَّكَهَا حَقَ ا انقضت عيدها تَفْدَاجَا عَأْنِي مَسْفِلْ وَنَزَلَتْ : فَلَا تَسْفُلُومُنَّ أَنْ يَسْكُمُونَ أَزْ وَاجَهُنَّ \* وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَنْ بَمَّةً وَعَشْرًا ، إِنَّ " عِا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ . يَمَفُونَ يَرَبِّنَ حَرَّمُن أُمَّيَّةُ بِنُ بِسُطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدِ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قالَ أَبْنُ الرُّ يَبْدِ قُلْتُ لِمُثَالَ بْن عَنَّانَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزْوَاجًا قالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الْأَخْرَى تَكُنُّبُهَا (") أَوْ تَدَّعُهَا ، قالَ يَا أَبْنَ أَخِي لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَالِهِ مَرْثُ (") إِسْمُ فَيَ مَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَبَّفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِيَّةُ تَمْتَدُّ عِنْدَ أَهْلَ رَوْجِهَا وَاجْبُ وَأَنْزَلَ اللهُ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنْ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَهُ أَزْوَاجا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِ عَالِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فِمَلْنَ فِي أَنْفُهُمْ إِنَّ مِنْ مَعْدُونِي ، قالَ جَمَّلَ ٱللهُ كَمَا تَمَامَ السَّنَةِ مِدْبَعَةً (٥) أَشْهُرِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فَ وَصِيِّتْهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوْ قَوْلُ ٱللهِ نَمَانَى : غَيْرَ

(۱) باب المحدد (۱) فاردًا بكنت أجلهُنَّ فيها فكر بجناح عليكم فيها فعلن في النفر في المكن في المكن في المكن في المكن في المدها قال الاندهها كذا في اليونينية بخط الاسل فيها بعدها قال الاندهها والمكن الذي يأتي هكذا والمحدد في اليونينية بخط الاسل فيه فنم تكنيا قال تدهها بابن أخى الأفير شيأ منه من مكانه

(٤) حَدَّتِي وَ (٥) بِسَبْعَةِ

إِخْرَاجٍ وَاإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالعِدَّةُ كَمْ هِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هُذِهِ الآيةُ عِيَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُو قَوْلُ اللهِ تَمَالَى أَ: غَيْرً إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاهِ إِنْ شَاءَتِ أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْ لِهِ (١) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّنِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلَنْ ، قال عَطَاهِ ثُمَّ جاء الْبِيرَاتُ فَنَسَيْحَ السُّكُنَّى فَتَعَدُّ حَيْثُ شاءتْ وَلاَ سُكُنَّىٰ لَمَا وَعَنْ مُحَدِّينِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِلْذَا \* وَعَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَسَخَتْ هَـٰذِهِ الآيةُ اللهِ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهِا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِفَوْلِ اللهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِكَوْرَهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ بِمَوْرَةُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ إِنْ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ إِنْ اللهِ عَيْرًا إِنْ اللهِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل حَدِّثَنَا (" عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَى اللهِ وَلَكِينْ عَمَّهُ تَعْلِسِ فِيهِ عُظْمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ فِي شَأْفِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن وَلْكُنِ ( ' عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِي ﴿ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجْلِ فِي جانِبِ الْكُوفَةِ اللهِ ﴿ وَيَرْشَى وَرَفَعَ صَوْ لَهُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مِالِكَ بْنَ عَوْفِ ، قُلْتُ الإ (٨) حدثنا هنام قال حدثنا كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْن مَسْتُعُودٍ فِي الْمُتَوَنِّي عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُيِّ حَامِلٌ فَقَالَ : قالَ أَبْنُ مَسْمُودِ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ كَمَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ (٥) إِسُورَةُ النَّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ مُحَلَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَادِد مِن عَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَرْثُ اللهِ عَنْ كُمَّا لِهِ عَنْ تُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مُمَّدِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَرْبُكُ صَرَّتُن (٧) عَبْدُ الرُّ مَن حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ قَالَ (٨) هِشَامْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُكَدَّدُ عَنْ عَبيدة عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَى حَتَّى

فابت الشُّسْ مَرَ لَهُ تَبُّورهم وَإِنْ يَهُم أَنْ أَجْوَافَهُمْ مَلَكَ يَحْيى نَارًا \* وَقُومُوا للهِ قَانِينَ (١) مُعَادِينَ وَرَحُوا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَدْيُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بُن أَبِي خَالِهِ عَن الحَارِثِ بْن شَبَيْلِ عَنْ إَنِي عَمْرِ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنَ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا نَشَكَلُّم ف الصَّلاَّةِ يُكَ أُمُّ أَنَاهُ فِي حَجَّتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ خَافِظُوا عَلَى الصَّاوّاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُرُ رُعِلَى وَقُومُوا لِنَّهِ قَانِةِ مِنَ ، فَأُمِنْ مَا بِالسُّكُونِ ﴿ ﴿ ۖ كَاإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا وَإِنَا أَيْنُمْ ﴿ فَأَذْ كُرُوا أَنَّهُ كُمَّا عَلَّمَ كُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ أَنْ بُرِينٌ خَرُسِيَّهُ عِلْمُهُ مَ يُتَأَلُّ بَسْطَةً ﴿ يَادَةً ۖ وَفَضْارًا أَفْرَ غُ أَنْزِلْ ، وَلاَ يُؤْدُهُ لَا يُثْقِلُهُ آدَنِي أَنْفَلَنِي وَاللَّادُ وَالْأَيْدِ الْقُوَّةُ ، السَّنَةُ نُمَاسٌ ٥٠ ، يَتَسَنَّهُ يَتَفَيَّرُ ، فَبُهت ذَهَبَتْ عُبَّتُهُ ، خَاوِيةً لاَ أَنِس فِيهَا ، عُرُوشُهَا أَنِيتُهَا ، السَّنَةُ ثُمَّاسٌ ، تُنْشِرُهَا النَّا النَّاهُ كَمْ إِنَّ الْمُعْ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّى النَّمَاهُ كَمْدَةُ مِنْ الْرّ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّانِ وَ مَنْ الدُّن عَالَيْهِ فَنَ فَ وَالْ عِكْرِيَّةُ وَابِلْ مَعَلَى سُدِيد، الطَّلْ النَّدَى ، وَحُدْمًا مِثَلُ عَمْلُ الْمُؤْمِنِ ، يَسَلَّهُ يَنْفَيْنُ مِرْشِهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ( ) مالك عَنْ عَافِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا شَيْلَ عَنْ (٧) فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى صَارَةِ النَّوْفِ ، قالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيَصَلَى بِيهِ الْإِمامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مِنْ أَمْ وَبَيْنَ الْعَدُو كُمْ يُصَلِّمُ فَإِذَا صَآلُ اللَّهِ مِنَ مَعَهُ رَكْمَةً أَسْتَأْخَرُوا سَكَانَ الَّذِينَ أَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَ يَتَقَدُّمُ الَّذِينَ كُم \* يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَمَهُ رَاثِمَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَيَقُومُ (٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّا الْفَتَيْدِي فَيْصَأُونَ لِأَنْشُيهِمْ رَكْنَة بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمامُ ، فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ ( ) مِن الطَّأَ يُفْتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَائْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفْ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّوا رجالاً قياماً عَلَى أَقْدُاهِ مِنْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَغْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَبِلِيهَا قالَ مالك قالَ نافيخ لا أَرى

(قــوله القوة) ضرب في اليونينية على أل اه من سائر النسخ التي ممناكبتيه مصححه

(٤) النعاس

ميره (ه) أخبرنا

(٦) صلي

(٨) وَاحِدَةٍ

عَبْدَ اللهِ بْنَ بْعَمْرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنِيَّ ﴿ ( ﴿ صَرَّمُنْ ﴿ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ بْنُ الْأُسُودِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالًا حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قالَ قالَ أَبْنُ الزُّرَبِيرِ قُلْتُ لِلْمُمَّانَ هُذِهِ الآيَةُ الَّتِي ف الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَدْنَسَخَهُما الْأُخْرَى (٣) عَلِّمَ تَكَثَّبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا أَبْنَ أَخِي لاَ أَغَيْرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ الرو وَالَّذِينَ يُتَّوَفُونَ مُحَيْدٌ أَوْ نَحْقَ هَٰذَا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْدِي اللَّوْتَى ('' مَرْشُنْ ا مِنْكُمْ وَيَذَرُ وَنَأَذْ وَجَا أُنْهَاكُ بْنُ صَالِحً يِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُنْ يَأْخُرَ نِي بُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً اللهُ اللهُ الأُخْرَى. من ، وَسَمِينِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ النَّهِ عَنْهِ وَسَقَطَتَ مِنْ إِبْرُ اهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَدِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَم ۚ نُوَّمِنْ قَالَ بَلَى وَلْكَنْ اللهونينية نِيَعَلْمَانَ قَلْبِي عِلْمَهِ قَوْلِهِ : أَيَوَدُّ أَحَدُكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ (٥) وَلَو اللهِ قَوْلِهِ اللهِ اللهِ قَوْلِهِ اللهِ ا نَشَكَرُونَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْدِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ۗ إِلَى فَوَالِهِ ۖ تَمَلَّكُمْ يَحَدَثُ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ مُمَمِيْرِ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأُ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأُ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهِ عَيْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأَ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِوْمًا لِأَ مُحِكَبِ النّبي عَيَاتِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي فِيمَ تَرَوْنَ (٦) هَذِهِ الآيَةَ نَرَلَتْ : أَيَوَدُ أَحَدُكُم ۚ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ ۗ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا الله أُعْرَرُ أَل ا فَنَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ ، أَوْ لاَ تَعْلَمُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْءُ الربي بَابْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ مُعَلِّدُ يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ يَحْقِيرْ نَفْسَكُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ خُربَتْ مَثَلاً لِعَمَل ، قالَ مُحَمُّ أَيُّ عَمَل ؟ قالَ أَبْنُ عَبَّامِي لِمِمَلِ ، قالَ مُحَرُّ لِرَجُلِ إِلَّ غَنِيِّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُم بَعَتَ ٱللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ ﴾ أَعْمَالَهُ ، فَصُرْهُنَّ قَطَّمْهُنَّ « (٧ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْكَافًا ، يَقَالُ أَنْكَفَ عَلَى ٓ وَأَلَحْ عَلَى ۖ وَأَحْفَا فِي بِالسَّنَالَةِ فَيُعْفِيكُم يُجْهِدْ كُم مِرْتُنَا أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَعْفَر

(٥) مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابِ

قالَ حَدَّثَىٰ شَرِيكُ بْنُ أَبِي غَيِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ وَعَبْدَ الرَّهْمُنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأُنْصَارِي قَالاً سَمِيْنَا أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِي لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ النَّدْرَةُ وَالنَّدْرَ تَانِ ، وَلاَ اللَّقْمَةُ وَلاَ اللَّهْمَّ آنِ ، إِنَّا الْمِنكِينُ الَّذِي يَتَمَفَّفُ وَأَقْرُ وَا (١) إِنْ شِنْتُمْ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْافًا ﴿ وَأَحَلَّ أَللُّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ، اللَّسُّ الجُنُونُ مَرْثُ الْمُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَ عَمَّنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ لَكَ نَرَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ فَى الرِّبَا ، قَرَأُهَا ( " رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَلَى النَّاس ، ثُمَّ ا حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْدِ \* يَمْحَثُّ ٱللهُ الرِّبَا يُذْهِبُهُ مِيرَثِنَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا ا تُحَدَّدُ بْنُ جَمْنَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمانَ (٣) سَمِعْتُ أَبَا الضُّلِّي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ كُمَّا أُنْ لَتِ الآياتُ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مَرِيِّ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَوْرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْرِ \* فَأَذَنُوا بِحَرْبِ ( عُ ) فَأَعْلَمُوا مَرَشَّىٰ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِي عَلَيْ ٥٠ فَ اللَّهْ عِدِ وَحَرَّمَ النَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \* ٥٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٧) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ لَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُنْفَيَانَ عَنْ مَنْصُور وَالْأَمْمَش عَنْ أَبِي الضُّفِّي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْرِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَقَرَأُ هُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْمَمْنِ ﴿ (^) وَأَنَّقُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْثُ قَبِيصَةٌ أَنْ عُقْبَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عاصِم عَنِ الشَّعْبِيَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال آعِرُ آيَةً تَزَلَتْ عَلَى النِّي يَنْ آيَةُ الرَّبا ﴿ " وَإِنْ تُبْدُوا مَا فَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(i) المراها (r) متراها (r) الأعملي (i) من الله ورَ سُولِدِ (i) المراه (v) تُعُقْوُهُ (١) يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَ يُعَذّبُ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً وَدُرُ وَرَانَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً عَنْ خَالِهِ الْحَذَّاء عَنْ قَدِيرٌ وَرَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ وَإِنْ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّي مَيِّكَ وَهُو اَبْنُ مُحَرَ النّهُ وَهُو ابْنُ مُحَرَ النّهُ وَهُو ابْنُ مُحَرَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

## ( سُورَةُ آل عِرْانَ (٥٠)

أَمَّانُهُ وَتَعَيْدُ وَاحِدُمْ صَرْ بَرَانُ سَفَا حَسْرَةٍ مِثْلُ مَنْا الرَّكِيةِ وَهُوَ حَرَقُهَا تُبَوِّئُ وَيَعُونَهُ النَّيْ لَهُ النِي لَهُ سِيَا وَ (\*) بِعَلَامَهُ أَوْ بِمِهُ فَةً أَوْ بِمَ كُلّ السَوْمُ مُ النِي لَهُ سِيَا وَ (\*) بِعَلَامَهُ أَوْ بِمِهُ فَةً أَوْ مِمَ كُلّ السَوْمُ مُ اللّهُ مَنَّا أَصِابِهُم قَالًا عُزَّا وَاحِدُهَا عَالَى سَتَكُمُ اللّهِ النَّيْمُ اللّهُ عَنَّا اللّهُ عَرَّا وَاحِدُهَا عَالَى سَتَكُمُ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ الله اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مُجَاهِد مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَضَيْهِم مِنْ عَضَيْهِم مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ال

(1) [V]

(۲) بَاتِ

كذا فى غسبر لسَسَخة ممناً بالهامش بلارتم ولاتصميح كتبه مصمحه

(٣) ابن منصور حدثنا

(١) النّبيّ

(ه) بمم الله الرحن الرحم ( قوله شفا حفرة ) هو الى ا حديث عبد الله بن حسامة أ ثابت عندالستملى والكشبهني كتبه مصححه

> سه،، (ت) والمسوم

(٧) فَي اليَّوْنَيْنِية مصروفة

(٨) ٱلْجُمُوعُ وَاحِدُهَارِ بِي

(٩) قال سَعِيدُ بِنُ جُنير وَعَنْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ ابْنِ أَبْرَى الرَّاعِيبَةَ النُسَوَّمَةُ

الله من المسترمين النَّطْفَة (١٠) من المسترمين النَّطْفَة (١٠) وَ يَخْوُرُجُ مِنْهَا الْحَقْ سهر الله الله الله المناه المحلِّد الله الله المحلِّد (١٢) مَاكِنْ

اُهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي (١) زَيْمْ شَكَّ البُّغَاء الْفِيثَةِ الْمُثْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ (٢٠ يَعْامُونَ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ " مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا بَرِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسْتَرِيُّ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ تَلاَ رَسُولُ الله على هذه الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَاتٍ هُنَّ أُمْ الْكِتابِ وَأَخَرُ مُتَمَابِهَاتٍ مَا مًا الذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِّمُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْنِهَا الْفَيْنَةِ وَأَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ (\*) إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُولُو الْأَلْبَابِ. قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتُهُ فَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ مِن يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَأُولَنْكَ اللَّهِ مَنَى ٱللَّهُ قَاحْذَرُوهُم (٥٠ \* ١٠ وَ إِنَّى أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَرَثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحمَّدٍ حَدَّثَنَا (٤) وَمَاْيَعُلَمُ أَنَا وِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ مامِنْ مَوْلُودٍ يُولَهُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَنَّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ مَارِجًا مِنْ مَسَ الشَّيْعَلَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَأَبْنَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَقْرَوْا إِنْ إِشْ مُنْهُ \* وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۞ (٧) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ إِيهَدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمْنَا قَلِيلاً أُولَٰئِكُ لَا خَلاَقَ لَهُمْ لَا خَيْرَ ، أَلِيمُ مُؤلِم المُوجعَ مُنِنَ الْأَكْمِ وَهُوْ فَمُوْضِعِ مُفْعِلِ فَرُسُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَذَّتْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُوْذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ (٨) صَبْرٍ لِيَقْنَطِعَ (٩) بِمَا مَالَ أَمْرِيْ مُسْئِلٍ ، لَتِيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، عَأْنُولَ ٱللهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ ثَعَنَّا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَمُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ : مَا يُحَدُّثُ كُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمُٰ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْ لِتَ كَانَتْ لِي بِنُّ فِي أَرْضِ

هُ (١) وَآتَاكُمْ ۚ تَقُوَّاكُمْ َ وَمَا بِذَّ كُرُّ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَاب

الله والرَّميخُونَ فِي الْعِيلْمِ عِنْدِرَ بِّنَاوَ مَا يَنَّ كُرُّ إِلاًّ أُولُوا الْأَلْبَاب

(٥) فاحدر مم

(٦) كَابُ وَإِنَّى

(v) بَاكِ

(٨) في أصول كثيرة يسين يزيادة ياء موحدة

أَنْنِ عَمْ إِلَى قَالَ النِّبِي عَلِينَ يَتُتُكُ أَوْ كَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحُلْفِ كَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النِّي عَنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِيعُ (١) بِهَا مالَ أَنْرِي مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ (٣ حَرِّثُ اللهُ عَلِي هُو أَنْ أَبِي هَاشِم مَعْمَ هُشَيْاً أَخْبِرَنَا الْمُوَّامُ بْنُ حَوْشَكِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْتَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْمَةً فَى السَّوقِ خَلَفَ فَيَّا لَقَدْ أَعْطَيِّ بِمَا (' مَا لَمْ ' يُعْطِلَهُ (') لِيَقْتَطِعَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمْ \* ثَمَنًا البونينية . اللهُ عَنْ رَبِّ اللهِ مَنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمْ \* ثَمَنًا البونينية . اللهُ مَنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَنِمِ \* ثَمَنًا اللهُ مِنْ المُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَعْمَالِمِ \* ثَمَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ \* اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمَ أَنْ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الللهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُونَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل قَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآيَةِ مِرْشُنْ نَصْرُ بْنُ مَلِي بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاوُدَ عَن ا أَبْنِ جُرَجْ عِنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَمْرَأَ تَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي يَيْتٍ أَوْ فِي الْحَجْرَةِ (i) مَهَا نَفْرَجِتْ إِحْدَاهُا وَقَدْ أُنْفُذَّ بِإِشْفَا <sup>(٥)</sup> فَ، كَفَهَا كَأَدَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرُفِعَ إِلَى أَبْنِ ا (٥) بَاشْفَى عَبَّاس ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِم لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لذَهَبَ ال دِما دِ قَوْمٍ وَأَمْوَ الْمُمْ ، ذَ كُرُوهَا بِاللهِ ، وَأُقْرُواْ عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ فَذَ كُرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ الْدِينُ عَلَى الْمُدَّفَى عَلَيْهِ (٧) بَابُ فَذَ كُرُّوهَا (٢) فَاعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ قَالَ النِّبِي عَلِيْهِ الْمُدَّفَى عَلَيْهِ (٧) مَا اللَّهِ عَلَيْهِ (٧) مَا اللَّهِ عَلَيْهِ (٧) عَنْ مَا أَنْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النِّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل « ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ تَمَالَوْ اللَّهِ كَلِمَةٌ سَوَاء يَبْنَنَا وَ يَبْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلا اللهِ اللهِ اللهُ ا الله ، سَوَالْ (١٠) قَمَدِ مِنْ عَنْ عَنْ هِ مِنْ مُوسَى عَنْ هِ مِنْ مَعْمَد \* وَحَدَّثَنَى ﴿ (١) أَنْبِرْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّزَّاق أَغْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِي قَ قالَ أَعْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ عَيْنِيَةِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْجِي ۗ بَكِنَابٍ مِنَ النَّبِيِّ مِنَّ النَّبِيِّ إِلَى هِرَقُلَ قالَ وَكَانَ ذَرَحْيَةُ الْكَلْيُ جاء بِهِ فَدَفَمَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُعْرَى ، فَدَفَمَهُ عَظِيمٌ بُعْرَى إِلَى هِرَقُلَ ، قَالَ فَقَالَ هِرِقُلُ هَلْ

هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِي ، فَقَالُوا نَمَمْ ، قَالَ فَدُعِتْ في

لَقَرِ مِنْ قُرَيْشِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِ رِحْلَ ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَتَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ وَبِيَّ ، فَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْعَابِي خَلْنِي ، ثُمَّ دَعا بِتَرْجُهَا نِهِ ، فَقَالَ قُلْ كَمْمُ إِنَّى سَأَ الْ هَٰذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِي ، قَإِنْ كَذَّ بَنِي قَكَذَّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا "عَلَى الْكَذِب لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ التَّرَاجُمَانِير سَلْهُ كَيْنَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِ ، قَالَ فَهَلَ " كَانَ مِنْ " آباله ملك ؟ قال قُلْتُ لا ، قال فَهَلُ كُنْتُم تَدَّبِهُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قال ا قُلْتُ لا ، قالَ أَيتَبِّعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صُنعَفَا وَهُمْ ؟ قالَ قَلْتُ بَلْ صَعَفَا وَهُمْ ، قال يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونُ ؟ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ هَنْ دِينِهِ بَمْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَتَخْطَةً لَهُ ؟ قالَ قُلْتُ لا ، قالَ فَمَلْ قَالَلْتُمُونُ ؟ قالَ قُلْتُ نَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالْكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْمَرْبُ يَئْنَا وَيَنْهُ سِجَالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قالَ قُلْت لا وَضَيْنُ مِنْهُ فِي هُذِهِ اللَّةَ لاَ نَدْرِي ما هُرَ صَانِعُ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِيَّةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هُذِهِ ، قال فَهَلْ قالَ هٰذَا الْقُوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ لا ، ثُمَّ قالَ لِتُرْجُمَا فِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي مَا لَنُكَ عَنْ حَسِبِهِ فِيكُمْ ، فَرَ مَنْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوحَسَبِ ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَثُ ف أَحْسَابِ فَوْمِيا ، وَمَأْلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكَ فَرَعَمْتَ أَنْ لَا ، فَتَلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَانِهِ مَلِكَ ، قُلْتُ رَجُلُ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ أَضْعَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ صَٰمَفَا وُهُمْ وَثُمْ أَثْبَاعِ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ إِلْكَذِبِ تَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَحَمْتَ أَنْ لا ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ كُم يَكُنْ لِيدَعَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكَّذِّبَ ("عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْنُكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَهُ

(۱) يُوا تُركلُ الْكَادِبُ كذا وقع هناضبط يؤثروا فى النسخ وبعنى الدراج من الرباعي وتقدم أو ل السكتاب يأثروا وهو الذي قى كتب اللفة كتبه مجبعته (۲) مل (۲) فى (٤) بفتح الباء فى الموضعين

مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَدْدَ أَنْ يَدْعُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ، فَرَصْتَ أَنْ لا ، وَكَذَٰ إِلَى الْإِعَالُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُاوب ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ ، فَزَعَمْتَ أَبُّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ، فَنَ تَحْتَ أَنْكُم ۚ قَاتَكُتْمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَبْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَمُهُ الْمَاقِيَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ ، وَ. مَأَنتُكَ حَلْ قالَ أَحَدُ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَنَ تَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هُذَا الْتَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، تُلْتُ رَجُلُ أَنْتُمْ بِقَرْلِ قِيلَ قَبْلَهُ ، قالَ ثُمَّ قالَ جَمَ يَأْمُرُ كُمُ ، قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَفَافِ، قَالَ إِنْ يك ما ( ) تَتَوْلُ فِيهِ حَقًّا وَإِنَّهُ أَنِي وَقَدْ كُنْتُ أَعَلَمُ أَنَّهُ خارِجْ وَكُمْ أَكُ ( ) أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي إِنْهُ لِللَّهِ لِأَحْبَبْتُ اِتَاءَهُ ، وَآنَ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعْسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ فَدَمَى ۚ ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِنَّابِ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ فَقَرَّأُهُ فَإِذَا فيه : بسم ألله الرُّ مَن الرَّحيم ، من مُن أَن رَسُول الله إلى هر قُل عَظيم الرُّوم سلامٌ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ دَانِي أَدْعُرِكَ بِينايَةِ ٱلْإِسْارَّمِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْ تِكَ أَنَّهُ أَجْرُكَ مَرَّ نَيْنِ ، فَإِنْ نَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّنِينَ ، وَيَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِةً سَنَءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِلَى قَوْلِهِ ا أَشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْالِمُونَ . فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ تِرَاءَةِ الْكَرْتَابِ ، أَرْ تَفَعَّتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّفَط ، وَأُمِرَ بِنَا فَأْ خُرِجْنَا ، ثالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَالَى حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أُمِر أَمْنُ أَنْ أَبِي كَبْشَةَ أَيْهُ ٣ لَيَخَافَهُ وَإِنْ بَنِي الْأَصْفَر ، فَمَا زِنْتُ مُوقِفًا بِأَنْ رَسُولِ اللهِ عِلْنَةِ أَنَّهُ سَيَظَامَرُ حَتَّى أَدْخَلَ ٱللَّهُ عَلَى الْإِسْارَمَ ، قالَ الزُّهْرِي : فَدَعَا هِرَقُلُ عُظْمًا،

الرُّومِ فَهُمَّةَهُمْ فَي دَارِ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمُّمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ (1)

(۱) كَا (۳) أَكُنُّ (۳) كذا بفتح الهنزة وكمرها في اليونينية في اليونينية (٤) وَالرُّشْدُو

آخِرَ الْأَبَدِ وَأَنْ يَتَبُتَ لَكُمْ مُلْكُمُكُمْ مُ قَالَ خَاصُوا حَيْصَةَ مُحْمَر الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ (1) فَقَالَ عَلَى جَمِي فَدَعا بِهِمْ فَقَالَ إِنَّى إِنَّمَا أَخْتَبَرُتُ شِدَّنَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ رِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَتَى تُنفَقُوا مِنَا لَهُ عِبُونَ اللهِ عَلِيمِ مَرْثَفَ إِلَى إِلَا عَلَيْمِ مَرْثَفَ إ (١) في النوع اللام منددة الله حدَّتني ما الك عن إسلام عن عيد ألله بن أبي طائعة أنَّهُ سمِع أنسَ بن مالك رضي اللهُ عِنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُى طَلَحَةَ أَكْبَلَ أَنْصَادِى ۖ بِالْمَدِينَةِ تَخَلَّا ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمُوالِهِ إِلَيْهِ رَبِينُ ٓ حَارَ ٥٠ وَمَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ السَّيِدِ ﴿ وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ يَدْ خُلُهَا وَيَشْرَبُ وبِنْ مِهَا نِيهِمَا طِيَبِ، قَلَمًا أُنزُ لَتْ : أَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ـُنتَّى تُنْفَقِنُوا مِمَّا تُحْيِبُونَ، قامَ أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ يَا رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَتُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ، وَإِن أَحَبُّ أَمْوَالِي إِنَّ بِينُ مَاءَ ( ) وَإِنَّهَا صَدَعَة "للهِ أَرْجُو برَّها وَذُخْرَها عِنْدَ الله فَضَعْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ حَيْثُ أَرَاكَ ٱللهُ ، فال ١٦ رَسُولُ ٱلله مَنْ يَعْ خَلِكَ مال وَإِيحُ فْلِكَ مَالُ رَايِحٌ ، وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجَعْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ أَبُو طَلَحْمَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَة فِي أَقار بادِ ، وَ بَنِي (٧ عَمَّكِ \* قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَف وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، ذلك مال رَايِح مَرْض ( كَعَني بن يَعَني اللهُ عَبْدُ الله عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ مالُ رَائِحُ مَرْضُ مُنَا مُنَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا " الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَمَامَةَ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَمَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبَى وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكَمْ يَجِعْلَ فِي مِنْهَا سَيُّنَّا \* (١٠) قُلْ فَأْتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَا تَلُوهَا إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ مَرْشَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ عَنَ نَافِيعِ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ مُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا إِلَى النَّبِيِّ مَلِكُ بِرَجْلِ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ

(۲) بَاكْ

(٣) الآية

(٤) بيرحا

(ە) بىرسا

(٦) فقال

(٧) وفي بي

(٨) حدثنا

(٩) كذا في أصول زيادة عدثنا قبل الاصارى والذي في الفتح والقسطلاني سقرطها وهوالوافق لما مرفي الوقب

(١٠) يَابُ

قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ " إِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُما أَوَنَضْر بُهُما فَقَالَ لَا تَجَدُّونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدُ فِيهِا شَيْئًا ۚ فَقَالَ لَهُمْ ۚ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَمِ كَذَ نُبُمْ ۚ فَأَنُّوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُم ْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُها (٣ الَّذِي يُدَرُّهُمَا مِنْهُمْ كَفَةٌ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفَقَ يَقْرَأُ ما دُونَ يَدِهِ وَما وَرَاءَهَا وَلاَ يَقُرّأُ آية الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آية الرَّجْمِ فَقَالَ ما هُذِهِ ، فَلَمَّا رَأُوا (٣) ذُلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما فَرُجِا قَرِيباً مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ المَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ الْ (١) تمالون صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (\* عَلَيْهَا يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ ۞ (\* كَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، مَرْثُنَ أَكُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حازِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَا تُونَ بهم في السَّلاَسِل في أَعْنَا قِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا في الْإِسْلاَمِ ﴿ (٦) إِذْ تَحَمَّتْ طَا نُفِتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَارَ مَرْشَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ عَمْرُثُو سَمِينْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَرَاتَ : إِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا اللهِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَرَاتُ : إِذْ حَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا اللهِ (٦) بَاكِ وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ، قالَ يَحْنُ الطَّانِفَتَانِ بَنُو حارِثَةً وَ بَنُو سَامِةَ وَما نُحِبْ وَقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ﴿ (٧) . بَابْ وَمَا يَسُرُ فِي أَنَّهَا كُمْ أَتُنَّزُلُ لِقَوْلِ أَلَّهِ وَأَلَّهُ وَلِيَّهُمَا ﴿ (٧) لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مَدْمَنَ مَن الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ يَرْتَقِهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ فَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْدِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا وَفُلاّنًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ أَللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْدِ شَيْءٌ ، إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ طَالْمُونَ ﴿ رَوَاهُ إِسْعَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي بِمِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثْنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

(٢) مُدَارِسُها

(١) يَحُدِينَ

(ه) باب

الرُّمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُقَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُورَ لِأَحَدِ قَنَتَ بَمْدَ الرُّ كُوجِ فَرُبُّهَا قالَ إِذَا تَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أُنْجِ إِلْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعة اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَعْلَمْنَاكَ عَلَى مُفسَر وَأَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُرْسُفُ ، يَجْهَرُ بِذَلِك وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَيْشِي: اللَّهُمَّ الْمَنَ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا ، لِأَحْيَاء مِنَ الْمُرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللهُ: لَهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّامُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَ ف أُخْرَاكُم ، وَهِوْ تَأْنِيثُ آخِرِكُ \* وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِحْدَى الْمُعْنَيِّينِ فَتْحًا أَوْشَهَا دَةً حَدِّثُ عَرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّنَنَا زُحَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء أَبْنَ عازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ جَعَلَ النَّبِيُّ إِنَّكِي عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْرٌ وَأَقْبِلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ : إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاثُمْ ، وَكَمْ يَبْقَ مَتَمَ النَّبِيِّ عَنْ فَيْرُ أَنَى عَشَرَ رَجُارً بِإِسْ إِنْ أَمَنَةً نُمَاسًا مِرْثِي (" إِسْ فَقُ بْنُ إِنْ المِيمَ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ هَٰنَ أَبُو يَمْثُرُبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ أَبَا طَلَّمَةَ قَالَ غَشِينَا النَّمَاسُ وَنَعَنْ فِي مَصَافِّنَا يَرُومَ أُحُدٍ، قَالَ كَفَّعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِى وَآخُذُهُ وَ يَسْتُطُ وَآخُذُهُ \* (اللَّهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْتَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْنٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ ٱلْجُراحُ اسْتَجَابُوا أَجابُوا ، يَسْتجبِبُ يُجِيبُ \* (٥) إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَىُ اللَّهِ ١٦ الأَّيَّةَ مَرْثُ أَجْدُ بْنُ يُونُسَ أُرَاهُ قالَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضَّخْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِيْمَ الْوَكِيلُ قَالَمَا إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِي ف النَّار وَقَالَمَا مُحَمِّدٌ عَلِيَّ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَـكُمْ ۚ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ مَرْشُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۳) مدنن (۳) مدنن (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ (۵) بَابُ قَوَلِهِ

عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّعْنَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّادِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِيثُمَ الْوَكِيلُ ﴿ (ا وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ (" اللَّدِيَّةُ مَيُطُوَّ قُونَ كَفَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقِ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهَ عَلِيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ مُنِير سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَكَّمْنَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالَا فَلَمْ يُوَدُّ زُكَانَهُ مُثْلَ لَهُ مِاللَّهِ شُجاعاً أَقْرِيعَ لَهُ زَيبِبَتَانِي يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقَيامَةِ يَأْخُذُ بِلِهِزْمَتِهِ (" يَعْنِي بشِدْقَيْدِ يَقُولُ أَنَا مِاللَّكَ أَنَا كَثْرُكَ ، ثُمَّ تَكَّر هَذِهِ الآية : وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا آتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ فَصْلِهِ إِلَى آخِر الآيَةِ عَنْ (الْ وَلَنَسْمَهُ مَنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِيَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ النِّينَ أَشْرَكُوا أَذَّى كَيْرِدًا مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن ُ الزُّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَلْدِ ، عَلَى قَطْيِفَةً فَدَكِيَّةً ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ ٥٠ بَدْرِ قالَ حَتَى مَنَّ بِمَخْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيَّ أَبْنُ مَأُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى وَإِذَا فِي الْجَلِسِ أَخْلَاكُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُثْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْسُلِمِينَ وَفَى الْجَنْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، ذَلَمَّا غَشِينَ ِ الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الذَّابَّةِ خَرَّ عَبْدُ الله أَيْنُ أَبِيَّ أَنْفَهُ (٧) بردَائِهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُفَهِّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَيْهِمُ ثُمُّ وَقَفَى ، فَنَزَلَ فَدَعاهُم ۚ إِنِّي أَللهِ ، وَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ أَبِي ۖ أَبْنُ سَلُولَ أَيْمًا المَرْهِ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ ﴿ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُوَوْدِينَا ٥٠ بِهِ ف تَعْلِيمِنَا (١٠) ، أَرْجِعِ إِلَى رَحْلِكَ ، فَنَ جاءكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا ، فَإِنَّا نُجِيبُ ذٰلِكَ ، فَأَمْنَتَبّ

(٣) هُوَّ خَيْراً كُمْمُ اللَّ مَا بَخِيالُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَلِيْهِ مِيرَ أَتْ السَّمَوَ اتِ

(٦) وَقَيْعَاثِر

ره) وَجَهُهُ (٧)

(۸) لأأحْسِنُ مَا

(٩) تُوْذِنَا مِح

(١٠) تَجَالِسِنَا

(11) وَ اسْتَبَّ

الْمُسْلَمُونَ وَالْمُشْرَكُونَ وَالبَهْوُدُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ كَلَّمْ يَزَلِ النَّبِيُّ يُتَلِّقُهُ يُحَفَّضُهُمْ ْحَتَّى مَكَنُوا ٧٧ مُ رَكِبُ النِّي مُلِي دَائِنَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَنْدِ بْنِ غُيَادَة، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيْ مَا سَمْدُ أَلَمْ فَسَمَعُ ما قالَ أَبُو عُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ أَنِي قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْنَى عَنْهُ ، وَأَصْفَحْ عَنْهُ ، فَرَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتِنَابَ لَقَدْ جَاء اللهُ بِالْمُقَى الذِي أَنْزَلَ (") عَلَيْكَ لَقَد أَصْعَلَلَحَ أَمْلُ هُذِهِ الْبُحَيْرَةِ (\* عَلَى أَنْ يُتُوجُوهُ فَيُمَعِّبُونَهُ (\*) وِالْمِعَابَةِ ، قَامَنَا أَبْى أَلَٰهُ ذَٰلِكَ مِالْمَقَ الذي أَعْطَاكَ اللهُ مُشَرِقَ بِذُلِكَ مُ فَذَلِكِ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة وَكَانَ النِّي عَلِي وَأَصَابُهُ يَمْفُونَ عَنِ النَّسْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكَتَابِ ، كَا أَمَرَهُمُ الله وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَيْرِيًّا الآيَةَ ، وَقَالَ اللهُ : وَدَّكَيْنُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَا يَكُمْ كُفَارًا مَتَدَاً مِنْ عِنْد أَنْفُسِم، ، إِلَ آخِر الآية ، وَكَانَ النَّيُّ عَلَيْ يَتَأُولُ الْمَفْقُ (٥) مَا أَمَرُهُ اللَّهُ بِد ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ غِيهِمْ كَلَمَّا فَزَا رَسُولُ أَنَّهِ يَنِي لِنَهُ مَنِي بَدْرًا، فَقَتَلَ أَنَّهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرّيشي، قال أَبْنُ أَنِ أَنْ مَتُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُثْرَكِينَ وَعَبَدَةٍ اللَّوْتَانِ ، هُذَا أُولُ قَدْ تَوَجَّه فَبَا يَعُوا (") الرَّسُولَ عَلَيْكُ عَلَىٰ الْإِمْلَامِ كَأَمْنَكُوا \* (٧) لَا يَجْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عَا أَتُوا مَرْثِ سَيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا (٨) عُمَّدُ بْنُ جَهْفَر قَالَّ حَدَّثَنَىٰ وَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمَا وَقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى الْنَزْو تَحْلَفُوا عَنْهُ وَفَرِ حُوا عِقْمَدِهِمْ خِلاَف رَسُولِ اللهِ مَلِيَّة كَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّة أَعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَّنُوا وَأَحَبُوا أَنْ بُحُمْدُوا بِمَا لَمْ يَفْتَلُوا فَنَزَلَتْ لاَ يَحْدِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَخُونَ (٥) الآيةَ صَرْثَىٰ

(۱) سُكُتوا (۲) سُرِّلُون (۲) الْبَحْرَةِ (۵) فَيْلُمُونُونُ (٥) فَيْلُمُونُونُ (١) فَيْلَامُونُونُونُ (٧) مَيْلَامُونُ الرِّسُولِ اللهِ (٨) حدثنا (٩) مَيْلَامُونُ وَمُعْمِونُ اللهِ

يُعْمَدُ وَا بِمَا لَمْ يَفْسَلُوا ه

(٦) بَابُ قُوْلِدِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لُأُولِي ه مياز (۱۰) (۱۱) الآية

إِرْ اهِيمُ بْنُ مُوْشَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ النَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ أَخْبَرَهِ أَنَّ مَرُوانَ قالَ لِبَوَّا بِهِ أَذْهَبْ يَا رَافِعٌ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلُ لَئَنْ كَانَ كُلُّ ٱمْرِي مِ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبُ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا كُمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا النَّعَذَّبَنَّ أَجْمَنُونَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ وَما (١) لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ (١) مَا لَكُمْ وَ لِحَاذِهِ إِنَّهَا دَعَا النَّبِي عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَ وَوَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا وَلَهُ لَهُ وَعَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا لِمَا لَنَّهُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُونُ وَمَا لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُوا عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُولِ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَّالِكُوا عَلَالْكُولُولُولُوا عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَالْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَالُكُولُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ عَنْ شَيْءٍ ، فَلَكُتُمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَ اللهُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَدَّوْهُ أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ فَمَا أَنْ مَنْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ ، فَمَّ قَرَأً أَنْ قَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ عَنْ شَيْءٍ مَنْ أَنْ فَد اسْتَحْمَدُوا إِلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ مَنْ أَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِابَ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ عَا أُوتُوا (٤) أَنَوْا وَيُحِيثُونَ أَنْ يُحُمَّدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُوا \* آمَا بَعَهُ عَبْدُ الزَّاقِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ مِرْثُ ال (١) أَنَوْا : ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (") الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ تُحَيْد أَبْنِ عَبْدِ الرُّحْمٰن بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا ﴿ ثُولَا فَى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (٧) الْآَيَّةَ مِرْثِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا (٨) تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قالَ الأَيْلِ أَخْبَرَ نِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هَرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَمْهُما قالَ بِتُ عِنْدَ (٩٠ خَالَيْ مَيْمُونَةَ ، قَتَحَدَّثَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْدِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةَ ثُمَّ رَقَدَ ، وَلَمَّا كَانَ اللَّهِ اللَّذِيرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى البَّمَاءِ فَقَالَ : إِنَّ فِي خَنْقِ السَّلُوَاتِ ال (٥) فِي بَيْتِ مَيْتُونَةَ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَأَسْتَنَّ ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلْ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ « (١١٠ الَّذِينَ يَذْ اَرُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُو بِيمْ (١١) وَ يَتَفَلَّكُرُّونَ في خَلْق السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنَ بْنُ مُدِّي عَنْ مالكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ تَخْرَمَة بْنِ سِلَيْانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بِتُ عِنْد غَالَتِي مَيْشُونَةً ، فَقُلْتُ لَأَ نُظُرُنَّ إِلَى صَارَّة رَسُولِ اللهِ مَا إِنَّهِ مَا فَطرِحَتْ

إِرْسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وِسَأَدَةٌ ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فَى طُولِهَا كَفِعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرّاً " الآياتِ الْمَشْرَ الْاوَاخِرَ مِنْ آلِ مِمْرَانَ حَتَّى خَتَّمَ ، ثُمَّ أَنَّى شَنّا " مُعَلَقًا ، فَأَخْذَهُ فَتَوَضًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِّي خَمَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوثَرَ ﴿ ﴿ وَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا لِلْظَّالِينَ مِنْ أَنْصَأَرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا (ا) مالك عَنْ عَنْ مَنْ مُلَيْهِانَ عَنْ كُرَبِّبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس أَنَّ عَبَّدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ وَهْيَ خَالَتُهُ ، قالَ فَأَضْطَجَعْتُ ف عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَأُضْعَلَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ وَأُمْدُلُهُ فَي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ حَتَّى أَنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ ، أَبُمُ أَسْتَيْقَظَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ غَمَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرًانَ ، ثُمْ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةً فَتَوَضًّا مِنْهَا ، قَأَحْمَنَ وَصُنُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْةِ يَدَهُ الْيُهُنَّىٰ عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنْي بِيْدِهِ النِّيهُنِّي يَفْتِلْهَا ، فَصَلِّي رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، أُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَفْطَجَمَ حَتَّى جاءُ الْمُؤَذُّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكَّمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ حَرَّجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﴿ ( ) رَبَّنَا إِنْنَا تَمِينَا مُنَادِياً يُنَادِي اللَّهِ مَانِ الآيةَ مَرْشَ فُتَيْبَةً إِنْ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عُرت بْن مُكَانَانَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ

(١) فقرأ (١) مقرأ (٢) سيفاع (٢) بالب. (٣) عن ما البيد (٤)

عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّ وَهُيَ خَالَتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضَ الْوسادة ، وَأُضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَهْلُهُ فَطُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ اللِّيلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ أَسْتَيْقَظَ (ا رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَي المُعَنَّعُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الآيَاتِ الْحَواتِمَ مِنْ سُورَةٍ آلِ مِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُمَلَّقَةٍ فَتُوصَنَّأُ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُصَوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمٌّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبُهِ فَوَصَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكَ يَدَهُ الْيُهْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذْنِي الْيُهْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، أُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْتَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوتْرَ ، ثُمَّ أُضْطُحِع حَتَّى جاءُهُ الْوَّذِّنَ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَائِمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّيْخ . ( سُورَةُ النِّسَاء )

قَالَ (") أَبْنُ عَبَّاس : يَسْتَنْكُمِنُ يَسْتَكُبُرُ قِوالْمَا قِوالْمُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ عَلَىٰ سَبِيلًا يَهْنِي الرَّجْمَ لِلثَّبِّ وَأَلِجَالًا لِلْبِكْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثُلَاثَ يَهْنِي أَثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَمَا وَلَا ثُجَاوِزُ الْمَرِّبُ رُبَاعَ \* " مَرِّثُ الْمَرْبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِ شَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَة ۖ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَمَا عَذَّقٌ وَكَانَ (٦) يُمْكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ كُمَّا مِنْ نَفْسِهِ شَيْء ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا في الْيَتَالي أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فَى ذَٰلِكَ الْمَنَّنْقَ وَفَى مَالِهِ مَرْشَىٰ عَبْدُ الْمَزْيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحْ بِنْ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ اَ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّهُ مَثَالَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَ إِنْ خِفْتُمْ ۚ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَالِّي فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِّي ﴿ هُذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فَحَجْدٍ وَلِيَّهَا تُشْرِكُهُ فَمالِهِ وَيُعْجِبُهُ

(۱) تم استيقظ

(٢) فجمل • وفي القمطلائي نسبة مانى الأ<mark>صسل لابى ذر</mark> عن الحشمين كتبه مه

(٣) بم الله الرحن الرحيم ( قوله مثنى و ثلاث ) ليسُ فُل نسخ الخط ورباع كتبهممجم

(١) كَابُ وَإِنْ خِفْرُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَٰي

(ه) حدثنی هم (۲) نیمسکها

(۷) أخي

مالهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيْهِا إِنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ في صَدَاتِهَا ، فَيُعْطِيَّهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرَهُ فَنَهُوا عَنْ (١) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنّ أَعْلَى سنَّنِينَ في الصَّدَّاق فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكَحِوا ما طاكب لَمُمْ مِن النَّمَاء سواهُنَّ قال عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّالِيِّ أَسْتَمْتُوا رَصُولَ اللهِ عَلِيُّ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ كَأَنْزَلَ اللهُ و يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ، قَالَتْ مَا نُشِقَدُ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى . وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكَرِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتِهِ ، أَحِينَ تَكُونُ قَليلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ ، قالَتْ النَّهُ وَا أَنْ " يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النَّسَاءُ إِلاَّ بِالْقِسْطِ (٠) وَ كُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهُ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهم عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيرَ مِنْ أَوْمِرَتْ كَانَ فَقِيرًا اً قَلْيَا كُلُ بِاللَّهُ وفِ قَاذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِم أَمْوَا لَهُمْ قَأْتُم دُوا عَلَيْهِم (٥٠ الآية وَ بدَاراً المُبَادَرَةً أَعْتُدْنَا ١٦ أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْمَتَادِ حَرَشَى إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ غُيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ ﴾ غَنيًا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقيرًا ۚ فَلْيَأَ كُلُ بِالْمَرُوفِ ۚ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مالِ (<sup>٧٧)</sup> الْيَتيم إِذَا كَانَ فَقَيرًا أَنَّهُ مِأْ كُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيامِهِ عَلَيْهُ عِمْدُوفِ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبِي وَالْيَتَالَى وَالْمَتَاكِينَ الآية ﴿ مَرْشَنِ أَهْمَدُ بْنُ مُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَن الشَّيَّمَّانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسُ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا و إِذَا حَضَرَ الْقِيسْمَةَ أُولُون الْقُرُوبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَاكِينَ ، قالَ هِيَ مُحْكَمَةُ ، وَلَيْسِت عِنْشُوخَةً \* تَابَعَهُ مَعِيدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّالَ ﴿ (١) يُوصِيكُمُ ٱللهُ (١٠) حَرَثُوا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حِدَّنْنَا إِنَّ هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي أَنْ مُنْكَذِر "" عَيْ جابرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عادَنِي النّيْ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُرِ فَ بَنِي سَلِمَةً مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النِّي عَلِيَّةِ لاَ أَعْقِلُ (١٤) فَدَّعَا عِمَاءِ فَتَوَضَّأً مِنْهُ ثُمَّ رسَّ عَلَى فَأَفَاتَ

(1) عن ذلك نا: (۲) ر غبوا (٤) آلٽ ينطر من اليونينيه (٧) وَالِي (۸) کاک مدة (١٠) في أولادكم (11) حدثني (١٢) أخبرنا

(١٣) المنكدر

َّ (۱٤) شَيْئاً

(٣) وَلاَ تَمْضُاوهُو. ۗ (٣) وَلاَ تَمْضُاوهُو. ۗ آتَيتُهُ وُهُنَّ (١) تَكَثَّبُرُوهُنَّ ا (٠) فالنظاة (٦) أُخبرُا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى حُلِّ ا (١٠) وَ قَالَ مَعْمُرُهُ مُوالِيّ ١٠ وَعَالَ مَوْمُورٌ أُوْلِيَاةٍ الموالي وأولياء ورثة

فَقُلْتُ مَا نَأْ مُرْفِى أَنْ أَصْنَعَ فِي مالِي يَارَسُولَ ٱللهِ تَعَزَّلَتْ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُ « (" وَلَكُمْ فِصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَالِحُكُمْ ﴿ وَيَرْشُنَا "َيَكُ بْنُ يُوسُنَى مَنْ وَرْقَاء عَن أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ المَالُ الْمُولَدِ وَكَانَتِ ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَمَحَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكْرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلَ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلُ حَنَلُ الْا نَثْمَيَّنِ اللَّهِ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فِعَلَ الذَّكَرِ مِيْلُ حَنَلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهِ مَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَعَلَ الذَّكُرِ مِيْلُ حَنْلُ الْا نَثْمَيِّنِ اللَّهِ مِنْ فَلِكُ مِنْ ذَلِكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكُ مَا أَحَبَّ فَعَلَ الذَّالِقُ مِنْ فَلَا نَدْمَتُ مِنْ ذَلِكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ فَلِلْ عَلْمَ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ فَلْعُلُ اللَّهُ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْكُ مَا أَحْبُ وَاللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ لَكُواللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّوْ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَلْ فَلْكُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْ إِلَّا لَا نَذُوالِكُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَلْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْلَّاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالِقُولُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّ وَجَعَلَ لِلْا بَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ءَ وَجَدَلَ لِأَرْاَهِ الثُّنَّ وَالْ أَبْرَ وَلِلزَّوْجِ الشَّمْلُ وَالزُّبُمْ \* " لَا يَحِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَوْمَ الآيةَ ، وَيُذْكُرُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ لاَ تَمَعْنُالُوهُنَّ لاَ رَمَّهَرُوهُنَّ (٤٠ حُوبًا إِنْمَا يَمُولُوا يَعِيلُوا نِمِعْلَةً النَّحْلَة ( ) المَوْرُ وَرُوْنَ مُمَّا بِنُ مُقَاتِلِ حَدَّمْنَا ( ) أَسْبَاطُ فَيْ مُثَلِّدِ حَدَّ ثَنَا الشَّبْبَانُ ا عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَ كَرَتُ أَبْرِ الْحِدَنِ السُّوَّانَ وَلاَ أَظُنَّهُ ﴿ (٧) وَمُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ أَبْنِ مَبَّالِسِ : كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَهَ إِنَّ لَكَذُمْ ۚ أَنْ تَرَيُّمُوا النَّسَاءِ كانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَ بِأُمْرَأَتِهِ إِنْ سَاء بَمْثُهُمْ تَزَوَّبَهَا ، وَإِنْ شَاءِ ا وَوَرْبُوهَا ، وإن الأَعَالَكُمْ فَا تَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ شَاوْا كُمْ يُزُوِّجُوهَا فَهُمْ (٧) أَخَلْقَ بِهَا مِنْ أَنْ إِهَا قَلْزَلَتِ مُنْذِمِ الدَّبَيَّة في ذٰلِكَ ﴿ (٥) وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِيَانِ وَالْأَوْرِيْنَ ٥٠ الْأَيْرَةُ وَ١٠ وَمَرَائِي أَوْلِياءً وَرَثُةً عَاقَدَتُ (١٧ هُوَ مَوْلَىٰ الْيَمِينِ وَدَوْ الْحَلِيشَ، وَالْرَبْلَ أَيْنُ الْهُمِّ وَالْمَوْنَى إ المنْهِمُ المُعْرِثُي وَالْمَوْلَى الْمُوْتَى وَالْمَوْلَى اللَّياكُ وَالْمَوْلَى مَوْلِّى فِي الَّذِينَ وَيَرْفِي (١١٥) العَلْتُ بْنُ ثَمَّد حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْمَتَهُ بْنِ مُ رَبِّ عَنْ سَحِيد إلى (١١) أَعَالُكُمْ أَنْنَ جُمِيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَالْنَا مَوَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَ اللَّهِ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَالْنَا مَوَالِمَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحُلَّ جَالُهَا مِنَالِمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَلَ مِن بِينِ مَن بِي بِي بِي بِي بِي مِن مِن مِن مِن بِينَ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ ا دُونَ ذَوى رَجِهِ لِلْاخْوَّة أَلِنِي آخَى النَّيْ ﴿ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَوَ الِيَ نُسِخَتْ ثُمَّ قالَ وَالَّذِينَ عاقدَتْ أَيْمَا نُكِكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرَّفادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبُ الْيِرَاثُ وَيُومِي لَهُ سَمِيعَ أَبُو أُسَاّمَةً إِدْرِيْسَ وَسَمِعَ إِدْرِيْسَ طَلْحَةً \* <sup>(۱)</sup>إِنَّ الله لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَةَ ذَرَّةٍ صَرْتَى (" تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز حَدَّثَنَا " أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِينٍدٍ الْمُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاساً (٤) في زَمَنِ النَّبِيِّ مَلِكِيْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مَا تُصَارُونَ فِي رُو يَدِ السَّسْ بِالظَّهِيرَةِ صَوَّا عَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، قالُوا لا ، قالَ وَهَلْ نُصَارُونَ فِى رُوَّا يَتْحِ الْقَمَر لَيْـلَةَ الْبَدْرِ صَوَّتِهِ لَيْسَ فِيهَا سَتَعَابُ، قَالُوا لاَ ، قَالَ النَّبِيُ يَرْكِيْهِ مَا تُضَارُونَ (٥) فِي رُوءً يَلَتِي اللهِ عَرَ وَجَلَّ يَوْمَ الْفَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِإِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنْ يَتْبَعُ (٥) كُلُ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَنْقُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْامِ وَالْاَ نَصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرَ أُو وَاجْرُ وَغُبَّرَاتُ وَمُ اللَّهُ مِن (٧) أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ كَلَمْ مَن (١٨ كُنْتُمُ تَمْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا تَمْبُدُ عُزَيْرً ابْنَ ٱللهِ ، فَيْقَالُ كَلَمْ كَذَ بْتُمْ ، مَا أَتَحْذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَهِ ، فَمَاذَا تَبْغُونَ ، فَقَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَأَسْقِنَا ، فَبُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كُأَنَّهَا سَرَابِ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْغَى النَّصَارَى فَيُقَالُ كُمُ مَنْ (١) كُنْتُم تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ أَبْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَ ابْتُمْ مَا أَنَّكَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَا ذَا تَبغُونَ فَكَذَاكِ مِثْلَ الْأُوَّلِ ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْنَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله ، مِنْ بَرِّ أَوْ فاجِرِ ، أَنَاكُمْ رَبُّ الْمَا لِمَينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (١٠) فَيُقَالُ (١١) ماذَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَمْبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا تَكُنَّا إِلَيْهِمْ وَكَم نُصاحِبْهُمْ

ا) يا المحادث فواله

(٢) حدثناً إ

صمنه (۲) آخبرنا میم

> مامان المان (4)

(٥) راء تضارون هسده
 والتى بمدها شفقة فى اليونائية

(٦) فَتَكَتْبَعُ<sup>'</sup>

٢ تَنَيْعُ

(٧) وَ عُبَرُّ اللهِ أَهْلِ حيب

la (1)

(٩) في الاصل المعول عليه عندنا من كما ترى وفي بعض النسخ ماكتبه مصححه شد

خ (۱۰) أو ل مرة برسم

(11) نتال

وَنَحْنُ نَنْتَظَرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُدُ فَيَقُولُ أَمَّا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَا نشركُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّ نَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* (' فَكَنْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤْلاًه شَهِيداً. الخَنْ تَالُ وَالْحَنَّالُ (" وَاحِدْ ، نَطُّيسَ (" نُسَوِّ يَهَا حَتَّى تَعُودَ كُأَقْعَامُهِمْ طَسَ اللهِ الْعَالَ الْعَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النّهِ قَالَ يَكِيْ لَ بَعْنَ الْمَدِيثِ مَنْ تَعْرُو بْنِ أَلَا اللّهِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ النّهِ قَالَ يَكِيلُ بَعْنَ الْمَدِيثِ مَنْ تَعْرُو بْنِ أَلَا اللّهِ عُلَيْكَ أَنْرِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَوْرَأُ عَلَيْكَ آوْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ (٣) وجوها مُرَّةً قَالَ قَالَ فَاللّهِ عُلَيْكِ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ عَنْ عَبْدِهُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْزِلَ ، قَالَ فَإِنِّي أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِنّ اللّهِ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ إِنّ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلْكُ أَلَا عُلَاكُ أَنْ أَلْكُ أَلْ أَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ إِلّٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّ اللّهُ عَلَيْكُ أَنْ أَلْ عَلَيْكُ أَنْ أَلْ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلَّاكُ أَلَّاكُ أَلْكُ أَلْكُ أَلْكُ عَلَيْكُ أَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ أُحِبْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُرِرَةَ النِّسَاءِ مَنَّى بَلَمْتُ فَكَنَّفْ إِذَا ﴿ (١) جَهَمْ سَعِيراً جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِئْنَا بِكَ مَلَ مُؤِّلاً عَسَهِياً ، تالَ أَسْياعٌ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ إلى المرتى تَذُر فان يه ٥٠ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أَو تَلَ سَفَى أَوْ جاء أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ، ﴿ إِنَّ بَابُّ قَوْالِد صَعِيداً وَجْهَ (٧) الْأَرْضِ ، وَقَالَ جَابِرِ كَانَتِ النَّوَانِيثُ الَّتِي يَتَحَا كَمَونَ إِلَيْهَا فَ اللَّ (٧) وَجُهُ جُهَيْنَةَ وَاحِدْ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدْ، وَفِي كُلِّ حَيْ وَاحِدْ، أَرْبَانْ رَيْزِلْ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ (١) حُدُقْ وَقَالَ مُعَرُهُ وَ ٱلْمُبْتُ السَّمْرُ ، وَالطَّافُونَ الشَّيْعَانُ ، وَقَالَ عِكْرِمَة : ٱلْمِبْتُ بِلِسَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل الحَبَشَةِ شَيْطًانْ ، وَالطَّا غُرُتُ الْكَامِنُ مَرْ يُنْ اللَّهُ الْحَبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ إِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَهُ وَخِينَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ مَلَكَدَتْ قِلاَدَةٌ لِأَسْمَاء فَبَمَثَ اللَّيُّ عَنْ عَالِمَهُ وَأُولِي . ف النسخ على في طَلَبْهَا رِجَالًا ، تَفْضَرَتِ الصَّلاَّةُ وَلَيْسُوا وَلَى وُصُوهِ وَلَمْ يَجِدُوا ماء فَصَلَّوا وَهُمْ أ عَلَى غَيْرٍ وَصَوْعٍ، قَأَنْ لَ اللَّهُ يَمْنِي آية النَّيْمُم يه اللَّهُ مِنْكُمْ ، ذوى الله الله الله الله على غير وصَوْعٍ، قَأَنْزُلَ اللهُ يَمْنِي آية النَّيْمُم يه الله الله على الله على

الْانْدِ. وَمُثَنَّ اصَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ شَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى

الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةً بْنِ قَيْسِ بْن عَدَى

إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مَنْكُمْ فَسَرِيَّةً \* ( ' ' فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ

(۱) وَالْنَالُ

الله وأطيعُوا الرَّسُول. لفظ باب ماتری وقل التسطلاني ولغير أبي ذر أولى كتبه مصححه أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْبِيعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا ۗ (١٠) بَابْ

يَنْهُمْ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا لَهُ مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزِّيَيْرُ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيّ عَلِيَّةَ أَسْقِ يَا زُبَيْدُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّهِ إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْا نْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ " كَانَ أَبْنَ عَمَّاكَ فَسَلَوْنَ وَجْهُهُ (٢) ثُمَّ قَالَ أَسْقِ يَأْ زُرَيْنُ ثُمَّ أَحْبِس المَّاء حَتَّى يَرْجِعَ ا إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جارِكَ وَٱسْتَوْعَى النَّبِيُّ يَالِئِّكَ لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فَ صَرِيحٍ الْحُكُمْ حِينَ أَخْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُ كَانَ أَسْارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْنَ كَلْمًا " فِيهِ سَعَة ، قال الرُّبَيْنُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ في ذَاكِ ، فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيهِ شَجَرَ مِيْنَهُمْ ﴿ ﴿ فَأُولِئِكَ مَتَمَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِّينَ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا (٥٠ إِبْرَ اهِمْ بْنُسَمْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِيْتَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ (٦) ٱللهِ عَلِيْتِهِ يَشُولُ مَامِنْ كَبِي ۖ يَهْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ مَانِنَ الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكَوْرَاهُ الَّذِي ٧٧ فَبِصَ فيهِ ، أَخَذَنْهُ بُحَةٌ شَدِيدَةُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّينِينَ (١) وَالْمُسْتَضْفَقِينَ مِنَ الْ وَالشَّهِ لَمَاهِ وَالصَّالِحِينَ ، فَعَلَمْتُ أَنَّهُ نُيْنَ ﴿ (٥) قَوْلُهُ : وَمَا لَكُمْ لَا تُقَا تِلُونَ فِي الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ الآيةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللّ سَبِيلِ ٱللهِ (") إِنَّى الظُّنَّا لِم أَهُ لَهُمَّا حَرَثَتَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَعْمَدْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدٍ الله قال سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاسِ قال كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (١٠ مَرْشُ مُلَيَّانُ ا أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ (١١٠ أَبْنَ عَبَّاسِ تَلاّ : إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِي وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ أَللَّهُ ، وَيُذْ حَرُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَأْوُوا أَنْسِنَتَكُمْ إِللَّهُ مَا دَةِ ، وقال غَيْرُهُ: الْمُرَاَّغَمُ الْمُالَّجَرُ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي، مَوَّقُونًا مُورَقَّنَا وَقْنَهُ (١٧) عَلَيْهِمْ

(۱) وَأَنْ ميات (٤) (·) عن أبراهيم ة ع (٦) النَّبِيُّ (١٠) مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ

(٤) خَبَثَ الْحَدِيدِ أمر من الأمن أو الحوف \* (۱۰) باب ر 13) الآية (13)

\* (' فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللهُ أَرْكَمَهُمْ ('' قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بَدَّدَهُم ، فَيَةً جَمَاعَة " صَرْشَى مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرْ وَعَبْدُ الرَّمْنَ قالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْدُ لِللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ لَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ فَلْ عَنْ عَقِينَ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَيْكُمْ فَلْ لَكُمُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ فَيْتَيْنِ رَجَعَ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مِنْ أَحُدِ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقُ (٢) عَالَّ يَقُولُ أُقْتُلْهُمْ وَفَرِينٌ يَقُولُ لاَ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ ، وقالَ (") إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِ الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ ( ) الْفِضَّةِ ﴿ ( ) أَذَاعُوا بِهِ ( ) أَفْسُوهُ ، اللَّهِ وَإِذَا جَاءُمُ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِيبًا كَافِيًا ، إِلاّ إِنَانَا الْوَاتَ (٧٧ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مَرَيْدًا مُتَمَرِّدًا، فَلَيُبُّتُكُنَّ بَتَكَهٰ قَطَّمَهُ، قِيلاً وَمَوْلاً وَاحِدٌ، طُبِع خُتِم \* (١) وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَفَرَاوْهُ جَهَنَّمُ مُرْتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ﴿ بَ يَغْنِي المَوَاتَ حَدَّانَنَا مُنِيرَةُ بْنُ النَّمْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ (٥) أَخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ (٨) بَابُ الْكُنُوفَةِ فَرَحَلْتُ (١٠) فِيهَا إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنَا مُتَعَمِّداً جَهَزَاوَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نَزَلَ وَما نَسَخَهَا شَيْءٍ \* (١١) ولاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمْ السَّارَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، السِّلْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدْ ا حَدِّثَىٰ (١٢) عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ (١١) بَالْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا قالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَانَ رَجُلُ فِي غُنَيْمَةً لِهُ فَلَحِقَهُ النَّسْامِمُونَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا (١٢) وُذلك غُنيْمَتَهُ ، قَأْنْزَلَ ٱللهُ في (١٣) ذٰلِكَ إِلَى قَوْلِهِ (١٤) عَرَضَ الحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ ، قَالَ قَرَأً أَبْنُ عَبَّاسِ السَّلاَمَ ﴿ (١٥) لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي

أَنَّهُ رَأًى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم فِي السَّجِدِ فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأُخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَاءَهُ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو كُيلُهَا عَلَى " ، قال (١١ عَارَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ ٱلْجُهَادَ كَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، كَأَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى رسوله عَلِيْ وَفَخِذُهُ عَلَى خِفَذِي فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ ٣ بِغَذِي ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ عَأْنُولَ ٱللهُ : غَيْرَ أُولِي الضَّرِدِ مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْدُتَى عَن البِّرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّا نَرَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِن مِن اللهِ عَلَيْهِ زَيْداً فَكَتَبَهَا ، فَأَنْ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْ لَ الله : غَيْرَ أُولِي الضّرَدِ حَرَثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنَ الْبَرَاءِ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ النَّبِي مَرْفِيهِ أَدْعُوا فُلاَنًا ، فَإَهُ وَمَعَهُ الدَّوَامُّ وَاللَّوْحُ أُوَّالْكَيْفُ فَقَالَ ٱكْتُبْ: لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَخَلْفَ النَّبِّ مَنْ إِنْ أُمَّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لِا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْر أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللَّهِ صِّرَتُنَ ٣ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. أَنَّ أَيْنَ جُرَيْجٍ إِنَّا مُمْ خَ وَحَدَّثَنَى إِسْفُقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرينجٍ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكريمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْتَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْر ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ \* ( اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاذِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْثُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِين فِي الْارْضِ قَالُوا أَنَمْ ۚ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَامِيعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيها الآيَةَ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَكَّدُ بْنُ

(1) نقال (۲) كذا فى البوئينية ترض نتوحة والراء مضم (۲) حدثنى (۱) كاب معمد (د) الآية

عَبْدِ الرُّحْمٰنِ أَبُو الْاسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ اللَّدِينَةِ بَمْثُ ۖ فَأَكْتُنِيثُ فِيهِ فَلَقيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ ۖ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَٰلِكَ أَشَدَّ النَّهْي ، ثُمَّ قال أَخْبَرَ بِي أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنْامِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ ۚ يُكَثِّرُ وَنَّ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى (١) رَسُولِ ٱلله عَلِيَّةَ يَأْتِي السَّهُمُ قَيْرُ فَي (٢) بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَأَنْرَلَ ٱللهُ : إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاثِيكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ الآية ، السلام الله ومي رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ \* (٣) إِلاَّ المستَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ السلام (راج البيطلان) لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً حَرْثُ النَّهْمَانِ حَدَّثَنَا حَلَّادٌ عَنْ أَيُوبَ ال عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ هَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَتْ اللهُ عَنْ أَوْلِيكَ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ أَللَّهُ ۞ فَعَسْى أَللَّهُ أَنْ يَمَفُو عَنْهُمْ ﴿ فَ قَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورا ، عَنى . وهذه مى النلاوة مَرْشُنَ أَبُو اُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ الْأَبَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مِزَلِيَّةً يُصَلِّى الْعِشَاء إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمْ أَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَلْمٍ ، اللَّهُمَّ أَجِّ الْوَلِيدَ اللَّهُمْ أَجِّ الْوَلِيدَ أَبْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ ٱشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ السَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ﴿ (٦) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذًى (٨) وَكَان مِنْ مَطَرَ (٧) أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَفُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ حَرْشَ الْمُثَمَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ۗ (١) بَابُ فَوْلِهِ الحَسَنِ أَخْبَرَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عِلَا أُخْبَرَ نِي يَعْلَى عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ال أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ (٥) جَرِيحًا \* (٥) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتَيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَى الْكَتِابِ فَى يَتَامَى النِّسَاءَ صَرَّتُنَا (١٠٠ عُبَيْدُ بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ عَنْ (١٧) أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ

(١٢) أخبرني أبي عن عائشة

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* (' ) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ أَللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَتَوْغَبُونَ أَنْ أَ تَنْكَيْهُوهُنَّ ، قَالَتْ ٣ هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارَثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ (٣) في مالِهِ حَتَّى فِي الْمَدِّنْقِ (١) فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرَكُهُ فَى مالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ ا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهِمَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عِبَّاسِ شِقَاقٌ تَفَاسُدُ ، وَأَحْفِرَتِ (٥) وَإِنِ آمْرُ أَهُ خَافَتْ ۗ الْأَنْفُسَ الشُّحْ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْمَلَقَةِ لاَ هِيَ أَيِّمْ ۖ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ اللَّهِ ، نُشُوزاً بَغْضاً مِرْشَ مُمَّا بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ إِعْرَاضًا الآبةَ فِي ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَمْلِهَا نُشُوزًا أَنْ إعْرَاضًا قالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَرْأَةُ لَبُسْ عِسْتَكُنْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقَوُّلُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فَ حِلِّ ، فَنَزَلَتْ هُذُهِ الْآيَةُ فَ ذَٰلِكَ ٥٠ \* ١٠ إِنَّ الْمَافِقِينَ فَ الْلَّرَكِ (A) بَابُ قَوْلِهِ . كَذَا الْأَسْفَلِ ( وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَسْفَلَ النَّادِ ، نَفَقًا سَرَبًا مَرْشُ الْمَرَدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أُبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ وجر قوله مع نكر بر الرمز المَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْولَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْم يَحَيْدِ مِنْكُمُ عَلَى كَلَا النَّقَينِ وَعِبَارَةً ۗ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبِعَانَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّادِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ ٱللهِ ، وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ إلْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ ٱللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ وجل إلى أن قال وسقط 🖁 فَرَمانِي بِالْحُصِاء فَأَتَبْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ تَحِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ لَقَدْ لِعظ باب لنسير أبى ذر النَّانَ أَنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ ، كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا ، فَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴿ إِنَّا أُو ْحَيْنَا إِلَيْكَ (٥) إِلَى قَوْ لِهِ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْانَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْإ عَمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّتُهِ قالَ ما يَنْبَنَى لِاحَدِ (١٠٠ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى حَرِّشْ الْمُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

(١) يَسْتَقَدُّوْنَكَ (٢). عايْشَةٌ (r) فَكَثَّرَ كُهُ (٤) فِي الْعِذْقِ خ (٦) بابر في بعض النسخ بالاضافة وفي بعضها بتنوين باب القسطلاني ( بَابُ ) بالتنوين (قَـوْلُهُ ) عز كتبه مصححه 

عبدها (۱۰)

(٢) قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي

(٢) (بالبُّ تَقْسِيرِ سُورَةِ للاً وْدَةِ

(٤) بنم الله الرحمن الرحم
 كذا في اليونينية هــنم

(٥) حُرُمُ وَاحِمَدُ وَاحِمَدُهَا حَرَامْ. هذه الجلة محلِها هنا عنده ط

(٦) قالَ سُفْيانُ مَا فِي الْقُرُ آنِ آيَةٌ أَشَدُ عَلَى ۗ مِنْ لَسْمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقَيمُواالتُّوْرَاةَوَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ عَمْصَةُ بَجَاعَةً " مَنْ أَخْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حَرَّ مَ قَتْلُهَا إِلاَّ بِحَقَّ حَيىَ النَّاسُمنَهُ حَمِعاً شَرْعَةً وَمِنْهَاجاً سَبِياً لا وَسُنَّةً

المطبوع والقسيطلانى خلانه

هـــذه الرواية محلها هنا وفي

(٧) بَابُ قَوْلِهِ

(10) النَّبِيِّ (10) النَّبِيِّ

حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِالْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ \* (١) بَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱلله يُفْيِكُمْ فِ الْكَلاَلَةِ إِنِ أَعْرُو مُ هَلَكَ لَبْسُنَ لَهُ وَلَذٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ ماتَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ، وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبْ أَو أَبْنُ وَهُوَ مَصْدَرْ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ عَرْضًا شَلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَرَالَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَرَلَتْ يَسْتَفْتُونَكُ (٢)

( الْمَالِدَةُ (١٥)

حُرُمْ وَاحِدُهَا حَرَامْ، فَمِا تَقْضِهِمْ بِنَقْضِهِمْ الَّتِي كَتَبَ ٱللهُ جَعَلَ ٱللهُ (٥) تَبُوهِ تَحْمَلُ ، دَأَمُرُهُ دَوْلَةٌ ، وَقَالُ غَيْرُهُ : الإَغْرَاهِ التَّسْلِيطُ ، أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ ٥٠ ، المَيْشِنُ الْأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ \* (٧) اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : خَمْصَة ﴿ بَجَاعَة ۗ مِرْشَى نُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُن حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُودُ لِمُمَرَ إِنَّكُمْ تَقَرُونَ آيَةً لَوْ نَرَكَتْ فِينَا لَا تَتَخَذْنَاهَا عِيدًا ، فَقَالَ مُحَرُ إِنِّى لَأَعْلَمُ حَيثُ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ حِينَ (٨) أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَإِنَّا وَأَللهِ بعَرَفَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَأَشَكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ أَمْ لا : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم ﴿ (٩) وَلَمْ تَجِدُوا ما عَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، تَيمَّمُوا تَعَمَّدُوا ، آمِّينَ عامدينَ، أَتَمْتُ وتيمَّنْتُ وَاحِدْ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَمُشَّمُ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللَّاتِي دَخَلْتُم مِنَّ وَالِا فَضَاءِ النَّكاحُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (١٠) ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فى بَمْض الله عَلَيْهِ

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَنْ بِذَاتِ الجَيْشِ أَنْفَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مُعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ۖ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الْصَّدِّيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عائِشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَالَا ، كَفَاءُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاصْعِ وَأُسَهُ عَلَى يَغَذَى قَدْ نَامَ ، فَقَالَ ( ) حَبَسْتِ رَسُولَ الله عَنْ قَالًا مِنْ وَلَبْسُوا عَلَى ماء وَلَبْسَ مَمَهُمْ ما الله ، قالَتْ (٢) عا أَيْمَةُ فَمَا تَبَنِي أَبُو بَكْر ، وَقالَ ما شَاء الله أَنْ يَقُولَ ، وَجَمَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ عَلَى يُغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَتَّى ﴿ ۖ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَعُم ﴿ ا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْدِ ما هِي يِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْدِ ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَإِذَا الْمِقْدُ تَحْتُهُ مِرْثُنَا (٥) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُب وَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةُ لِي بِالْبَيْدَاءِ. وَتَحْنُ دَاخِلُونَ اللَّهِ بِنَةَ قَأْنَاخَ النَّبِي عَلِيُّكُ وَنَرَلَ فَتَنَىٰ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِداً أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكُزَ فِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَّسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ فَنِي المَوْتُ لِلَّسَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَقَدْ أَوْجَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النِّيَّ عَلِيَّ أَسْتَيْفَظَ وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَأَلْتُمِسَ المَاهِ فَلَمْ يُوجِدُ، فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا إ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُمُّتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ الآيَةَ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر : لَقَسَدْ بَارَكَ اللهُ لِنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَّكَةٌ كَمُمْ ﴿ (\*) كَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ مَرْثَنَّ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ بَحَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنْ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ ﴿ حَ وَحَدَّثَنَى مُمْدَانُ بْنُ ثُمْرً حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ مُخَارِقِ

(۱) وقال (۳) نقالت (۳) حان (۵) حان (۵) فتيممو (۵) فتيممو (۵) نيممو (۵) خدنی (۵) حدثی

عَنْ طَارِق عَنْعَبْدِ ٱللهِ قالَ قالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ ٰ <sup>(١)</sup> بَدْرِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لاَ نَقُولُ ٱللَّكِ كَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَ اثْبِلَ لِمُوسَى فَأُذَّهَبْ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلَكُنِ اَمْضِ وَنَحْنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ شُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ \* وَرَوَاهُ وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلَّكُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِ ﴿ ٢٧ إِنَّمَا جَزَاءِ الذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (٣) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ، إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنفُو امِنَ الْأَرْضُ ، الْحَارَبَةُ لِلهِ الْكُفْرُ بِهِ مَرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ قالَ حَدَّثَنَى سَلْمَآنُ أَبُو رَجاءِ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكُرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ فَا لْتَفَتَ إِلَى أَبِى قِلاَبَةَ وَهُو خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبُدُ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ ، قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ ا قَتْلُهَا فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْتُهُ فَقَالَ عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ ( ) إِيَّاى حَدَّثَ أَنَسٌ، قالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْ فَكَالَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ ٱسْتَوْ خَمْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَهَٰذِهِ نَعَهُ لَنَا تَخْرُجُ ، فَأَخْرُجُوا فِيهَا ، فَأَشْرَ بُوامِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمِمَا خَرَجُوا فِيهَا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَنْبَانِهَا وَأُسْتَصَحُوا وَمالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَكُوهُ وَأُطَّرَدُوا النَّعَمَّ فَأَ يُسْتَنْظُأُ (٥) مِنْ هُوَّلَاء قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَ بُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَخَوَّ فُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهُمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أَنَسْ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بَخَيْرُ مَا أَبْقَى (٢) هُذَا فِيكُمْ ، وَمِثْلُ (٧) هُذَا ﴿ (٨) وَالْجُرُوحَ قِصَاص، حَرَيْنَ مَحَدَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِي عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْـ أَ قالَ كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ وَهِي عَمَّةُ أَنْسَ بْنِ مالكِ ثَنيَّةً جارِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ

لاحسب (1) يومثن ن (۲) كال در

(٣) الآية صدة

سرة (٤) فقلت خم

(٥) يُسْتَبُقَى

(٦) أَبْقَىٰ اللهُ هذا هكذا

من غير رقم

ر مَا أُبْقِي مِثْلُ هَذَا أُمْ

، مَا أَيْقُ اللهُ مِثْلَ

(v) أَوْ مِثْلُ

الْقِصَامَ كَأْنَوُ النَّبِيُّ مَلَى عَلَيْ مَا لَنَّمْ مَلَكُ إِلْقِصَامِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمْ أَنَس بْن مَالِكِ لِا وَاللهِ لاَ شَكْسَرْ " سِنْهَا " يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ (١) الراء ساكنة في | يَا أَنْسُ كِتَابُ اللهِ القيصَاصُ فَرَضِيَّ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اليونينية وفي الفرع إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن ۚ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَى مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَّ بَرَّهُ ﴿ إِلَيْ مُلَوْلُ بَلَّغُ ما أُنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَرْضُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشَّهْيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ ثُمَّدًا عَلِيُّ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُنْدِلَ " عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ واللهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ ما أُنْرُلَ إِلَيْكَ (1) الآية ﴿ (9) لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم ﴿ مَرْثُ عَلَى بْنُ (١) سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنْ لَتْ هَذْهِ الآيَةُ لَا يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْ فِي أَيْمَا يَكُمْ . في قَوْلِ الرَّجُلِ لا وَالله (r) ابْنُ عَبْدِ اللهِ. خطأ ﴿ وَ بَلَى وَاللهِ مَرْضُ ﴿ أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي بِينٍ ، حَتَّى أَنْزُلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ قَالَ أَبُو بَكُر لاَ أَرَى يَهِنَّا أَرَى (٨) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ ٱللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ ( اللَّهُ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ، مَرْثُنَا عَمْرُ و بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَالِيهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَعَ النَّبِّ يَرَائِيمُ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءُ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِي فَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَمْدَ ذَلِكَ أَنْ كَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَـكُمْ ۞ (١٠) إِنَّمَا الْحَمْنُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: الْأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِ الْامُورِ ، وَالنَّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْ بَحُونَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّنَّمُ الْقَدْحُ لاَدِيشَ

مضمومة وكان في الاصل لأتكثر بنها (١) ثَنَيْتُهَا (٣) أُنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (1) مِنْ رَبِّكَ (٥) بَابُ قُوْلِهِ . من خط الحافظ اليونيني (٧) حدثني (A) أَرَى أَنَّ ﴿ مَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا اللهِ عَالَيْهَا ا الي الَّذِينَ آمنُوا

(١٠) بَابُ قَوْ الدِ

وهكذا في الفرع مخرج لهذه الرواية بمد قوله المسدر وهو في اليونينية يحتمل لهذا ولان يكوت مخرجا له يعيب قوله تأمر. حدثني (£) (ه) بالدينة ة (7) (۷) آب رم) الآية · (١) هُرِيقَتِ (١٠) الْبِيكُنْدِئُ

لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ ، وَالِاَسْتَقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ، فَإِنْ نَهَتَهُ أَنْتَهُى ، وَإِنْ أَمَّرَ أَهُ فَعَلَ مَا تَأْ رُرُهُ (١) ، وَقَدُّ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا ، بِضُرُوب يَسْتَقْسِمُونَ بِمَا (١) وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ ، وَالْقُسُومُ المَسْدَرُ (" حَرَثُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِم مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ ثَمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قال حَدَّتَن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ نَرَلَ تَحَرِيمُ الْمَنْ وَإِنَّ فِي (٥٠ اللَّدِينَةِ يَوْمَتْ إِذْ كَمُسْتَةُ أَشْرِ بَةٍ ما فِيهَا شَرَابُ الْمِنَبِ وَرَشْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرُاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ انَا خَرْهُ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ ۖ فَإِنَّى لَقَائَمٌ أَسْتَى أَبَا طَلْحَةً وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا إِذْ جاء رَجُلْ، فَقَالَ وَهَلْ بَلِّغَكُمُ الْخَبَرُ، فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا أَهْرِقْ (٦) هَٰذِهِ الْقِلاَلِ يَا أَنَسُ ، قالَ هَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهِمَا بَمْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ مَرْشُ صَدَقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ جابِ قَالَ صَبْحَ أَنَاسٌ عَدَاةً أَحْدِ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيماً شُهدَاء وَذَلكِ قَبْلَ تَحْرِيهِما مَرْثُ إِسْحُقُ إُبْنُ إِبْرَاهِمِ ٱلْخَنْظَالِي أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّغْبُّ عَن أَنْ مُمَرّ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ يَقُولُ: أَمَّا بَمْدُ، أَنَّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْدِيمُ الْخَمْرِ، وَهَيْ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْمِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْمُسَلِ وَأُخْيِنْطَة وَالشَّمِيرِ ، وَالْخَمْنُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ \* (٧) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا ( ) إِلَى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسْنِينَ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرِ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (١) الْفَضِيخُ ، وَزادَنِي مُحَمَّدُ (١٠٠ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِي أَبِي طَلْحَةً فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُوطُلْحَةَ أُخْرُجُ فَأَنْظُوْ مَا

هَٰذَا الصَّوْتُ ، قَالَ نَغَرَجْتُ فَقُلْتُ هَٰذَا مُنَادِ يُنَادِي أَلَّا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ ، فَقَالَ لِي أَذْهَبُ قَأْهُرُ قِهَا (١) ، قَالَ تَجْرَتْ في سَكَكِ اللَّهِ ينَةِ ، قَالَ وَكَانَتْ خَرُهُمُ يَوْمَنْذِ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمْ قُتِلَ قَوْمْ وَهِيْ فِي بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعِيلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهِا مَآمِمُوا ﴿ ٢٠ لَا نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبُدَّ لَكُمْ تَسُوَّكُمُ مَرْشُ (" مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ خُطْبَةً مَا سَمِينَ مِثْلَهَا قَطُّ قالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَكْمُ قَلِيلًا وَلَبَّكَيْثُمْ كَيْدِرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ ( اللهِ عَلَيْ وَجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ ( اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ فُلاَنْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمُ الْمَسُولَكُمُ . رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً مَرْشُ (٥٠ الْفَضْلُ بْنُ سَهِلْ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ٱسْتِهْزَاءٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِي، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنَّ ثَبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمْ". حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآبَةِ كُلَّهَا \* (٦) ماجَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ. وَإِذْ قالَ ٱللهُ يَقُولُ قالَ ٱللهُ ، وَإِذْ هَا هُنَا صِلَةٌ ، المَانِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَالمَعْنَى مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَبْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : مُمَوَ فَيكَ مُمِيتُكَ مَرْثُ وَمِي بْنُ إِسْمُمِيلَ حَذَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَيْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي ثُمِنْعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلا يَحْلُبُهَا أَحَدُ مِن النَّاسِ ، وَالسَّائِيةُ كَانُوا يُسَلِّبُونَهَا لِآلِهُ تَبِيمٌ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٍ قالَ وَقالَ

(1) فَهُرُ فِهُا اللهِ فَهُا اللهُ فَهُا اللهُ فَا اللهُ ال

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عادِرِ الخُزَاعِيُّ يَجُرُ قُصْبَهُ في النَّارِ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبَكْرُ ثُبُكُمُّ فَي أُوَّلِ نِتَاجِ الْإِبل ثُمَّ تُتَنَّى بَعْدُ بِأُنْنَىٰ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَهُمْ (١) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَّتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرَى نَيْسَ مِيْنَهُمَا ذَكَرْ ، وَالْحَامِ فَلْ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ المَّدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ (٢) لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* وَقَالُ (\*) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيداً قالَ يُخْبِرُهُ (\*) بهذا، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ نَحَوْرُهُ وَرَوَاهُ أَبْنُ الْهَادِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ صَرِشَى ثُمَّدُ بْنُ أَبِي يَمْثُوبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْكِكَرْمانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّكُ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ﴿ (\*) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ (٦) فَلَمَّا تَوَ فَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ حَرَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمَغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ تَسْمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِي أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ إِخَطَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ مَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ إِلَى ٱللهِ مُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، ثُمَّ (\* قَالَ كُمَّا بَدَأْنَا أُولَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، الشَّعَاءُ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ أَلاَّ وَإِنَّ أُوَّلَ الْحَلاَّتِي يُكَنِّني يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِمٍ ، أَلاَّ وَإِنهُ يُجَاءِ برِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (^ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ كَمَّا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِعْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيمِمْ عَلَمًا تَوَ قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ""، فَيُقَالُ إِنَّ هُو لَا مِ يَزَ الوا مُر تَذينَ

(١) يُسَيِّبُونَهَمَّآ

(٢) وُدَّعُوهُ مِي

ر۲) ل

(١) قال بَحِيد أَمْ بهذا (٠) بَابُ . كذا في نسخة وفال القسطلاني ياب بالتنوين كتبية

عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ (١) فَارَقْتَهُمْ ۞ (٢) إِنْ تُعَذِّبُهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (٣) وَ إِنْ تَنْفُرِ ۚ لَهُمْ (٤) أُخْبِرُنَا (٥) أَخْبِرُنَا الْمَا أَنْتَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمُ مَرْشُنَا مُحَدَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (١) الْنِيرَةُ بْنُ النُّمْانِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ مُّنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قالَ إِنَّكُمْ عَصْرُونَ ، وَإِنَّ نَاسًا (١) يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَّاتُ الشَّمَاكِ ، فَأَتُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مادُمْتُ فِيهِمْ إِلَّى قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . ( سُورَةُ الْأَنْعَامِ (٧) )

قَالَ أَبْنُ عَبَّالًى (^): فِيثُنَّتُهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، مَعْرُوشَاتِ ما يُعْرَشُ مَنِ الْكَرْمِ وَغَيْرٍ ذَلَكَ ، كُمُولَةً مَا يُحمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَّابِنَسْنَا لَشَرِّهُنَا ، يَنْأُونَ يَتَبَاعَدُونَ ، نُبْسَلُ تَفْضَحُ ، أُبْدِاوا أَفْضِحُوا (٩) ، بَاسِطُوا أَيْدِيهم ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (١٠) أَسْتَكُثُرَ ثُمُ (١١) أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا (١٥) ذَرًأ مِنَ الحَرْثِ، جَعَلُوا لِلهِ مِنْ ثَمَرَانِهِمْ وَمالِهُمْ نَصِيبًا، وَللِشَيْطَانِ وَالْأُو ْ أَن نَصِيبًا (١٣) أَمَّا أَشْتَمَلَتْ ، يَعْنِي هَلْ نَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكْرِ أُو أَنْيُ ، فَلِمَ نُحُرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُونَ بَعْضًا . مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا (١١) ، صَدَفَ أَعْرَضَ ، أُبْلِسُوا أُو بِسُوا (١٠٠) ، وَأَبْسِلُوا أُسْلِمُوا ، سَرْمَدا دَاعًا ، أَسْتَهُو تُهُ أَصَلَتْهُ ، يَمْ تَرُونَ يَشُكُونَ ، وَقُرْ صَمَمَ . وَأَمَّا الْوِقْرُ ١٦٠ ٱلْحِيْلُ أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ النُّرُّ هَاتُ ، الْبَأْسَاءِ مِنَ إِلْبَأْسِ ، وَ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهَرْدَةً مُعَا يَنَةً ، السُّورُ جَاعَةُ صُورَةٍ ، كَـقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورَتْه، مَلَكُوتْ مُلْكُ (١٧) مَثَلَ (١٨) ، رَهُبُوتَ مِ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ مِ وَيَقُولُ ثُوهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (١١) ، جَنَّ أَظْلَمَ (٢٠) ، يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبًا نُهُ أَىٰ حِسَابُهُ ، وَيُقَالَ حُسْبَانًا مَرَامَى ، وَرُجُومًا للِشَيَّاطِينِ ، مُسْتَقَرُّ ف الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعْ في الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْمِدْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَ آنِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا فَنْوَانٌ مِثْلُ مِينْوٍ وَصِنْوَانِ (١١) ﴿ (٢١) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .

رُمَّةُ (٢) كَابُّ قَوْلِهِ (١)

(r) الآية

(١) رَجَالاً

(١) فُضِحُوا (١٠) وقوله

(11) من الأنس

(۱۲) يماً ذَرَأً

(١٢) أكينة واحدها كِنَانُ

(12) 'الماءساكنةمن الفرع

(10) أيسُوا

(١٧) فأنه (١٧) وَمُلْكُ

(١٨) كذا ضبط مذكل في اليونينية والذي في غيرها من الاصول ميثلُ

(١٩) وَإِنْ تَمَدِلُ تُقْسِطُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا فِي ذَلاكِ

(۲۰) تعالى ءلا · كذا فى نسخ الخطالمورلعليها وبينها وين القسطلاني تخالف كتبه

(11) وَصِنْوَ الْ (11) يَابُ

أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلْمُ الْعَيْبِ خَشْنُ: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَمُنْذِلُ الْغَيْثَ (') ، وَيَعْلَمُ مانِي الْأَرْحامِ ، وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُونُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٍ ﴿خَبِيرٌ ﴿ (٢) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذِابًا مِنْ فَوْقِيكُمْ (") الآية . يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطُكُمْ ، مِنَ الْالْتِبَاس، يَلْسُوا يَخْلُطُوا ، شِيعًا فِرَقًا مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مْنُ زَيْدٍ اللهِ اللهِ آخر المورة عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَـٰـذِهِ الآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَظِيُّ أَعُوذُ بوَجْهِكَ قَالَ: أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ ۚ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ هَذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَذَا أَيْسَرُ ﴿ ( ٤) وَكَمْ ۗ ( ٤) أَبْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ مِرْشَى لُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ال سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ عَلْهِ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ . قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَيْنَا كُمْ ( ) يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ۚ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فِضَّانُنَا عَلَى الْمَالِمَينَ مَرْشَنَا ﴿ اللَّهُ مُمَّذَّذُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ ، يَوْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاكُمْ ، اللَّهِ عَنْ النَّبِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى حَرَّثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ مَا يَنْبَنَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى « ( أُولْئِكَ النَّيِنَ هَدَى اللهُ فَبِيدَاهُمُ أَقْتَدِهُ مَرَّثُن إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا

مَرْثُ عَبْدُ الْعَرْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم

(٢) بَابُ قُوْلِهِ

(٨) تابُ قَوْلِهِ ِ

هِ شَامْ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُلَيْهَانُ الْأَخْوَلُ أَنَّ نُجَاهِداً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَحْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَ وَوَهَبْنَا إِلَى (١) قَوْلِهِ فَبهُدَاهُمُ أَقْنَدِهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَثُمَّتُهُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَن الْمَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَبِيلُكُمْ عَلَيْ مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ \* (" وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِ (" وَمَنِنَ الْبَقَرَ وَالْفَهَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا الآية . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ ، الْحَوَايَا المَبْعَرُ ( عُ وَقَالَ غَيْرُهُ : هَادُوا صَارُوا مَهُوداً . وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تُبْنَا ، هَائَدُ تَا يُبُ مَرْتُ عَمْرُو أَبْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاهِ سَمِيثُ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النِّيَّ مِنْكُ قَالَ قَالَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِم شُخُومَهَا جَلُوهُ (٥) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَّلُوهَا ، وَقَالَ أَبُوعَاصِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّى عَطَائِهِ سَمِيْتُ جا ِ "ا عَنِ النَّبِّي مَلِيٌّ (") ﴿ وَلاَ تَقْرُ بُوا الْفُوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مَرْشُ عَفْصُ بْنُ مُمَرَ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُ وعَنْ أَبِي وَاثْلِل ا عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلكِ حَرَّمَ الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَيْءً أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِنْهُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَمَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قالَ نَمَمْ وَكِيلٌ (٨) حَفِيظٌ وَتُحِيطٌ بهِ قُبْلًا جَمْ قَبِيل وَاللَّهْ فَيْ أَنَّهُ ضُرُوبُ الْعَذَابِ كُلُّ ضَرَّبِ مِنْهَا قَبِيلُ زُخْرُفَ (١) كُلُّ شَيْء حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلْ فَهُوْ زُخْرُفْ وَحَرَّنْ حِجْرْ حَرَّامْ وَكُلْ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ تَعْجُورٌ وَٱلْحِجْرُ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَةٌ وَيُقَالُ لِلْأَنْيُ مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ لِلْعَقْل حِجْرٌ وَحِجِّى وَأَمَّا ٱلْحِجْرُ فَوَصْنِعُ تَمُودَ وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّىَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَنُّ مِنْ عَطُومٍ مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولٍ ، وأمَّا

(۱) لَهُ إِنْ حَقَّى وَ يَعْقُوبَ س

(١) أَبْبُ قُوْلِهِ

(r) الى قوله وانا لصادفون

(٤) الْبَاعِرُ

رمّ (ه) جارها ثم باعوما ممه

(٦) مِثْلَهُ

(٧) بَابُ قُوْلِهِ

صحاة (٨) .ووكيل سه--سماة

(٩) الْقُوْلِ.

حَجْرُ البَهَامَةِ فَهُوْ مَنْزِلْ \* (١) هُلُمْ شُهَّدَاءَكُم ، لُغَةُ أَهْلِ ٱلْحَجَازِ ، هَلُمٌ الْوَاحِــد وَالِا ثُنَيْنِ وَالْجَمِيعِ (١) مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَهُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ لاَ نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ صَرَّفَى إِسْحُقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرّرّاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ ۚ عَنْ هَمَّام عِمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ لَا ۗ (١) 'بَابُ قُوْلِهِ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّوْسُ مِنْ مَغْرِبهَا ، فإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا ﴿ ٢) كَابِ ۖ لأَيْنَفْعُ فَسَا أُجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَائُهَا ، ثُمَّ قَرَأُ الآيَةَ. . ( سُورَةُ الْأَعْرَافِ")

قَالَ أَبْنُ مَبَّاسٍ : وَرِيَاشًا المَالُ (٤) المُعْتَدِينَ فِي الدُّعاءِ وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْ آكَثُرُ وا وَكَثُرَتُ أُمْوِرًا كُهُمْ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، أَفْتَحْ بَيْنَنَا ، أَقْضَ بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا (° رَفَعْنَا ، ا أَنْهَجَسَتُ ٱنْفَجَرَتْ ، مُتَبَرِّ نُحْسَرَانٌ ، آلَى أَحْزَنُ ، تَأْسَ تَحْزَنْ . وَقَالَ غَيْرُهُ: ما ﴿ (٧) يَوْمِم صِح مَنْعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ ، يَقُولُ مَا مَنْعَكَ أَنْ نَسْجُدَ ، يَخْصِفَانِ أَخَذَا الْخُصَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ يُوَّالِّهَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْمِ مَا الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كَنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْمِ مَا اللهِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَهْضِ سُوْ آنْ ِمَا كَنْهَا وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ، هَاهُنَا (٦) إِلَى (٧) الْقِيَامَةِ وَالْخِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُحْصَى عَدَدُها (٨) الرَّيَّاشُ وَالرَّيْشُ وَاحِدْ وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ جِيلُهُ النَّيى ْهُقَ مِنْهُمْ ، أَدَّارَكُوا أَجْتَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَٱلدَّابَّةِ كُلَّهُمْ (١) يُسَمَّى شُمُوماً وَاحِدُها سَمْ أَ. وَهِيْ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرِاهُ وَفَهُ وَأُذْنَاهُ وَدُبُوهُ وَإِحْلِيلُهُ ، خَوَاشِ مَاغُشُوا بِهِ ، نُشُرا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِيداً قَلِيلاً ، يَغْنَوا يَعِيشُوا ، حَقِيقُ حَنُّ ، أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ،

إيمانها

(٣) بسم الله الرحن الرحيم

(٤) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

تَلَقَّفُ تَلْقَمُ ، طَلَرُهُمْ حَظْهُمْ ، طُوفانْ مِنَ السَّيْلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثْيِرِ الطوفانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ (") صِغَارَ الْخَلْمِ ، عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَامُ ، سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ ، الْاسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَمَدَّوْنَ لَهُ يُجَاوِزُونَ ٣ ، تَعْدُ تُجَاوِزْ ، شُرْعا شَوَارِعَ ، بَيْسٍ شَدِيدٍ ، أَخْلَدَ ٣٠ قَمَدَ وَتَقَاعَسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ( ) أَ تَيْهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ كُمْ يَحْتَسِبُوا . مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونِ (\*) ، فَرَّتْ بِهِ ٱسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّنَّهُ ، يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخْفِنَكَ ، طَيْفُ مُلِمْ بِهِ لَمَ " . وَيُقَالُ طَأَنِفْ وَهُو وَاحِدٌ ، يَمُدُّونَهُمْ يُزِينُونَ ، وَخِيفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الْإُخْفَاء ، وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أُصِيلٌ (١) ما بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى المَنْرِبِ . كَقَوْلِهِ : بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* (٧) إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مُرْتُنَا شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَحَدَ (٨) أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ، فَإِذْ اللَّ حَرَّمَ الْفَوَاحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَلاّ أَحَدَ (١٠) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ ٱللهِ ، فَلِذُلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ \* (١٠) وَكُمَّا جَاءَ مُوسًى لِيقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) قَالَ لَنْ تَرَأَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى ُ الجَبُّلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْعَانَكَ تُبنتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس أَرِنِي أَعْطِنِي مَرْثُنَا ثُمَّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْنِ يَحْيُى المَاذِنِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّ قَدْ لُطِيمَ وَجُهُهُ وَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْانْصَارِ لَطَمَ ف وَجُعْي قَالَ ٱدْعُوهُ فَدَعْوهُ فَالَ لِمَ لَطَّمْتَ وَجْهَهُ قَالَ كَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَّرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ

(٢) تَجَاوُرْ بَعْدُ تَجَاوُرْ . يَرْطُ (٣) إِلَى الْأَرْضِ (٥) أَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى (٧) أَبَابُ قُوْ لِلهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ قُلْ (A) لاَ أَحَدُ (٩) وَلاَ أَحَدُ (۱۰) كاب (١١) الآية

(١) قَوْلِ اللهِ

(١٠) بَابُ قَوْ لِهِ حِطَّةُ ٣ (۱۱) حدثي

يَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقَلْتُ (١) وَعَلَى مُحَدَّدٍ وَأَخَذَ نَى غَضْبه فَلَطَمَتْهُ قَالَ (٢٠ لَا تُحَمَّيِّرُ وَفِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِياءَ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفَيِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذَ بِقَائَمَةً مِنْ قَوَاتُم الْمَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي الْمَاتِ أَمْ جُزِي (٣) بصَفْقَة الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّلَوَى مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْد أَمْ جُنزِى (٣) بِصَمْقَةَ الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّلَوَى مَرَّثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ (٢) عَالَّ وَمَاوُهُمَا شَفِاءُ الْمَيْنِ (" \* (" قُلْ بَا أَيُّ النَّالُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِنَّيْكُمْ جَمِيماً اللَّذِي (") جُوزِي لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ (٢) لَأَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو يُحْدِي وَيُعِيثُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٤) للبن (٤) للبن اللهِ عُلَامُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مِارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِنْ مَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْرَائِمُ اللهِ الرَّعْمَانِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَى اللهِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّعْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْمَلاَءِ بْن زَبْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ (٦) الآيَةَ الْمَوْلَا فِي قَالَ سَمِيمْتُ أَبَا الْدَّرْدَاء يَقُولُ كَانْتُ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَتُحْرَرُ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ (٧) حَدَّنَى أَبُو بَكْرِ مُمَرً ، فَا نَصْرَفْ عَنْهُ مُمَرُ مُنْضَبًا فَأَنَّبِكُ أَبُو بَكُر يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ ﴿ (٨) تَارِكُونَ • ف وَلَمْ يَفْمَلُ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ بَاللَّهِ مَلْكَ فَقَالَ أَبُو الموضعين الدَّرْدَاءِ وَنَكُنْ عِنْدَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمَّا صَاحِبَكُمْ هَٰذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ (١) قَالَ أَبُو عَنْدُ اللهِ عُمْرُ عَلَى ما كَانَ مِنْهُ ، قَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَمَ وَجِلَسَ إِلَى النَّبِيِّ الْلِيِّةِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْدَ بِالْلِيْدِ عَلِيْهِ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الْدَرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَجَمَلَ أَبُو بَكُمْ يَقُولُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَن كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هَلْ أَنتُمْ قَارِكُو (^ في صاحبي هَلْ أَنْهُمْ تَارِيكُو ( اللهِ عَاجِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا عَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ صَدَفْتَ " ﴿ ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ مَرْثُ إِسْفِيْقُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الزِّزَّاقِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ خَمَّام بن مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ شُجَّداً وَفُولُوا حِطَّةً نَفْفِ لَكُمْ خَطَايَاكُ فَبَدُّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ في شَمَرَ وَ(١١) \* (°) خُذِ الْمَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . الْمُرْفُ الْمَرْوفُ حَرَّثُ ا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عُنْبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى أَبْن أَخِيهِ الْحُرُّ بْن قَيْس وَكَانَ مِنَ النَّفَر الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ مُمَرُّ وَكَانَ الْقُرَّادِ أَصْحَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَمُسَاوَرَ تِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا (٣) فَقَالَ عُيَيْنَةٌ لِا بْنُ أَخِيهِ يَا أَنْ أَخِي الَّتَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنْ الَّكَ عِلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِمُينَّةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرٌ فَأَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ هِيْ يَا أَنْ الخَطَّاب فَوَاللهِ مَا تُعْطِينا الجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ يَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ ثَمْنُ حَتَّى مَمْ اللهِ الله فقال لَهُ الْحُنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَهِيِّهِ عَلِيٌّ خُذِ الْمَفْقَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِنَّ هُذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللهِ ما جاوزَها مُمَرُّ حِينَ تَلاها ا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ مِرْشِيْ (٦) يَعْنِيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ (٧) عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ يَبْرِ خُذِ الْمَفْوَ وَأَمُنْ بِالْعُرْفِ . قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ في أَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (^) هِشَامْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ رِيْرِ قَالَ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ مِرْكِيْهِ أَنْ رَأْخُذَ الْمَفْقِ مِنْ أَخْلاَق النَّاس أو كما قال .

## ( ثَالَةُ عَالَ )

قُوْلُهُ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَا نَقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْفِكُمْ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ المَعَانِمُ . قَالَ فَتَادَةُ : وِيمُحَكُمُ الحَرْبُ. (۱) شعیر آق انگار (۲) آبات (۲) آبات

(٣) شَبَابًا

(٤) مقل لك ما مع د ما ما عد

(و) · أن يُوقع ُ صحة صحة

(٦)، حدثني مع

(v) عن ابن الزير (A) قال مثاء أخوانه

(۸) قال هشام اخبرنی عن لَّزِیه

> (٩) سُبُورَةُ الْأَنْفَالِ هُمُّ بِهِم الله الرحن الرحيم

يُقَالُ نَا فِلَة عَطِيَّة " حَرَثْني مُمَّذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ أَخْبَرَنَا هُسَيْمْ ۗ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قالَ نَرَلَتْ في بَدْرٍ ، الشَّوّْكَةُ الْحَدّْ ، مُرْدَفِينَ فَوْجَا بَمْدَ فَوْجِ رَدِفْنِي وَأَرْدَفَنِي جَاء بَعْدِي ، ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّ بُوا ، وَلَيْسَ هُـذَا مِنْ ذُوْقِ الْفَم فَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ ، شَرَّدْ فَرِّقْ ، وَإِنْ جَنَّحُوا طَلَبُوا (١) ، يُشْخِنَ يَمْلِبُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُكَا ۗ إِذْخَالُ أَصا بِعِيمْ فِي أَفْوَاهِمِمْ ، وَتَصَنَّدِيَّةَ الصَّفِيرُ ، لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ \* إِنْ السَّنْمُ وَالسَّلَّمُ شَرَّ اللَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدْ اللَّهُ الل حَدَّثَنَا وَرْقَاءِ عَنِ أَنْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصُّمْ الْلِكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قالَ ثُمْ نَفَرُ مِنْ سَبِّي عَبّْدِ الْدَّارِ \* كَما أَيُّمَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ۚ لِمَا يُحْيِيكُم ۚ " . وَأَغْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ ۗ بَيْنَ الرَّهُ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . أَسْتَجِينُوا أَجِيبُول ، لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ . حَرِيْنَى إِسْدُنَّى أَخْبَرَ نَا رَوْحْ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ سَمِعْتُ حَفْصَ الراهِ أَنْ عَبْدِ الرُّخْنِ أَبْنَ عاصِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَرَّ بِي ال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (" أَلَمْ يَقُلُ اللهُ : كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا ٱسْنَجيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . ثُمَّ قالَ لَأْعَلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ . فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيَخْرُجَ فَذَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ خُينْبِ (٥) سَمِعَ حَفْصاً سَمِعَ أَبَاسَمِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مِنْ أَلْ وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِمَينَ ، السَّبْعُ المَاكِي \* " وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هِنُو أَكْنَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِي (٧) عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُو أَنْتِنَا بِمَذَابِ أَلِيمٍ . قَالَ أَنْ غُينُنَةَ مَاسَمَّى أَنَّهُ تَمَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا

(۷) الآية

وَنُسَمِّيهِ الْمَرَبُ الْفَيْثَ وَهُو قَوْلُهُ تُمَالَى: أَيْنُولُ الْفَيْثَ مِنْ بَمْدِ ما قَنَطُوا حَرْثَى أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْحَييادِ هُوَ أَبْنُ كُرُدِيدٍ صَاحِبُ الزِّ يَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوجَهُلِ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو أَثْنِنَا بِمذاب أَلِيمٍ . كَنَزَلَتْ: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ۚ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم يَسْتَمَفْرُونَ وَمَا كُمُمْ أَنْ لاَ يُمَذِّبُهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ (١) المَسْجِدِ الحَرَامِ الآية ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُ مِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَرْثُ النَّصْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الحَميد صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهْلِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو ٱثْنِنَا بِمَذَابِ أَلِيمٍ وَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ أَلَتُهُ لِيُمَدِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَامَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُ مُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ الآيَةَ ﴿ وَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى لاّ تَكُونَ فِيْنَةٌ (٣) مَرْشُ الْمَسَنُ بْنُ عِبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا (\*) حَيْقَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِي عَمْرُوعَنْ بُكَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ أَلَّا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ ٱللهُ فَكِتَا بِكِ وَإِنْ طَا ثِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَا يَمْنَمُكَ أَنْ لاَ ثَقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فَ كِتَا بِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْمَوْ (٢) بِهذه الآية ولا أُقاتِلُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْتَر (٧) بَهْذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَامُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قالَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِينَّةٌ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ قَدْ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتَلُوهُ (^) وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى

(۱) الى عن (٦) بالله عن (٣) وَ يَكُونَ الدِّينُ (١) وَ يَكُونَ الدِّينُ (١) أَعَدَّرُ اللَّهِ اللَّهِ (١) أُعَدِّرُ اللَّهِ اللهِ (٧) أُعَدِّرُ اللَّهِ اللهِ (٨) يَقْمُلُونَهُ وَ إِمَّا يُونِقُونَهُ اللَّهِ اللهِ

كَثْرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِنْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَ افِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قالَ فَ اقَوْلُكَ في عَلِي ۗ وَعُمَّانَ قَالَ أَبْنُ تُعَمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِي ۗ وَعُمَّانَ ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ أَللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْ يُمُ أَنْ يَمْفُوَ عَنْهُ . وَأَمَّا عَلَى فَأَنْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بيده وَهذه و أَبْنَتُهُ أَوْ بَنْتُهُ (١) حَيْثُ تَرَوْنَ مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَذَّتُنَا زُهَ يُرْمُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَغِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا أَبْنُ مُعْبَرَ فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ (") وَهَلْ تَدْرى ما الْفِتْنَة كانَ مُحَمَّدُ عَلِيْ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْدُخُولُ عَلَيْهِمْ فِينَةً وَلَيْسَ كَقِتَاكِكُمْ (٣) عَلَى الْمُلْكِ \* ( <sup>( )</sup> يَا أَيُّهَا النَّيُّ حَرِّض المُوْمنينَ، عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ( <sup>( )</sup> يَغْلَبُوا مِا تَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِا ثَةَ ۚ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ ۗ لاَ يَفْقَهُونَ مِرْشَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَرَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلَبُوا مِاتَّتَيْنِ (٦) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرٌّ وَاحِدْمِنْ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ، ثُمَّ نَزَلَتِ : الآنَ خَفَّفَ ٱللهُ عَنْكُمُ الآية . فَكُنَّبَ أَنْ لاَ يَفِيَّ مِائَةٌ مِنْ مِائْتَيْنِ زَادَ (٧) سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ: حَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ . قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبْنُ شُبُومَةً ، وَأُرَى الْأَمْنَ بِالْمَوْوفِ وَالنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَٰذَا ۞ الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ ۗ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا الآيَةَ . إِنَّى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَرْثُ عَنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْبَارَكِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ قَالَ أَخْبِرَ فِي النَّ يَادُ بْنُ خِرِّ يتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَرَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِاتَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْسُلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَيَفِرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ

(۱) أَبْنَتُهُ قال فى الفتح المعتمد أنه البيت وأن بنته تصحيف

(۲) قال

(٣) بِقِيَّالِكُمْ

(7) وادبكن مالة أ سع

ا فَهَاءَ التَّخْفيفُ ، فَقَاَّلْ : الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ. قِالَ فَلَمَّا خَفَّفَ ٱللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْمِلَةِ فَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

( سورة براءة )

وَلِيجَةً كُلُ شَيْءً أَدْ خَلْتَهُ فِي شَيْءٍ ، الشُّقَّةُ السَّفَرُ ، الخَبَالُ الْفَسَادُ ، وَالْحَبَالُ المَوْتُ ، وَلاَ تَفْتِنِي لاَ تُو بِيِّنِي (١) ، كُرْها وَكُرْها وَاحِدْ ، مُدَّخَلاً يُدْخَاُونَ فيهِ ، يَجْمَيَحُونَ يُسْرِعُونَ، وَالْمُوْتَفِكَاتِ إِنْتَفَكَتُ أَنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ، أَهْوَى أَلْقَاهُ في هُوَ" عَدْنِي خُلْدِ، عَدْنْتُ بِأَرْضَ أَيْ أَقَنْتُ وَمِنْهُ مَعَدِنْ، وَ يُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْق في مَنْبَتِ صِدْق (٢) بُقَالُ مَوَرَتِ البِنْ ﴾ الحَوَالِفُ الخَالِفُ النَّذِي خَلَفَنِي فَقَمَدَ بَمْدِي، وَمِنْهُ تَعْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْحَالِفَةِ ، وَإِنْ (٧) كَانَ جَيْعَ الَّذَّكُورِ فَإِنَّهُ كُمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْديرِ جَمْعِهِ إلاَّ حَرْفانِ: فارسْ وَفَوَارسُ، وَهَالِكُ (٣) وَهَوَ اللَّهُ ، الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ، وَهِيَ الْفُوَ اصْلِ ، مُرْجُونَ مُوَّخَرُونَ ، الشَّفَا شَفِيرِ ﴿ ۚ ۚ وَهُوَ حَدَّهُ ﴿ ۚ ، وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالْأُودِينَةِ ، هَار هَائُر (٦) ، لَأُوَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ (٧) :

إِذَا قُتْ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأُوَّهُ آهَةً (١) الرَّجُلِ الْحَزِين

\* ( ) بَرَ اءَ أَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠) وقالَ أَبْنُ عَبَّاس أُذُنْ يُصَدِّقُ، تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِمْ بهاوَتَحْوُهُ هَا كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلاَصُ لاَ يُوْتُونَ إلزَّ كَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: يَسْتَفْتُونَكَ قُل أَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ \* (١١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللّهَ

(١) أَوْ هَيِّي

(۲) فان

إِذَا ٱلْهِكَمَتُ وَٱلْهُكَارَ

رم) أهة

من العتح والقسطلاني

(١) بَابُ قَوْلِا

(١٠) أَذَانٌ إِعْلاَمْ

(١١) بَابُ قَوْ لُهِ

مُغْذِى الْكَافِرِينَ ، سِيحُوا سِيرُوا حَرِّشُ (') سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَى اللَّيْثُ قَالَ " حَدَّ تَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ وَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَدِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّصْ يُؤَذِّ أُونَ يِمِنَّى ٣ أَنْ لاَ يَحُبَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عِنْ عان ، قال عَمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَعْلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمَرَهُ (أَنْ يُوَّذُّنَّ بِبَرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (°) فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّصْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءَةَ ، وَأَنْ لَا يَحِجَّ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُنْ كَانٌ ﴿ (٧) وَأَذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَرَسُولُهُ (٧) وَإِنْ أَبْنَهُ ۚ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ ۚ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* آذَنَهُمْ أَعْلَمُهُمْ مِرْشَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهِابِ فَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ رَهِي اللهُ عَنْهُ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّدْرِ الله المنتين يُوَّذِّنُونَ بِمِـنِى أَنْ لاَ يَحُيَّجٌ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ، قال مُمَيْدٌ (١) حَدْنَى ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِي عَلِيٌّ بِمَلِي مِنْ أَبِي طَالِبِ فَأْمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ إِبْرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهِ مُرَيْرَةً عَأَذَّنَ مَمَّنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّصْ ِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَصُبَّ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ، وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \* إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرَكَيْنَ صَرْتُ الْسُاقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّتُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْ طِ يُؤَّذَنُّ (٥) فِي النَّاسِ أَنْ لاَ

(٢) عَنْ عُنْيَلِ

غلط هــــذه الرواية عياض ووانهه في النتح

(٦) تَبَابُ قُوْ لِلَّهِ

يَحُجُّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ فَكَانَ مُعَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْر يَوْمُ الْحَبِّجُ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْل حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ (١) فَقَاتِلُوا أَعَّةَ الْكُفْر إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَمُهُمْ مِرْشِ مُحَدُّ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبْنُ وَهْبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَتِي مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاَّ تَلاَّقَةٌ وَلاّ مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَة ، فَقَالَ أَعْرَابِي إِنَّكُمْ أَصْحَابَ ثُمَّدٍّ مِنْكِيَّةٍ تُخْبِرُونَا ٣ فَلاَ نَدْرى، فَمَا بَالُ هُوُلاَءِ الَّذِينَ يُعْبَثُونَ بُيُوتَنَا، وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا ، قالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخُ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ المَاء الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ \* (\*) وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مِرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدٌ الرَّ هُنِ الْأَعْرَجَ حدَّنَهُ أَنَّهُ قالَ حَدَّتَني أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَيْنَةِ يَقُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمُ يَوْمَ الْفِيامَةِ سُجاعاً أَقْرَعَ حَرْثُن ُ قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبْ قالَ مَرَرْتُ عَلَى أَى ذَر إِبَالِ َّبَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّيَّأَمِ، فَقَرَ أَتُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ. قال مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينًا ، مَا هُذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهمْ ﴿ () يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا () جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بَهُمْ وَظُهُو رُهُمُ هٰذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمُ ۚ تَكُنزُونٌ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عَمَرَ فَقَالَ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْرَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ . (٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتاب اللهِ يَوْمَ خُلَقَ السَّمُواتِ

(۱) تاب (۳) يُضَيِّرُ ونَكَا (۳) بَأْبُ قُوْلِهِ (۲) بَأْبُ قُوْلِهِ (٤) بَابُ قَوْلِهِ (٤) بَابُ قَوْلِهِ (٠) الْآية (٠) الآية (٢) بَابُ قَوْلِهِ

وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمْ (١) \* الْقَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ \* مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَاكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ أُمَّدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ (٢) أبي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيِّهِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ أَسْتَدَارَ ، كَمِيْنُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ أَنْنَا عَشَرَ شَهِرًا وينها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ أَنْوَ البَّاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِبَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ﴿ ( \*) ثَانِيَ ٱثْنَانِي إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ (٥)، مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ النَّكُونِ وَرَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ حَدَّنَنَا أَنَسٌ قالَ حَدَّنَى أَبُو بَكْر رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْغَارِ ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قالَ ماظَنكَ يِأَ تُنْتَنِّ اللهُ ثَالِيْهُمَا حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُينَةً عَنِ أَبْنِ جُرَجْ إِعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّ بَيْرُ وَأَمْهُ أَسْهَاءٍ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرِ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةٌ ، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانُ وَكُمْ يَقُلْ أَبْنُ جُرَيْجٍ صِرْتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنى يَحْنِي بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَكَانَ رَيْنَهُمَا شَيْءٍ فَغَدَوْتُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ أَثْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ أَبْنَ الزَّيْدِ فَتُحِلُّ (٦ حَرَمَ الله فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَنَبَ أَبْنَ الزُّ يَيْرِ وَ بَنِي أُمَيَّةَ نُحِلِّينَ وَإِنَّى وَأَللهِ لاَ أُحِلَّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِلْ بْنِ الزُّ بَيْرِ ، فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَّا أَبُوهُ فَوَارِئ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ يُرِيدُ الزُّ تِيْرَ ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْفَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ ، وَامُّهُ (٧) فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاء، وَأَمَّا خَالَتُهُ ۚ فَأَمْ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ، فَرَوْجُ النِّيِّ بَرَالِيِّهِ بُرِيدُ خَدِيجَةً ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِّ مَرِيَّةً فَعَدَّنَّهُ يُرِيدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفيفٌ في

(١) ذَلِكَ الدِّينَ

(۲) عن أيه عن أيه عن أيار

(٦) تُلَاثُةُ عَمْ

(٤) مَابُ قُولِدٍ،

(٥) إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَاَتَحُزْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا أَيْ

(٦) في الفَرْع ِ فَتَحِلُ

رالنَّتْبِ (۷) كذا فى نسخ الخط المندة ووقع فى المطبوع وأما أمه كنبه مصحعه

الْإِسْلَامِ ، قارِيٌّ لِلْقُرْآنِ ، وَاللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي ، رَ أَبِيٰ (' أَكْفَاكُ كِرَامِ م، فَآثَرَ التَّو يُتَاتِ وَالْأُسَاماتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُرِيدُ أَبْطُنَا مِن ا بَنِي أَسَدٍ بَنِي ثُوَيْتٍ وَبَنِي أُسَامَةً (<sup>٢)</sup> وَبَنِي أَسَدٍ ، إِنَّ أَبْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَّزَ يَمْشِي الْقُدْمِيَّةَ يَمْنِي عَبْدَ اللَّكِي بْنَ مَرْوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَّبَهُ ، يَمْنِي أَبْنَ الزَّبِيرِ مَرْثَ مُعَدُّهُ بِنْ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ أَلاَ تَمْجَبُونَ لِا بْنِ الزُّ بَيْرِ قامَ في أَرْهِ هَٰذَا ، فَقُلْتُ لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِلَّهِي بَكْ وَلاَ لِمُمَرَّ وَكَلْمُا كَانَا أَوْلَى إِحَالَ خَيْرٍ مِنْهُ ، وَقَلْتُ ا بْنُ تَعَمَّدِ النَّبِيِّ وَإَبْنِ الزُّ بَيْرِ وَا بْنُ أَبِي بَكْر وَأَبْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَأَبْنُ أُخْتِ عَائِشَةً ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنَى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ ما كَنْتُ ۚ أَظُنُ أَنَّى أَعْرِضُ هَٰذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ وَمَا (٢) أَرَاهُ يُريدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لَأَنْ يَرُ بَنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ ( ) أَنْ يَرُ بَنِي غَيْرُهُمْ ﴿ ( ) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . قالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ مَرْتُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْ أَبِي نُمْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةً وَقَالَ أَتَالَّفُهُمْ ، فَتَالَ رَجُلْ ما عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُبُ مِنْ صَيْفِي مُلْ لَذَا قَوْمْ عَرْنُونَ مِنَ الَّذِينِ \* (٦) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) يَهُمِزُونَ يَعِيبُونَ وَجُهُدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَافَتَهُمْ صَرَحْتِي بِشُرُ بْنُ خالِدٍ أَبُو مُمَّدٍ أَخْبِرَ نَا مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ لَكَ أُمِرْنَا (٨) بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ كَفَاءً أَبُو عَقَيِلِ بِنِصْفِ صَاعِ وَجَاءً إِنْسَانٌ بِأَ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ ٱللهَ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هَٰذَا وَمَا فَعَلَ هَٰذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً ، قَازَلَتِ: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْطُوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جَهْدَهُمْ الآيةَ

(1) رَبُونِي (7) من أَسَد (4) من زائدة عند (4) من زائدة عند (6) بَابُ تَوْلِهِ (7) بَابُ قَوْلِهِ (8) فَيْ الصَّدُ قَاتِ

حَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَوْرُ اهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً أَحَدَّ ثَكُمْ زَاثِدَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيق عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِم الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بنَفْسِهِ \* (٢) إِسْتَنْفُرْ كُلُمُ أَوْ لاَتَسْتَنْفِرْ كَلُمُ إِنْ تَسْتَنْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (٣) مَرْشُ (٤) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُنَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمرَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا ثُونُ فِي عَبْدُ اللهِ (0) جاء أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ﴿ (١) حَدْنَى فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِقِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّتَ لِيُصَلِّى (٦) فَقَامَ مُمَرُّ فَأَخَذَ بِنَوْبِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيِّتَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَفَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ إِنَّهَا خَيْرَ فِي ٱللهُ فَقَالَ : ٱستَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَنَسْتَمْفُرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ، وَسَأْزِيدُهُ ۗ (ه) آئنُ أَبْنِي عَلَى السَّبْعِينَ ، قالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ۖ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ مِ تُصِلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلاَ تَقَمُ عَلَى قَبْرِهِ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّمْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثني اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَنْ تُحَمَّر بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَامَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَبَنْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى أَبْنِ أَبَى ، وَفَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أُعَدُّهُ (٧) عَلَيْهِ قَوْبَلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي وَقَالَ أَخْرُ عَنَّى يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَ مُكْرَوْتُ عَلَيْهِ ، قالَ إِنَّى خُيِّرْتُ ، فَأَخْتَرَ ثُنَّ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِذْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ (٨٠) لَهُ زَرْتُ عَلَيْهَا ، قالَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّكُ ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثُ إِلا يَسِيرًا ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَّاءَةَ: وَلاَ نُصلُ عَلَى أَحد مِنْهُمْ

(٦) بَابُ قُوْ لِهِ

(٢) فَكَنْ يَعْفِرَ ٱللهُ كَلِيمُ

(٤) حدثي

مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَهُمْ فَاسْقُونَ . قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأً تِي عَلَى رَسُولِ الله عَلِيْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ () وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ حَرَثَى إِبْرَاهِمُ بْنُ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِع عَن أَنْنِ ثُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُمَّا نُونًى عَبْدُ الله بْنُ أَبَى جاء ٱبنَّهُ عَبْدُ الله أَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُ قِمَيصَهُ وَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قام يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَأَخَذ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ بهِ ، فَقَالَ ثُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُو مُنَا فِقْ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَمُهُم ، قالَ إِنَّمَا خَيْرَ فِي اللهُ أَوْ أَخْبَرَ فِي (٣) فَقَالَ : أَسْتَغْفِرْ كَلُّمُ أَوْ لاَتَسْتَمَنْفِرْ كَلُمُ ۚ إِنْ تَسْتَغَفِّرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَعَفْرَ ٱللهُ كَلُمْ . فَقَالَ سَأَزْ يِدُهُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ( ) اللهُ عَلَيْهِ: وَلاَ نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ نَقُمُ عَلَى فَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا نُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ \* "سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ ۚ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِضُوا عَنْهُمْ (ل) فَأَعْرُ صُوا عَنْهُمْ لِإِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ حَرْثُ يَحْيِي حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أُبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْب بْنِ مَالِكِي ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللهِ مَا أَنْهُمْ ٱللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْنُهُ وَأَهْ لِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزِلَ الْوَحْيُ: سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّه الكُمْ إِذَا ٱلْقَلَبْتُمُ ۚ إِلَيْهِمْ ، إِلَى (٧) الْفَاسِقِينَ \* (١) وَآخَرُونَ ٱغْتَرَافُوا بِذُنُوبِهِمْ (١) خَلَطُوا عَمَلاً صَالًّا ، وَآخَرَ سَيْنًا ، عَسْنَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٍ مَرْثُنَا مُؤَمِّلٌ هُوَ أَبْنُ هِشَامْ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ حَدِّثَنَا عَوْف حَدَّثَنَا

(١) كَابُ قُولِهِ ميره (۲) فأسرد (؛) أَنزِلَ عَلَيْهِ (٠) أَبَابُ قُوْ لِدِ عن المستملى عَلَى عَبَدٍّ (v) إِلَى قَوْلِهِ (٨) بَابُ قُوْلِهِ يَحْلِفُونَ لَـكُمْ لِبَرَ صَوْا عَهُمْ فَإِنْ تَرْضُواعَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقِينَ بَابُ (۱) الآيَّةَ

(۱۰) حدای

أَبُورَجاءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْذُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَنَا أَتَا في اللَّيْلَة آتيانِ فَا بْنَعْتَافِي فَا نْتَهَيْنَا () إِلَى مَدِينَةٍ مَنْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَبِ وَآبِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِ جَالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقَهِمْ ، كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَسَطَرْ كَأَقْبَتِ مِا أَنْتَ رَاءٍ ، قالاً كَمْمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فَوَ قَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوء عَنْهُمْ ۚ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قَالاً لِي هٰذِهِ جَنَّهُ ۚ عَدْنٍ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالاَ أَمَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ فَبِيخٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا اللهِ وَآخَرَ سَيْئًا ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ۞ (٧) ما كانَ للِنِّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا اللهِ عَنْهُمْ ۞ الْمُشْرِكِينَ مَرْثُ (٣) إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) مَعْمَرُ الْ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ وَخَلَ الره عَدْما عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَرَاقِيٌّ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِي عَرِيَّ أَيْ عَمٍّ قُلْ ﴿ (٦) الآيَةَ لاً إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا ﴿ (٧) تَابُ قَوْلِهِ ، طَالِ أَرْ عَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِي، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةً لَأَمْنتَهَفْرِنَ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ لَمْ اللَّهِيَّةَ عَلَيْ لَأَمْنتَهَفْرِنَ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ لَمْ اللَّهَيَّةَ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٦) وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٦) وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَلِي اللَّهِ (١) مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَالْأَ نْصَارِ الَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ (٨) في ساعَة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَر يَعْ قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ مَرْثُنَا أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّ نَى (١) ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّنَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَنْ شِمَابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ كَمْبِ (١٠) قَالَ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كَمْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَلِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِينَ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا قالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ َبْتِي أَنْ أَنْخَلِحَ مِنْ مالِي صَدَّقَةً إِلَى الله

وَ رَسُولِهِ (') فَقَالَ النَّبِيُّ مِمْ إِلَيْهِ أَمْسِكُ بَعْضَ مالكِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الذينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ بِمَا رَحُبَتْ (٢) وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُهُمْ وَظَمُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ ٱللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ ۚ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ مَرَثَّنَى مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا إِسْخُتُى بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ أَبْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَغَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَابِي غَزْوَةٍ الْمُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرِ قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ (٣) رَسُولِ اللهِ عَيْكَ. صُحَى وَكَانَ قَلَّما يَقْدَمُ مِنْ سَفَرَ سَافَرَهُ إِلاَّ ضَمَّى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْسَجِدِ ، فَيَزَّكُمُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهْي النَّبُّ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَّمِي وَكَلاَّم صَاحِبًا ، وَلَم اللَّه عَنْ كَلاَّم أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلَّفِينَ غَيْرِنَا فَأَجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبَثْتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْأَمْنُ ، وَما مِنْ شَيْءٍ أَهُمُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النِّي عُرِيِّ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْك المَنْزِلَةِ فَلَا يُكَالِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّي ۖ عَلَى ۚ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَوْ بَنَنَا عَلَى نَبيَّهِ عَلِي ۗ حِينَ بَتِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنَّذَ أُمَّ سَلَمَةً، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْبِي ، مَعْنِيَةً (٥) فِي أَمْرِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقِيْ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَمْبِ قَالَتْ أَفَلا أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَ بَشَرُّهُ قَالَ إِذَا يَحْطِمَكُم (٦) النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُم (٧) السَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بتَوْ بَةِ اللهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا ٱسْتَبْشَرَ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَر وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَنَةُ الَّذِينَ خُلَّفُوا (٨) عَن الْأَمْرِ الَّذِي قُبِلَّ مِنْ هُوَٰلاَهِ الَّذِينَ ٱعْتَذَرُوا حِينَ أَنْوَلَ اللَّهُ لَنَا اللَّوْبَةَ وَ قَلَمًا ذُكُّورَ الَّذِينَ كُنَّذَ بُوا رسُولَ اللَّهِ عَلِيُّهُ مِنَ الْمُتَحَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكَرُّوا

(۱) وَإِلَى رَسُولِهِ صِحَ (۲) الآية (۳) صِدْقِي رَسُولَ (۵) وَلاَ بُسَلَّمُ (٥) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (١) مُعِينَة (٨) مُعِينَة وَمُ

بشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمِ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ فَدْ خَبَأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُم وَسَيَرَى اللهُ تَعْلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآية \* (١) مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَ اللهِ مَا أَعْلَمُ أَحداً أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقُ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ٣ ذَكَرْتُ ذَلاكَ إِرْسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هُذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ أَفَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى ( ) قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِةِينَ ﴿ ( ) لَفَ دْ جَاءَكُمُ ۗ [ (٣) مُدُّ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَيْمٌ (١) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ رَحِيمٍ \* . مِنَ الرُّأُفَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ السَّبَّاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوحْيَ قَالَ أَرْسُلَ إِلَى اللَّهِ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ تُعْمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْر إِنَّ تُعْرَ أَتَانى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ أَسْدَرًّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرُّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء فِي الْمَوَاطِنِ ، فَيَذْهَبَ كَنِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ تَجِمْعُوهُ ، وَإِنَّى لَارَى أَنْ تَجِيْمَعَ (٧) الْقُرْآنَ . قالَ أَبُو بَكُر قُلْتُ (١) لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلَ شَيْئًا كُمْ يَضْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ مُمَنُّ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ، قَلَمْ يَزَلْ مُمَنُّ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلْالِكَ صَدَّرى ، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عَمَرُ ، قالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسَ لاَ يَتَكَمَّلُمُ وَهَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلُ شَابُ عَاقِلٌ قُلْا نَتَّهَمُكَ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعُهُ ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلٍ مِنَ ٱلجُّبِالِ ماكانَ أَنْقَلَ

(٢) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

(ە) بَابُ قَوْلە

رد) الآية

(٧) يُجْمَعُ الْقُرْ آنُ (۸) فقات عَلَى عِمَّا أَمْرَ فِي بِهِ مِنْ جَمِع الْقُرْآنِ ، فَلْتُ كَيْفَ تَفْمَلَانِ شَيْئًا ، لَمْ يَفْمَلُهُ النّبِي (۱) عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَاللهِ خَيْن ، فَلَمْ أَزَلُ أَرَاجِهُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ، فَقَمْتُ فَتَنَبَعْتُ القُرْآنَ أَجْمَهُ مِنَ الرّفاعِ وَالْمُشَّب ، وَصُدُورِ الرّجالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ النّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ حُرَيْعَ اللهُ نَصَارِي لَمْ أَجِدُهُم اللهَ عَلَي حَدْ غَيْرَهُ : لقَدْ جَامَكُ وَسُولُ مِنْ أَنْسُكُم عَنْ أَنْسُكُم عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ أَحَدُ غَيْرِهُ : لقَدْ جَامَكُ وَسُولُ مِنْ أَنْسُكُم عَنْ أَنْسُكُم عَنْ وَكُنْتِ الصَّحُفُ الَّتِي بُحْمَ فِيها عَنْ يَوْنُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مُعَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَمَرَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَنْد مَمَرَ وَاللّيْنُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنُ شِهَابِ. وَقَالَ مَعَ أَيْ مُونَ اللهُ مُعْمَلِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ. وَقَالَ مَعَ أَيْ مُونَ اللهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَنْ إِنْ شِهَابِ. وَقَالَ مَعَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى خُرَيْعَ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى خُرَيْعَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى خُرَا يَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى خُرَا يَقَ اللهُ مَعَ خُرَا يَعَةً أَوْ أَبِي خُرَا يَعَةً أَوْ أَبِي خُرَامً عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّاحِيمُ وَقَالَ مَعَ خُرُنَّ يَعَةً أَوْ أَبِي خُرَامً عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ الرَّعِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۲) بَالْ وَقَالَ
(۲) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(۲) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(٤) بقال دعواهم
(٠) لأهاك من دعا
(٢) ورضوان وقال

غيرهالنَّظَرُ لِإِلَىٰوَ جُهِهِ صح

الُلْكُ يَهُ وَجَاوَرْنَا مِبْنَى إِسْرَائِيلَ الْبَصْرَ (۱) فَأَنْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْيا وَعَدُوا الْمُلْكُ يَهُ وَجَاوَرُهُ الْفَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الذِي آمنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ثَنَجَّيْكَ تُلْقِيكَ عَلَى نَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَاتُ المُرْتَفِعُ مِنَ الْسُومِينَ . ثَنَجَّيْكَ تُلْقِيكَ عَلَى نَجُوةٍ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَالُوتَ فَعَلَى المُرْتَفِعُ مِنَ الْمُرْضِ ، وَهُو النَّسَرُ المَلَاتُ المُرْتَفِعُ مَرَّ الْمُرْضِ عَنْ اللهِ يَنْدُ عَنْ اللهِ عَلَى فَرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

## ( سُورَةُ هُودٍ <sup>(٢)</sup> )

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الْأُوا الرَّحِيمُ بِالْجَشَةِ (٣) . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْيِ ما طَهَرَ لَذَا . وقالَ أَجُاهِدُ : الجُودِئُ جَبَلُ بِالجَزِيرَةِ . وقالَ الحَسَنُ : إِنَّكَ لاَّنْتَ الحَلَمُ ، يَسْتَهْ وْوُلْ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَقْلِمِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبِ شَدِيدٌ ، لاَ الحَلَمُ ، يَسْتَهْ وْوُلْ التَّنُورُ نَبْعَ المَاءِ . وقالَ عَرْمِتُهُ : وَجْهُ الْأُرْضِ ، أَلاَ إِنَّهُمْ يَشْنُونَ جَرَمَ بَلَيْ ، وَقَالَ النَّهُ مَيْسَ المَاءِ . وقالَ عَرْمِتُهُ : وَجْهُ الْأُرْضِ ، أَلاَ إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ اللَّهُ مَا يُسِرُونَ وَما يَمْلُونَ وَمَا يَمُلُونَ وَمَا يَمُلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمُونُ وَمِنْ الْمَاسِرُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمَا يَمْلُونَ وَمُونَ وَمَالُونُ وَمَا يَرَاهُمُ فَي الْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الل

صمه، (۱) الى قسول، ووأنا من. المسلمين.

(٤) قال ابن عاس
 (٥) بهذا ضبط في الفر ع
 كالتلاوة

(۱) يُنْتُونِي صُدُورِ ُهُمْ كدا صبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون و مصب الراء وهو المتبادر من صنيع القسطلاني و في العيني اذالصدور بالرفع في الروايتين كتبه مصححه

(۷) بَسْتَخْفُونَ

عَبَّادِ بْنِ جَمْفَرِ ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ قَرَأً أَلاَ إِنَّهُ ۖ م تَنْنَو فِي (١) صُدُورُهُم ، قُلْتُ بَما أَبَا الْمَبَّاسِ مَا تَمْنَوْ فِي صُدُورُهُمْ ، قال كانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَمْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٢) أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي (٢) ، فَنَزَلَتْ : أَلاَ إِنَّهُمْ (٣) يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَقَالَ قَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ (' صُدُورَ هُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُم . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ يَسْتَفْشُونَ يُغَطُّونَ رُؤُسَّهُمْ ا سِيءَ مِيمٌ ، سَاءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ إِنْضَيَا فِهِ ، بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ . وَقَالَ ا نُجَاهِد (٥٠) : أُنِيبُ أَرْجِعُ (٦) ﴿ (٧) وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ صَرَتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (^) رَسُولَ الله عَيْنِينَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغيضُها أَنْفَقَةٌ ، سَجَّاءِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأْ يَتُم مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَحْفَيضُ وَيَر فَعُ ، أُعْتَرَاكَ أَفْتَكَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَأَعْتَرَانِي ، آخِذُ بِنَاصِيتِهَا (١١) الميم ق اليونينية أَىْ في مِلْكَهُ (١١) وَسُلُطانِهِ ، عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعانِدٌ وَاحِدٌ ، هُوَ تَأْكَيدُ النَّجَبُرِ (١١) اُسْتَعْمَرَكُ مُ جَعَلَكُم عُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ نُعْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكرَهُمُ (١٢) وَيَقُولُ الْأَنْهَادُ الْوَالْمُ مَا وَأَنْكَرَهُمْ وَأُسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، حَمِيدٌ تَجِيدْ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ ماجدٍ ، تَمْمُودْ مِنْ وَاحِدُهُ شَاهِدُ مِنْلُ ۗ عَمِدَ ، سِجِّيلُ السَّدِيدُ الْكَبِيرُ ، سِجِّيلُ وَسِجِبِنْ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ ا أَبْنُ مُقْبِلِ :

وَرَجْلَةً يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينًا وَ إِنَّى مَدْ يَنَ أَخْاهُمْ شُعَيْبًا (١٣) إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِلْأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدْ، وَمِثْلُهُ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَأُسْأَلِ الْمِينَ يَمْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيرِ (١٠) ، وَرَاءَكُم طُهِرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَقَرُّوا إِلَيْهِ ،

(١) يَتْنُونَ صُدُورَ مُهُ (۲) فَيُسْتَحْيِي في الموضعين (٣) تَتْنَوْنِي صُدُورُ هُمْ ليست الراعيض، وطاق اليونينية وصطت في الغرع بالرمع (٤) يَتْنُونِي صُدُورَهُمْ خ ۱۰۵ (۱) اليه (۲) اليه (٧) بَالُ قَوْلِهِ (٨) عَنْ رَسُولِ (١٠) أَفْتَعَـاكَ مكسورة وقال القسيطلابي يضم الميم في المرع صَاحِبِ وَأُفْحَابٍ هُ (۱۲) أي الي

(١٤) وَأَفْعَابَ الْعِير

' يُعْمِدِ (۱) لِحَاجَتِي وَجَعَلَنِي (٢) قال الفسطلاني بقيم السين وتخفيف القاف وهو الذي في اليونينية إ وفي بعضها سُـــقّاطُنُكّا بتشديدها وفي نسخة

(٤) وَنَجْرَ اهَاوَ وْرْسَاهَا

(٠) رَاسِياتٌ

(٦) بَابُ قَوْلِدِ أَ (v) |\(\var{\varksign}\)

اً (٨) ويقول الاشهاد

(١) و وَاحِدُهُ سَاهِدٍ

(۱۰) ق سنخ الخط سمعت بدون هل قالها

(١١) قال

بروسر (۱۲) فیقر رَهُ

(١٠) الْأَلْعَنْتَ أَنَّهُ على الظَّالِينَ

(١٥) بَابُ قُوْلِهِ

وَ الْقَالَ إِذَا لَمْ يَقَضَ الرَّجَلَ حَاجَتَهُ ، ظَهَرَتَ بِحَاجَتِي (١) وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذُ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، أَرَاذِلْنَا سُقَاطُنَا (٢)، إلجْرَامِي هُوَ مَصْدَرْ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ الْفُلْكُ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِي السَّفينَهُ وَالسُّفُنُ ، مُعْرَاها مَدُّ فَعَها ، وَهُو مَعَسْدَرُ أَجْرَبْتُ ، وَأَرْسَبْتُ حَبَسْتُ ، وَيُقْرَأُ (٣) مَنْ سَاهَا مِنْ رَسُتْ هِيَ ، وَتَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ ، وَمُجْرِيهَا (<sup>١)</sup> وَمُنْ سِيها ، مِنْ فُعِلَ الْمُقَاطَلَا بها ، الرَّاسِيَاتُ (\*) ثَابِتَاتُ \* (٢) وَ بَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) عَلَىٰ ﴿ (٣) وَتَقُولُمُ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الغلَّا لِمِينَ (١) ، وَاحْدِهُ (١) الْأَسْهَادِ شَاهِدٌ ، مِثْلُ صَاحِب وَأَصْحَابِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنِ مُعَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ ، أَوْ قَالَ كَيا أَبْنَ تُحْمَرَ سَمِعْتَ (١٠) النَّبِيُّ مَنْ النَّجْوِي ، فَقَالَ (١١) سَمِيثَتُ النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ يَقُولُ : يُدُّنِّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامٌ : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنفَهُ فَيُقَرِّرُهُ (١٢) بِذُنُو بِي ، تَعْرفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرفُ يَقُولُ رَب أَعْرِفُ مَرَّتَمَيْنِ ، فَيَقُولُ سَتَرَّتُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَعَيْمَ ، ثُمُ تُطْوَى ٣٠ صَيفَةُ حَسَنَا تِهِ . وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ ، فَيُنَادَى عَلَى رُوثُس الْأَسْهَادِ هُؤْلاً ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهم (١٠) \* وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّنَنَا صَفْوَانُ \* (١٠) وَكَذَاكِ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٍ مُسْدِيدٌ. الرَّفْدُ المَرْفُودُ الْعَوْنُ الْمَالِمَ عَلِيمَةً المِينُ ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ، تَرْ كَنُوا تَمِيانُوا ، فَلَوْلاً كَانَ ، فَهَلا كُانَ ، أَتْر فُوا أُهْلكُوا . وَفَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : زَفِينْ وَشَهِيقَ شَدِيد وصَوْتَ ضَعِيفٌ مَرْثُ صَدَقَة بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا بُرُيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

### ( سُورَةُ يُوسُفَ (٣)

وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حَصَيْنِي عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَأً الْا تُرْجُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْأَتْرَاجُ وَ وَقَالَ اَبْنُ هُيَنَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْءٍ قُطعَ بِالسِّكِيْنِ \* وَقَالَ آبْنُ هُيَنَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا (') ، كُلُّ شَيْءٍ قُطعَ بِالسِّكِيْنِ \* وَقَالَ قَتَادَهُ لَذُو عِلْم (') عاملِ بِعَا عَلَم \* وَقَالَ آبْنُ (') جُيَيْرِ صُواع (') مِنْكُوكُ الْفَارِسِيِّ النِّبِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ نَشْرَبُ بِهِ الْأَعاجِمُ \* وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ مَنْكُونُ نَجُهَلُونِ \* وَقَالَ آبُنُ عَيْلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَيْكُونُ عَيَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَنْكُ شَيْعُ فَهُ وَقَالَ آبُنُ عَلَيْكُ مَنَ عَنْكُ شَيْعُ فَهُ وَقَالَ آبُنُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَنْكُ شَيْعُ فَهُ وَقَالَ آبُنُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(۱) بَابُ قَوْلِهِ (۲) الآية (۲) بعد الله الرحن الرحم (۵) الاتراج (٠) قال كُلُّ (٧) عَلَمُ بَاعَ عَلَمُنَاهُ (٧) سُعِيدُ بَنْ (٨) مُهُو اع المَلِكِ (۱) نیم (۲) بالا (۲) وقالوا

(٤) كَلَغَ شَغِافَهَا

(٥) صباً مال

(٦) مُرْجَاةٌ قَلْيَلَةً

لاَتَيْنَا شُوا مِنْ رَوْحٍ الله مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ خَلَصُوا نَجيًّا أَعَتَرَ فُوا (١) نَحِيًّا والجَميعُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَهُ الْوَاحِدُ تَجِيُّ وَالْاَثْنَانِ

(٨) بَابُ قَوْلِعِي

(٩) الآيَّةَ (١٠) حَدَّثني

(١١) بَابُ قُوْلِعِهِ

(۱۲) آية

(۱۲) عبيد الله

(۱۱) تسألونني (۱۰) فقَيهوا

(١٦) بَاْبُ قَوْلِهِ

قال القسطلاني هي العِيواني

الْعَرَبِ الْاتْرُجُ فَلَمَّا (١) أَحْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٢) الْتَكَأْ مِنْ فَكَرِقَ، فَرُوا إِلَى شَر مِنْهُ ، فَقَالُوا (٣) إِنَمَا هُو الْمُثْكُ سَا كِنَةَ النَّاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُنْكُ طَرَف الْبَظْر ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَمَا مَتْكَاءِ وَأَبْنُ المَتْكَاءِ ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ أُتُرْجَ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَا مِ سَفَفَهَا يُقَالُ (١) إِنَّى سَنِعَافِهَا ، وَهُو غِلاَفُ قَلْبِهَا ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فِمَنَ المَشْعُوفِ ، أَصْبُ أَمِيلُ ( ) ، أَصْنَاتُ أَحْلاَمٍ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالضَّفْثُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسَيِشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ أَصْنَاتُ أَحْلاَمٍ مَا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالضَّفْثُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسَيِشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ وَخُذْ بِيَدِكَ صَفِيًّا ، لاَ مِنْ فَوْلِهِ أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ ، وَاحِدُهَا صَفْتْ ، تَمِيرُ مِنَ الْمِيرَةِ ، وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٍ ۖ، أَوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَاكُ ، َنفَتَأُبُ لاَ تَزَالُ، حَرَضًا مُعْرَضًا ، يُذِيبُكَ الْلهَمُ ، تَحَسَّسُوا تَخَبَرُوا ، مُزْجَاةٍ تَقليلَةٍ (٦٠) ، غاشِيَة ، مِنْ عَذَابِ اللهِ عَامَّةُ مُجَلِّلَةٌ (٧) ۞ وُيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَهَا عَلَى أَبَوَيكَ مِنْ قَبْلُ (١) إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطُقَ \* وَقَالَ مَرْشُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَيْنِ قَالَ الْكَرِيمُ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنُ الْكَرِيمِ أَبْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَمْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* (١١) لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ (١٢) لِلسَّائِلِينَ مَرَشَىٰ تُحَدَّأُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ (١٣) الله عَنْ سَعِيدِ أَبْنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْفَاهِمْ ، قَالُوا لَبْسِ عَنْ هَٰ مَا ذَ اللَّهَ قالَ عَأْ كُرَّمُ النَّاسِ يُوسُنُفُ نَبِيُّ اللهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللهِ أَبْنِ نَبِيِّ اللهِ أَبْنِ خَلِيل اللهِ ، قالوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (١٤)؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ نِخْيارُ كُمْ ۖ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (١٠) \* نَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال عَبُدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

الْعَزِيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* قال وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قال سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَبْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عائشَةَ زَو جِ النَّبِيِّ عَلَى لَهُ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا ، فَبَرَّأُهَا اللهُ كُلُ حَدَّتَنَى طَأَنْهَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَ النَّبُّ عَلَيْتُه إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ ثُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ اذَنْبِ ، فَأَسْتَعْفُرِي ٱللهُ وَتُو. بي إِلَيْهِ ، فُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَجِدُ مَتَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبْرُ جَبِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ (١) الْمَنْدَرَ الآيَات مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ حَدَّتَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قالَ حَدَّثَتَنَّىٰ أُمْ رُومَانَ وَهِيَ أُمْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَدَتُهَا الحُمَّى ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ لَمَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَمْقُوبَ وَ بَنِيهِ (٣) وَأَلَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ٣) وَرَاوَدَتُهُ الْتِي هُوَ فَي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ (لَكَ أَنْ ). وَقَالَ عِكْرِهَةُ : هَيْتَ لَكَ بِالْحَوْرَ انِيَّةِ هَلُمَّ . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهُ صَرَّثَىٰ أَجْمَدُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبُّدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ هَيْتَ (٦) لَكَ ، قالَ وَإِنَّا يَقْرُوهَا (٧) كَمَا عُلِّمْنَاهَا ، مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَأَلْفَيَا وَجَدَا ، أَلْفَوْ آ آباءهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَن أَبْن مَسْمُودٍ بَلْ تَحِبْتُ وَ يَسْخَرُونَ مَرْشِ الْحُمَيْدِي تَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَمَّا أَبْطَوْا عَنِ ( النِّيِّ مَنْكُمُ بِالْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُمَّ السُّفِيمِ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَة حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى

(۱) عصبة منتكم المراق منتكم المراق ا

(۱) بَابُ قُولِهِ (۲) حدثنی (۳) لبث بُوسَدُ (۳) لبث يُوسَدُ

يَيْنَهُ وَيَيْنَهَا مِثْلَ النُّخَانِ ، قَالَ اللهُ : فَأَرْ تَقَبِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُحَانٍ مُبِينِ قَالَ أَللَّهُ : إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، أَفَيَكُثَفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَقَدْ مَضَى اللَّهُ خَانُ وَمِضَت الْبَطْشَةُ \* (١) فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّمُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكَيْدِهِنَّ عَلِيمٍ"، قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْشُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَالَتٰي لِلَّهِ . وَحاشَ وَحَالَى تَنْزِيهُ وَأُسْتِيْنَاكُم ، حَصْحَصَ وَصَحَ وَيَدُ الْ مُن سَمِيدُ بْنُ تَليدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ مَن بُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَّ عَنْ تَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَن أَبْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبَثْتُ فِي السِّجْنَ مَا لَبِثَ (٣) يُومُنُفُ لَأَجَبْتُ الْدَّاعِيِّ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَ كُمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنِ لِيَطْمَئْنَ قَلْبِي \* ( ) حَتَّى إِذَا أَسْنَيْأُسَ الْسُلُ مرش عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسْأُلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأَمَنَ الرُّسُلُ ، قالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا ؟ قالَتْ عائِشَةُ كُذِّ بُوا ، قُلْتُ فَقَدِ ٱسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ ۚ هَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ كَلَمَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُنُ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا ، قَلْتُ فَا هَٰذِهِ الآيَةُ ؟ قَالَتْ هُمْ أَثْنَاعُ الرُّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَّةِ وَأُسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا السَّنْيَأْسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْنَاعَهُمْ قَدْ كَدَّ بُوهُمْ جاءِهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذٰلِكَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، فَقُلَتُ لَعَلَهَا كُذِبُوا مُعَفَّفَةً ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ (١)

( سُورَةُ الرَّعْدِ (٢)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : كَبَاسِطِ كَفَيَّهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا غَيْرَهُ (") كَمَثَلَ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِنَى ۚ خَيَالِهِ فِي المَّـاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ؛ سَنْتُر ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتُ مُتَدَانِياتُ (٥٠) ، المُثلاَتُ وَاحِدُها مَثُلَةٌ وَهِيْ الْأَشْبَاهُ وَالْامْثَالُ ، وَقَالَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا ، عِقْدَارِ بِقَدَرِ (٦٠) مُعَقَبَاتٌ مَلاَ لِكَةُ مُعَظَةً تُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقيبُ يُقَالُ (٧) عَقَبْتُ فِي أَرْرَهِ ، الحُمالُ الْمُقُوبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ ، رابياً مِنْ رَبَا يَرْ بُو، أَوْ مَتَاعِ زَبَد (١٠) المَتَاعُ ما تَمَتَعْتَ بهِ ، جُفَاءُ (١٠) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ ، إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مُنْفَعَةٍ، فَكَذَلْكَ أَيْمَيِّزُ الْكَقُ مِنَ الْبَاطِلِ ، الْمِهَادُ الْفِرَاشُ ، يَدْرَوْنَ يَدْفَعُونَ ، دَرَأْتُهُ (١٠) دَفَعْتُهُ ، سَلاَمْ عَلَيْكُمْ أَىْ يَقُولُونَ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَإِلَيْهِ (١١) مَتَابِ تَوْ بَتِي ، أَ فَلَمْ تِيْأَنْ لَمْ (١٢) يَنْبَنَّ ، قارِعَةُ دَاهِيَةٌ ، فَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ اللَّيِّ وَاللَّاوَةُ وَمِنْهُ مَلِيا وَ يُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطُّويلِ مِنَ الْأَرْضِ ، مَلَى مِنَ الْأَرْضَ ، أَشَقُّ أَشَدُّ مِنَ الْشَقَّةِ ، مُعَقّبَ مُغَيّرٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مْنَجَاوِرَاتٌ طَيْبُهَا وَخَبِينُهَا السِّبَاخُ، صِنْوَانٌ. النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْتَرُ فَي أَصْلِ وَاحِدٍ، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَحْدَهَا ، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، كَصَالِح بِنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ ، أَبُوهُمْ وَاحِد، ، السِّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِي فِيهِ المَّاءِ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ (١٣) يَدْعُو المَّاء بِلِسَانِهِ وَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بيده فَلاَ يَأْتِيهِ أَبْداً ، سَالَتْ (١٤) أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ (١٥) زَبَدًا رَابِياً (١٦) زَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَٱلْحَلِيَّةِ ﴿ (١٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْتَىٰ وَمَا تَعْيض

(۱) نَحُوْءَه مع

(٢) يسم الله الرحمن الرحيمقال.

(٣) آخر غيره صع

(٤) الى طل
 ( أوله سخر ذلك ) فى اليونيية
 بالكاف وأصلحها فى الفرع
 لاما وعليها شرح الفسطالانى
 هانظره

رُه) وقال غيره المثلات مدير

> (7) يقال ص

(۷) أَيْ عَقَّتُ

(٨) مِنْلَهُ

القي (م) مع

(۱۰) ءًئي

(١١) وَالْمُنَّابُ إِلَيْهِ تَوْ بَتِي

ر ۱۲) أُنام مع

(۱۲) الى الماء ص

(١٤) فسالت

(١٠) كُلُّ وَادِ

(١٦) الزَّبَّدُ زَبَدُ السَّيْلِ زَبَدُ مِثْلُهُ

> صه (۱۷) بَابِ ْ قَوَلِهِ

الْأَرْحَامُ ، غِيضَ نُقِصَ حَرَثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ حَدَّثَنَى مالكِ ثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَن أَبْنِ مُعَمَّدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ مَفَاتِيحُ ( ) الْغَيْبِ خُسْ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ : لاَ يَعْلَمُ ما في غَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَّ يَعْلَمُ مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَّى يَأْتِي الْمَطَّرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلا تَدْرى نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ اللهُ

( سُورَهُ إِبْرَاهِيم (٢)

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : هَادٍ دَاعٍ . وَقُالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيدٌ قَيْحٌ وَدَمْ ﴿ . وَقَالَ أَبْنُ عُينَنَّهُ : أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَيَادِيَ ٱللَّهِ عِنْدَكُمْ ۖ وَأَيَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مين كُلِّ مَا سَأَلْنُمُوهُ ، رَغِبْثُمْ إِلَيْهِ فِيهِ ، يَبْغُونَهَا ٣٠ عِوجًا يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوجًا ، وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبْكُمْ أَعْلَمَكُمْ آذَنَكُمْ ، رَذُوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ هُذَا مَثَلَ كَفُوا مَمَّا أُيرُوا يهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيِمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامِهِ ('' ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُها تَابِعْ، مِتْلُ غَيَبِ وَغَائِبٍ. بِمُصْرِخِكُمْ ٱسْتَصْرَخَنِي ٱسْتَغَاثَنِي ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ ا الصْرَاْخِ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَاتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوزُ أَيْضاً جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ، أَجْتُنَّتْ اللهُ عَلَيْ الْجُنُدُتُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْكُونُ أَيْضًا عَبْعُ عَلَيْ عَلِيْكُ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلْكُوا ٱسْتُؤْصِلَتْ ﴿ ( ' كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ ( ' ) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُوْثَى أَكْلُهَا كُلَّ حِينٍ صَرَتَىٰ (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَلِيَّ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بشَجَرَةٍ تُشْبهُ (٨) أَوْ كَالرَّجُلِ الْسُلِمِ لِاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ تُوْلِينَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ قالَ أَبْنُ مُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْدِ وَمُمَرً لَا يَنَكَأَمَانِ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنْكَلَمْ ، فَلَمَّا لَمْ يَقَولُوا (٥) شَيْئًا قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ هِيَ النَّخْلَةُ ، فلَمَّا فنْنَا قُلْتُ لِمُتَرَ يَا أَبُّنَّاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ

(١) قُدَّاهَ جَهُمْ

(٥) أبابُ قُوْلِيرِ

(٦) الآية

(٨) شِبْهِ

لاهـ (٩) يقولا

( (٥) سُورَةُ ٱلْحِجْرِ (١) )

وَقَالَ مُجَاهِدُ صِرَاطُ عَلَى مُسْتَقَيْمِ الْمَتَى يَرْجِعُ إِلَى اللّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقَهُ (\*) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: لَعَمُولُ لَا لَمَ يَسْتُكُونَ أَنْ سَكَرُونَ أَنْ سَكَرَهُمْ لُوطٌ. وقالَ عَيْرُهُ : كِتَابُ اللهُ عَبَاسٍ: لَعَمُولُ لَا يَعْبَاسٍ: لَمَوْلُهُ الْمِينَّ الْمَتَى سَمِينَ الْمَنْوَ سَمِينَ الْمَنْوَ سَمِينَ الْمِنْاطِرِينَ ، شَكَرَتُ عُصَبَتْ ، بُرُوطً ابْنُ عَبَاسٍ: يُهُوْعُونَ مُسْرِعِينَ ، لِلْمُتُو سَمِينَ اللّنَاظِرِينَ ، شَكَرَتُ عُصَبَتْ ، بُرُوطً مَنَازِلَ السَّمْشِ وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِيحَ مَلاَقِيحَ مُلْقِيعَةً (١٠) ، حَمَا جَمَاعَةُ حَمَّاةٍ ، وَهُو الطّينُ اللّهُ عَلَى السَّمْعُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن السَّمَعَ السَّمَعَ اللّهُ اللهُ مَن اللهُ مَن السَّمَ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

(1) كَبَاكُ (٢) كَبَاكُ (٢) كَبَاكُ (٢) الْمُ تَرَ أَلْمُ (رُأً أَلْمُ أُوراً وَرَأً الْمُوراً اللهِ (1)

س (ه) تفسیر سوره مه ه

(٦) يسم الله الرجمن الرحم المسا

(٧) لَبِإِمام مُبِينِ على الطَّرِيقِ

(٨) فى بعض الاصــول. والاولياء

 (٩) لم ينسبط القاف و اليونينية ولا في العرع وقال القسطلاني متحالقاف وكسرها (١٠) فتح اللام من الفرع

(11) نَابُ قَوْلِهِ وَلَى النَسْخَلِفَظُ نَابِيْنِ السَطُورِ بِالْحَرَةُ بِلَارْتُمُولًا تَصْحِيعُ غَيْرِ الدى بالهامش ص

(۱۲) قُصِيَ الْأَمْرُ

(٣) فَقُرَّحَ (١) کُرِقُی بایر (٠) فَيَحْرُفَهُ (۱) کرشی (۱) کرشی مرتزر (۸) فیصدق (١٠) وَ الْسَكَاهِنِ (١١) حَدَّ أَنَا عَلِي بِنْ عَبْدِ لله حد تدا مع (١٢) آنت سيعت عَمْراً عِي (۱۲) فُوعَ (١٦) كَالْبُ ْقُوْلِهِ الان مديرة المديرة (١٧)

اللَّا أَكَةُ بِأَجْنِيعَتِهِمَا خُضْمَانًا لِقَوْلِهِ كِالسِّلْسِلَةِ (١) عَلَى صَفْوَانِ قَالَ عَلَى وَقَالَ غَيْرُهُ صَفُوانٍ يَنْفُذُهُمُ ذُلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ ثَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُو الْعَلَى الْكَبِيرُ فَبَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو (٢) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدُ اللهُ (٢) ومُسْتَرِقُ فَوْقِ آخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ (\*) بَيْنَ أَصابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُ مَا أَدْرَكَ الشَّمَابُ الْمُشْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي (٤) بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٥) وَرُ أَمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْ مِي (٦) بها إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ (٧) مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُبُّهَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُلْقِي عَلَى فَم السَّاحِي، فَيَكُذْبُ مَّعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ (١٠ فَيَقُولُونَ أَكُم يُخْبِرْنَا ١٩١ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْبِكَامِةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء صَرَتُ عَلِي اللهِ الْمَاء وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْبِكَامِةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء صَرَتُ عَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدِّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَبْنَ، وَزَادَ (١٠) الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا (١١) سُفْيَانُ فَقَالَ : قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ال حَدَّثَنَا أَبُو هٰرَيْرَةَ قالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ وَقالَ عَلَى فَم ِ السَّاحِرِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ (١٢) قَالَ سَمِيثُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ نَعَمْ فُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانَا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُزِّعَ (١٣) فال سُمْيَانُ هَكَذَا قَرَأً عَمْرُ و فَلاَ أَدْرِي سَمِمَهُ مَكَذَا أَمْ لا ، قالَ سُفْيَان وَهِي قِرَاءَ نَنَا \* (١١) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِيْمِ الْمُرْسَلِينَ مَرْشَا (٥٠٠ إِرْ اهِيمُ بْنُ الْمُنْدَرِ حَدَّنَنَا مَعَنْ قَالَ حَذَتَنَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتِ قَالَ لِأُصْحَابِ ٱلْحِجْرِ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلاَءِ الْقَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَهُمْ \* (١٦) وَلَقَدْ آ تَيْنَاكَ مَتِهُما مِنَ الْمُثَانِي وَالْقُرْ آَنَ الْمَظْلِمَ مَرْشَىٰ (٧٧) مُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ

حَدَّثَنَا غُندَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّحْن عَنْ حَفْصٍ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِي مُنْالِيِّ وَأَنَا أُصَلِّى فَقَدَعانِي فَلَمْ آيْهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتِبْتُ فَقَالَ مَا مَنَعِكَ أَنْ تَأْتِي (١) فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ أَكُمْ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيْهَا (٣) إِذَا دَعَاكُمْ لِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ (٢) ، مُمْ قَالَ أَلاَ أُعَلَّمَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَهَبَ النِّبِي عَلِيَّ لِيخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَكَرُ ثُهُ فَقَالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ هِيَ إِلسَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ مُرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا (٣) سَعِيدُ المُّعْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرُيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَمْ الْفُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُ ۞ ﴿ \* فَوْلَهُ : الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، المُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا 'وَمِنْهُ لاَ أُقْسِمُ أَى أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لَأُفْسِمُ قَاسَمَهُما (٥) حَلَفَ لَهُمَا وَلَم يَحْلِهَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَمُوا حَرشي (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِنَ 'هِيمَ حَدَّتْنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِسْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْي جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ (١٠) جُمُّ الله الرحن الرحبم الله عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، قالَ ثُهُ أَهْلُ الْكَيِّتابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِعَضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ حَدِثْنِ (٧) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن الْأَعْمَس (١١) قَالَ أَنْ عَبَّاسِ شَفَيَّا أَلِي طَابِيَانَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كُمَا أَرْ لْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ آمَنُوا اللهِ بِعَضْ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ ( " وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْ نِيكَ الْيَقِينُ الله عال سالم الم (٩) الموث .

( (١٠٠ سُورَةُ النَّحْلِ )

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ ، نَرَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، في ضَيْقِ ، يُقَالُ أَمْرُ صَيْقَ وَضَيْقٌ ، مِثْلُ هَيْنِ وَهَيْنِ ، وَلَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ (١١) ، وَقَالَ أَنْ عَالَى ا (٣) حدثني

(٤) كَالِثُ قَوْلِهِ

(٥) وقاسمهما

(١) حدثا

(٧) حدثا

(٨) بَابٌ قَوْ الِهِ

(٩) اليقين الموث

ظِلاَلُهُ تَتَهَيَّأُ سُبُلَّ رَبُّكِ ذُلُلًا لاَيْتُوَعَّرُ عَلَيْهَا مَكَانُ سَلَكَتُهُ

تَقَلِّبهِمْ ٱخْتِلاَ فِهِمْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ تَكَمَّأُ ، مُفْرَطُونَ مَنْسِيْوْنَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (١) ، هٰذَا مُقَدَّمْ وَمُؤخَّرٌ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الاُسْتِعَاذَةَ ۗ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \_ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْإَعْتِصَامُ بِاللهِ (٢) ، قَصْدُ السَّبِيلِ الْبَيَانُ ، الدَّفْ ما أسْنَدْ فَأْتَ الرَّى وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ يُرِيحُونَ بِالْعَشِيِّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي اللَّمَقَّةَ ، عَلَى تَخَوُّفٍ تَقَفُّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي اللَّمَقَّةَ ، عَلَى تَخَوُّفٍ تَقَفُّ ، ۗ السِّيعُونَ تَرْعَوْنَ الْأَنْهَامِ لَمِيبْرَةً، وَهِيْ تُوَنَّنُ وَتُذَكِّرُ، وَكَذَٰ لِكَ النَّعَمُ (") لِلْأَنْهَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ (") اللَّانْهَامِ النَّعَمُ (اللَّهُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعَمُ النَّعَمُ النَّعُمُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعَمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعُمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النَّعُمُ النَّعْمُ النَّعْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ النَّعْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْ سَرَايِلَ قُصْ تَقِيكُمُ الحَرِّ (0) ، وَسَرَايِلَ تَقَيِكُمْ الْمُسْكُمْ فَإِنَّهَا الْأَرْوعُ ، دَخَلًا (٣) الْأَنْفَأْمُ يَيْنَكُمْ ݣُلُّ شَيْءٍ كُمْ يَصِحَ فَهُو َ دَخَلْ ، قالَ ( ) أَبْنُ عَبَّاس : حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ } ( ) أَكْنَانَ وَاحِدُهَا السَّكَرُ ما حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، وَالرزْقُ الحَسَنُ ما أَحْلُّ (٧ اللَّهُ ، وَقَالْ أَبْنُ عُيبْنَةَ عَنْ صَدَقَةً ، أَنْكَانًا هِي خَرْقاء ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَ مَتْ غَزْ لَمَا نَفَضَتْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : الْأُمَّةُ مُمَّلِمُ الْخَيْرِ ( ) \* ( ) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْغُمُ مَرُّ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُولِى أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنَس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُشُ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ اللَّاجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْحَيْمَا وَالْمَاتِ .

> ْ مَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ يَزِيد قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْيَاقِ الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِي ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فَسَيْنُغُونُونَ (١١) يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: نَعَضَتُ (١٢) سِنُّكَ أَيْ تَحَرَّ كَتْ ، وَقَضَيْنا إِلَى بِنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرُ نَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَضَاءِ عَلَى وُجُوهٍ ، وَتَغْمَى رَبُّكَ أَمَرَ رَبِكَ ۚ وَمِنْهُ الْحَكُمْ ، إِنَّ ۗ (١) لِيتَّعِر رَبُّكَ يَقْضِي مَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْحَلْنُ ، فَفَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ (١٣) ، نَفِيرًا مَنْ يَنْفِرُ

( (١٠٠ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ )

كُنُّ مِنْلِ خَمْلٍ وَأَحْمَالٍ.

(٨) وَالْقَانِتُ الْعُلِيعُ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

ة (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

(١١) إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ قالَ

أَبْنُ عَبَّاسِ

(۱۲) نَغَضَتُ

(۱۳) خَلَقْهُنَّ

مَعَهُ (١) ، وَلِيْتَبِرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوا ، حَصِيرًا عَبْسًا عَضَّرًا ، حَقَّ وَجَبَ ، مَيْسُورًا لَيْنًا ، خِطْأً إِنَّكَا ، وَهُوَ أَسْمُ مِنْ خَطِئْتَ ، وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ ، خَطِيْتُ بِمَعْنَى أَخْطَأْتُ ، تَعْزُنْ تَقَطَعُ ، وَإِذْ ثُمْ نَجُورَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بهَا ، وَالْمَعْيُ يَتَنَاجَوْنَ ، رُفَاتًا خُطَامًا ، وَأَسْنَفْزِزْ أَسْتَخِفٌ بَخَيْسِكِ الْفُرْسَانِ ، وَلاَّ خِلُ (٢) الرَّجَّالَةُ وَاحِدُها رَاجِلْ، مِثْلُ صَاحِبِ وَصَعْبِ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حاصِبًا الرَّبِحُ الْعَاصِيفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّبحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ، بُرْ لَى بِهِ (٠) كَابُ قَوْلِهِ أَسْرَى لَا فَي جَهَنَّمَ ، وَهُوَ (٣) حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَنَيُّ مِنَ الْحُصْبَاءُ وَٱلْخِجَارَةِ ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِيْرَةٌ وَتَارَاتٌ ، لأَحْتَيْكُنَّ لأَسْتَأْصِلَتَهُمْ إِيُقَالُ أَحْتَنَكَ فُلاَنٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ مِنْ عِلْمِ السُتَقْصَاهُ، مَلَاثُرَهُ مَظُهُ، قالَ (1) أَبْنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَلَيْ مِنَ الْذَلَ لَمْ يُحَالِفُ أَحَداً ( ) حَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا (٦) عَبْد إللهِ أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِيهَابِ قَالَ أَبْنُ الْسَيِّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَيْلَةَ أَسْرِى بِدِ بِإِيلِياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَرْ وَلَكِنْ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِما ، فَأَخَذَ اللَّهَنَ قَالَ (٨) جِبْرِيلُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَّتْ أَمْنُكَ مَرْثُ ۚ أَحْمَدُ بْنُ صِالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ كُما كَذَّبني (١) قُرَيْشٌ قَمْتُ فِي ٱلْحِجْرِ لَجَلَّى ٱللَّهُ لِي بَيْتَ اللَّهْدِسِ فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، زَادَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمِّهِ لَل كَذَّ بِنِي (١٠) قُرَيْشْ، حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى يَيْتِ الْقَدِسِ نَحْوَهُ ، قَاصُفْ رَبِحْ تَقْسِفُ كُلُّ شَيْءٍ ، (١١) كُرِّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدْ، ضِغْفَ الحَيَاةِ عَذَابَ الحَيَاةِ وَعَلَّذَابَ (١١)

(1) مَيْسُوراً لَيْناً (٢) وَالرِّجالُ بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْسَجِارِ (١) كُذُّ بَكُني (۱۰) كُذُّبَتْني (١١) بَابُ وَلَقَدُ كُوَّ مْنَا

ے کا ۱۱ باب قولہ تمالی ولفد

(١٢) وَضِعِفْ الْمَاتِ

(۱) وَنَأَى (٢) ضبط شكله من ألفر ع شكلته ا (٣) بَابُ قَــو ْلِهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْبَةً أَرَّ نَا مُعْرَفِهِمَا الْآيَةَ هده الروابة في اليونينيـــة بحنمل أن تكون بعد ملعونا (٤) الممكسورة فياليونينية في الموضعين مصحح على الاوله كما ترى وفي الفتح أن الاولى مكسورة والثانية منتوحة (ه) بَابُ (١) أنَّرَسُولَ أَلَّهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلِي اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلِي اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ عِنْدُ اللهِ عَنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُو عَنْدُ اللهِ عَنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِي عَلْمُ عَلَيْدُ عِنْدُو عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْدُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلِ (٧) فَمَهُنَ مِنْهَا مَهِنَّةً (۸) داك لم ينسبط يجمع في اليونينيسة ومنطت في بعس النسخ المعتمدة عندنا بفتحالياء وفي القسطلاني بصمها (١٠) وَلاَ يَغْضَب

المَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاهِ ، وَنَاءِ (١) تَبَاعَدَ ، شَا كِلْتِهِ نَاحِيتِهِ ، وَهُيّ م شَكْلِهِ (٢) ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً وَمُقَا بَلَةً ، وَقِيلَ الْقَا بِلَهُ لِأَنَّهَا مُقَا بَلَتُهَا ، وَتَقَبَّلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفَقَّ الشَّيْءِ مُقَتِّرًا ، لِلْأَذْقَانِ نُحْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْ فُورًا وَافِرًا ، تَبيعا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : لاَ تُبَذِّرْ لاَ تُنفْقِ يُزْجِي الْفُلْكَ يُجْرِي الْفُلْكَ ، يَخِرْوَنَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوُجُوهِ (٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا الجَاهِلِيَّةِ أَبِرَ (1) بَنُو فُلاَنِ مَرْشُ الْحُسَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أُمِرَ (٥) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُورًا تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ (٧) مِنْهَا نَهْمَةُ ثُمَّ قالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيامَةِ ذَٰلِكَ (^) يُجْمَعُ (') النَّاسُ الْاوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَ يَنْفَذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَتْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْفَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ كمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ إِلَّاهُمَ ِالْبَشَرِ خَلَقَكَ ٱللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلَائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَفَنَا فَيَقُولُ آذَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ (١٠٠ يَغْضَد

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَ إِنَّهُ (١) نَهَا فِي عَن الشَّجَرَّةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْنُون نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبِداً شَكُورًا أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مانَحْنُ فهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي عَنَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٢) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِمِ ۖ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِم ۖ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِم أَنْتَ ا نَبِيُّ اللَّهِ وَسَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيهِ ، أَ فَيَفُولُ كَمْمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ إِبَمْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَّاتٍ ، فَذَ كَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في اللَّهُ اللَّهِ يِنْ نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أُذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ( ) فِي أَصُولِ كَذِيرَةً إِلَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَلَكَ اللهُ برِسَالَتِهِ وَ بكلاَ مِهِ عَلَى النَّاسِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا (٣) تَرَى إِلَى مَا نَحِنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّى قَدْ فَتَلْتُ نَفْسًا كَمْ أُومَنْ بقَتْلْهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى غِيسَى (١) فَيَأْ ثُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٍ مِنْهُ وَكَأَمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًّا أَشْفَعْ لَنَا ( ) أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَّبًا كُمْ يَمْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ (١) وَلَنْ يَمْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى مُكَدَّدٍ عَلَيْكِهِ فَيَأْ نُونَ مُكَدًّا عَلِيْهِ فَيَقُولُونَ يَا مُحَدُّ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ ٱللَّهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ، أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبْكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا يَعَنُ فِيهِ . فَأَسْلَقُ فَآتَى

(٤) أَبْن مَرْ مُجَمَّ يَعْدَلُنَا زِيادَةُ إِلَى رَبُّكَ <sup>\*</sup> (1) قط

(۲) حدنا (۵) آبن منبه و المرد آب و الترد آن و الترد آن و الترد آن و الترد آن و الترد الترد الترد و ا

(۱) أمنى يارب،

(٢) بَابُ قَوْ الِعِيا

تَحْتَ الْعَرْشِ ، وَأَقْعُ سَاجِداً لِرَبِّى عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْن الثَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا كُمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ بَالْحُمَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَأُشْفَعْ تُشِفَعْ ، فَلَوْفَعُ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمِّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ يَا مُمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءِ النَّاسِ فِي سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، ثُمُّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ما بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ ، كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَجَمَّيَّرَّ ، أَوْ كَمَا كِيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرَى \* (\*) وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا حَدَثَىٰ (\*) إِسْحُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَهْ عَنْ هَمَّامِ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (°) ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِنُسْرَجَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ \* (٦) قُلِ اُدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِةِ (٧) فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلًا مَرْثَىٰ (^) عَمْرُو بْنُ عَلَى ّحَدَّتَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى سْلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةُ ، قالَ كانَ نَاسْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ ٱلْجَنِّ ، فَأَسْلَمَ ٱلْجُنُّ وَتَمَسَّكَ هُولُاءَ بِدِينِهِمْ \* زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ: قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ \* (١) أُولِتْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِم ِ الْوَسِيلَةَ الآيَةَ صَرْتُ الْبِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَ هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةَ ، قالَ (١٠) نَاسَ مِنَ ٱلْجُنّ يعْبَدُونَ (١١) فَأَسْلَمُوا ﴿ (٢٧) وَما جَعَلْنَا الرُّوعْ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَةَ لِلنَّاس حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٣) وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْ بَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاس ، قالَ هِيَ رُو ْ يَا عَبْنٍ أُرِيهَا

رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ لَيْلَة أُسْرِى بهِ وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ ﴿ (١) إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . قالَ نُجَاهِدْ : صَلاَةَ الْفَجْرِي حَرِثْني ٣٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَاا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأُبْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الْوَاحِسدِ خَمْسٌ وَعِشْرُون دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَا يُكَةُ اللَّيْل وَمَلَا يُكَةُ النَّهَارِ في صَلاَّةِ العَثْبِحِ (٣) يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوُ ۚ إِن شِيْنُمُ ۚ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُدًا ۞ عَسَى ا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا حَرِيثَى (٥) إسمعيل بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ آدَمَ بْنِ عَلَيِّ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنُ عَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ (٦) كَا فُلْاَنُ آشْفَعْ . أَى القيِامَةِ جُمًّا كُلُّ أُمَّة تَمْبَعُ نَبِيًّا يَقُولُون يَافِلاَنُ أَشْفَعْ (٦) حَتَّى تَنْتَهِى الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيْ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْمَحْمُودَ مَرَرُثُنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ أَبِي خَرْزَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جالر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْقَائَمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَا بْعَثْهُ مَقَاماً مَمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ ا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ \* (^^ وَقُلْ جَاءِ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (^) إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ، يَزْهَقُ يَهُ لِكُ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِي مُرَاتِيَّةٍ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبينتِ سِيُّونَ وَثَلاَ مِا ثَةِ نُصُبِ (١٠) خَعَلَ يَطْعُنُهُما بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جاء الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا . جاء الحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُمِيدُ ﴿ (١١) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِرْثُنَا أَمْرُ بنُ حَفْسِ بنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَثُ قَالَ

(1) عَابُ قَوْ الِهِ مره اننام (۲) حــــ ه (۲) النجر (٤) باب قوله (\*) مدتنا بالتكرار خــــ (۷) اثن مباز (۸) (۱) الآية (۱۰) تَعْبُب (۱۱) بَابْ

حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عِنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مِتَمَ النَّبِيّ في حَرْثٍ وَهُو مُنْكِي مُ عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِيَعْضِ ، مَالُوهُ عَن الروح ، فَقَالَ مارَابَكُم (١) إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ لاَيَسْتَقَبْلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكُرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ؛ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَلَمْ يَرُدٌّ عَلَيْهِم ٣٠ شَيْئًا فَعَلِمْتُ الله الموضى إِلَيْهِ، فَقَمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ: وَلِيَنْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ال الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمْ (٣) مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا ۞ وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ ثُمُخَافِتْ بِمَا مِتُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو بِشِرِ عَنْ (١) عَلَيْدِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ اللهِ اللهِ وَلاَ شُخَافِتْ مِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ مُغْتَفٍ (٢) عِشَكَةً كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ (١) بَابْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْفُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٧) الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء به الله (٥) أَخْدُنا فَقَالَ اللهُ تَمَاكَى (١٠) لِنَبِيهِ عَلَيْ : وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ ، أَى بِقرَاءِتِكَ ، فَيُسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسَبُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ تُحَافِتْ بِهِمَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ نُسْمِعُهُمْ ، وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً **حَرِثْنِ** (١) مِلْنَّ بُنُ غَنَّامٍ حَدِّنَنَا زائِدَةُ عَنْ هِشِامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ ا عَنْهَا قَالَتْ أَنْزُلَ ذَلِكَ فِي ٱلدُّعَاءِ .

#### ( سُورَةُ الْكُهُفُ (١٠٠)

لا وقال مُجاهد": تقرضُهُم تَتُرُ كُهُم ، وَكَانَ لَهُ ثَمُن ذَهَتْ وَفِضَّة "، وَقَالَ غَيْرُهُ: جَمَاعَةُ الشَّمْرُ ، بَاخِيمٌ مُهْلِكُ ، أَسَفَا نَدَما ، الْكُنَّهُ فُ الْفَيْحُ فِي الجَبَلَ ، وَالرَّفِيمُ الْسَكَتِابُ ، مَرْ قُومٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَولاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ، شَطَطًا إِفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ النَّيْاءُ جَمْهُ وَصَائَّدُ وَوُصُد ، وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ، مُوْصَدَةٌ مُطْبُقَةٌ ، آصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ، بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَبُنَاهُمْ ،

(١٠) بنَّم الله الرحن الرَّّــ

أَزْكُى أَكْدُرُ ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَكْدُرُ رَيْعًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَكُلُّهَا ، وَكُمْ تَظْلِيمُ كُمْ تَنْقُصْ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ أُبْنِ عَبَّاسِ : الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصاصٍ ، كَتَبَ عامِلُهُمْ أَسَمَاءُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ في خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا ، وقالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَثَلُ تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْ ثِلاً مَحْرِزًا ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لاَ يَعْقِلُونَ « () وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا مَرْثُ عَلِي أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُّهُ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ (٢) أَلاَ تُصَلِّيانِ ، رَجْماً بِالْغَيْبِ لَم نَسْتَبِنْ ، فُرُطاً (٢) نَدَما ، سُرَادِقُها مِثْلُ السُّرَادِقِ، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ، يُحَاوِرُهُ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ، لَكُنَّا هُوَ ٱللهُ رَبِّي أَىْ لُكِنْ أَنَا هُوَ اللهَ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيْ فِي الْأُخْرَى ، زَلَقًا (١) لاَ يَثْبُتُ فِيهِ فَدَمْ ، هُنَالِكَ الْوِلاَيَةُ (٥) مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (٦) ، عُقْبًا عاقِبَةً 'وَعُقْبَى وَعُقْبَةً 'وَاحِدْ وَهِي الآخِرَةُ ، قِبَلاً وَقُبِلاً وَقَبَلاً أَسْنَئْنَافاً ، ليُدْحِضُوا لِيُزِيلُوا ، الدَّحْضُ الزَّلْقُ ﴿ (٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَنَاهُ لَاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ بَمُعْمَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُقْبًا ، زَمَانًا وَجَمْهُ أَحْقَابٌ مِرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيْكَانُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيِّ (١) يَرْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كَذَبَ عَدُوْ اللهِ حَدَّثَنَى أَبَى بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِهِ يَقُولُ إِن مُولَى قَامَ خَطِيبًا فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ ، فَشَيْلِ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ كُمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، وَأَوْلَى اللهُ إِلَيْهِ ، إِنَّ لِي عَبْدًا يِحَجْمَعِ (٥)

(۱) بَابْ

 باب قوله ، كدا نى غير مسخة بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه صعر

> (۲) وقا*ل* سے لا

(۲) يقاْل ص

(٤) وَكَثِرُونَا خِلاَلُمُمَا تَهَرًأ يَقُولُ بَيْهُمَا

> (ه) الْوَكَايَة صحيح

(٦) وَكَلِيَ الْوَلِيُّ وَلَاَءَ.
قال فى الفتح كذا لأبى
ذر وللباقين مصدر الْوَلِيِّ
وهو الصواب

۷) کاب ۷

(٨) بفتح الباء عد أنى ذر
 وقال الفسطلاني بتحديف
 الكاف وتشدد وهو الذى فى
 اليونينية وغيرها

ه . (۱) عند محم

الْبَعْرَ بْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَكَنْفَ لِي بِهِ ؟ قالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ، فَعَيْثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُو ثَمَّ ، قَأْخَذَ حُوتًا تَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ثُمٌّ أَنْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ (١) يُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَّا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُونُهَهُما، قَناما (" وَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتُلِ غَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَانَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْر سَرَ بَا وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الْحُوتِ جزْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ ، قَامًا ا ٱسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالحوتِ ، فَأَنْطَلَقَا نَقِيَّةً يَوْمِيماً وَلَيْلَتَهُما ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْفَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِ نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قَالَ وَكُمْ الرار والما يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَـكانَ الَّذِي أَمَرَ ٱللهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ يْتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِبتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ وَأَنَّخَذ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر تَحِبَا ، قالَ فَسَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً وَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَبَا ، فقَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأُرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمِا فَصَصاً ، قالَ رَجَعاً يَقُصَّانِ آنَارَهُما حَتَّى أَنْتُهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُسَجًّى ثَوْبًا (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ ، قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَبْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْت رَشَدًا ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطْبِيعُ مَعِي صَبْرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَ () اللهُ لاَ أُعلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ أَللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ ، فَإِنِ أُتَبَّعْتَنِي فَلَا نَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُلَّ ، فَأَ نَطَلَقًا يَمْشِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْرِ ، فَرَتْ سَفِينَةٌ فَكَالَّمُوهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ خَمَلُوهُ (٠٠ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ، كُمْ يَفْجَأَ إِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَمَ لَوْحاً

َ مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ مَمَلُونَا (٦) بِنَيْرِ نَوْلِ تَمَدْتَ إِلَى

(٦) قَدُ حَمَّلُونَا

مَفِيلَتِهِمْ ۚ خَفَرَقْتُهَا لِتُغْرِقِ أَهْلَهَا لَقَدْ جَنْتَ شَيْنًا إِنْرًا ۥ قالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُوَاخِذُنِي هِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقِنْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَكَانَتُ الْأُولَى (١٠ مِنْ مُوسَى نِسْهَانًا ، قَالَ وَجَاء عُصْفُورْ فَوَقَعَ عَلَى خَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَعْدِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٢) عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُورُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْد ، ثُمَّ خَرَجا مِنَ إِ السَّفِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَماً يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ ا فَأَخَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ (٣) بِيَدِهِ ، فَا قَتْلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكَيَةً إِنْهُو نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَرْمًا نُكَوًّا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ متمي صَبْرًا ، قالَ وَهُذَا ('' أَشَدُ مِنَ الْأُولَى قالَ إِنْ سِأَلْنُكَ عَنْ نَيْءٍ بَعْدَهَا هَلَا تُصَاحِبْنِي (هِ) فَقَالَ الْخَصِرُ بِيَدِهِ اللَّهُ مَا نَكُتُ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ، فَا نَطِلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ بُضَيْفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدَارًا بُرِيدُ أَنْ يَنْفَض ، قالَ مائِل فَقَامَ (٥) الخَضِرُ فَأَقامَهُ يِيَدِهِ ، فَهَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَلَيْنَاهُمْ ۚ فَلَمْ يُطْعِبُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَجَذَدْتَ عَلَيْدِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا كَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَدِدْنَا أَنَّ مُولِي كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِما قَالَ سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكِ يَأْخُذُكُلَّ سَعِينَةٍ صَالِمَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن \* (° قَامًا بَلَغَا عُمْتَعَ رَبْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا قَالَّخِذَ سَبَيلَهُ فِي الْبَتَعْرِ سَرَبًا (٧) مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلَكُ وَمِنْهُ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِي أَخْبَرَ أَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَخَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُ هُمَا قَدْ سَم ﴿ يُحَدِّثُهُ (٩) عَنْ

(٢) بِرَأْسِهِ فَأَقْتَلَمَهُ (٤) وهدر وَأَ قَامَهُ (١) بَالْبُ قُوْلُهُ

ه (۱) يعد ث

(۲) وأين سمة

(٥) قال رم (۲) حُوتًا

۵۰-(۷) کیرا څخه

(۸) فندي ت (۱) جعجو

(۱۰) والتي

كذا وشع • اليونينية على هـنة الدررة وعبارة القسمطلاني ولابي ذر عن الحموى والمستملي والتي ولابي ذر أيضًا أُخرة تلياتهمًا اهـ • وقى لسحة جعل التخريج على أخبره وصنيع الفتح يؤيدها مانظره كتبه مصحمه

(١١) طِينْفَسَةِ

(۱۲) فقال

(١٣) بِأَرْضٍ

سَعِيدٍ <sup>(١)</sup> قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ فِي يَنْتِهِ ، إِذْ قَالَ سَلُونِي ، قُلْتُ أَيْ أَبَا مَبَّلسِ جَمَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاءِكَ بِالْكُوفَةِ ٣٠ رَجُلُ قاصٌ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ بَهِي إِسْرَائِيلَ ، أَمَّا مَمْرُ و فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُو الله ، وَأَمَّا يَعْلَى ـ أَنْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَى أَبِيُّ بْنُ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ مُوسَى رَسَا السَّلاَمُ قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فاضَتِ الْعُيُونُ ، وَرَقَّتِ الْفُلُوبُ ، وَلَّى أَىْ رَسُولَ اللهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قالَ لاَ، فَعَتَبَ يَرُدَّ الْدِلْمَ إِلَى اللهِ ، قِيلَ بَلَى ، قالَ أَىْ رَبِّ فَأَيْنَ <sup>(٣)</sup> قالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَ بْن أَجْمَلْ لِي عَلَّمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ (<sup>1)</sup> فَقَالَ (<sup>0)</sup> لِي عَمْرُو قالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا (٦) مَيِّنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوخُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعْلَهُ فَقَالَ لَفَتَاهُ لاَ أَكَلَفُكَ إِلاَّ أَنْ تُحَدّْ بِرَى بِحَيْثُ يُفَارِقَكَ إِ قَوْلَهُ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُؤْلِنَى لِفَتَّاهُ ، يُوسَّعَ بْنِ نُونِ ي قال وَبَيْنَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانِ ثُو يَانَ إِذْ تَضَرَّبَ نَاحُمْ، فَقَالَ فَتَاهُ لاَ أُوقِظُهُ ، حَتَّى إِذَا أَسْتَيْقَظَ نَسِيَ (^^ الحوثُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَصْ حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَر ، َهُكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَر<sup>(٣)</sup> وَحَلَّقَ بَيْنَ إِنْهَامَيْهُ وَٱللَّتَيْنِ <sup>٢٠٠</sup> تَليانِهِمَا لَقَدْ لَقَينًا مِنْ سَفَرَ نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قالَ قَدْ قَطَعَ أَلَنَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَ سَعِيدٍ أُخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِراً قالَ لِي عُثَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى قال رَأْسِهِ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ بأَرْضِي (١٣) مِنْ سَلاَمٍ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ

نَمَمْ ، قال آَفَا شَأْنُكَ ؟ قالَ جِنْتُ لِتُعَلَّمْنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَسُداً ، قالَ أَمَا يَكُفيكَ أَنَّ التُّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَا تِيكَ ، كَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لاَ يَنْبَعِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْما لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طائر عِنْقارهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقالَ (١) وَالله ما عِلْمِي وَما عِلْمُكَ في جَنْبِ عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائُرُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَعْر، حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّمِينَةِ وَحَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمُلُ أَهْلَ هَٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْل هَٰذَا (٣) الناء عنفة في البونينية السَّاحِلِ الآخَرِ عَرَفُوه ، فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ ، قَالَ نَعْمُ نَ الْعَمَالَانَ وَالنَّتِعُ هَدْهُ ۗ لِا نَحْمِلُهُ مِأْجُر خَوَقَهَا وَ وَتَدَ (١) فِيهَا وَتِداً ، قالَ مُوسَى أَخَرَفْتُهَا لِتُغْرُقَ أَهْلُهَا لَقَدْ إِجنْتَ شَبْنًا إِنَّا . قالَ مُجَاهِدُ مُنْكُرًا ، قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قالَ لاَ ثُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِبتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، لَقيا غُلاَماً فَقَتْلَهُ ، قالَ يَعْلَى قالَ سَمَّيْدُ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْمَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلاَّمَا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَصْحَعَهُ ثُمَّ ذَبِّحَهُ بِالسَّكَيْنِ ، قالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ كُم تَعْمَلُ بِٱلْخِنْثِ (\*) ، وَكَانَ (4) أَبْنُ عَبَّاس قَرَأَهَا زَكِيَّةٌ (٥) زَاكِيةٌ مُسْلِمَةً كَقَوْ الِكَ غُلاَما زَكيًّا ، فَأَ نُطلَقاً فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضُ ۚ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَعِيدٌ بِهَدِهِ مَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَأَسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً قالَ سَعيدُ أَجْرا نَأْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ وَكَانَ (٧) أَمَامَهُمْ فَرَأُهَا أَبْنُ عِبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكُ، يَزْ مُمُونَ عَنْ غَيْرٍ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُددٍ (١) ، وَالْغَارَمُ الْمَقْتُولُ أَسْمُهُ يَنْ مُجُونَ جَيْسُور (١) مَلِكُ ۖ يَأْخُدُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ، فَأْرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبُهَا ، فإذَا جاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَا نُتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْ وَكَانَ كَافِرًا تَغْشِينَا أَنْ يُرْهِقِهُمَا طُغْيَا نَا وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا

(؛) وَأَنْنُ عَبَّاسٍ (ه) في الطبوع تشكرا.

مبي (۲) **دم** 

(٧) مَلِكُ ا

(١) جَيْدُورُ

إِلَى الصَّخْرَةِ فَاإِنِّي نَسِيتُ معسط (۸) له صع (۱) لاَتُصيبُ النبث (١٠)

حبَّهٔ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدَّ لَهُمَا رَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لِقَوْلِهِ أَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَأَقْرَبُ رُحْمًا ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا ، هَمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوْلِ ، الَّذِي قَتَلَ خَضِرْ"، وَزَعَمْ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنْهُمَا أَبْدِلاَ جارِيَةً ، وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ \* (') فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ مَا هُذَا نَصَبًا (١) إِلَى قَوْلِهِ عَجَبًا، صُنْعًا عَمَلًا، حِولًا نَعَوْلًا قالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، ال قَارُ نَدًّا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِمْرًا وَنُكَرًّا دَاهِيةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ لَكَ تَنْقَاضُ كَا تَنْقَاضُ لَا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِمْرًا وَنُكَرًّا دَاهِيةً ، يَنْقَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ كُمَا تَنْقَاضُ السِّنْ " ، لَتَخِذْتَ وَأَخَذَتَ وَاحِذْ ، رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ المُوتَ وَنَظِنْ أَنَّهُ مِنَ الرّحِيمِ ، وَتُدْعَى مَكَّة أُمَّ رُحْم أَي الرُّحْمَةُ تَنْزِلُ مِا صَرْثَىٰ (١) إِنتَانُ النَّيْهُ تُنتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ فَال حَدَّنَىٰ (٥) سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْبَةً عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ۗ ﴿ (٤) حَدَنَّا جْبَيْر قَالَ قُلْتُ لِأَنْ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِتِّكَانِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُولَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبْسَ (٥) حَدْنَا بِمُوسَى الْحَضْرِ فَتَالَ كَذَبَ عَدُو ٱللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ تَرْتَكُ قالَ قَامَ مُوبِي خَطْبِها فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ ، فَتَسِلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ، قَالَ (٦) أَنَا فَمَتَبَ ٱللهُ عَلَيْدِ إِذْ كُمْ بَرُدًّ الْمُلْمَ إِلَيْهِ وَأُوْحَى إِلَبْهِ بَلَى عَبْدُ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَ بْنِ هُوَ أَمْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَيْ رَبِّ كَيْفَ السّبيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَاخُذُ خُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُما فَفَدْتَ الْحُونَ فَا تَبِمَهُ (٧) قَالَ تَثَرَبِجَ مُوسَى وَمَعَهُ فَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ حَنَّى أَنْتَهِيَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَرَلاً عِنْدَهَا ، فالَ فَوضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فَنَامَ . قالَ شُفيَّانُ وَفِي حَادِيثِ مَا يُرِ تَسْرُو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ كُمَّا (٨) الحَيَاةُ لاَ يُصِيبِ مِنْ مَا مُهَا شَيْءٍ (١٠) إِلاَّ حَيِّ ، قَأْصَابَ الْحُوتَ مِن مَاء تِلْكَ الْمَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكُ وِ أَنْسَلَ مِنَ الْبِكَتْلَ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا أَسْتَيْقَظَ مُوسَى قالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا الآيَّةَ قَالَ وَكُمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ أَرَأَ بْتَ إِذْ

أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ الآيةَ قالَ فَرَجَعاً يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمِا فَوَجَدَا في الْبَحْر كَالطَّاق مَمَرَّ الحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ تَحِبًا ، وَلِلْحُوتِ سَرَبًا ، قالَ قَامًا أُنْتَهَيَّا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إِذْ هُمَا يِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أُنَّبِعُكَ عَلَى أَنْ أُنْعَلَّمْنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قالَ (١) لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمْ عَلْمُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ قالَ بَل (٢) أُتَّبِعُكَ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا لَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَأَ نُطَلَقَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهِمَا ٣ سَفينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ ۚ فَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهُم ۚ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرِ فَرَكِهَا السَّفِينَةَ (١) قالَ وَوَفَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَعَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ (\*) ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى (٢) ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْحَلَاثِقِ في عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَٰذَا الْمُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأَ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى قَدُومٍ يَغَرَقَ السَّفِينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمْ مَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ ا نَحْرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا (٧) لَقَدْ جَنْتَ الْآيَةَ ، فَا نْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَتَ الْفِلْمَانِ ، فَأَخَذَ الْحَضِرُ برَأْسِهِ (^) فَقَطَعَهُ ، قالَ (١) لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغُيْرِ نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا، قالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فقال بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَكُمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ يَيْنِكَ سَأْ نَبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مالَمْ تَسْتَطِعْ عَٰلَيْهِ صَبْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُفَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِا ، قالَ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقِرَّأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ

(1) نقال (۲) نقال (۳) هل (۵) نقال (۵) في السمير (۵) في السمير (۵) يا موسى (۸) الآية (۸) نقال (۱) نقال

(٢) الآية (٢) حدثا ة مه (۱) ابنسد (۱) فكنروا (۷) کاب (٨) الْمُيرَةُ بْنُ عَبْدِ (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم (١١) كنا في السح وجعل القـــطلان الموافق للتلاوة. رواية الاكثر*ي* (١٢) الْقُومُ (١٢) و فال أبو و الل عليت مَرْقِيمُ أَنَّ اللَّتِيَّ ذُو نَهْيَةً حَتَّى قَالَتْ إِنِّي أُعُوذُ بِالرَّ مُعْنَ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا

قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ: أَبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبَنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، اللّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ الْاَيْ الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبَنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ أَسْمَعُ شَيْءٍ وَأَبْصِرُونَ ، في صَلَالٍ مُبنِي يَعْنِي قَوْلُهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكَفَالُ يَوْمَئِذٍ وَاللّهُ عَيْنَةً : وَوَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَلُو اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي مَدَالًا الْإَعْمَلُ حَدَّيْنَا أَبُو صَلّ اللّهُ عَنْ أَلِي صَدّ أَنَا الْاَعْمَلُ حَدَّيْنَا أَبُو صَلّ اللّهُ عَنْ أَلِي مَدَّقَالَ الْاَعْمَلُ حَدَّيْنَا أَبُو صَلّ اللّهُ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَيْ يَعْنَى اللّهُ عَنْ أَيْ يَعْمِلُ مَنْ اللهُ عَنْ أَلِي مَدَّقَالُ أَيْ مَلْ اللّهُ عَنْ أَيْ يَعْمَلُ مَدُونَ اللهُ عَنْ أَلِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَيْ يَعْمَلُ مُ اللّهُ عَنْ أَى مَالِكُ عَنْ أَلِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهُ عَنْ أَيْ يَوْتَى اللهُ عَنْ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهُ عَنْ يَعْ اللهُ عَنْ أَلِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَنْ أَيْ

ر1) و قال بحاهد فليمدد. فليد عه مدا محله في نسخة وجمل التي ر سدها قبل بكيا ولم يعيى لها محل في أخرى وجمل ما مدها موضعها مدها موضعها عدها موضعها عدها وقال عبره (١٥) واحد و المراكز (١٤) النّي المراكز (١٤) المراكز (١٤) النّي (١٤) ا

بِالمَوْتِ كَهَيْئَةَ كَبْشِ أَمْلَحَ فينُادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ فَيَسْرَ بَبُوْنَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرِ أَبُّونَ وَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِ فُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلْهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ . ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّار خُاُودٌ فَلَا مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأً : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْنُ وَكُمْ ف غَفْلَةٍ وهُ وَلا عِنْ غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يُوْمِنُونَ ﴿ (١) وَمَا تَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْر رَبَّكَ (١) وَرَثُنَ أَبُو نُمَيْمٍ حَذَّتَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (\*) قِالَ قال رَسُولُ ( \*) اللهِ عَنْ لِجِبْرِيلَ ما يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَ نَا مس. كذا بإفراد النسر في الله أَكْنَرَ مِمَّا تَزُورُ نا فَنَزَلَتْ: وَما تَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَثْرَ رَبِّكَ لَهُ مابَيْنَ أَيْدِينَا وَما خَلْفَنَا \* (°) أَفَرَأَ يْتَ النَّذِي كَفَرَ بِهَا يَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالاً وَوَلَداً مَرْثُ الْخُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصُّلِّي عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ سَمِعْتُ خَبًّا بَا قالَ جِنْتُ الْمَاصِي أَبْنَ وَائِلِ السَّهْمِيَّ أَنْقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفْرَ مِحُمَّدٍ مِنْ فَمُلْتُ لاَ حَتَّى تَعُوتَ ثُمَّ تُبْعَث، قالَ وَ إِنِّى لَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوث، قُلْتُ نَعْمْ، فَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضِيكُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة أَفَرَأَيْتَ اللَّدِي كَفَرَ بِآيَانِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ، رَوَاهُ الثُّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَّةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ \* (٦) قَوْلُهُ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ الْكَذَ عِنْدِ الرَّعْمَن عَهْداً (٧) قالَ مَوْ وَيُقًا مِرْشُ مُمَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبِرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَمْرُوق عَنْ خَبَّابِ فَالْ كُنْتُ قَيْنًا بِعَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي أَبْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيَفًا فِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ عِبُحَمَّدٍ قُلْتُ لاَ أَكُفُرُ عِمُحَمَّدٍ عَلِيَّ حَتَّى يُمِيتُكَ أَلَنَّهُ ثُمَّ يُحيٰيِكَ قَالَ إِذَا أَمَا تَنِي أَلَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالَ وَوَلَكُ ، فَأَنْزَلَ أَللَّهُ

(٤) أَلَّتَى (٥) ، بَابُ فَوْ لِدِ (۲) آباب (٧) الآية

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَانِنَّ مَالاً وَوَلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ الْخَذَعن ذَ الرَّ عْمَانَ عَهَدًا قالَ مَو ثَقِاً كَم \* يَقُلُ الْاشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيَفًا وَلاَ مَو ثِقاً ۞ (١) كَالاَّ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَدًّا مِرْثُنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفَي عَنْ (٢) شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّلِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ إِنْ فَقَالَ لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفُّرَ عِمُحمَّدِ عَرَاكِمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكُفْرُ حَتَّى يُمِينَكَ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهِ مَا يَعَلَّمُ مُقَالًا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى الْعَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُولُ عَلَّ تُبْعَثَ "" قَالَ فَذَرْ فِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالاً وَوَلَداً فَأَنْضِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا وِنَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً \* " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ٱلْجَبَالُ هَدًّا هَدْمًا مَرْثُ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَصْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّغْى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائْلِ دَيْنٌ فَأَتَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفُرُ عِمْحَمَّد ، قالَ قُلْتُ لَنْ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث ، قالَ وَ إِنِّي لَمَعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ فَسَنُوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَمْتُ إِلَى مالٍ وَوَلَدٍ قالَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرٌ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالَّا وَوَلَداً الْمَلَّامَ الْفَيْثِ أَم أَتَّخَذَ عند الرَّحْمَٰنِ عَهْداً كلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَكُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًّا ..

( (1) ab (0) )

قَالَ (٧) أَنْ جُبَيْرِ بِالنَّبَطِيَّةِ طَهَ (٨) يَارَجُلُ ، يُقَالُ (١) كُلُّ أَنْ فِيهِ تَمْتَمَةُ ۚ أَنْ قَاْ قَاٰمَ ۖ فَهِيَ عَقْدَةً ۚ ، أَزْرى ظَهْرِى ؛ فَيَسْحَتَكُمْ يُهْلِكَكُمْ ، الْمُثْلِ تَأْنِيتُ الْأَمْثَلُ ، يَقُولُ بِدِينِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمُّ أَثْتُوا صَفًّا يُقَالُ

(۲) يَبْقُثُكَ

(٤) بَابِ

| (۵) سورة

(٦) بسم الله الرحمن الرحيم صعر (v) قال عكرمة والضحاك بالنطية •كذا في النس رواية أبي ذر والذي يؤخذ: مَن القسطلان أن الذي انفرد به أبو ذر ابدال ابن جبیر سكرمةوادالضحاك للأكثرين

(٨) أَيْ طَلَّهُ

(٩) قَالَ بُحَاهِدُ ٱلْقَىٰ صَنْعَ ۖ وفى المابور وعال مجاهد

هَلْ أَنَيْتَ الصَّفُّ الْيَوْمَ يَمْنِي الْمُعَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَأَرْجَسَ (١) أَ ضُمَّرَ. خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةً لِكَسْرَةِ الخَاء ، في جُدُوعٍ أَيْ عَلَى جُذُوعٍ (٢) ، خَعلُبُكَ بَالُكَ ، مِسْأَسَ مَصْدَرُ ماسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنَذْرِ يَنَّهُ ، قاعًا يَعْلُوهُ الماء ، (٥) التي (٦) وَهِيَ الْأَثْقَالُ اللهِ وَالصَّفْصَفُ المسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ، الْخَلَى (١) اللَّهِي (\* أَسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ (٦) ، فَقَذَفْتُهَا ۖ فَأَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَ صَنَعَ، فَلَسْمِي صاوا الطريق و ٥اوا الله مُوساهم يَقُولُونَهُ أَخْطَأُ الرَّبِ ، لاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً الْعِيْبِلُ ، خَسْما حِسْ عَلَيْهَامَنْ يَهْدِى الطَّرِيْقَ اللَّافْدَامِ ، حَشَرْ تَنِي أَعْلَى عَنْ حُجَّتِي ، وَفَدْ كُنْتُ بَصِيرًا في الدُّنْيَا (٧) وَقَالَ أَبْنُ عْيَيْنَةَ : أَمْتَلُهُمْ أَعْدَكُمُ ( ( ) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : هَضْمًا لاَ يُظْلَمُ فَيُوْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِوْجًا وَادِيًا ، أَمْتًا (١) رَابِيَةً ، سِيْرُنَّهَا حَالَتُهَا الْأُولَى ، النَّهْى النُّنِّي ، ضَنْكًا الشَّقَاءِ ، هَوَى شَقَ (١٠) ، المقدَّسِ انْبَارَكِ ، طُوَّى أَسْمُ الْوَادِي (١١) ، عِيلْتَكِنَا (١٧) بِأَمْرِنَا ، مَكَانًا سِوِّى مَنْصَفُ مِيْنَهُمْ ، بَسَا يَالِسًا ، عَلَى قَدَر مَوْعِدٍ ، لاَ تَنيَا تَضَمُّفَا \* (١٣) وَأَصْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِي حَرِّشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّيَنَا رَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَا (١٤) حِنْنَى (١٠) قَالَ ۗ اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهُ عَلِيَّةِ قَالَ ٱلْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ (١٠) مُولَى لِآدَمَ آنْتَ الَّذِي أَنْتَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ (١٦) لَهُ آدَمُ آ نُتَ الَّذِي أَصْعَلَفَاكَ اللهُ برِسَالَتِهِ ، وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قال إُ نَتَمْ ، عَالَ فَوَجَدْتُما (١٧) كُتِبَ (١٨) عَلَى "قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي ، قالَ نَعَمْ فَجَ ّ آدَمُ مُوسَى اللَّيْمُ الْبَحْرُ \* (١٦) وَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَفُهُ طَرِيقًا ف الْبَعْرِ يَبَسًّا (٢٠) لَمُّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِ مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدِّى صَرْشَىٰ (٢١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) فِي تَفْسِهِ خُوْقًا رم) النخل (۲) النخل (٢) أوْزُاراً أَثْقَالاً (؛) وَهِيَ الْحُلِقُ (٧) قَالَ آبْنُ عَبَّاسِ بِقَبَسِ ضَـــُأُوا الطَّريقَ وَكَانُوا آتِكُمْ سَارِ تُوقِدُونَ (١) (٨) طَرِيْقَةً (٩) وَكُأْمُنَّا (۱۰) بِالْوَّادِي الْفَدَّس محما (**۱۱)** واد ره و و و والوات ۱۲٫ يفر ط عقو به ة لأو (١٣) كَابُ قَوْ لُهُ (17) قال آدم أنت موسى (١٧) فَوَجَدُنَّهُ كُتِنَ (۱۸) کُتبَت (١٩) بَالْبُ قَوْلُهُ , َلَقَدُ ر·۲) إِلَى قَوْ لِهِ وَمَاهَدَى (۲۱) حدثنا ۳

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ مِنْهُ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (١) عاشُورَاء فَسَأَ لَهُمْ ۚ فَقَالُوا هِلَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ تَحِنْ أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ \* (" فَلاَ يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَى حَرَّثْنَا لْتَيْبَةُ ٢٠ حَدَّلَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَارِ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ حَاجَّ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ بَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكُ ٱللهُ برِسَالَتِهِ وَ بَكَلَامِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِكَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى "، فَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَى ۚ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۖ فَجَجَّ آدَمُ مُوسَى . ( سُورَهُ الْأَنْبِيَاءِ (\*)

طَرْشُنِ (٥) مَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَتِ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّ عَنْ بَنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ قالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكُمُّهُ وَمَرْ يَمُ وَطَهَ وَالْأُنْبِيَاءِ هُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّمَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فَلْكَلِّهِ الْمِفْزَلِ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ. قَالَ أَبْنُ عَبَّاس نَفَشَتْ رَعَتْ (١٦) ، يُصْحَبُونَ أَيْنَعُونَ ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، قالَ دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ حَطَّتُ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَقَالَ عَيْرُهُ أَحَسُوا تَوَقَّعُوهُ (٧) مِنْ أَحْسَسْتُ خاميدينَ هَامِدِينَ ، حَصِيدُ (١٠) مُسْتَأْصَلُ يَهَمُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْا ثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لاَ يَسْتَحْسِرُونَ لاَ يُعَيُّونَ ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ (٩٠ بَعِيرِي ، عَمِيقٌ بَعِيدٌ ، نُكَسُّوا رَدُّوا ، صَنْعَةَ لَبُوسِ النَّدْرُوعُ ، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ أَخْتَلَفُوا ، الحَسِيسُ وَٱلْحِسْ وَالْجَرْسُ وَالْمُمْشُ وَاحِدٍ، وَهُو مِنَ الصَّوْتِ الْخَنِيِّ، آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ ، آذَنْتُكُمْ إِذَا أَعْلَمْتُهُ

(۱) يَوْمَ (٢) كَابُ قَوْ لِهِ (٢) آبن سعيد

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم صديد

(۰) حدنی مهنه (٦) لَیْلاً

(۸) والحميد (۹) فتح الناء في العرع

وَأَنْتَ وَهُو عَلَى سَوَاهِ لَمْ تَغْدِرْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَعَلَّكُمْ تُسْتَأُونَ تُفْهَمُونَ ، أُرْتَضْ رَضِيَّ ، التَّاثِيلُ الْأَصْنَامُ ، السَّجِلُ الصَّحِيفةُ « (١) كَمَّا بَدَأُنَا أُولَ خَلْق (٢) مَرْثَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ جُيَرْ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَّبَ النَّبِي عَن أَبْنِ عَبَّال إِنَّكُمْ عُشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً (٣) عُرَاةً غُرُ لا ، كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسِي يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلاَ إِنَّهُ يُجاءِ برِجال مِنْ أُمَّتِي فَيوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا إِمَّدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبَّدُ الصِّالِخُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ (1) إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيْقَالُ إِنَّ هُوُّلاَء لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى (٥) أَعْقَابِهمْ مُنْذُ فارقْتَهُمْ ( سُورَةُ الْحَجِّ (٢)

وَقَالَ أَبْنُ عُينَنَةَ: الْخُبْتِينَ الْمُطْمَئِنَيْنَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ (٧) في أَمْنِيتِهِ إِذَا حَدَّثَ أَنْنَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُنْطِلُ اللهُ مَا يُلْقِ (^) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أَمْنِيتُهُ وِرَاءَتُهُ إِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَوُنَ وَلاَ يَكُنُّهُونَ وَقالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ (٥) وَقالَ غَيْرُهُ يَسْطُونَ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَسْطِلُشُونَ (١٠٠) وَهُدُوا إِلَى (١١٠ الطِّيْب مِنَ الْقُولِ أُنْهِمُوا قالَ (١٢) أَنْ عَبَّاسِ بِسَبَبِ بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ (١٣)

تَذْهَلُ نَشْغَلُ (١٤) مِرْشُ مُعَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَارِطٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ قالَ فالَ النَّبِي عَلِيَّةِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (١٤) تَابُ وَ تَرَى النَّاسَ اللَّهِ مَا آدَمُ يَقُولُ لَبُّكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَآدَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نَحْرْ جَ

مِنْ ذُرَّ يَنَّكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ ، قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلَّ أُلْفٍ أُرَاهُ قَالَ

نِسْعَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَنِسْعِينَ فِينَتَادٍ نَضَعُ الحَامِلُ حَمَلْهَا وَ يَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ

الما تاب

(٢) نُعيدُهُ وَعَداً عَلَيْنَا (٣) كُذَا في الفرع وأصله

وسقطت في سم النسخ

(١) ويهم

(٦) بسم الله الرحمن الرحيم

(٧) في إِذًا تَمَنَّى أَلْقَى الشيطان

(۱) جِصَّ

(١١) صِرَاطِ الْحَمِيادِ

(١٢) وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ أُهْمِهُوا (١) الْقُرُ آنَ

مُکارَی

(١) إِلَى الْقُرْ آن

مُكارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاس حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النَّبُ عَلِيُ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لِسْقَمِائَةٍ وَلِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ . ثُمَّ أَ نَثُمْ فَي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْدِ الْأَبْيَضَ أَوْكَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكَكُونُوا رُبْحَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ شَطْرَ أَهْلِ الجُنَّةِ فَكَبَّرْنَا . قالَ ('' أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَنْهِمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكارَى وَمَا هُمْ بشكارى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْقَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَقَالَ جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً : سَكْرَى وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى \* (٢٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّه عَلَى حَرْفٍ (٣) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ . أَثْرَفْنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ . صريثى ( البر اهيم بنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيى بنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفٍ قالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ أَمْرَأَتُهُ غُلاَمًا وَنُتِجَتْ خَيْلَهُ قَالَ هَٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَمْ تَلِدِ أَمْرَأْتُهُ وَكَمْ ثَنَتْبَحْ خَيْلُهُ ، قالَ هٰذَا دِينُ سُوء \* (°) هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّمِ مُرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِجْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ غَبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٦) إِنَّ هَاذِهِ الآيَّةَ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فَ مَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُثْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَرُوا في يَوْم ِ بَدْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِم ٍ عَنْ أَبِي يَجْلَزٍ قَوْلَهُ مَرْشُ حَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيَّانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُجْلِّزِ عَنْ قَيْس

(۱) وقال (۲) باب: (۳) باب: (۳) حَرْ ف شَاكِرْ (۵) حَدَثنا (۵) مَدَثنا (۵) باب. (۵) باب. (۵) باب. (۵) فوله - كذا ف هامش النسخ بالحمدة بلارقم ولإ

تصعبح كشبه مصعه

(١) يَقْسِمُ. قَسَماً

أَبْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِي أَلِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَيْنَ يَدَي الرَّ عَنْ لِأَخْصُومَة يَوْمَ الْقِيامَة ، قالَ قَيْسٌ وَفِيهِم نَزَلَتْ هَذَانِ خَهْمَانِ أَخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ قَالَ ثُمُ اللَّهِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلِي ۗ وَعَنْيَةُ وَعَبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ هُنَّبَةً

# ( سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١) (٢) )

قَالَ أَبْنُ عُيَنْةً : سَبْعَ طَرَاثِقَ سَبْعَ سَمُواتٍ ، لَهَا سَابَقُونَ سَبَقَتْ لَمُمُ السَّمَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَالِفِينَ . قالَ (\*) أَبْنُ عَبَّاسِ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ ، فَأَسْأَلِ الْبُقَرَةُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ اللَّهَ مِنْ اللَّافِكَةَ (" ، لَنَا كَبُونَ لَمَا دِلُونَ ، كَا لِحُونَ عابِسُونَ (" ، مِنْ سُلاَلَةٍ الْوَلَلَّهُ رَجَعَ على عَقبَيْهِ سَامِرًا اللهُ وَالنَّطْفَةُ السُّلَالَةُ ، وَالْجُئِنَّةُ وَالْجِنُونُ وَاحِدٌ ، وَالْغُثَاءِ الزَّبَدُ وَما أَرْ تَفْعَ عَنِ المَّاءِ وَما لاً يُنتَفَعُ بِدِ (٦) .

# ( (٧) سُورَةُ النَّور (٨) )

بِنْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَصْعَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرْ قِهِ (١) الضِّيَاءِ ، مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْلِي مُنْعِنْ ، أَشْتَاتًا وَشَتَّى وَشَتَّاتٌ وَشَتُّ وَاحِدٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا يَبَّنَّاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ مُسمِّى الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسمِّيَتِ السُّورَةُ (١٠٠ لِأَنَّهَا (٨) بِمُ الله الرحمن الرحمِ اللهُ مَقْطُوعَة مِنَ الْأُخْرَى ، قَامَنًا قُرِّنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ مُسمِّيّ قُرْآ نَا . وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِيَاضِ الثَّالِيُّ : الْمِشْكَاةُ الْكُنَّوَّةُ بِلِسَّانِ الحَبَشَةِ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ لَهُ ۚ تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا قَرَأُ نَاهُ فَأُنَّبِعْ قُرْآ لَهُ ۖ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ كَا تُبْعِ قُرْآ لَهُ أَيْ مَا مُجِمَ فِيهِ فَا عَمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ أَلَّهُ . وَيُقَالُ لَبْسَ لِشِمْرٍهِ قُرْآنٌ أَيْ تَأْلِيفٌ وَسُمِّى الْفُرْمَّانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ رِلْمَرْأَةِ مَا قَرَأَتْ بِسَلَّا قَطُّ أَيْ كَمْ تَجْنَعْ فِ بَطْنِهَا وَلَدًّا. وَقَالَ (١١) فَرَّصْنَاهَا أَنْزَلْنَا

خ (۱) المؤمنون

(٣) وقال

(٤) قال ابن عباس

(٥) وقال غيره (٦) بَجُأْرُونَ يَرْفَعُونَ أصْواتَهُمْ كَمَا يَجْأَرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيعُ الشَّمَّرُ وَالْجَمِيعُ الشَّمَّارُوَالسَّامِرُ هَاهُنَافَى مُوْضِع الجَمْع تُسْخَرُ ونَ تَعَيْمُوْنَ مِنَ السِّحْرِ هذه الرواية من غير اليونينية

(٧) بسم الله الرحن الرحم
 وقت هذه بالحرة مقدمة

(٩) وَهُوَ الضَّبَاء

(١٠) السُّورَة

(١١) ويقال في

فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأَ فَرَصْنَاهَا يَقُولُ فَرَصْنَا عَلَيْكُمْ ۚ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ (١) قالَ مُجَاهِدُ: أو الطُّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُوا لَمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصُّغَر (٢) \* (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءٍ ٢٠ إِلاَّ أَنْفُتُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ حَرَّتُ إِسْطَقُ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاءِي إِقَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُورٌ بِمِرًا أَنَّى عاصِمَ أَبْنَ عَدِى ۗ وَكَانَ سَيِّدَ ۚ بِنِي عَجْلاَنَ (٦) فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ أَرْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيَقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنَى عاصم النَّبِيُّ مَلِيِّهُ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ فَكَرِّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ المَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَ عِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قالَ عُوَ يُمِرْ وَٱللهِ لاَ أَنْتَهَى حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَرْاتِكُ عَنْ ذَلِكَ كَفِاء عُو يُمِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيَقَتُدُلُهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفَى صَاحِبَتِكَ ، فَأَمْرَهُمُ ارْسُولُ اللهِ عَلِيْتُ بِالْلاَعَنَةِ مِمَا سَمَّى ٱللهُ فَ كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَقْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ ٱنْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْخَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ أَحْسِتُ عُو يُمِراً إلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُو يُمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَّبَ عَلَيْهَا َ فِهَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَ مُيرٍ ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أَمْهِ \* (٧) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَكَاذِبِينَ صَرِيْنِ (١٠) سَلَيْان بْنُ ادَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فْلَيْحْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجِلاً أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَأَى مَعْ أَنْ أَتِهِ

(۱) وقال (۱) وقال (۱) متناسان <sup>(۱)</sup> ه ا

(٢) وَ قَالَ الشَّعْنِيُّ أُولِي الْإِرْ نَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ارْبِ وقالَ طَاوُسُ هُوَ الْأَحْقَ الَّذِي لاَحاجَةَ لَهُ في النَّسَاءِ أَوقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ مُنِيمُهُ أُولاً بَطْنُهُ وَلاَ يَخَافُ على النَّسَاءِ أ

هدا من غير البويينية وسمه في الفتح النسني • كذا في الهامش المعول عليه وفي متمه التسطلاني تقديم وتأخيركتبه مصححه

(٣) أَبُّ قَوْ الْهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 (٤) اللَّهَ قَوْ الْهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(٥) وقع فى المطبوع سابقا
 ريادة العريابى كتبه مصحعه

(٦) الْتَجْلَان

چنان (۷)

(۱) حدثنار

رَجُلاً أَيْقَتُكُهُ فَتَفَنُّلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فَ الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيمُ قَدْ قُضِّي (١) فيكَ وَفِي أَمْرَأَ بِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ أَلَيْهِ عَلِيَّهِ فَفَارَفَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ علمِلاً فَأَنْكُرَ خُلْهَا وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثُهَا وَتُرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ أَللهُ كَمَا ﴿ (٢) وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْكَاذِبِينَ مَرَثَىٰ (٣) مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِى عَنْ هِشَامِ أَنْيِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتهُ عِنْدَ النِّيِّ مَنْ لِللَّهِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْماء فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدُّ فَ فَلَوْكَ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأُ تِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْنَمِسُ الْبَيِّنَةَ جَفَلَ الذِّي عَمِلِكَ يَقُولُكُ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَٰلُ ۖ وَالَّذِي بَمَتَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقُ ۖ فَلَيْنُرِلَنَّ ٱللهُ مَا مُيَرِّئُ ( ) طَهَرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَ نُصَرَفَ النَّبِي عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا كَفَاء هِلِآلُ فَشَهِدَ وَالنَّبِي مِنْكُ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كاذِب ، فَهَلْ مِنْكُمَّا تَأْمِبُ ، ثُمَّ قامَتْ فَشَهدَتْ ، قالمَّا كانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَتَقْلُوهَا (٥) وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ". قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ هَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِعِ أَكْحَلَ الْمَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ الشِّرِيكِ بْنِ سَتَحْماء ، تَجَاءت بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلِيَّ لَوْلاً ما مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأْنْ \* " وَالْخَامِينَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَرْشَ مُقَدَّمُ بْنُ تُحَدِّد بني يَحْنَى حَدَّثَنَا (٧) عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِيعٍ عَن

(۱) قصى آلك ( م م رتاب النبخ بالهامش بلا كذا في النبخ بالهامش بلا رتاب ولا تصحيح كتبه مصححه (۲) حدثنا (٤) التشديد من الفرع (٠) عند ، مخذف (٦) باب قواير وم

(۷) حدثنی

اللهِ عَلِينَ فَأَمَرَ بِهِما رَسُولُ اللهِ عَلِينَهِ فَتَلاَعَنَاكُما قالَ اللهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلاَعِنَيْنِ \* (١) إِنَّ الَّذِينَ جَاوِا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تُحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ أُنْرِيِّ مِنْهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . أَفَّاكُ كَذَّابٌ حَرِّشَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ قالَتْ عَبْدُ ٱلله اَ بْنُ أَبِيَّ اَبْنُ سَلُولَ \* " وَلَّوْلَا إِذْ سَمِيتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَسَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحًا نَكَ هَٰذَا بُهُتَانٌ عَظِيمٍ ' لَو لاَ جاواً عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء كَإِذَا كُمْ كِأْثُوا بِالشَّهَدَاء اللَّهِ عَنُومٌ وَأُولِنَاكَ عِنْدَ ٱللهِ ثُمُ الْكَاذِبُونَ مَرْثُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَفَّاص وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زُوج النِّيِّ عَلِيٌّ حِينَ قالَ كَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوا ، فَبَرَّأَهَا ٱللهُ مِمَّا قالُوا ، وَكُلُّ حَدَّتْنَى طَأَيْفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعْي لَهُ مِنْ بَعْضِ الذِي حَدَّثَني عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّمُهُنَّ خَرَجَ سَهِمْهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاها لَغَرَجَ سَهِنِي نَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَعْدَ ما نَوَلَ ٱلْحِجَابُ قَأَنَا أَعْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْوَلَ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً مِنْ غَزْوَتِهِ رَلْكَ وَقَفَلَ وَدَنُو ْنَا (٣) مِنَ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْـلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ

فَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ فَامَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَفْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَّا عِقْدٌ لِي مِنْ

أَنْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَمَى أَمْرَأَتَهُ ۚ فَأَنْتَنَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ

ظَنَّ الْوُمِنُونَ وَالْوَامِنَاتُ بِأَ نَفْسِهِمْ خَبْراً إِلَى قَوْلُهِ حدد. (۲) دنونا

جَزْعِ ظَفَادِ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، قَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي أُبْنِغَاوَهُ ، وَأَقْبَلَ (٢) الرَّحْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي قَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَثُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ (٣) الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَخِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا ٱسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِجَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَبْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ نُحِيبٌ فَأَتَمْتُ (\* مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ مَتَيَفَقِدُونِي (٥) فَيَرْجِمُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِيثُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُو انِي مِن وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي (٢) قَبْلَ الْمِجَابِ، قَاسْتَيْقَظْتُ بِأَسْيَرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي تَفَرَّتُ وَجَعْمِي بَجِلْبَابِي وَاللهِ (٧) مَا كُلَّمَنِي (٨) كَلِمَةٌ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْنَ أَسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى (٩) أَنَاخ رَاحِلَتَهُ فَوَطَئ عَلَى يَدَّيْهَا (١٠) فَرَكِبْتُهَا ، فَأُ نُطَلَّقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةُ ، حَتَّى أَنَبْنَا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ ، فَهَـلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَّى ۗ أَبْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيصُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ اللَّطَفَّ (١١) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى " وَسُولُ اللهِ عَلِي فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَريبُني وَلاَ أَشْعُرُ (٧٧) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهَتُ خَرَجَتْ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَاصِع وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِنَّى لَيْلِ وَذَٰلِكَ فَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا وَأَمْرُ مَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْاوَلِ فِي التَّبَرُ ۚ زِيلَ الْفَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ

(١) أَظْفَار (٣) كذا بالفوقية في اليونينية وفى الفتح رواية الكيشيهي شدةالم الاولىوبقيت الفنحة وفى الفرع تشديدها وعزيت (٠) سَيَقَقِدُ وَ نَنِي (T) رآنی (٧) وَوَأَلَثُهُ (۱) يُكَأِنني (١) حين (١٠) يَدهَا (11) اللَّطَفْ

(١٢) أَبِالشَّرُّ صِي

أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا ، فَا نُطْلَقَتْ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهم بني عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْن عامِرِ خالَةُ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَبْنُهَا مِسْطِحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَأَتْبَكْتُ أَنَا وَأَمْ مِسْطَحٍ وَبِلَ بَيْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمْ مِسَطَحٍ في مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَا بَنْسَ مَاقُلْتِ أَنْسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا قِالَتْ أَيْ هَنَتْنَاهُ أَوَكُم تَسْمَعي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَ ثَنِي ٣٠ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَازْدَدْتُ مَرَّضًا عَلَى مَرَضِى (٢) فَلَمَّا رَجَمْتُ إِلَى رَبْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْهُنِي سَلَّمْ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَى قالَتْ وَأَنَا حِينَئَذِ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فِي فَثْتُ الرَّا عَالنَّ فأخدنى ا أَبَوَى ۚ فَقُلْتُ لِأُمِّى مَا أُمَّنَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ يَا بُنَيَّةُ هُوَ فِي عَلَيْكِ ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً ( ) عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائُو إِلاَّ كَثَّرُنَ ( ) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللهِ وَلَقَدْ (٦) تَحَدَّثَ النَّاسُ بَهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ، وَلا أَكْتَعِلْ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَما الله الوَلْقَدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبُتَ اللهُ الْمُلْكِ ، لأَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْدِلِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَكُمْ فَي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْ اللهِ أَهْ اللهِ وَمَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لم يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ بَرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِيبُك ؟ قالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا

جارِيَّة حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ

(٢) قالت ناما (٤) و ضيئة (ه) أكذر

عَلِيُّ ۚ فَأَسْتَعْذَرَ يَوْمَنْذِ مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَى ۖ ٱبْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّهُ وَهُوْ عَلَى الْمِنْهُ يِهِ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل رَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِينَ عَلَى (١) أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْمَلِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍّ الانصارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْأُوسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَ انِنَا مِنَ الْخَرْرَجِ ، أَمَرْ نَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قَالَتْ فَقَامَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّهُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِّمًا ، وَلَكِنِ أَخْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لاَ تَقْنُـلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَـْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٢) وَهن َ أَبْنُ عَمَّ سَعْدٍ " فَقَالَ لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَيْرُ ٱللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ۖ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاوْسُ وَالْخَرْرَجُ حَتَّى خَمْوا أَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَامُ عَلَى الْمُنْجَدِ، قَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُحَفِّفُهُمْ حَتَّى سَكَمُوا (3) وَسَكَتَ قَالَتْ فَكَنْتُ (0) يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ ، قَالَتْ فَأَصْبِحَ أَبُوَاىَ عِنْدِى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْماً ، لاَ أَكْتَعِلْ بنَوْمٍ ، وَلاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكاء فالقِ ۗ كَبدِي ، فالَتْ فَبَيْمًا (١٠) هُمَا جالِسانِ (٢٠) عنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَأَمْنَاذَنَّتْ عَلَى الْمُرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاذِنْتُ كَمَا ، فَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، قالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى (^ ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتُهِ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ وَكُمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلُهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُولِى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي قالَتْ فَتَشَهَّدُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَمْدُ : يَا عَائِشُةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْرَ ثُكِي ٱللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ بِذَنْب فَأَسْتَغَقِّرِى ٱللَّهَ وَتُوبِي إِليْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى ٱللهِ تَابَ

(۱) في أهلي (۲) الحضير (۳) الحضير (۳) أبن مُعاذِ (۳) كنت صح (٤) سكت صح والفسطلاني وكتب بهاهته والدي يؤخد

(۱) فَبَكُيْتُ (۱) فينا (۱) جالِسَيْنِ (۷) جالِسَيْنِ

من الفرع المزى أن رواية أبى ذر سكنوا بالون كتبه

اللهُ عَلَيْهِ ﴿ قَالَتْ فَالَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِس مِنْهُ تَطْرَةً ، فَقَلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيا قالَ ، قالَ وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَفُولُ اِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَتْ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله عَلِينِ قَالَتْ فَقُلْتُ (١) وَأَنَا جارية محدِيقَةُ السِّنِّ لاَ أَفْرَأُ كَشِيرا مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّى وَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَٰذَا الْحَدِيثَ خَتَّى أَسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ يِدِ فَلَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيقَة "، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيقَة "لاَ تُصَدَّقُونِي " بذٰلك ، وَلأَن أَعْتَرَ فْتُ لَكُمْ بِأَمْ ، وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِينَةٌ لَنْصَدِّقُنِّي ، وَٱللهِ ما أَجِدُ لَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ قَوْل أَبِي يُوسُفَ قالَ : فَصَّبْرُ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَمَانَ عَلَى ما تَصِفُونَ . قالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَأَضْطَجَمْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ إللهَ مُبَرِّئًى بِبَرَاءِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ اللهُ مُنْزِلٌ في شَأْبِي وَحْيًا يُشْلَى وَلَشَأْ نِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُشْلَى وَلَكِنْ (٣) كُنْتُ الله وبنية وصبطها في النوع. أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ فِي النَّوْمِ رُوَّيَا مُبِرِّ ثَنِي ٱللَّهُ بِهَا ، قالَتْ فَوَٱللَّهِ مأزامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهِ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْوِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْمَرَق ، وَهُوَ في يَوْمٍ شَاتِ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي مُنْزَلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ سُرِّى عَنْهُ وَهُو يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (\*) أُوَّلُ (\*) كَالِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ أُمَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (٦) أُمِّى قُومِي إِلَيْهِ ، قالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ (٧) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْمَدُ إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَلَ (٨) اللهُ : إِنَّ الذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَاَ تَحْسِبُوهُ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرّابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَأَلَّهُ

(۲) لائمدتونی

(٤) فسكان

(٦) قالت

(v) لاَ وَأَلَيْهِ

(٨) فَأَ ثُرَٰ لَ ٱللهُ عَزَّوَ جَلَّ

لاَ أُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحٍ شَبْئًا أَبِداً بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَا لِشَةَ ماقالَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْ فِي وَالْسَاكِينَ وَالْهَاجِدِينَ فَسَبِيل ا اللهِ وَلْيَعَفُوا وَلْيَصَفْخُوا أَلاَ تُحَيِّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَأَللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قالَ أَبُو بَكْدِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَمْفَرَ ٱللَّهُ لِى فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ ِ النَّفَقَةَ ٱلَّذِي كَانَ يُنْفِينُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَسْأَلُ (١) إِنَّنْبَ أَبْنَةَ جَمُّ مِن أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ ما ذَا عَلِيتٍ أَوْ رَأَيْتٍ ؟ فَقَالَتْ ٢٠٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَهْمِي سَمْمِي وَ بَصَرِي ، ما عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَتْ وَهِيْ الَّتِي كانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَرْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفَقَتْ أُخْتُهَا خَمْنَةُ أَنْحَارِبُ لَمَا ﴾ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصِحَابِ الْإِفْكِ \* (\*) وَلَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَلسَّكُمْ فِيهِ أَفَضْتُمْ فِيهِ (3) عُذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَلَقَوْنَهُ يَرُويِهِ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، تُفيِضُونَ تَقُولُونَ حَرْثُ مُكَّدُ أَبْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا (٥) شُلَيْهَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمّ رُومانَ ا أُمَّ ما ثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَكًا رُمِيتُ ما ثِشَةُ خَرَّتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا \* (1) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِيكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِيكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمِدُ لَا وَتَحَسَّبُونَهُ هَيْنَا ﴿ وَهُو عِنْدَ ٱللهِ عَظْمِيمٌ مَرْثُ الْبِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ٥٠ هِشَامُ ٥٠٠ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ سِينَ عَائِشَةَ تَقُرُّأُ ١٠٠ إِذْ تَلِقُونَهُ إِلَّاسِنَتِكُمْ ﴿ ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ مِهَا مُنَّاكًا مُذَا إِبْنَانٌ عَظِيمٌ مَرْشِ الْمُثَلَّ مَدُ اللَّنَي حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ مُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَسْتَأَذَنَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ (١٣) مَوْتَهَا عَلَى عالْشَةَ وَهِي مَنْلُوبَة ، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ رُيْدِي عَلَى ، فَقَيِلَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَمِنْ وَكُجُوه

(۱) شأل (٢) قالت (٣) بَابُ قَوْلِهِ (٤) الآية<u>َ</u> (٠) حدثنا اب کاب (v) [Ki (۸) أخبرنا (٩) آبن يُوسَفَ مديد ((۱۰) تاول (۱۱) تياب رُدَّ) الْآيَةَ رين) فكيل

السُهْمِينَ، قالتِ الْدُنُوا لَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قِالَتْ بِخَيْر إِنِ التَّقَيْتُ (') ، قالَ فَأُنْتِ بِخَيْر إِنْ شَاءَ اللهُ رَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ وَلَمْ يَنْكُحْ بِكُراً خَيْرا فَيْراكِ ، وَنَرَلَ عُدْرُكِ مِنَ السَّاء ، وَدَخَلَ أَبْنُ الزُّبِيرِ خِلاَفَة ، فقالَت دَخَلَ أَبْنُ عَبّاسِ قَائَلَى عَلَى عَدُ الْمُنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْياً منْسِيًّا ، وَرَضْ أَمُنَ بَنُ اللهُ عَنْ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّنَنَا أَبْنُ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ('') أَسْتَأْذَنَ عَبْدُ الْجَيدِ حَدَّنَنَا أَبْنُ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ أَنَّ أَبْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ('' أَسْتَأْذَنَ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ أَيْ يَعْفِي اللهُ عَنْهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْ لَا عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْ لِلهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِنْ لِللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ أَيِي الضَّعْلَى عَنْ أَيْدِ الضَّعْلَى عَنْ اللهُ عَمْشِ عَنْ أَيِي الضَّعْلَى عَنْ أَيْ اللهُ عَمْشِ عَنْ أَيِي الضَّعْلَى عَنْ أَيْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ أَلَهُ أَنَّهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَذَالِ بُعْضِ مَنْ أَلِي الضَّعْلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَذَالِ بُعْنِي مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حَصَّانُ رَزَانُ مَا تُرَنَ بِرِيبَةً وَتُصْبِحُ غَرْقَى مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ قالَتْ لَكُونِ أَنْتَ \* (1) وَيُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٍ حَكِيمٍ حَرَّفَى (٧) مُمَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي ۗ أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي الضَّفْي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقالَ :

حَصَانُ رَزَانُ مَا تُرَنَّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْثَى مِنْ لُومِ (١٨) الْغُوَافِلِ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مَثِلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تُولًى لَا اللهُ وَالَّذِي تَولًى كَرْهُ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِ أَشَدْ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرِيهُ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَأَيْ عَذَابِ أَشَا يَعْمَ الْفَاحِشِةُ (١٠) فِي الَّذِينَ آمَنُوا كَلْمُ مِ عَذَابُ إِلَيْهِ بِهِ اللهُ إِنَّ اللهُ يَعْمَ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُم لاَ تَعْلَمُونَ ، وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَأَنْ اللهُ وَرَوْفَ رَحْمِيمُ وَاللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ وَأَنْ اللهُ وَرَوْفَ رَحْمِيمُ وَاللّهَ وَلا اللهُ فَيْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

مَّ (۱) أُبِقِيتُ (۲) كندًا بإفراد الضمير في اليونينية اليونينية

(۲) تباب

 عوله • كذا في النسخ بالهامش بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

عند آلياً (٤)

هـــــ (٥) قال صم

وم (٦) مالية

صيع (٧) حدثنا صدد

(۱) دِماءِ

(١٠) الآية الى نوله رؤف إ رحيم

> لا (١١) تَشْبِعُ نَظْهَرَ

(١٢) وَتَوَّوُّلُهُ وَ لَا يَأْ أَتَّلِي

يُؤْنُوا أُولِي القُرْبُني وَالْمَاكِينَ (١) وَالْهَاجَرِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تَحَبُّونَ أَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَـٰكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي خَطِيبًا فَنَشَهِّدَ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ: أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوهِ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَٱللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَيْهِ مِنْ سَوْمِ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ كَبْيِّي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا (٢) عاضِرْ"، وَلاَ غِبْتُ (") في سَفَرِ إِلاَّ غابَ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ أَنْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنْ نَضْرِبٌ أَعْنَانَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أَمْ حَسَّانَ أَبْنِ ثَايِتٍ مِنْ رَهُ طِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْس مَا أَحْبَيْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَانَهُمْ حَتَّى كَادَ إِنَّنَّ " يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ِ شَرّ في المَّسْجِدِ وَمَا عَلِيْتُ ، قَالَمُا كَانَ مَسَاءٍ ذَٰلِكَ الْبَوْمِ خَرْجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمِعِي أَمُ مِسْطَح إِفَعَاثَرَتْ وَقَالَتْ تَعَسِى مِسْطَحْ، فَقُلْتُ أَى أُمِّ تَسْبِّينَ أَبْنَكِ وَسَكَنَّت مُ عَمْرَتِ الثَّانِيةَ فَمَا لَتْ تَمَسَ مِسْطِحٌ فَفُلْتُ كَمَا ﴿ تَسُبِّينَ أَبْنَكِ ﴿ مُمَّ عَمَّرَتِ الثَّالِيَّةَ فَقَالَتْ تَعَسَى مِسْطَحْ فَأَنْتُهَنَّهُما فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُبُّهُ إِلاَّ فِيكِ فَقُلْتُ فَ أَى شَأْ فِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجْعَمْتُ إِلَى سَبْقِي كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلاَ كَيْبِرًا، وَوُعِكْتُ (٧) فَقَلْتُ (٨) رِرَسُولِ اللهِ مَلِكَ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسِلَ مَعِي الْفُلاَمَ فَدَّخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السَّفْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقِرْزُأَ ، فَقَالَتْ أُنِّي مَا جاء بك يَا بُنَيَّةُ ؟ عَأَخْبَرَ ثَهَا وَذَ كُونَ لَهَا الْحَدِيثَ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبِلُغُ مِنْهَا مِثْلَ (١) ما بَلَغَ مِنْي فَقَالَتْ يَا (١٠)

بْنَيَّةُ خَفَّضِي (١١) عَلَيْكِ الشَّأْذَ عَإِنَّهُ وَاللَّهِ كَفَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ (١٢) حَسْنَا أَهُ عِنْدَ رَجُلِ

كوله أبنوا روى من الأصلى يتشديد الباء وروى أنبوا بتدريم النون وشسدها أيضا انظر القسطلاني

(١) الىتولە واللىغنوررىم

li (r) (۲) كُنْتُ

(٤) كادَ يَكُونُ

(ه) صَع أَى أَم آ مِع كذا صورة ما بالهامش في

(۱) فَتَكَنَّتْ

(٧) ضم الواو من الفيرع
 مدة

(۸) وثلت

(۹) الذي

(١٠) أَيْ بُنْلَةً

(۱۱) خَلَّىٰ

(١٢) ليس في نسمخ اللط للذى معناقط بعد لنظآ اسِأة (۱) فأستغبر أنه (۲) فتال (۲) يا بنية (۲) يا بنية (۵) خادمي (۵) تستخيي (۵) تشات له (۷) ولند (۸) إلى فكه

يُحِيُّهَا لَمَا ضَرَائُهُ إِلاَّ حَسَدْتَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ كُمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنَّى ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِدِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّك وَاسْتَعْبَرُتُ (١) وَ بَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْ تِي وَهُو فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّى ما شَأْنُهَا ؟ قالَتْ بَلَنَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قالَ (٢) أَفْسَمْتُ عَلَيْكِ أَىْ (٢) بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى يَبْتِكِ فَرَجَمْتُ وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّة كَيْتِي فَسَأَلَ عَنَّى خَادِمَتِي ( ) فَقَالَتْ لاَ وَأُلَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلاَّ أَنَّهَا كانَتْ تَر ْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَنَأْكُلَ خَبِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا ، وَأَنْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ ٱللهِ عَرْكَةِ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاّ مَا يَعْلَمُ الصَّا أَيْءُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ ، وَ بَلَغَ الْامْنُ إِلَى ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَان ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْي قَط، قالَتْ عائِشَة ، فَقُتِلَ شَهيداً في سَبيلِ ٱللهِ قَالَتْ وَأَصْبِحَ أَبُواىَ عِنْدِى قَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَى ۗ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ وَقَدْ صَلَّى الْمَصْرَ ، ثُمُّ دَخَلَ وَقَدِ أَكْتَنَفَنِي أَبُوَاىَ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ إِن كُنْتِ قَارَفْتِ سُواً أَوْ طَلَمْتِ فَتُولى إِلَى ٱللهِ وَإِنَّ ٱللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، قالَتْ وَقَدْ جاءتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَهْيَ جَالِسَةٌ ۚ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِي (٥) مِنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْ كُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَا لَتَفَتْ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ (٦) أَجِبْهُ ، قالَ فَاذَا أَقُولُ ، فَأَلْفَقَتْ إِلَى أُمِّى ، فَقُلْتُ أَجِيدِهِ ، فَقَالَتْ أَقُولُ ما ذَا ، فَلَمَّا كُمْ يَجِياهُ ، نَشَهَّدْتُ فَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَةُ ، ثُمْ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى لَمْ أَفْعَلْ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، ماذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُم لَقَدْ (٧) تَكَلَّمْتُمُ بهِ وَأَشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنَّى (٨) فَعَلْتُ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي كَمْ أَفْعَلَ لَتَقُولُنَّ

قَدْ بَاءِتْ بِهِ عَلَى نَفْسِماً ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْتَمَسْتُ أَسْمَ يَعْقُوبَ فَلْمُ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : فَصَبّرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَاعالِشَةٌ فَقَدْ أَنْزِلَ ٱللهُ بَرَاءَتَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ عَضَبًا ، فَقَالَ لِى أَبَوَاىَ قُومِي إِلَيْدِ ، فَقُلْتُ وَاللهِ (١) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما ، وَلَكِنْ أَحْمَدُ ٱللَّهَ الَّذِي أَنْزُلَ بَرَاءِتِي لَقَـــدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ مُمُوهُ وَلاَ غَيِّن مُمُوهُ ، وَكانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ أَبْنَةُ جَحْس فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا خَمْنَةُ فَهَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَنَـكَلُّمُ فِيهِ (٢) مِسْطَحُ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ۖ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُو الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قالَتْ فَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَتَم مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَأْنَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ (" إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرِ ، وَالسَّمَةِ أَنْ يُوْنُوا أُولِي الْقُرْ لِي وَالْمَتَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِنَّى قَوْلِهِ ؛ أَلَّا تَحْيِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ ۖ رَحِيمٍ ، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْدٍ بَلَى وَاللَّهِ مَارَّبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَنْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانُ يَصْنَعُ \* ( ) وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُسُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ \* وَقَالَ أَتْمَدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا أَبى عَنْ يُونُسَ قَالَ أَيْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاء اللهَاجرَاتِ الْأُوَّلَ لَكَ أَنْزَلَ اللهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرِ هِنَّ عَلَى جُيمُوبِينً ، شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهِ (0) حَرْشَنَا أَبُو مُعَيِّم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الحَسن أُنْ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَبْبَةً أَنَّ عالْشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نُرَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ أَخَذْنَ أُزْرٌهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبل

(۱) لا و الله (۲) به (۳) و السعّة (٤) باب (٤) باب (٤) باب الله عنوان مامن النسخ بالحرة بلارتم ولا (٥) بها،

الحَوَاشِي فَأْخْتَمَرْنَ بهَا .

( ( الفَرْقانُ (١) )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هَبَّاءً مَنْثُورًا مَا تَسْفِيبِهِ الرِّيخُ ، مَنذَ الظِّلُّ مَابَيْنَ كُلُوعِ الْفَجْر إِلَى مُطلُوعِ الشَّمْسِ ، سَأَكِنا دَامًّا ، عَلَيْهِ دَلِيلاً مُطلُوعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فاتَهُ مِنَ اللَّيْل عَمَلُ أَدْرَكَهُ إِلنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْل . وَقَالَ الْحَسَنُ: هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا (٢) في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْءٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ مُبُورًا وَيْلًا وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِينُ مُذَ كُن وَالتَّسَعْنُ وَالِاصْطِرَامُ (٠) مِنْ أَنْ التُّوعَّادُ الشَّدِيدُ ، ثُمْ لَى عَلَيْدِ تُقْرَأُ عَلَيْدِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَكُ ، الرَّمْ الْمَدْنُ المَا عَلَيْدِ الْعَدِنُ التَّوَقَادُ الشَّدِيدُ ، ثُمْ لَي عَلَيْدِ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جَمْلُة (٢) رِساسَ ، ما يَعْبَأُ (٧) يُقَالُ ما عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا ، لاَ يُسْتَدُ (١٥) بِهِ ، غَرَاماً هلا كا وَقَالَ نَجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ (٥) : عانيَةٍ عَتَتْ عَن (١٠) الخَرَّانِ ال ﴿ (١١) اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُبُخُوهِهِم ۚ إِلَى جَهَنَّمَ (١٢) أُولَٰتِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَصَلُ سَبِيلًا ۗ (٨) أَىٰ كُمْ تَعْسُدُ ۖ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مُحَمِدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فَتَاذَة حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ يُحْشَرُ الْكَافِيُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قادِراً (١٣) عَلَى أَنْ كُيْشِيَةً عَلَى وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا ﴿ (١٤) وَالَّذِينَ لَآيَدْعُونَ مَتَ ٱللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ (١٠) أَلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقَّ وَلاَّ يَزْنُونَ وَمِينْ يَفْمُلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، الْمُقُوبَةُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ مُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني مَنْصُورْ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَى وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُثِلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَيْ الدُّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبُرُ قَالَ أَنْ تَجِعْلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَى خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ ثُمَّ أَنَّ

(٦) وَذُرِّيًّا تِنَاقُرُّةُ أَعْثُنَ

(y) [K]

(١٢) قادر

(1٤) بَابُ قُوْلَامِ

(١٠) الآية يَالَقُ لَامًا

تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ (١) تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتُ هُذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِينَ لاّ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي جَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْخَقْ (؟ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَأَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْن ر. بين سعم (٠) وقع فَ البونينية مدينية اللهِ بَنَ اللهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلا (٣٠ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّي ، فَقَالَ سَمِيدٌ قَرَأُتُهَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ كَمْ قَرَأْتُهَا عَلَى "، فَقَالَ هُذِهِ مَكِّيَّة "نَسَخَتْهَا (') آيَة "مَدَنِيَّة "( )، الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ حَرِيثَى (٦٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُنُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ (٧) فِيهِ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نُرَّلَتْ فَي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ ۚ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا (٨) مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى : فَخَرَاوُهُ جَهَنَّمُ . قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ . وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخرَ .. قالَ كانَتْ هذهِ في الجَاهِلِيَّةِ \* (٩) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانَا حَرِّشُ استَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ أَنْي جُبَيْرِ قَالَ قَالَ أَبْنُ أَبْزَى شَيْلَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مْتَعَمِّدًا ۖ فَجَزَاوَٰهُ جَهَنَّمُ (١١) . وَقَوْ لِهِ : وَلاَ (١٣) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا (١٢) والنَّين لا (١٣) رُوَّمُن اللَّهِ الْحَقِّ ، حَتَّى بَلَغَ إِلاَّ مَنْ تَأْبَ (١٣) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قالَ (١٤) أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَنْنَا بِاللَّهِ (٥٠) وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَنَيْنَا الْفَوَاحِش، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِمًا ، إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا ۞ (١٦) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا (١٧) قَأُولَٰ إِنَّكَ أَيْدُكُ ٱللَّهُ سَبِّئَا تَهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

لَا (1) ثم أن ص (٢) وَالْأَيَرْ نُونَ (٢) والَّذين لا (٤) يعني نسختها (٦) حدثنا الا (۷) فَكَـٰخَكُتْ (٨) عَنْ مَنْصُورٍ (٩) كاك عوله. كذا بالجرة في هامش النسخ بلا رةم ولا تصحيح كتبه مصححه (١٠) سَأَلَ . فعلا ماضياً قال القسطلاني كذا في الفرع كأصلهوقال الحافظ ابن حجرسل بصيغة الامر وهو كذلك في هامش الاصل را1) خالدا فيما (١٤) فقال (١٥) وقد

(17) كاك

قَصِ (۱۷) الآية

الله غَفُورًا رَحِيًّا مِرْشُ عَبْدَانْ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَمْرَ فِي عَبْدُ الرَّ هُنُنِ بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسْأَلَ ٱبْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَاتَهُنَّ الآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنِاً مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا نَنَيْ مَ وَعَنْ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ، قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ \* (١) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً (٢) هَلَكَةً (٣) مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْم يِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّىنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَثُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللّزامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا .

## ( ( السُّعَرَاءِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْعَنُونَ تَبْنُونَ ، هَعَنِيم يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَ ، مُسَعَّرِينَ اللَّهْحُورِينَ (٥) لَيْنُكُمُّ (١) وَالْايِّنُكُمْ تَجْمُ أَيْكَةٍ وَهِي جَمْعُ (٧) شَجَرٍ ، يَوْمِ الفَّالَّةِ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ ، مَوْزُونِ مَعْلُومٍ ، كَالطَّوْدِ الْجَبَل (^ ) ، الْشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَليلَةٌ ، في السَّاجدينَ الْمُصلِّينَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَأَنَّكُمْ (٥٠) ، الرِّيمُ الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ (١٠) الرَّيَعَةِ ، مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوْ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِ بِنَ (١١) مَرِحِينَ ، فارِهِ بِنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فارِهِ بِنَ حاذِقِ بِنَ ، تَعْشُوا (١٢) أَشَدُ الْفَسَادِ ، عاثَ (١٣) يَعِيثُ عَيْثًا ، ٱلْجُبِلَّةَ الْحَلْقُ ، جُبلَ خُلْقِ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجبلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ (١٤) \* (٥٠) وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُرَىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى (١٠) أَبَاهُ يَوْمَ (١٠) بَابَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَارَةُ مِرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّنَنَا (١١٠) أَخِي عَنِ أَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ المُفْبُرِيِّ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّة

(۱) آرِ آباً

(٦) أَيْ هَلَكَةً

(١) وَاللَّيْكُةُ

(٧) تجميع ُ الشَّجَرِ

(١) كالجبل وقال (١) غيره لَشِوْذِمَهُ

أَكْنَاهُ الْأَيْكَةُ (١)

وهجي الغيضة

(۱۰) و احياه ريعة

١٠ وَاحِدُهِا رِيْعَهُ \*

(١١) فَرِحِينً

(۱۲)[هو

(۱۳) و عات

(١٤) قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ

(١) هده الجنة ألحقت عا تياما في هامش السنج بالتريج

قَالَ يَكُقُ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لاَ ثَخْذِنِي (١) يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ ٱللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ (٢) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِانِيَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْن غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى كَمَرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ لَمَّا تَرَكَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرِبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ مَرْ عَلَى الصَّفَا لَجْعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهِرْ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى أَجْنَمَعُوا لَجْعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ ماهُو ٓ فِحَاء أَبُوكُمْب وَفُريْش فَقَالَ أَرَأَ يُتَكُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقٌ ؟ قالوا نَعَمْ ، ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا ، قالَ قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَهُ بِ تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهُ لَذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَ وَتَبّ ما أُغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ حَرْثُ أَبُو الْيَمانِ أَخْبَرَ الْشَعَيْبُ عَن الزَّهْرِيِّ قال أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ المسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ قام رَسُولُ اللهِ عَلِيُّهُ وَيِنَ أَنْزَلَ اللهُ : وَأَنْذِرْ عَسْيِرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ ، قالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ أُو كَلِمَةً تَحْوَهَا أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، وَيَا (" صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، وَيَافاطِمَةُ بنْتَ مُمَّدٍ والله من الله عن من مالي لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُلُنَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ . ( " النَّمْلُ " )

ميع (٤) سورة ص

(٠) بسم الله الرحمن الرحيم

قالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَتَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمَا عَرْشُ سَمِيرُ سَكَرِيمٌ حُسُنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَ الشَّنِ (1) مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ ، رَدِفَ أَثْتَرَبَ ، جامِدَةً قَاعَةً ، أَوْزِعْي الصَّنْعَةِ وَغَلاَ الشَّرْعُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ الْجَعْلْنِي . وَقَالَ ثُمَا هِنْ : نَكِرُوا غَيْرُوا ، وَأُوتِينَا الْمِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصْرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْانُ الصَّرْعُ بِنْ كَاتُهُ مَا خَصَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْهَانُ قَوَادِيرَ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ (1)

( ( القَصَصُ )

كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكَ ۚ إِلا وَجْهَهُ إِلاَّ مُلْكُهُ ، وَيُقَالُ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ( ) الْأَنْبَاءِ الْحُجَجُ \* ( ) إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاهِ صَرَتُ اللهُ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاهُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُنْدِرَةِ فَقَالَ أَىٰ عَمَّ قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ كَالِمةً أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْطَّلِّب فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَهْ مِنْ عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِيلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَلِى أَنْ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِ وَاللهِ لَأَسْنَعْفُرِنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا كَانَ لِلنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَلِي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ إِنَّكَ لاَ مَهْدِى مِنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مِنْ يَشَاءِ \* قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أُولِى الْقُوَّةِ لا يَرْ فَمُهَا ، الْعُصْبَةُ مِنَ الرَّجالِ ، لَتَنُو ۚ لَتُنْقِلُ ، فارِغاً إِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوسَى ، الفَرحِينَ المَرحِينَ ، قُصِّيهِ أُنَّهِ يَ أُثْرَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقَصَّ الْكَلاَمَ ، نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدِ عَنْ جَنَا بَهِ وَاحِدْ وَعَن أَجْتِنَابِ أَيْضًا ، يَبْطِينُ وَ يَبْطُسُ ، يَأْ تَمِرُونَ يَتَشَاوَ رُونَ ، الْمُدْوَانُ وَالْمَدَاءِ (٦) وَالتَّمَدِّي وَاحِيدٌ ، أَ نِّسَ أَبْصَرَ ، أَلْحُذُونَهُ وَطَعَةٌ

ه ه<sup>ار</sup>ن (1) بأتونى

(۲) إِيَّاهَا

(۲) سورة الفصص بسم الله الرحم · وق لمسسخة له تاديم البسماة على سورة

من و ط

(1) فَعَمَيِتُ عَلَيْهِمُ (٠) فوله · كذا ق السخ

 (4) فوله • (11 ق السخ بالجرة في بيان امدها عطفة

بَابُ قَوْ الهِ

(1) لم يضبط المين في العرج كأصله وضبطها الفسطلاني والفتح كبعض العروع بالفتح والصحيف وق العرج المسكى بالضع والسكس عَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَبْسَ فِيهَا لَمْبُ ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَمَبُ ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الجَانُ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ، رَّدْأُ مُعيِناً . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يُصَدِّرُ قُدنِي . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ السَنْمِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضَّداً ، مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ ، وَصَّلْنَا ا يَيَّنَّاهُ وَأَ تَمَنْنَاهُ ، يُجْلَى بُحِلْمَ ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ ، فِي أُمْهَا رَسُولًا ، أَمُّ الْقُرَى مَكَّة وَمَا حَوْ لَمَا ، ثُكُنِ ثُخُنِي ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ ۚ أَخْفَيْتُهُ ۗ وَأَظْهَرْتُهُ وَ يُنكَّأَنَّ ٱللَّهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسَعُ عَلَيْدِ ، (٤) وَقَالَ غَنْرُ الْمَبْرَانُ الْعَصْفُ عَلَيْهِ \* (١) مَرْثُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ اَا يَعْلَى حَدَّ نَنَا سَفْيَانُ الْمُصْفُرِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ: لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ . قَالَ إِلَى مَكَّةَ . ( الْعَنْكَبُوتُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ضَلَلَةً (٢) فَلَيَعْآمَنَ اللهُ ، عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ إِنْمَا هِيَ عِمَنْزِلَةِ فَلْيَمِينَ اللهُ ، كَفَوْلِهِ : لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ (٥) ، أَنْفَالاً مَعَ أَنْقَالِهُم (٥) أزوارهم .

( (٧) الم غُلِبَتِ الرُّومُ )

فَلا يَرْ بُو (^، مَنْ أَعْطَى ( ) يَبْتَغَى أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرً لَهُ فِيها قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ الْمُنْعَمُونَ ، يَهْدُونَ يُسَوُّونَ الْمُضَاحِعَ ، الْوَدْقُ الْمَطَلُ . قالَ أَنْ عَبَّاس : هَلْ لَكُمْ (١) عَطَيَّةً يَيْنَغُوانْضَلَ ۗ مِمَّا مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فِي الْآلِمَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمُ كَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ ﴿ بَمْضًا ، يَصَّدُّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ ، فَأَصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ شَمْفْ وَضَعْفْ لَغَتَانِ وَقَالَ نَجَاهَدُ السُّواَّى الْإِساءَةُ جَزَاءِ الْسِيئِينَ حَرَّتُ حَرَّتُنَا حَدَّتَنَا (١٠٠ سُفْيَانُ حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ بَيْنَهَا رَجُلُ يُحَدِّثُ في كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَيَأْخُذُ بِأَسْاعِ الْنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ

(1) كَالْبُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ ۚ آنَ الآيَةُ (٢) سُورَةُ الْمَنْكَبُوتِ معة بسم الله الرحمن الرحيم وقال (٦) ضَلاَلَةً

يۇنغى ۋالچى واجد

(٥) مِنَ الطُّيْدِ

(١) أَوْزَاراً مَعَ همه المراجة الراوم بيشم

<u>الله الرَّحْنِ</u> الرَّحِيمِ ا

٧ سُورَةُ أَلَّمَ عُلْمَتِ

(١٠) عَنْ سُعْبَانَ

كَهَيْئَةِ الزُّكُامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَنَيْتُ أَبْنَ مَسْعُودِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ ، كَفِلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ يَقُولَ لِلَا لَآيَهْ لَمْ (١) لاَ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله قالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيَّةً قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرِ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوْا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ اللَّهُمُ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا اللَّيْنَةَ وَالْمُظِامَ ، وَ يَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ كَهَيْئَةِ ٱللَّهْ خَانِ خَمَّاءَهُ أَبُوسُفُيَّانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا (٢) بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ فَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا قَادْعُ ٱلله ، فَقَرَأ الله الله أعلم فَأَرْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخانٍ مُبِينٍ ، إِنِّي قَوْلِهِ عائِدُونَ . أَفَيْكُمْشُفُ (\*) عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِم ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِيشُ ال الْبَطْشَةَ الْكُنْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلِزَاماً يَوْمَ بَدْرٍ ، الْمُ غُلِبَتِ الرُّومُ ، إِلَى سَيَغْلِبُونَ ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَّى \* ( ) لَا تَبْدِيلَ لِخَانِ اللهِ لِدِينِ اللهِ ، خَلْقُ الْأُوَّلِينَ دِينُ الْأُوَّلِينَ وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلاَمُ مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفُطِرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُعَجِّسانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ الَّذِهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أَلَّهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ.

( أَنْ لَقْمَانُ )

لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْم مَظَيم ﴿ صَرْتُ الْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا جَرَير ﴿ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسُولِ ٱللهِ

عَنِيْهُ وَقَالُوا أَيْنَا كُم ۚ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ ۚ بِظُلْمِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنِيْكَ إِنَّهُ لَيْسَ بذَاكَ ('' أَلاَ نَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِأَ بْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمْ عَظِيمٌ \* (\*) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ حَرِيْنِ " إِسْ اللَّهُ عَنْ جَرِيرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ (' رَجِلُ يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ : أَنْ ثُوَّمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتْهِ (\*) وَ رُسُلِهِ وَلِقَالُهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِسْلاَمُ ؟ قالَ الْإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ ٱللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُوثِّتِي الزَّكاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ : أَنْ تَمْبُدَ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ ما المَسْوِلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (٢) رَبَّتُهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُومُنَ النَّاس ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خَسْ (٧) لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فى الأَرْحامِ أَنْمَ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى ۖ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوا فَلَمْ يَرَو اشَيْنًا فَقَالَ هَٰذَا جِبْرِيلُ جاء اليُعلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ مِرْشُ (١٠) يَحْنِي بْنُ سُلَيْهانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَرُّ بْنُ مَحَدِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَفَاتِيتُ مَفَاتِيتُ (١) الْنَيْبِ تَخْسُ، ثُمَّ قَرَأً: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

## ( (١٠٠ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَهِينِ صَعِيفٍ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، صَلَّنَا هَلَـكُنْا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْحِرُرُ الَّتِي لاَّعُظَرُ (١٠) إِلاَّ مَطَرًا لاَ مُينْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ (١٠) نُبَيِّنُ ﴿ (١٠) فَلاَ تَعْلَمُ الْحِرُرُ الَّتِي لاَ تُعْطَرُ (١٠) فَلاَ تَعْلَمُ

(۱) بذلك و (۲) كَابُ قُولِهِ (۲) حدثنا (۱) حدثنا (۱) حدثنا (۱) و كُذَّهُ و (۱) و كُذُهُ و (۱) و (۱

(١٢) كَهُو بُسَانًا

(١٢) بَابُ قُو ْلِيِّر

نَفْسٌ مَا أُخْفِي كَمْمُ (١) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ قالَ قالَ اللهُ تَبَارَك (٣) وَتَمَالَى : أَعْدَدْتُ لعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِتٌ وَلاَ خَطَرَ عَلَى ا قَلْبِ بَشَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْنِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْنُنُ \* وَحَدَّثَنَا (\*\*) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ اُللَّهُ مِثْلَه قيلَ لِسُفْيَانَ رِوَايةً قالَ فَأَىُّ شَيْءٍ \* (\*) قالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ الْ (٤) وَالَّهُ أبِي صالح قِرًا أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَّاتِ (°) مَرَثَىٰ (٦) إِسْطَى بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسِامَةَ (٥) قُرَّاتِ أَعْيُنِ عَن الْأُ مُمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَلْكِيدٍ يَقُولُ (٦) حِدْنا اللهُ تَمَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِخِينَ مَا لاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، ذُخْراً بَلْهَ (٧) ما أُطْلِعْتُمْ (١٨) عَلَيْهِ، ثُمُّ قَرَأً : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْلَنِ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩)

( (١٠٠ الْاخْزَابُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَياصِيهِمْ قُصُورِهِمْ ﴿ (١١) صَرَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي النَّبِي الْوَمِنِينَ هُرُ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَالِيُّهِ قالَ مامِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُوْلَى (٢٣) النَّاسُ بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَقْرَوا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . فَأَيْمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فإِنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْ تِنِي وَأَنَا (١٣) مَوْ لاَهُ \* (١١) أَدْعُو هُمْ لِآبَائِهِم (١٠٠ مِرْثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَزِيْرِ بْنُ الْخُتَّارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ ا

(١) مِنْ قُرَّةِ أَعْانِي

(۲) عن وج<u>ل</u>

(٢) حدثناعلى قالحدثنا

ص ش د قال على وحدثنا سفيا**ن** 

مُعَاوِيَّةً عند ه

مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَدَّثَنَا

(١١٣) أُولَى مَا

(12) بَابْ

أَنْ مَمْدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : أَدْعُونُهُ لِآبَاتُهِم مُوَ أَقْسَط عِنْدَ ٱللهِ ۞ فَانَهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلاً ، نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَا نِبْهَا ، الْفِيْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَءْطَوْهَا حَرِثْنَ (٢) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا (٣) مُمَّذُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَ نُصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُرَى هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنْسَ بْنِ النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ما عاهَدُوا ألله عَلَيْدِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شَمُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ أَنْ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصَّنْفَ في المَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ (1) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرُونُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ إِلاَّمَعَ خُزَ أَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ النَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ سَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا ٱللهُ عَلَيْهِ \* (٥) قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْيُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الذُّنيَّا وَزِينَهُمَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعْكُنَّ (") وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جِيلاً (٧)، التَّبَرُّجُ أَنْ تَخْرِجَ عَاسِنَهَا، سُنَّةَ ٱللهِ أَسْتَنَّهَا جَعَلَهَا مَرْثُنا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّ يَلِّكِ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَاءِهَا حِينِ أَمَرُ ( اللهُ أَنْ يُخَلِّيرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأ بِي رَسُولُ اللهِ إِنَّ فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَنْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ (" نَسْتَعْجلي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَافِهِ ، قالَتْ ثُمَّ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ قال : يَا أَيُّا النِّيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَىَّ هَٰذَا (١٠) أَمْنَتَأْ رِمُ أَبَوَى عَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ \* (١١) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِالْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . وَقَالَ تَتَادَةُ وَأُذْكُرْنَ مَايُسْكَى فِي يُبُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَٱلْحِيْثُانَةِ . الْفُرْآنِ (٧٠ وَالسُّنَّةُ . وَقَالَ اللَّيْثُ:

(۱) باله (۱) المراق (

حَدَّثَى يُونسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرَّجْن أَنَّ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيُّ مَرِيِّةِ قَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ مَرَالَةِ مِرْفَعَ بِتَخْدِيدِ أَزْوَاجِهِ بَدَأُ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرْ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلَى ، حَتَّى نَستَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرِاقِهِ ، قالَت ثُمَّ قالَ إِنَّ أَللهُ (١) جُلَّ ثَنَاوُهُ قالَ : يَا أَيُّهَا النَّني قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا إِنِّي أَجْرًا عَظِيمًا قالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أًىِّ هٰذَا أَسْتَأْمَرُ أَبَوَى ۚ، فَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ ، قالَتْ ثُمَّ فَعَلَ | أَزْوَاجُ النِّيِّ مَرْكِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْنِنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَاَمَةً وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ا عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ \* (٢) وَتُحْنِى في نَفْسِكَ مَا أَلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْثُنِي النَّامِيَّ وَأَللهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴿ مَرْشُ ﴿ (٣) مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيِمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُور عَنْ حَمَّادِ أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا تَأْبِتُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُذِهِ الآيةَ : وَتَخْفِي فى نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيدِ ، نَزَلَتْ فى شَأْنِ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ( ٤ جَمْش - وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ ( • ) بَابُ فَوْلِيمِ \* (°) ثُرْجِيُّ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُوْءِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تُرْجِئُ ثُوَّخِّرُ ، أَرْجِنْهُ أَخِّرْهُ مِرْشُ زَكَر ياد بنُ يَحْيُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَعَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَانِ َ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقُولُ أَبَّبُ المَرْأَةُ نَفْسَها ، ْ فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُؤوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءِ **وَمَنَ أَبْتَغَيْت** ممَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ ما أُرَى رَبِّكَ إِلاَّ يُسَادِعُ في هَوَاكَ مَرْتُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم "الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عائيشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَسْتَأْذِنُ في يَوْمِ اللَّهِ أَوْ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَتْ هذه

الآيةُ : ثُرْجِي مَنْ تَشَاهِ مِنْهُنَّ وَتُونُونِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَن أَبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ كَمَا مِا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانِ ذَاكَ إِلَى ۚ فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عاصِماً \* (١) قَوْلُهُ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامِ (١) غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَاْ طَعِمْتُمْ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ لِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لاَ يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابِ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ ا وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَـكُمُ أَنْ تُؤَذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَيْحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَمْدِهِ أُبدًا إِن ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهُ عَظِيًّا . يُقَالُ إِنَاهُ إِذْرَاكُهُ ، أَنَى يَأْنِي ٣ أَنَاةً ١٠ لَملَّ السَّاعَة تَكُونُ قَريبًا . إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَّنَّثِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَ بَدَلًا ، وَكُمْ ثُرُدِ الصَّفَّةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَّنَّثِ ، وَكَذٰلِكَ لَفَظُهَا في الْوَاحْدُ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيمِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْيُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ (٥) يَمْنِي عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أُنس قَالَ قَالَ مُعَنُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ عَارِسُولَ اللَّهِ بَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ ٱلْحِجَابِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِبْلَز عَنْ أَنَس أَنْ ِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ( ) جَحْش دَعا الْقُوْمَ فَطَمِيُوا ثُمَّ جَلِسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَكَ رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَهَاءِ النَّبُّ عَلَيْكِ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُومُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَأَ نُطْلَقَتْ فِئْتُ، فَأَخْبَرُتُ النِّيَّ عَلِيَّ أَنهُم قَدِ أَنْطَلَقُوا ، جَنَاء حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُل ، فَأَنْقَ ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَأَنْزُل

(۱) بَابِ

(۲) إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَٰلِكُمُ وَ اللهِ عَظِماً

كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِماً • كدا

الى قوله عظیما • كدا

كتبه مصححه

(۳) بكسر النون فى اليونينية

والحسباح كنبه مصححه

والحسباح كنبه مصححه

عُ أَنَاةً فَهُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهِ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهُ هُو آنَ اللهُ اللهُ هُو آنَ اللهُ اللهُ

(۲) النّبِيّ (۳) إلى قو لله من وراه حيجاب (۵) بنت (۵) أدعو (٥) أدعو (٧) فأر فَعُولًا (٧) فأر فَعُولًا (٨) فيقلن (٩) والأحرى خارِ جَهُ (١٠) والأحرى خارِ جَهُ

(۱) بِنْتُ جَعْشِ رُضِيً

أَللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِّ الآيَةَ مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بهٰذِهِ الآيَةِ آيَةِ ٱلْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (" إِلَى رَسُولِ " ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ ، كَفَعَلَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ يَحْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ "" إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَضُّرُّبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ مَرَرُثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مُبِي عَلَى النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ بِرَيْنَبَ ٱبْنَةِ (" جَحْش بخُبْرْ وَلَمْمٍ فَأَرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجِى \* قَوْمْ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيء قَوْمْ ۖ فَيَأْ كُلُونَ وَ يَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى ما أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا أَجِدُ أَجَــدًا أَدْعُوهُ (٥) ، قالَ (٦) أَرْفَعُوا (٧) طَعَامَـكُمْ ، وَ بَتِيَ ثَلَاثَةُ رَهُطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، غَرَجَ النَّبِي عَلِيُّهُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أُهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَّامُ وَرَحْمَةُ الله ، كَيْف وَجَدْت أَهْ لَكَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ ، كُلَّهِنَّ يَقُولُ كَلْمَنَّ كَمَا يَقُولُ لِمَا ثِشَةَ ، وَ يَقَلُنَ (٨) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النِّيقُ عَإِنَّهُ عَإِنَّا ثَلَّاثُهُ مِنْ رَهُمْ في الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكِانَ إِلنَّبِي مَلِي شَدِيدَ الْلَيَاء فَوَجَ مُنْطَلِقاً نَحْوَ حُجْرَةِ عائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْ تُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرْجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً (١) وَأُخْرَى (١٠) خارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَاب مَرْثُ إِسْ عُنَّ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْدِ السَّهْمَى حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أُنّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْ لَمُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ ٱبْنَةِ إِنَّ جَحْشِ فَأَشْبَعَ

النَّاسَ خُبْزًا وَكُما ثُمَّ خَرَج إِلى حُجَرِ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بنائه فَيُسَلِّمُ (١) عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَمُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى يَبْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى مِمَ الْحَدِيثُ فَأَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتُهِ فَأَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ آبَيَّ الله عَلِيَّ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَنَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرَى أَنَا أَخْبَرُ ثُهُ بِمُنْرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّنْرَ كَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ \* وَقَالَ (٢) أَنْ أَى مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْبِي حَدَّنَى مُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِّي مَلِكَ صَرْ ثَنُ الْأَبّ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ماضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَتِهِ ] وَكَانَتِ أَعْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ نَحْفَى عَلَى مَنْ يَعْرفُها فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْمُطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أُمَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَ نَظُرِي كَيْفَ آنخُرُجِينَ ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ فَى بَيْتِي وَإِنَّهُ ( ) لَيَتَعَشَّى وَفِ (٦) يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَال لِي عَمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَأُوسَمِي (٧) أَللهُ إِلَيْهِ ، ثَمْ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَمَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ \* (^) قَوْلُهُ : إِنَّ تُبْدُوا شَبْنًا أَوْ نَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (١) بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَامُهِنَّ وَلا أَبْنَا مُّنَّ وَلاَ إِخْوا بِنَّ وَلاَ أَبْنَاهِ إِخْوانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَانِهِنَّ وَلاَ نِسَأَمُن وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهْيداً مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبُرً لَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِ فِي حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْذِلَ ٱلْحِجَابُ. فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ مَلِيَّةً فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِن أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلِي فَقُلْتُ لَّهُ ۚ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي

(١) فَكُسَلَّمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُو وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو (٢) إِبْرَاهِيمُ بِنُ قال أبو در سقط ابراهيم في نسخة اه من هامش البونيسة (٣) حدثنا (٥) فَاوْحِي إِلَيْهِ (٧) فَا وحِي إِلَيْهِ (٨) بَابُ . علامة أبي المر من الفرع

(١) إِلَّى قَوْلِهِ شَمِيداً

لاً أن تاذي <del>ع</del> (٢) أن تاذي ع (1) أَنْحَرُّ مُوْا

القُعَيْسِ أَسْتَأْذَنَ ، فَأُيِّتُ أَنْ آذَنَ (١) حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِي (٢) عَلَيْ وَما مَنَعَكِ أَنْ تَأَذَينِ (") عَمُّك ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي وَلْكِين أَرْضَمَتْنِي أَمْرَأَةُ أَبِي الْقُعَبْسِ ، فَقَالَ أَثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ كَمْكُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قالَ عُرْوَةُ وَلِذَلْكَ كَانَتْ عَالِشَة تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُونَ (4) مِنَ النَّسَب \* إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَّ لِكُنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا نَسْلِيمًا \* قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ: صَلاَةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ، وَصَلاَّةُ اللَّائِكَةِ النَّعَاء قَالَ (٧) أَبْنُ عَبَّاس : يُصَالُونَ مُيرً كُونَ ، لَنُغْزِينَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ صَرَ شَيْ (٥ سَعيدُ بْنُ يَحِيٰ (" حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَتْبِ بْن عِجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ ال الصَّلاَةُ (١٠) ، قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى مُخَّدٍّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدُ عَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُمَدِ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ ۗ ﴿ (١) الرَّبَةِ إِنْ اهِيمَ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَعِيدٌ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيلًا الخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله هُذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قال قُولُوا : اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَدَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ ابْرُ صَالِم عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ ، كَمَا بَازَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَ رْدِيثُ عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْ اهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَآلِ مُمَّدِّكُما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ۞ (١١) قَوْلُهُ: لاَ تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوا مُوسَى مَرْثُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا (١٢) رَوْحُ أَنْ عُبَادَةً حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنِ وَتُحَدَّدٍ وَخِلاَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا. آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَّهِ مِنْ آهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا. ( (١) سَبَأَ )

يْقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، يَمُعْجِزِينَ بِفَاتَتِينَ ، مُعَاجِزِينَ (٧) مُغَالِبينَ ، سَبِقُوا فَاتُوا ، لاَ يُعْجِزُونَ لاَ يَفُونُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ (٣) عِمُعْجِزِينَ بِفَا يُتِينَ وَمَعَنْيُ مُعَاجِزِينَ مُعَالِبِينَ ، يُريدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَبْنَ صَاحِبِهِ ، مِيْشَارْ عُشْرُ وَنَ الْأُكُلُ الثَّمَرُ (٥) ، بَاعِدْ وَ بَعَدْ وَاحِدٌ. وَقَالَ نُجَاهِدٌ : لاَ يَعْزُبُ لاَ يَغْيِبُ (٦). الْعَرمُ السُّدُّ ماهِ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ في السُّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِي فَأَرْ تَفَعَنَا عَن الْجَنْبَيْنِ (٧) ، وَخَابَ عَنْهُمَا المَّاهُ فَيْبِسَتَا وَلَمْ يَكُن المَّاهُ الْا هُمَّرُ مِنَ السَّغَة وَلْكِنْ (٨) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاء . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : الْعَرَمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيُمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي ، السَّا يِغَاتُ الْدُرُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِد " يُجَازَى يُعَاقَبُ ، أُعِظُكُم " بِوَاحِدَة بِطَاعَةِ اللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى وَاحِد وَأَثْنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ إِلْشَيَاعِهِمْ بِأَمْنَا لِفِيمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كَالْجَوَابِ (٥) كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ الْخَمْطُ الْأَرَاكُ ، وَالْأَثَلُ الطَّرْفَاءِ ، الْعَرِمُ الشَّدِيدُ \* (١٠ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا ماذًا قالَ رَبُّكُم قالُوا الْحَتَّى وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ مَرْشَ الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ نَيَّ اللهِ عَلِيَّةِ ا قالَ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِاجْنِحَتِهَا خُصْعًا نَا لِقَى ْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزُعَ عَنْ ثُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْخَقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَتُهَا مَسْتَرِقُ (١١) السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَحَكَا بَعْضُهُ

۲۱ مُعَاجِزِيَّ مُسَابِقِي

(r) وَقَوْلُهُ

(٤) يَقَال

(٥) الشَّمْرَةُ

رة. سَيْلَ الْعَرِمِ السُّدُّ<sup>(1)</sup>

(٧) الْمِنْسَيْنِ

(^) وَالْتَّكِنَةُ (

(٩) كَالْجُوابِي

(۱۰) مَابُ

(11) بقاف واحدة فى اليونينية فى الموضعين وفى بيض الاصول مسترتو الواو فيهما

<sup>(</sup>١) الشَّدِيدُ

قرأه واسد واثنين كذا في النسخ الصعيعة بهذا السبط فأنظر وجهه كتبه مصععه

فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ (١) سُفْيَانُ بِكَفَةِ فَرَفَهَا (٢)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَا بِعِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَالِمَةَ فَيُلْقِيهِا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهِا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ يُدْرِكَهُ فَيَكَذْبُ مَمَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ (٣) فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِبِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ (١) مِنَ السَّمَاءِ ۞ قَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرُ ۗ (٥) تابُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ خازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ صَعِدَ النَّبِي عَمِي الصَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحاهُ فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُريشٌ قَالُوا (٦) مَالَكَ ؟ قَالَ أَرَأُ يَثُمْ لَو أَخْبَرُ أَكُمُ أَنَّ الْعَدُو ۚ يُصَبِّحُكُمْ أَو يُسِّيكُمْ أَما لَا مِم اللَّ الرحن الرحيم كُنْتُم ْ تُصَدِّقُونِي (٧) ؟ قالُوا بَلَى ، قالَ فَإِنِّى نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَمْتِ تَبًّا لَكَ ، أَلِمُلْذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْزَلَ أَللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَب

> مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، وَغَرَا بِيبُ أَشَدُّ (١) سَوَادٍ ، الْغِرْ بِيبُ الْشَّدِيدُ السَّوَاٰدِ (١٠٠ .

( الْكَوْنَكُةُ )

( سُورُهُ إِس )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَمَزَّرْنَا شَدَّدْنَا ، يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ (١١) حَسْرَةً عَلَيْهِمْ أَسْتَهِنْ اوْ هُمْ ۚ بِالرُّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَلَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءُ أَحَدِهِمِا صَوْءَ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذَٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِينَيْنِ ، نَسْلَخُ كُوْرِجُ أَحَدَهُما مِنَ الآخَر وَ يَجْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَكَلَّهُونَ مُعْجَبُونَ، جُنْدُ مُحْضَرُونَ الْمُو نَعَمْ

(۲) راء فحرنها مشددة في النوع والقسطلاني

(٦) فَقَالُوا مَالَكُ فَقَالَ

-ر</->
(٧) تصدقوني

(٨) سورة الملائكة ويس

(٠١) و قال بجاهد سياحسرة على الْعبَادِ وَكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ أَسْتُهُوْ أَهُ مُعُ وِالرُّسُلُ مِنْ مِثْلِهِ مِنَّ الْأَنْعَامِ فَكُونَ مُعْجَبُونَ سُورَةً بس بسم ألله الرَّحْنِ الرَّحيم وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ تَجْرَى لِمُسْتَقَرِّ لَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَقَرَّزْنَا عَشَدَّدْنَا حَدَّتَنَا

(الم) وكالم

عِنْدُ ٱلْحِيسَابِ، وَيُذْكُرُ عَنْ عَكْرِمَةَ : المَشْحُونِ الْمُوقَّرُ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ مَ يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، مَرْقَدِنَا عَخْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ وَاحِدْ ﴿ هُ وَآ وَالشّنْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِ كَمَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ وَمَكَانَهُمْ وَاحِدْ ﴿ هُ وَآ وَالشّنْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِيَ وَمَكَانَهُمْ عَلْ كُنْتُ مَعَ النِّي عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عَنْ إَبْرَاهِيمَ التّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي عَلَيْكُ فَي المَسْجِدِ عِنْهُ غُرُوبِ الشّنْسِ فَقَالَ بَا أَبَا ذَر وَلَي اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّا تَذْهَبُ ، حَتَّي أَنَدُرِي أَنْ تَغُرُبُ الشّنْسُ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ؛ وَالشّنْسُ ثَجُرِي لِمُسْتَقَرَ لَمُ الْمَدْ فَي وَالشّنْسُ ثَجَرِي لِمُسْتَقَرِ كُمْ النّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي لَلْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي الشّنْسُ فَقَالَ بَا أَبَا فَرَي الشّنْسُ فَقَالَ اللهُ عَنْ الْمَوْنُ وَالسّنَسُ ثَعَرَى السَّاسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي الشّنِينِ الْعَلَيمِ مِرْضَ الْمُسَدِّدِي حَدِّينَا الْإَعْمَ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْعِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَلَا سَأَلْتُ الذِي عَنْ الْمَرْسُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالشّنْسُ ثَعَرْمِي لِمُسْتَقَرُ هَا تَعْنَ الْمَرْسُ .

( الصَّافَّاتِ )

وَّقَالَ نَجَاهِدْ: وَيَقَدْفُونَ بِالْفَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَقَذَفُونَ مِنْ أَكُلُ مَكَانٍ ، وَيَقَذَفُونَ مِنْ الْحَقْ الْمَيْنِ يَعْنِي الْحَقْ الْمَانِ بَعْنِي الْحَقْ الْحَقْ الْمِيْنِ يَعْنِي الْحَقْ الْحَقْ الْمَيْنِ يَعْنِي الْحَقْ الْحَقْ الْمَيْنِ يَعْنِي الْحَقْ الْمَقْ الْحَقْ الْمَيْنِ يَعْنِي الْحَقْ الْمَقْ الْحَقْ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنِ الْمَيْنَ الْمَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ الللْمُ ا

را) تباب قوله (۱) مسرة (۱) مسرة (۱) مسرة (۱) مسرة والعاظات بسم التح الرحم (۲) أَلْمِنْ الرحم (۱) أَلْمِنْ الرحم (۱) الأستهام السَّمَاء (۵) ويقالو

\* (') وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ مَرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَلِقَهُ ما يَنْبَغِي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَلِقَهُ ما يَنْبَغِي لِأَحْدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنِ أَبْنِ ('' مَتَّى صَرَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَمْدُ بْنُ لِأَحْدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنِ أَبْنِ ('' مَتَّى صَرَّتَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَمْدُ بْنُ فَلَيْحٍ قالَ حَدَّ بَى عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوتَى عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ فَلَيْحٍ قالَ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِن يُولَسَ بْنِ عَنْ هُلِكُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قالَ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِن يُولَسَ بْنِ عَنْ اللهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قالَ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِن يُولَسَ بْنِ مَنْ اللهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ قَلَدُ كَذَبَ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَى مَنْ قالَ أَنَا خَيْرَ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ( (۳) ص )

ميد 8 لار (۱) بَابُ قَوْلُه مد

(۲) مِنْ يُونَسَ بِنِ مِنْ يُونَسَ بِنِ

(۲) مسورة س بم الله مدير الرجن الرحيم حدثني

(٤) سَجُدَةٍ في ص

(٠) فَسَجَدَهَأُدَاوِدُعَلَمِهُ السَّلَامُ فَسَجِدَهَا

(٦) آلجيساب

لا (۷) قوله جند میم

(۸) فَوَ أَقْ رُجُوعٍ م

(١) بَابُ قُوْلِهِ إِ

لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ مَرْضًا إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا(١) رَوْحٌ وَثُمَّذُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ أَجْنَ تَفَلَّتَ عَلَى ۗ البَارِحَةَ ، أَوْ كَامِةً نَحْوَهَا لِيَقَطَّعَ عَلَى الصَّلاة فَأَمْكَنَنِي ٱللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي اللَّهْجِدِ حَتَّى تُصْبِيعُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرَتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَا لاَ يَنْبغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي . قالَ رَوْحٌ فَرَدُّهُ خاسيًّا \* (") وَما أَنَا مِنَ الْمُسَكَلِّفِينَ مَرْثُ قُتَيْبَةُ ٣٠ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْي عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ كَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِلَا بِيعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَهِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عَنِ اللَّهٰ خانِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ دَمَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَوًّا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُم ۗ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَة فَصَّت كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَكَالُوا المَيْتَةَ وَٱلْجُالُودَ حَتَّى جَمَلَ الرَّجُلُ يَرَى يَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء دُخانًا مِنَ الحُوعِ. قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: قَارُ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَمْشَى النَّاسَ هُلُلَا عَذَابٌ أَلِيمٍ . قالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا أَ كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ أَنَّى كَمْمُ اللَّهُ كُرِّي وَقَدْ جَاءِهُمْ رَسُولٌ مُبَينْ. ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّم يَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُم عَالِدُونَ أَفَيكُ شَفّ الْمَذَابُ بَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ فَكُشِفَ (") ثُمَّ عادُوا في كُفْرهِمْ فَأَخَذُهُمْ اللهُ يَوْمَ بَدْرِ قال (٥) أللهُ تَعَالَى (٦) يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقَيْمُونَ .

(۱) أخبرنا (۲) قوله (۲) قوله (۳) آبن سعيد (۳) أبن سعيد (۵) وقال (۱) عزوجل (۷) مسوراة الزمر بسم الله الرحمن الرحم

﴿ (٧) الزُّمَرُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَفْنَ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ يُجِرُّ عَلَى وَجَهْهِ فِي النَّادِ وَهُو قُولُهُ تَعَالَى :

مّ ۲ خالصاً (١) وَقَالَ غَبْرُ، (٦) بِجَانِبَيْوِ رv) تاب قَوْلُهُ (v) (١٠) وَ مَزْلَتْ (١١) بَالْبُ قُوْلُهِ

أَ فَنَ يُلْقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً (١) ، ذِي عِوَجٍ لِبْسِ ، وَرَحُلاً سَلَماً (٢) لِرَجُلِ (\* مَثَلُّ لِآلِهَ لِمَتِيمِ الْبَاطِلِ ، وَالْإِلْهُ ۚ الْخَقَ ، وَيُحَوِّ فُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونهِ بِالْأُوْ نَانِ ، خَوَّ لْنَا أَعْطِيْنَا ، وَالنَّذِي جَاء بِالصَّدْفِ الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيء يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي أَعْطَيْنَنِي عَمِلْتُ مِمَا فِيهِ (١) مُتَشَا كِسُونَ (٥) الشَّكُسُ الْعَسِيرُ لاَ يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا مَا لِمًّا مَا أَنْهَا أَرَّتْ نَفَرَتْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمِ لاَ يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ ، وَرَجُلاً سِلْمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِمًا ، أَشْمَا زَّتْ نَفَرَتْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عِفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حَافَيْنَ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ ، بِلْحِفَافَيْهِ (٦) بِجَوَانِيهِ ، مُتَشَابِهَا ليْسَ مِنَ الْأَشْتِبَاهِ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً في النَّصْدِيقِ ﴿ ﴿ كَا عِبَادِي اللَّهِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ أُللَّهُ يَنْفِرُ الَّذْنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ صَرِيقَى ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبِرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِنْ خَبَرَ أَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنَ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ،كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَ كُثَرُوا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مَمَّدًا عَنِي ۚ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (١) كَلَمَنْ لَوْ تُحْبُّرُنَا أَنَّ لِمَا تَعِلْنَا كَفَارَةً َ فَنَزَلَ : وَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِا ْ لَحَقِّ وَلاَ يَرْ نُونَ . وَنَزَلَ ( ' ' قَلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُهِمِ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ \* (١١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء حَبْرٌ مِن الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ مَا مُمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَنْ السَّلُواتِ عَلَى إِصْبَعِ. وَالْأَرْصِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَّاء وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسائَرَ الحَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ النِّي عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ ٱلْحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمَا قَدَرُوا اللهُ بِحْقٌ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَبِمًا قَبْضَتُهُ

يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُولًاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ \* (١) مَرْثُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ خَالِدِ بْن مُسَافِي حَمِعاً قَنْصَتُهُ يَوْمَ الْفَهَامَةِ ۗ عَنْ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَامَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيَّةِ يَقُولُ وَالسَّمُواتُ مَطُو يَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الأَرْضَ ، وَ يَطُوى السَّمُواتِ (٣) بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* (٢) وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاًّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمُ أَنْفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قَبَامٌ يَنْظُرُونَ صَرَتْنِي (٤) الحَسَنُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرٍ يَّاء بْنِ أَبِي زَاثِدَةَ عَنْ عامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي (٥) أَوَّلُ مَنْ يَرْ فَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلَّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَكَذَٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ مَرْثُ (١) مُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا (٧) أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ سَمِعْتُ أَبَاصاً لِخ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِ قَالَ بَيْنَ ٣٠ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالُوا يَا أَبَا هرَ يْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قالَ أَيَدْتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قالَ أَيَدْتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ شَهْراً قَالَ أَيَنْتُ ، وَ يَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ تَعْبُ ذَنِّهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ . ( (٥٠) أَلُوامِنْ (١٠٠)

صلام قالَ مُجَاهِدْ: عَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَ يُقَالُ (١١) بَلْ هُوَ أَسْم ﴿ لِقَوْلِ شُرَيْحِ أَبْنَ أَبِي أُوْفَى الْعَبْسِيِّ :

يُذَكُّرُنِي حامِيم وَالرُّمْحُ شَاجِر فَهَلَّا تَلاَ حامِيم قَبْلَ التَّقَدُّم الطُّونُ ُ التَّفَضُّلُ ، دَاخِرِينَ خاضِعِينَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى النَّجَاةِ الْإِيمَانُ ، لَيْسَ لَهُ ا دَعْوَةٌ ، يَعْنِي الْوَثَنَ ، يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بِهِمِ النَّارُ ، تَمْرَحُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْعَلاَءُ ابْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنَّطُ النَّاسَ ، قالَ (١٢٠ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَفَنَّطَ

(۱) مَابُقُو ْلِهِ وَ الْأَرْضُ **ا** 

بيمينه صح (۲) الساء

(٤) حدثنا

ره) مِنْ أُوَّلِ

صو**ی** (۱) حدثی

(٧) قال قال أبي

(٨) ما بَيْنَ

(1۰) بسم الله الرحم الرحيم قال المحارى ويقال حم محارها

(11) فيقال

(١٢) فقال

النَّاسَ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الدِّينَ آسْرَفُوا عَلَى السَّهِمِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الدِّينَ أَمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (١) تَحَبُّونَ أَنْ السُّرِفِينَ مُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (١) تَحَبُّونَ أَنْ السُّرِفِينَ مُ اللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمَداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَمْداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ عَمْداً عَلَيْهُ مُبَشِّراً بِالجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلَّالًا مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مُبَاللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُلَا عَلَيْهُ مُنَالًا بِعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا لَهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنَالِقُونَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْكُونَ اللَّهُ عَلَّا مُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ لِّن أَطَاعَهُ، وَمُنذِرًا (") بِالنَّارِ مَنْ (") عَصَاهُ مِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (ا) وَيُدرِرْ أَبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ إبراهـــيمَ التَّيْدِيُّ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قالَ قُلْتُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْ نِي بِأَشَدُّ مَا صَنَعَ (٢) الْمُشْرِكُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْنِةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، خَنْقَهُ (٧) خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْر ، فَأَخَذَ بِمَنْكبهِ ُ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنِ وَقَالَ <sup>00</sup> أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ بِقُولَ رَبْقَ اللهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ،

## ( مم السَّجْدَة )

وَقَالَ طَأَوْسُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أُنْتِياً طَوْعاً (١٠) أَعْطِيا ، قَالَتَا أَتَبْنَا طَأَنِينَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمُنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ (١١ قَالَ وَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاء تَخْتَكُفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ رَبِينَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الروا) وَأَللَّهِ رَبُّنا يَنْسَاءِلُونَ ، وَلاَ يَكْثُنُونَ اللهَ حَدِيثاً رَبُّنَا (١٣) ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا في الرا) إِلَى قَوْالِيم هذهِ الآيَة ؛ وَقَالَ : أُم ِ السَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا ، فَذَكَّرَ خُلْقَ السَّمَاءُ فَبْلَ خُلْقِ السَّمَاءُ فَبْلَ خُلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ أَيْنَكُم لَتَكُفُّرُونَ بِاللَّهِى خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَى ١٦٠ طَأَيْمِينَ فَذَكَرَ فِي هَٰذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ (١٤) السَّمَاء وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، عَزيزًا حَكِيها ، سَمِيماً بَصِيرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمُّ مَضَى فَقَالَ فَلاَ أَنْسَابَ يَعْهُمْ في النَّفْخَة

(٤) لِمَنْ

(٩) مُورَةُ خُمِالسَّجْدَةِ

بهم الله الرحن الرحي

(١١) آبنِ جبير

(آ) حَدُيثًا صح (۲) فَقَالَ (٢) وَخَيْمَ (٤) عَرَّفُوا (٠) وَ دَخْيُهَا أَنْ • وَدَحَاهَا أَيْ (٦) والأكوام ر» کُفُلةَتْ (۷) کُفُلةَتْ صح الأصح (٨) رحبما (٩) مذلك (١٠) قالَ أَبُو عَنْدِ أَللهِ حَدَّ تَنِي (١) يُوسُفُ بن عَدِي حَدَّثَنَا عُمَيْدُ الله أَبْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْن أبي أُنَيْسَةَ عَن النَّهَالِ مِلْاً (١١) كَلُمُ أُجْرِدُ عَيْرُ مُمْنُونِ (١٢) أُمِرً (١٢) قَرَ لَكَا هُمْ مِهِم :(١٤) وقال غيره (١٠) أسعد ناه (١٦) ومن (١٧) وقال عَدره ويقال العنب إذا خرج أيضاً کافور و کفر کی ہے۔ ص (۱۷) ألمكم واحدها

القسطلان كمنيه مصححه

الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء اللهُ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْض يَنْسَاءلُونَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ (') فَإِنَّ ٱللهَ يَنْفِي لِأَهْلِ الْإِخْلاَصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٢) الْمُنْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخُتِمَ (") عَلَى أَفْوَاهِمِمْ فَتَنْطِقِ أَيْدِيهِمْ ، فَعِنْدَ ذَٰلِكَ عُرِفَ (") أَنَّ ٱللهَ لا ً يُكُنَّمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاء ، ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن ، ثُمَّ دَحا الْأَرْض، وَدَخُوهُ هَا (٥) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاءُ وَالمَرْغَى ، وَخَلَقَ الجُبَالَ وَالجُمَالَ وَالآكامَ (١) وَما رَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَذَاكِ قَوْلُهُ دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ا جُهُمِلَتِ (٧) الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا (^ سمَّى نَفْسَهُ ذَٰلِكَ (٥ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ أَىْ كَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَحْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١٠) وَقَالَ مُجَاهِدٍ (١١): مَمْنُونِ مَحْسُوبٍ ، أَقُوالَهَا أَرْزَاقَهَا فِي كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ (١٢) بِهِ ، نَحْيِماتٍ مَشَائِيمٍ ، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء (١٣) . تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّذِيكَةُ عِنْدَ المَوْتِ ، أَهْ تَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتْ أَرْ تَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِ عَيْد نَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هُذَا لِي أَىْ بِعَمَلِي أَنَا بَعْقُوقَ بَهٰذَا (١٤) ، سَوَاءَ لِلسَّا لِلِينَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءَ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ والشَّرِّ ، كَقُو ْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَكَقُو ْلِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَّنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١٠) مِنْ (١٦) ذٰلِكَ قَوْلُهُ : أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهُ فَبهُدَاهُمُ ٱقْتِدِهْ ، يُوزَعُونَ يُكَّفُّونَ ، مِنْ أَكْمَامِا قِشْرُ الْكُفَرِّى هِيَ الْكُمُ (١٧) ، وَلِي تَمِيم الْقَرِيبُ (١٨) ، مِنْ تَحِيصِ حاصَ (١١)

(٣) اديع بالتي (٤) بَابْ قُولُهُ (ه) الآية (٦) الآية من (∨) الأية (٨) وَلَأَانِهَارُ كُو الآيةَ (۱۰) نقال (١٢) مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (۱) الى أرداكم عند س

حاد (1) ، مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٌ وَاحِدْ أَي أَمْيِرَاكِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيدُ (٢) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : الَّتِي ٣٠٠ هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِساءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمْ ، كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ \* تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ (٥) وَلاَ أَبْسَارُكُمُ (٥) وَلاَ جُلُودُكُمُ وَلٰكِنْ طَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْدٍ عَنْ رَوْحٍ بِنْ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرَ عَن أَبْن مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَتِرُونَ (٧) أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْكُكُمْ ۗ (٨) الآيةَ (١) كالَّ رَجُلاَنِ مِنْ ثُرَيْشِ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ ثَقِيفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ قُرَيْش في بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ أَثْرَوْنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ حَدِينَنا قالَ (١٠) بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئَنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأُنْزِلَتْ: وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْعُكُمْ ۗ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ ۗ الآيةَ \* (١١) وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الآيَةَ (١٢) وَرَثْنَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ۗ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ | (١١) بَالْبُ قَوْلُهُ وَ تَقَنِي ۚ أَوْ ثَقَفَيَّانِ وَقُرَشِي ۚ كَثِيرَةٌ شَخَّمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ ا أَثْرَونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قالَ ٱلآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا ۗ أَرْادَاكُ ۖ (١) فَأَ وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعَ إِذَا جَهَرُ نَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهِ سِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْعُكُمْ ۚ وَلَا أَبْصَارُكُمُ ۚ وَلاَ جُلُودُكُ ۗ الآيةَ وَّكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهٰذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ مُحَيْدٌ أَحَدُهُمْ أُوِ أَثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمٌّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورِ وَتَرَكَ ذَٰلِكَ مِرَاراً غَيْرَ (١٣) وَاحِدَةٍ \* فَوْلُهُ وَإِنْ يَصْبِرُوا وَالنَّارُ مَثْوًى لَمُنْمُ اللَّهِ مَا مُعْتَلِمَ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوِهِ (''
( حُم عسق ('') )

وَيُذْ كَرُعْنِ أَنْ عَبّاسٍ ، عَقِيمًا (٣) لاَ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ عَيْرُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( (٧) عُم الرُّغُورُفِ )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمامٍ ، وَقَيِلَهُ يَارَبِّ نَفْسِيرُهُ ، أَيَّكْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرْمُ وَنَجُوامُ وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ (١٠) الْكُفَّارِ سَقْفًا (١٠) مِنْ فِضَة وَمَعَارِ جَ مِنْ فِضَة وَهِى دَرَجُ وَشُرُرَ فِضَة ، مُقْرِ نِينَ مُطيقِينَ ، آسَفُونَا مِنْ فِضَة وَمَعَارِ جَ مِنْ فِضَة وَهِى دَرَجُ وَشُرُرَ فِضَة ، مُقْرِ نِينَ مُطيقِينَ ، آسَفُونَا أَسْخَطُونَا ، يَعْشُ يَعْمَى . وقالَ مُجَاهِدُ ، أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهُ كُرَ أَى تُنكذّبُونَ بِالقُرْآنِ ثُمَّ لاَ تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوْلِينَ سُئَةُ الْأَوْلِينَ آلاً وَلِينَ آللَهُ مُنْ اللَّوْمُنَ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّهُ وَاللَهُ مَاءَ اللَّهُمُ مُ اللَّولَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعَلِيلُهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَعُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللْفُولُ اللْعُلِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْعُلِولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(i) اَنْگُولَهُ مِي

(۲) بسم الله الرحن الرحيم قال البخارى يذكر

(۲). التي<sup>ا</sup>لا

سية (٤) وبينكم سم

(۰) بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمُ مِنْ مَنْ

(٦) كَابُ قَوْلِهِ

(٧) سُورَةُحُمْ الزَّحْرُفِ صهر

يسم الله الرحمن الرحيم صح

> (۸) أَجْعَلُ س

٨. تَجْعَلَ

ور (۹) بيوت ا

مردد) (۱۰) سقفاً

(١١) وَمَا كُنَّا لَهُ

لاس (۱۲) يقول مدين

(۱۳) يقول مى

٧٦ لِقَوْلِ ٱللهِ عَزَّوَجَلَّ

اللهُ تَعَالَى ما لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (١) الْأُو أَن أِنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ في عَقِبهِ وَلَدِهِ مُقْتَرِيِّينَ كَيْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَدٍّ مِلْكَ وَمَثَلاً عِبْرَةً، يَصِدُونَ يَضِجُونَ ، مُبْرِمُونَ جُمْمُونَ ، أَوْلُ الْمَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنِّنِي بَرَادٍ مِمَّا تَعَبُدُونَ الْمَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءِ وَانْخَلَاءِ وَالْوَاحِدُ وَالِا ثَنَانِ وَالْجَيِعُ مِنَ الْمُذَكِّ وَالْمُوَّنَّتِ يُقَالُ فِيهِ مِرَانِهِ لِلْأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قالَ (٣) بَرَى ﴿ لَقِبِلَ فِي الْا ثْنَايْ بَرِينَانِ وَفِي الْجَمِيعِ بَرِيوْنَ ، وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ إِنَّنِي بَرَى ﴿ بِالْبَاءِ ، وَالزُّحْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَ بِكَةَ اللهُ إِنَّنِي بَرَى ﴿ وَالزُّحْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَ بِكَةَ اللهُ إِنَّ عَلَّا لُهُ مُ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۞ ﴿ فَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿ الْآيَةَ **مَرْثُنَا** حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ غَيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُ و عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ ا (٦) لِمَنْ بَعْدَ ُهُمْ أَبْنَ يَعْلَى عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ أَعْلَى الْمِنْ بَرِ وَنَادَوْا بَإِمالِكُ لِيَقْضِ (٧) وَقَالَ فَنَادَةُ فِي أُمُّ عَلَيْنَا رَبُّكَ . وَقَالَ فَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عَظَةً (٦) وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِينَ صَا بطينَ ، يُقَالُ فُلاَنُ مُقْرِنٌ لِفُلاَذِ صَا بِطُ لَهُ ، وَالْأَكُو ابُ الْأَتَادِينُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيم كِما (٧) أُولُ الْمَا بِدِينَ أَيْ مَا كَانَ فَأَنَا أَوْلُ ٱلْأَنِفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلُ عابِدٌ وَعَبِدٌ. وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ الرُّسُولُ يَا رَبِّ، وَ يُقَالُ أُولُ الْمَا بِدِينَ الْجِأْحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ اللهُ الرَّمْنِ الرَّمْنِي الرَّمْنِ الرَّمْنِي الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، مُعْلَةِ الْكِيابِ أَصْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ اللَّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ ۚ فَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِكِينَ ۗ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ هَٰذَا الْقُرْ آنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ ۗ (١) على عِلْم على أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ كَلَمَكُوا ، فَأَهْلَكُنَا أَسُدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا .وَمَصْى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ عُقُوبَةُ الْأُوَّالِينَ جْزْأً عِدْلاً .

( (٨) الدُّخانُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، رَهُوًّا طَريقاً يَابِساً (١) ، عَلَى (١٠) الْعاَلِمَينَ عَلَى مَنْ بَنْ ظَهْرَيْهِ ، فَأَعْنُلُوهُ أَدْفَعُوهُ ، وَزَوَّحْنَاهُمْ مَحُورِ (١١) أَنْكَمَعْنَاهُمْ خُوراً عِينًا يَحَارُ فيها

(١) أي الأو ثان ير س (٣) وقال عبره

(٣) قبِلَ

(٥) قالَ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ

الكيتاب ملة الكيتاب أمثل المتكيتاب

(۱۱) عين

الطَّرْفُ (١) ، تَرْمُجُمُونِ الْقَتْلُ ، وَرَهْوًا سَاكِنَّا . وَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ ، كَالْهُلْ أَسْوَدُ كَمُهُلُ الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعِ مُلُوكُ الْيَمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَّمَّا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ \* (٢) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخانِ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : فَأَرْتَقِبْ فَأُ نْتَظِرْ (" مَرْشَ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ مَضَى خَسْ ٱللَّخَانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ \* ( ) يَعْشَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابِ ۖ أَلِيم مِرْ شَنِ يَحْنِي خَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ الْأَسْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا كَمَا أَسْتَمْصَوْ اعْلَى النَّبِيِّ مِنْكِيْرِ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ تَقْطُ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجْعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخانِ مِنَ الْجَهْدِ. فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى ٥٠ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بدُخانٍ مُبينٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقِيلَ ٣ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ وَإِنَّهَا وَدْ هَلَكَتْ ، قِالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٍ ، فَأَسْتَسْقَى ٧٧ فَسَمُوا . فَنَزَلَتْ: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، فَلَمَّا أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِمْ حِينَ أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيَة وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَفِمُونَ . قالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر \* ( ، رَبَّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ مَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحْمِي عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِلَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتَكَكَلَّفِينَ . إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَبُوا (٩) النِّبِيُّ عَلِيُّ وَأَسْتَعْصُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أُعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ قَأْخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكْلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ، حَتَّى جَمَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاء ، كَهَيْئَةِ الدُّخانِ مِنَ

(۱) فأعْتُسَاوُهُ آدْفَعُوهُ وَيَعْالُ أَنْ (۲) بَابِ فَارْتَقِبْ (۲) انتظر (۵) عَرْوجل (۵) عَرْوجل (۲) له (۷) هُم

لَّهُ أَلَّمُ النّبي (٩) على النبي

الْجُوعِ، قالوا رَبُّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عادُوا ، فَدَعا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَأُ نُتَّقَمَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: (١) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى فَوْلِهِ جَلَّ ذَكُّومُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (٢) أَنَّى لَهُمُ اللَّهِ كُرى وَقَدْ جاءهُمْ رَسُولْ مُبِين . اللَّه كُرُ وَاللَّه كُرى وَاحِدْ. **مَرْثُ** سُلَيْمَانُ بْن حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْأَمْمَسَ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّكِ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ (١) فارتُّ وَأُسْتَعْصُو الْعَلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَيْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتُ يَهْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ اللَيْةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالْحُوعِ ، ثُمَّ قَرَلً : قَارْ تَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاهُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَغْشُلَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ، حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَاب قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَيُكُشَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قال وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ أُبَدُر ﴿ (٣) ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّرِ عَجْنُونٌ مَدَّتُ بِشُرُ أَبْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا نُحُمَّدُ عَنْ (٤) شُهْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ وَمَنْصُورَ عَنْ أَبِي الضُّلَّحِي عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُخَدًّا عَلِيَّةٍ وَقالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفَيْنَ، قَاإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ لَمَّا رَأًى فُرَيْشًا ٱسْتَعْصَو اعلَيْهِ فَقَالَ ( ٥ ) اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِم بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْمِظَامَ وَالْجُلُودَ ، فَقَالَ (٦) أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةَ وَجَمَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْارْضَ كَهَيْئَةِ الْدُّخانِ، فَأَنَاهُ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ أَىْ مَحَمُدُ إِنَّ فَوْمَكَ ْفَدُ هَلَكُوا ، فَأَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا(٧) بَعْدَ هٰذَا في حَدِيثِ

(۲) کاب میاتر (۲) (٤) حَدَّثَنَا شَعْمَةً

كداق هامشالسخالصعيعة وقال الفسطلاني وللاميلي تمودون باثبات النول على الاسل كتبه مصعحه

مَنْصُورٍ، ثُمَّ قرَأً : فَارُتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخانِ مُبِينٍ إِلَى عَائِدُونَ أَيُكُشُفُ (١)
عَذَابُ الآخِرَةِ ، فَقَدْ مَضَى الدُّخانُ وَالبُطْشَهُ وَاللَّرَامُ ، وَقَالَ أَحَدُهُم الْقَمَرُ ، وَقَالَ الآخِرُ الرُّومُ (٢) ﴿ يَوْمُ نَطْنِنُ الْبَطْشَةَ الْسَكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ صَرَّتُ يَحْيَى لَا خَمْنُ قَدْ مَصْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَضَيْنَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهَ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ خَمْنُ قَدْ مَصَيْنَ اللّهَ اللّهُ قالَ عَنْ مَسْلِم قَلْ اللّهُ قالُ .

### ( <sup>(٣)</sup> الحَانيَّة )

مُسْتَوْ فِرِينَ عَلَى الرُّكِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِحُ نَكْتُبُ ، نَسْاكُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى الرُّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْلُهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْلُهُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللللْلُولُ اللَّهُ عَلَى الللللْلُهُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُكُولُ اللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلِلْلُهُ الللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلِلْلُلُولُ اللللللْلُولُ اللللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللْلِللللْلِلْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللللْلُولُ اللللل

#### ( الأحقاف )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَفْيِضُونَ تَقُولُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ (٧) وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَفَ يُهُ (١) عِلْمَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ (١) بِأُولِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأْ يَتُمْ هَا مَا الرُّسُلِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّالَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَأْ يَتُمْ هَا مَا اللَّهُ وَقَالَ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ هَا مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَأَ يُتُمْ بِرُونِيَةِ الْعَيْنِ إِنَّا هُو اللهِ يُهِ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَأَ يُتُمْ بَرُونِيَةِ الْعَيْنِ إِنَّا هُو اللهِ يُهِ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْنًا \* (١٠) وَالدِي قَالَ لِوَالدِيْهِ أَنْ إِنَّ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا شَيْنًا \* (١٠) وَالَّذِي قَالَ لِوَالدِيْهِ أَنْ إِنْ مَا مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا اللهُ وَهُمَا يَسْتَعْيِنَانِ اللهِ أَنْ أَنْ أَعْدَانِي أَنْ أَخْرَجَ (١١) وَمَدْ خَلَتِ اللهَ أَنْ أَخْرَجَ (١١) وَمَدْ خَلَتِ اللهَ أَسَاطِيرُ الأُوعِوانَةَ عَنْ أَيِي بِنَا إِنَّ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ مَوْلَى مَا هُوالُ عَلَى اللهُ وَعُوالَهُ مُعَالِي اللهُ اللهُ مُعَلِي اللهُ مُعَلِي اللهِ اللهُ مُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُعَلِيلُ مَا هُوالُ مَنْ وَالْ عَنْ أَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُعَلِيلُ مَا هُوا اللهِ اللهُ مُعَلِيلُ اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَلِيلُ اللهُ مُعَلِيلُ مَا هُوا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ مُعَلِيلُ اللهُ مُعَالِي اللهُ مُعَلِقَ الْمُعَلِيلُ مَا هُوالَ عَنْ أَيْ الْمُعَلِّلُ مُعْلَى اللهُ ال

(۱) أَنَكْشِفُ عَهُمُ ( (۲) والروم

(٢) سُورَهُ حُم الحَانيةِ

بِينْم ِ أَلَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّ

(٤) تاب مع

(ه) النَّبِيُّ سُمُّ

(٦) سُورَةُ حَمِ الْأَحْقَافِ

رسم أنه الرحمن الرحيم صها

(٧) أَثَرَةُوا أُثْرَةً وَأَثْرَةً وَأَثَارَةً

(٨) من علم

(١) مَا كُنْتُ بِأُولِ

(١٠) بَابُ

(١١) إلى فَوْلِدِ ٱسَاطِيرُ. الأُوَّلِينَ

أُوزَارَهَا آثَامَهُا ، حَتَّى لاَ يَنِيْ إِلاَّ مُسْلِمْ ، عَرَّفَهَا يَنَهُا ، وَقَالَ مُجَاهِدُ : مَولَى الذينَ آمَنُوا وَلِبُهُمْ ، عَزَمَ (٧) الأَ رُ جَدَّ الأَ رُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَنْ الذينَ آمَنُوا وَلِبُهُمْ مَسَدُهُ ، فَرَمَ و الأَ رُ مُجَدَّ الأَ رُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَنْ اللهُ عَبَّالَ مَا اللهُ عَنَا مَلَيْهُا فَ عَلَى مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَامَتِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيْ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخُلْقَ فَلَمًا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ بِحَقُو (٩) الرَّخُمْنِ ، فَقَالَ لَهُ مَهُ ، قالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَافِذِ بِكَ مِنْ اللهُ المَّامِدُ اللهُ اللهُ الْعَافِذِ بِكَ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْقَ فَلَمَا الْعَافِذِ بِكَ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

را) بَابُ قَوْلِهِ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١) أَبْنُ عِيسًى

(٥) يُو مِنْنِي صعد

(7) مستورة عد صلى ألله! عليه وسلم بعم الله أ**ار**حمن الرحم

(٧) فَإِذَا عَزَمَ الْأَثْرُ. أَى جَدَّ الْأَثِرُمِ

(۵) کاک

(٩) لم يضبط الحاء في اليونينية وقال الفسسطلانى بفتح الحاء المهسلة وفي الغرع بكسرها مصلحة وكشط فوقها اه من هامش الاصل بحروفه

الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَنْطَمَ مَنْ قَطَمَك ، قَالَتْ بَلَي يَا رَبِّ ، قَالَ فَذَاكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرَوا إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ (٣) أَنِأْنَا وَكَذَانِ البُونِينِيةِ الْمُنْ فَيُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّمُوا أَرْحَاسَكُمْ ﴿ مَرْشُ ا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ ۗ وَفِي الِفِرِ خَهِدِنَا هِلَهِ إِنَانَا عَنْ مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمَّى أَبُو الْحُبَابِ سَمِيدُ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَفْرَوا إِنْ شِنْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ وَهُلَ عَسَيْتُمْ وَالْمُ اللهِ عَلِينَ مُ () بِشْمِ لَثَةِ الرَّحْمَٰنِ ۗ عَبَدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا () مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْذَرَّدِ بِهٰذَا ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسِيْتُمُ (٣)

### ( سُورَةُ الْفَتْحِ ( اللهُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ السَّافَنَّةُ (٥) ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُمُ ، شَطْأُهُ فِرَاخَهُ ، فَأَسْتَغْلَظَ غَلُظَ (٦) ، سُوقِهِ السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَ يُقَالُ دَائِرَةُ السَّوْءِ ، كَتَوْ ال رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السُّوْءِ الْعَذَابُ ، يُعَزِّروهُ يَنْصُرُوهُ ، شَطْأُهُ شَطْء السُّنْبُلِ تُنْبُّتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا إِلَّوْ ثَمَانِياً (٧) وَسَبْعاً ، فَيَقُوى بَعْضُهُ ببَعْض فَذَاكَ قَوْلُهُ تَمَاكَى ، فَآزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُو مَثُلْ ضَرَبَهُ اللهُ لِلنِّيِّ مِنْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ ، كَمَا قَوَّى الْلَبَّةَ بَمَا يُنْبُتُ مِنْهَا \* (١٠) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا مِرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَمُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ ثُمُّ سَأَلَهُ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمُّ سَأَلَهُ وَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ ثُمِّرُ بِنُ الْخَطَّابِ تَسَكِلَتُ (١) أُمْ مُمر نَزَرْتَ (١٠٠ رَسُولَ اللهِ عَلِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَأَنْجِيبُكَ قالَ (١١٠ مُعَرُ عَلَى مُكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ أَينْزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ (١٣ كَفَ نَشِبْتُ أَنْ

(١) آمين مُنفَيْر

الرَّحِيمِ قالَ نُجَاهِدُ بُوراً هَالِكُنِنَ . مح

(٠) السَّحِدَة

(١) تَعَلَّظُ

(٧) وثمانيا

(۱) کیاب (۱) تُكلَّكُ

(۱۰) کم یضبط الزای هنا قى أليونينيسة ونقدم ضبطها قى المنازي بالنختيف وعن أأبى ذر بالنشديد

(۱۱) نقال

(١٢) قر آن

(۲) الآية (٤) هُوَ أَبْنُ عِلْاَقَةً (۷) باك

سَمِيْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنُ ، فِخَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْرِلَتْ عَلَى ٓ اللَّيْلَةَ سُورَةُ لَهِي أَحَبْ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتَحا مُبِينًا مَرْثُ اللَّهُ مُدُ بنُ بَشَّارُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةَ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا الَكَ فَتْحاً مُبِيناً قالَ الحُدَيْبِيَةُ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةٌ اً بْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مِكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ إِلَا حَدَّنَى فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شَيِّتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ مَلِيَّ لَفَعَلْتُ \* (٢) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ (٣) مأْتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأُخَّرَ وَمُيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا مِرْثُ صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَنْةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ (٤) أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النِّي مُرْكِيٍّ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَّمَاهُ ، فَقَيِلَ لَهُ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ (٠) حَدَّنَى حَسَنْ الْعَزَيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ ال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبَّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ نَبَّ اللهِ عَنْهَا كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَّماهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ غَفَرَ (٦) اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ، فَلَمَّا كَثُرَ خُمُهُ صَلَّى جالِسًا (١) أَبْنُ سَلَمَةً . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ \* (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٨) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ الَّتِي في الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . قالَ في التَّوْرَاةِ يَا أَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمْيِّينَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِي تَعْمَيْتُكَ

الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيئَةَ بِالسَّيئَةِ ﴿ مَا فِي أُتُوبِ الْوَامِنِينَ ۗ وَلَـكِنْ يَمْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِصَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجاء بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ فَيَفْتَح بَمَا أَعْيُنَا ثَمْنِياً وَآذَانًا صُمًّا وَثُلُوبًا غُلْفًا \* (') هُوَ الَّذِي أَثْرَلَ السَّكِينَةُ (٢) مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَرْكِ لِهِ مَوْبُوطٌ (٣) في الدَّادِ ۚ فَعَلَ يَنْفُرُ ۚ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَ كُرّ ذَٰلِكَ لِلنِّيِّ عَلَيْكَ فَقَالَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \* (') إِذْ يُنَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجَرَةِ مَرْثُ تُتَبَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَرْو عَنْ جابر قالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَبْبِيةِ يعول عليها أيضاً بَابِ اللهُ وَأَرْبَعَمِا لَةٍ صَرَّتُ عَلَى (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِيْت عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ إِنِّي (٥) مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهِي النَّبِي عَلَيْكِ عَنِ الْخَذْفِ \* وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ صُهِبْكَنَ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الْمُغَلِّلِ (٧) الْمُزَنِيِّ ( ) فِي الْبَوْلِ فِي الْمُنْتَسَلِ ( ) حَرِيثِي ( ( ) كُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْطَقَ السَّلَمِيُ حَدَّثَنَا يَهْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيامٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَبْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتابِ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى ْنَمَم ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنْيْفِ ٱلْمَّمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاء مُعَمَرُ فَقَالَ أَلْسُنَا عَلَى الْخَتَّى ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّادِ ، قالَ بَلَى ، قَالَ فَقَيِمَ أَعْطِي (١١) الدُّنيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَكَنَّا بَحْنُكُم ِ اللَّهُ يَبْنَنَا ، فقَالَ يَا أَبْنَ

(۱) کاک ء باب ، ڪذا تي الامال العول عليه ومقتضاه أن الهروى روايتين قوله إذو بَابُ إذ وفي نسخة مضبوطة بالتنوين وبدون قوله وفي القسطلاني بَابُ قَوْلِهِ بالاضافة كتبه (٥) عَلَيُّ بِنُ سَلَمَةً (٦) كُذا في نسخة وفي مُــــ الخرى مكذا انى، (٨) الزننجرور واليونينية رم يَا خَذَمِنْهُ الْوَسُوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

ميره (۱۰) حدثنا

(۱۱) نُنْطَى

الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعنِي اللهُ أَبدًا ، فَرَّجِعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جاء أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قالَ يَا أَبْنَ الخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبِداً ، فَنَزَلَتْ سُورَهُ الْفَتْحِي.

ا (١) الحُيرَاتُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تُقَدِّمُوا لَا تَفَتَّا ثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ ٱللهُ عَلَى لِسَانِهِ ، أَمْتَعَنَ أَخْلُصَ ، تَنَا بَرُوا ٣٠ يُدعَى بِالْكُفْرِ بَمْدَ الْإِسْلاَمِ ، يَلَيْكُمُ اللَّهُ الرَّمْن الرَّبِم يَنْقُصُكُمْ ، أَلَتْنَا نَقَصْنَا ۞ (\* لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيُّ الآيةَ . (١) ولا تابزوا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاءِرُ مِرْشُ إِسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْن جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا (٢) بَابْ نَافِعُ بْنُ مُمَّرَ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَبْرَانِ أَنْ (١) يَهْلِكَا أَبَا (٥) بَكْرِ وَمُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ جِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِمٍ، فَأْشَارَ أَحَدُهُمْ إِلْأُقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعِ ، وَأَشَارَ الآخَرُ برَجُلِ آخَرَ قالَ نَافِعُ لاَ أَخْفَظُ أَسْمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِمُتَرَ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ ٥٠ خِلاَفِي قَالَ ١٠٠ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، كَا رْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُما فَى ذَٰلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا اللهِ (٨) عَالَّهُ أَصْوَاتَكُمْ الآيةَ . قالَ ٥٠ أَبْنُ الرُّ يَيْرِ : فَا كَانَ مُعَرُّ يُسْمِعُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ بَعْدَ هٰذِهِ الآبَةِ حَتَّى بَسْتَفْهِيَّهُ ، وَلَمْ بَدْ كُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي أَبَا بَكُر حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَس عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ إِلَّهِ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ فَيْسٍ ، فَقَالَ رَجلْ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جِالِسًا فِي يَنْيِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ ماشأً نُكَ؟ فَقَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتُهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّيِّ يَلُّكُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، قَأَنَى الرَّجُلُ النِّي عَلَّى كَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ

(١) سُورَةُ الْحَجْرَاتِيْ

(ن) أَنْ مُهْلِكُالِيِّهِ

(٥) أَبُوبَكُو وَعُمَرٌ ﴿

مُوسَى، فَرَجَعَ إِلَيْهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ اَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ \* (') إِنَّ الدِّينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَاهِ الْحُجُرَاتِ أَكْرَهُمْ لَا يَمْقُلُونَ مَرَثُ الْحَسَنُ بْنُ مُعَد حَدَّمَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ أَي مُلَيْكَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّيوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدَمَ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ أَي مُلَيْكَةَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّيوْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدَمَ رَكُنْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّي يَهِي فَقَالَ أَيُو بَكُو اللهِ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ مُمَنُ رَكُنْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النِّي يَهِي فَقَالَ أَيُو بَكُو اللهِ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّرُ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبِّ الْقَمْقَاعَ بُنَ مَعْبَد ، وَقَالَ مُمَنُ أَبُّ أَرِ الْا فَرِيلَ فِي ذَلِكَ : يَا أَيْهَا الّذِينَ مَا أَرَدْتُ إِلَى الْقَمْقَاعَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا مَتَى اللهِ فَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَى الْقَصَتِ الآيَةُ \* (") وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى الْمُو بَكُنْ عَنْ اللهِ يَهُ لَكُنْ خَيْرًا لَمُهُمْ .

( سُورَةُ ق (٣) )

(۱) باب قو له (۱) باب قو له (۱) باب قو له (۱) بم الله الرحم الرحم (۱) من حَدِلْ الْوَرِيدِ (۱) وَالْحِبُلُ الْوَرِيدِ (۱) وَالْحِبُلُ (۱) الْلَكُمَنْ (۱) الْلَكُمَنْ (۷) بِالْنَبْدِ (۷) بِالْنَبْدِ (۸) مِنْ لُغُوب

ر(۱) نَصَبِ (۱۰) وإدبار

يَخْرُجُونَ (١) مِنَ (١) الْقَبُورِ ﴿ (٣) وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِي " حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِكَةِ قَالَ يُلْقِي فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْرْ قَطْر وَرُونَ (٥) مُكَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو مُفْيَانَ الْحِنْدِي مُ سَعِيدُ بْنُ يَحْي بْنِ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ نُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَمَهُ ، وَأَكْثَرُ ماكَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هُلِ أَمْتَلَأْتِ ، وَتَقُولُ (٥) هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضْعُ الرَّبْ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ مَرْضَ (٧) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَ مَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي يُرْكِنَ تَعَاجَّت الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرِثُ بِالْمُسَكِّبِّرِينَ وَالْسَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مالي لاّ يَدْ ثُلِّنِي إِلاَّ صَٰعَفَاء النَّاس وَسَقَطَهُمْ . قالَ اللهُ تَبَارِكَ (٨) وَتَمَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتُ رَحْمَتِي (٩) أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ (" أُعَذَّبُ بكِ مَنْ أَشَاء مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلَى ، حَتَّى يَضَعُ رَجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ يِ (١١) قَطْ يَ قَطْ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلَى وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلاَ يَظْلِمْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً \* (١٢) وَسَبِّحْ (١٣) بِحَدْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْوعِ الشُّسْ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيُّ مَنْظَرَ إِلَى الْقَمْرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هَلْذَا لاَنْضَامُونَ في رُوْبَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَنَّمُ ۚ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى (١٤) صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّسْ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمُّ قَرَأً : وَسَبُّحْ (١٠) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُللُوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ النُّرُوبِ . وَرَثْنَ آدَمٌ حَدَّثَنَا وَرْقَاء عَنِ أَبْنِ

(۱) يَرْمُ مَّ الْمِنْ الْمِلْمِنْ الْمِنْ ال

(٢) كَابُ قُوْلِكِ

(؛) آ بْنُ مُحَمَّارَةً ،

(ه) حدثني (٦) فغوله مية

> (۷) حدثنی ص

(٨) عن وجل

ه مرد المحمد (۱۰) عَذَابِي (۱۰) الط قط عند • مكرو مرزن فقط

(۱۲) قوله • كان بهامش. اليونينية باب فضرب عليسه ووضع بدله قوله وعليه ماترى

(۱۳) فسح كذافي النسخ رقم ه ونسب الفسطلان رواية الفاءلفير أبي ذركتيه

> حسّہ (12) عن ص

ر 8) فسبح

قولهيوم الخروج حيط بنصب يوم ف-الطبعة السايقة اه من هامش الاصل أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَّاتِ كُلُهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ وَإِدْبَارَ السَّجُودِ ..

( ( وَاللَّهُ الرِّ بَاتِ )

( (١٣) وَالطُّورِ )

وقال قَتَادَةُ : مَسْطُورِ مَكْنُوبِ . وَقالَ مُجَاهِدُ : الطُّورُ الجَبَلُ بِالسُّرْ يَانِيَّةِ ، رَقَ مَنْشُورِ صَيْفَةٍ ، وَالسَّرْ عَالَيَّةِ ، رَقَالَ الحَسَنُ : مَنْشُورِ صَيْفَةٍ ، وَالسَّلْ فَوعِ سَمَا ، المَسْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وَقالَ الحَسَنُ : نَسْجَرُ حَتَّى يَذَهَبَ مارُهُمَ فَلَا يَتَى فِيهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ أَبُنُ عَبَّاسٍ : الْبَرِّ اللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوُنُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوَنَ المَعْرَانُ عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا المَنْوَنَ عَرْثُ المَوْتِ ، وَقَالَ عَيْدُهُ : يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ عَرَثُنَا عَبْدُاللَّهِ فِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا

مدة (1) سُورَةُ وَالْدَّارِياتِ حدة جم الله الرحن الرحيم

(1) اُلذَّارِ يَاتُ

(٢) أَفَلَا تُبْعِيرُ ونَ

(t) نجعت الم

(٠) ربد

(١) خَلَقْنَا زَوْجَانِ

(٧) مَعَنَّاهُ مِنَ صو

(٨) وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ
 وَالْإِنْنَ

(۱) صَرَّةٌ صَيْحَةً (

(۱۰) تلقح شيئا وقال في الفتح وزاد أبو دُر ولاتلقح شيئا صه

(11) عَمْرَ نَهِمْ

(١٢) قُتِلِ الْإِنسَالُ لُمِنَ

8 (۱۲) 'ســورة والطور بسم الله الرحمن الرحيم

(١٤) وَاللَسْجُورُ اللُوقَدُ جُسْد

جسب (۱۰) المُومَرُ

( (ئ) وَالنَّجْمِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُو مِرَّ إِذُو تُوتَّ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيزَى عَوْجَاء (٥) ، وَأَكْدَى فَطَعَ عَطَاء ، رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاء ، الَّذِى وَقَى وَقَى مَا فَكُرْضَ عَلَيْهِ ، أَزِفَّتِ الآزِفَة اُفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ (٦) ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَ ، أَقَمُّارُونَهُ أَقَمُّارُونَهُ أَفَتُحَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَ يُونَة ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَقَمُّارُونَهُ أَفَتُحَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَمْنُونَ بِالْحِيْمَةُ وَمَا طَنْى وَلا (٥) أَفَتَمْرُ وَنَهُ كَمْنِي أَفْتَمْ فَعَلَ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَمَرُ وَنَهُ كَمْنِي أَفْتَ فَعَلَى فَارَوْا كَذَبُوا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى وَلَا أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى أَفْتَى مَا وَعَلَى الْمَسَلُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى أَوْلَى الْمُعَلِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمُعَلِيلُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمُعْمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِعَالِشَةَ رُضِي اللّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأًى مُحَدِّ يَلِكُ عَلَى مَا فَالْ فَعْلَى اللّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأَى مُحَدِّ يَلِكُهُ وَالْمَالَ الْمَعْرِيلَ عَنْ الْمُعْمِيلَ بْنِ أَيْ عَلْمَ مَوْمُ وَقَى قَالَ مُعْمَلِ مَا عَلَى اللهُ عَنْهَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُعْلِى عَنْ الْمُعْمِى اللهُ عَنْهِا عَلَا أَمْ الْمُعْرِقُ مَنْ الْمُعْمِى اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُعْمَى مُولِلُوا اللْمُعْمَى مُثَالِعُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْلَى عَنْ الْمُعْلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ

(۱) بنت (۱) تاریخو (۲) تاریخو

(۲) وکم

(٤) سُورَةُ وَالنَّحْمُ. " بم الله الرحن الرحي

(٥) حَدَّبًا لِمُ

(٦). الْبَرُ طَنَةُ

بَــُــ (٧) أفتجحدول صد

مه (۸) وقال ما ع

(۱۰) قالمته (۱۰)

فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُمَّدًّا مِنْ إِنَّ عُمَّدًا مِنْ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ لآثُدْركُهُ الْأَ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَ بْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَصَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثمَّ قَرَأْتْ : وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ (<sup>()</sup> كَتْمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ فَرَأْتْ، يَا إَنَّهُ الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيَةَ وَلَكِنَّهُ (٢٠ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في صُورَتِهِ مَرَّانَيْنِ \* " مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِينَتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْخَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْخَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتْمِانَة جَنَاحٍ \* ( ) مَرْثُنَ طَلْقُ بَنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السَّبْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زرًا عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَنَّ (٥) مَمَّدًا عَلِي رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمَا ثَقَ جَنَاحٍ \* (٦) عَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آبَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قال رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، \* (" أَفَرَأْ يُهُمُ اللَّاتَ وَالْمُزَّى مِرْثِنَا مُسْلِمِ (" حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الجَوْزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥٠ الَّلاَتُ (٥٠٠ رَجُلاً يَلُتُ سُويَقَ الحَاجّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَدٍ أَخْبَرَ نَا هِشِامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْمُزَّى ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ الصاحبِهِ تَمَالَ أُقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ \* (١١) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى مِرْشَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا الزُّهْرِي تَعِيثُ عُرْوَةً قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّهَا كانَ

13 (D) (۲) وَلٰكِنْ (١٠) بَابِ مُكَانَ أَوَابَ الو ترم من القوس جَهُ . فَوَالُهُ تَعَالَى قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ . كما في الاصل الدول عليه فإلهامش بلارتم ونسبها القسطلاني لنبر أبي در كتبه (٤) كَابُ قَوْلِهِ فَأَوْلَى إِلِّي عَبْدِهِ ما أُوْلَى (٠) أنه معدر أي جبريل (٦) كَابِ لَقَدُ رَأَى مِنْ آكات ربلر الكرى (v) كات (A) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ئى تولە (10) وَ الْعُوٰ عَي كَانَ الْلَاتُ كذا في الاصل المعول عليه فقط كنه مصععه

(11) کاپ

مَنْ أَهَلَّ عِنَاةً (١) الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمَشَلُّ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَاتًرِ اللهِ . فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَالْسُامُونَ ، قال سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْشَالَ مِنْ قَدَيْدٍ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نُرَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا ثُمْ وَغَسَّانُ تَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ ۚ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجِالٌ مِنَ الْأَنْصَار مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ لِمَنَاةً ، وَمَنَاةُ صَمَّمْ ، إِنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ ينَةِ ، قَالُوا يَا نَيَّ ٱللهِ كُنَّا لاَنطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُومُ \* (\*) فَأَسْجُدُوا لِلهِ وَأَعْبُدُوا مِرْثُنَ أَبو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عُبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَجَدَ النَّبِي عَلَيْكُم بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَمَّهُ المسْالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِيْنُ وَالْإِنْسُ \* تَا بَعَهُ (٢) أَنْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَكُمْ يَذْ كُو أَنْنُ عُلَيَّةَ أَنْنَ عَبَّاسِ وَرَثُنَ نَصْرُ بْنُ عَلِي أَخْبَرَ نِي ( ْ ) أَبُو أَحْمَدَ ( ( ) حَدَّثَنَا ( أ ) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاًّ رَأَيْتُهُ أَخَذَكَ فَا مِنْ ثُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُهُ بَمْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَّفٍ .

( (٧٧ أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )

قَالَ مُجَاهِدُ : مُسْتَمِرُ ذَاهِبُ ، مُزْدَجَرُ مُنَنَاهٍ ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَأُزْدُجِرَ فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَسُرْ أَضْلاَعُ السَّفِينَةِ ، لِمَنْ كَانَ كَفِر يَقُولُ كُفِر لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ ، مُحْتَضَرُ يَحْضُرُونِ المَاء . وقالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطيينَ النَّسَلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقالَ غَيْرُهُ : يَحْضُرُونِ المَاء . وقالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مهطيعينَ النَّسَلانُ ، الخَبَبُ السِّرَاعُ . وقالَ غَيْرُهُ : فَتُعَلِّي مَنْ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ ، أَزْدُجِرَ . أَفْتُعلِ فَتَعَاطَى فَنَا مَنْ مَنْ رَجَرْتُ ، كُفْرَقٍ ، أَزْدُجِر . أَفْتُعلِ مَنْ رَجَرْتُ ، كُفْرَ فَعَلْنَا بِدَ وَقَالَ جَزَاء لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفْرَ وَ وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصْحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصَحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِر وَأَصَحَابِهِ ، مُسْتَقَرِثُ

(۱) اَنَاهَ (۲) بُابُ (۲) بُابُ

- (٢) إِبْرَاهِمُ بْنُ
  - (٤) أخبرنا
- (ه) يَعْنِي الزُّ بَيْرِيُّ مانطة من بعص النسخ المعتدة ثابتة بهامش الاصل المورّل عليه بلارتم كتبه مصححه
  - (7) حدثنی صع
- (٧) سُـورَةُ أَثْتَرَ بَتْ

السَّاعَةُ بنم الله الرحمن

الرحيم وقال

عَذَابُ حَنْ ، يُقَالُ الْأَشَرُ الرَّحْ وَالتَّجَبُّرُ \* (١) وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً وَسُفْيًانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنِ أُبْنِ مَسْمُودٍ قالَ أُنْشَقَ الْقَرْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فِرِ فَتَايْنِ فِرْقَةً "فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً "دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْهَدُوا صَرْثُ عَلِي (٢٠ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ أَخْبَرَ لَا أَنْ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ ٱلْشَقَّ الْقَمَرُ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ عَلِي فَصارَ لَا إِنْ بَرَوْا آبَةَ يُمْرِ مِنُوا لِللَّهِ فِي فَتَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا مَرْثُنَا بَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قالَ حَدَّتَنَى بَكُو عَنْ جَمْفَي عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أُلَّهِ بْنِ عُبْبَةً بْن مَسْمُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِّ يَلِّكُ عَرْثُ عَبَّد أَلَّهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَةً أَنَّ يُرِيَّهُمْ آيَةً كَأْرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ (٣) شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَرُ فِرْقَتَايْنِ \* (٢٠ تَجْدِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءٍ لِمَنْ كَانَ كُفِرِ وَلَقَدُ تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَىٰ لَلله سَفِينَةً نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكُهَا أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ ثَمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ يَقَرَّأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ \* (°) قالَ مُجَاهِد : يَسَّرْنَا هَوَّنَا قِرَاءتَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ بَحْيي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي \* (٦) أُعِجَازُ نَعْلِ مُنْقَمِرِ فَكَنْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُر صَرَّتُ أَبُو المَيْمِ يِحَدَّثَنَّا رُهَا يُرْ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ أَنَّهُ تَهْمِيعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَةَ فَهَلْ مِنْ مُدْ كَرِي أَوْ مُذَّ كُرِ ، فَهَالَ سَمِينَ عَبْدَ اللهِ يَقْرَوُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ (٧) قالَ وَسَمِينَ النَّبِيّ عَلِي يَفْرَوْهُمَا فَهَلُ مِنْ مُدْ كِرِ دَالًا ﴿ (^) فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْخُسْتَظِرِ (فِي وَلَقَدْ بَسَرْنَا

(١) كَابُورًا نَشَقُ الْفُرَرُ (١) أَنْ عَبْدِ اللهِ (٣) حَدَّنْنَا شَعْبَةً (١) كاب (٠) كَابُ وَكُلَّدُ يُسَّرُنا الْقُرُ أَلَنَّ لِلذُّ كُورِ فَهَلُ مِنْ (۸) تباب

ِيْنِيَّةِ (١) الْآيِّةِ

(٤) إِنَّى فَهَلُّ مِنْ مُدَّ كَدٍ. مه (ه) أبه قرأ صح (۷) بَابْ (١٠) كَابُ قَوْلُهِ ص: (۱۱) أحرنا (۱۲) کزک

الْقُرُّ آَنَ ٱللِّذَ كُو فَهَلَ مِنْ مُدَّ كِرٌ عَرِينَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا الْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِيُّ عَرَّا فَهَلْ مِنْ مُدَّكُ اللَّهِ مَا عَدَابٍ مَسْتَقَرٌّ فَدُوتُوا عَذَابِي وَنُدُرِ (١) مُدَّكُر اللَّهَ مِنْ فَدُوتُوا عَذَابِي وَنُدُرِ (١) مَرْثُ مُحَدُّثُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ءَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ المعرن عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَرَأً (\*) فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرِ ۞ (") وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُم ْ فَهَلْ مِنْ مُدْ كِرِ ﴿ مَرْثُنَا بَحْنِي حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَانِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَرِيدً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ فَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّهِ فَهَلْ مِنْ مُذَّ كِرِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِن ي ﴿ لَا فَو لَهُ \* سَيْهُنَّ مُ الجَهُ ﴿ ( ) وَيُولُونَ اللَّهُ ﴿ صَرْتُ الْمُحَدِّدُ بِنُ عَبَد اللهِ بْن حَوْشَب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ حِدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِزَلِيَّةٍ قَالَ وَهُوَ فِي فُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ ۚ إِنَّى أَنْشُدُكُ عَهْدُكَ وَوَعْدُكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأَ لاَ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، ۚ فَأَخَذَ أَبُو بَكْر بيَدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلْحَمْتَ عَلَى رَبُّكَ وَهُو يَتِبُ فِي الْدِّرْعِ ، فَخْرَجَ وَهُو يَقُولُ : سَيُهُزْمُ الجَمْعُ وَيُوتُونَ الدُّبُرَ (١) ﴿ (١١) بِلَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأْمَرُ ، يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ َ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عائِشَةَ أُمِّ المُؤمنينَ قالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ (١٣) عَلَى نُحَمَّدٍ عَلِيُّ عِمَكَّةً ، وَإِنِّى كَجَادِيَةٌ أَلْمَبُ: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأُسَّ صَرَثَىٰ إِسْخُتَى حَدَّمَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْهِ قَالَ وَهُو َ فَ ثُبَّةٍ لَّهُ أَوْمَ بَدُّرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدُكَ وَوَعَدُكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ كُمْ تُعْبُدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ

يَا رَّسُولَ ٱللهِ فَقَدْ أَلْحَمْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو َ فِى ٱلدِّرْعِ ، نَفَرَجَ وَهُو يَقُولُ : مِتَيهُوْمَ الْجَمْعُ وَيُورُلُونَ ٱلْذِبْرَ بَلِ السَّاعَة مَوْءِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ،

( سُورَةُ الرَّحْمَٰنُ (١)

وَأَفِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْمَصَنْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُدْدِكَ فَنْذَلِكَ الْعَصْفُ، وَالرَّيْحَانُ دِزُّقَهُ، وَالحَبْ الَّذِي يُؤ كَلُ مِنْهُ، وَالرَّبْحَانُ ف كُلاّم الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ وَالْمُصْفُ يُرِيدُ اللَّهُ كُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُواْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُصَنُّفَ وَرَقُ ٱلْحَيْظَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْمَصْفُ النَّبْنُ . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْعَصْفُ أُوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُوُّرًا . وَقَالَ ثُجَاهِدٌ : الْمَصْفُ وَرَقُ ٱلْحِيْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالمَّادِجُ اللَّهَبُ الْاصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ . وَقَالَ بَمْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : رَبُّ المَّشْرِقَيْنِ لِلسَّبْسِ في الشَّنَّاه مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ المَّفْرِ إَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لا يَبغيانِ لاَ يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْسَآتُ مَا رُفِعَ قِلْمُهُ مِنَ السَّفْنِ ، فَأَمَّا مَا لَمْ ، يُوْفَعْ قَلْمُهُ ٣ فَلَيْسَ بَنْشَأَةٍ ("). وَقَالَ (") نُجَاهِد : وَتُحَاس (") الصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُوُّسِهِم يُعَذَّبُونَ (") يِهِ خاف مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُ ۚ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْ كُنُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَثَّرُ كُهَا ، الْشُواظ كَمَبْ مِنْ نَادٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ، صَلْصَالِ طِينٌ خُلِطٌ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّمُولُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنْ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ صَلْمَالُ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْنَهُ مِنْ يَعْنِي كَبْبَنَّهُ ، فا كِهَة وَتَخْلُ وَرُمَّانُ . وقال بَعْضُهُمْ : لَبْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْمَرِّبُ فَإِنَّهَا تَعَدُّهَا فَاكِهَةً كَمْ قَوْ لِهِ عَزَّ وَجِلَّ : حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ، قَأْمَرَهُمْ بِأَلْحُافَظَةِ

الرَّحْيَرِ وَقَالَ لَجُاهِدٌ بحسكان كخسكان الرحى وقال غيره

(٢) كذا فاليونينية القاف (٢) وضم في النسخ التي بأيدينا تاء مجرورة فيون الربوطة وطلها علامة أبي ذر مصححا

 (3) وَقَالَ مُجَاهِدُ كَالْفَخَارِ كَايُصْنَعُ الْفَخَارُ الشُّوَاظُ ''کلکٹ مین نار

(٥) النَّحَاسُ محنا في النسخ الجُطَ الْمُولُ عليها وهو يقيدأت روانة الهروى بالتمريف بدل المنكرة والقسطلان فتضى أل روايته الجع بينهما كتبه مصحعه (7) فيعذبون

عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ نَشْدِيدًا لَهَا كُمَّا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَتُهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السُّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ قالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاس وَكَشِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَّابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ (١) في أُوَّلِ قَوْلِهِ ، مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَفْنَانٍ أَغْصَانٍ ، وَجَنَّى الْجَنَّيْنِ دَانٍ ما يُجْتَنَىٰ قَريبٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِأَى آلاً مِ نِعَهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُما (٢) يَعْنِي الْجُنَّ وَالْإِنْسَ ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، يَنْفُرِ ذَنْبًا ، وَ يَكْشِفُ كَرْبًا ، وَ يَرْفَعُ قَوْمًا ، ﴿ (١) أَنَّ مَا وَجَلَّهُ وَ يَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : بَرْزَخُ عاجِزِ ، الْأَنَامُ إِلْخُلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاصَٰتَانَّ ، ذُو الجَلَالِ ذُو الْمُظَمَّةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مارِ جُ خالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (٣) ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ، مَرَجَجٍ مُلْتِسْ، مَرَجَ أُخْتَلَطَ الْبَعْرَانِ " مِنْ مَرَجْتَ دَابَتَكَ تَرَكْتَهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ ، لاَ يَشْفَلُهُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ في كَلاَمِ الْمَرَبِ ، يُقَالُ لَأْتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغُلْ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ ۞ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ **مَرْثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْإُسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَلَيُّ حَدَّثَنَا أُبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قال جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُما وَما فِيهما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهب آنِيتُهُما وَما فِيهما وَما بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَنْ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّمِ ۚ إِلاَّ رِدَا الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَي جَنَّةِ عَدْنِ \* حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيامِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : حُورٌ (٧) سُودُ الحَدَق، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتُ مَحْبُوساتُ قُصرَ طَنْ فَهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، قاصِرَاتُ لاَ يَبْغِينَ غَيْر أَنْوَاجِهِنَّ مَرْثُ اللَّهُ مُكَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّلَدِ

(۲) تُكَدُّبَانِ

(٣) ويقال صحة

(٤) الحرين<sub>ا</sub>

(٥) بَابُ قَوْلَهُ

ي ماب (٦)

(٧) الحُورُ السَّودُ

(۸) حدثنی

الثب (م)

حَدَّثَنَا أَبُو مِمْ انَ الْجَوْنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَبْس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُوْلُوْمْ نُعَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً فِي كُلِّ زَلوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرُونَ الآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُونْمِنُونَ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا (٢) كَنْرُمُونَ. لَلُومُونَ ۗ وَمَا فِيهِماً ، وَجَنَّنَانِ مِنْ كَذَا آنِيتُهُما وَمَا فِيهِماً ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى مَدِينِينَ نُعَاسَبُن بَكِدا الرَّبُهُم إلاَّ رِدَاءِ الشَّكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ ف جَنَّةِ عَدْنٍ .

### ( (١) الْوَاقِعَةُ )

وَقَالَ ثُجَاهِدُ : رُجَّتْ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُنَّتْ لُنَّتْ كَمَا يُلَتْ السَّوِيقُ ، الْخَضُودُ الْمُوْفَرُ مَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ ، مَنْضُودِ المَوْرُ ، وَالْمُرُبُ الْمُحَبِّناتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، ثُلَّةَ أُمَّةً ، يَحْمُوم دُخَان أَسْوَدُ ، يُصِرُونَ يُدِيمُونَ ، الْهَبِيمُ الْإِبلُ الظَّمَاء كُنْوَمُونَ (٢) كُلُوْمُونَ ، رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاتُهُ ، وَرَبْحَانُ (٢) الرزْقُ ، وَنَنْشَأُكُمُ (١) في () وَنُنْشِنَكُمُ فِيْ لا أَى خَلْقِ نَشَاءٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ ، تَفَكَّهُونَ تَعْجَبُونَ (°) ، غُرُّ با مُثَقَّلَةً وَاحِدُها عَرُوبُ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرُ يُسَمِّهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْمَرَبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ الْفَنِّجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَّاق الشُّكِّلَةَ ، وَقَالَ فَى خَافِضَةٌ لِقَوْمٍ (١٠) إِلَى النَّارِ ، وَرَافِمَةٌ إِلَى الجَنَّةِ ، مَوْضُونَةٍ مَنْسُوجَةِ وَمِنْهُ وَصِينُ النَّاقَةِ ، وَالْكُوبُ لا آذَانَلَهُ وَلا عُرُوةَ ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْمُرَى ، مَسْكُوبِ جَارٌ ، وَفُرُشِ مَرْفُوعَةً بِمُضُهَا فَوْقَ بَمْضٍ ، مُثْرَفِينَ مُتَمَتِّعِينَ ٧٧ ، ما تَمْنُونَ ٨٠ هُي النُّطْفَةُ في أَرْحام النَّسَاءِ ، لِلْمُقَوْيِنَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيْ الْقَفْرُ ، عِمَوْاتِعِ النُّجُومِ يِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ ، وَيُقَالُ عِسْقِطِ النَّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْ فِعْ وَاحِدْ ، مُدْهِنُونَ مُكَذَّبُونَ ، مِثْلُ لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ ، فَسَلاَمُ لَكَ أَىٰ مُسَلِّم (١) لَكَ إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ الْبَيِينِ وَأَلْفِيتُ إِنَّ وَهُوْ مَنْنَاهَا كُمَّا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيل ، إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنَّى مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلِ (١٠) ، وَقَدْ يَكُونُ

(۱) سُورَةُ الْوَاتِعَةِ<sub>مُ</sub> وضع هاتين الروايتين هنا في البونينية وجعل فى الفرع الثانية بعد نوله الآني مُتَمَتَّعِينَ وفي أصل صحيح بعد قوله تَعْتَبُونَ (٢) الرُّنْحَانُ

تعكون

(٦) بِقُوْمٍ.

(٧) مُتَمَّينَ

(٨) مينَ النُّطَفَ يَعْنِي (١) فَسِلْمْ

(١٠) قَرِبْسٍ

كَالْدْعَاءُ لَهُ كَمْ قَوْلِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهُوْ مِنَ النَّعَاء ، تُوزُونَ تَسْتَغْرَجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لَغُوًّا بَاطِلاً ، تَأْثِيباً كُلْذِباً ۞ ﴿ وَظِل مَمْدُودٍ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفيانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلْهَا مِا نُهَ عَامِ لا بَقَطْعُهَا ، وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلِّ مَمْدُودٍ ( <sup>(۲)</sup> الحَديدُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : جَمَلُكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ ، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِن الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُدِّي ، وَمْنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاَكُمُ أُولَى بَكُمْ ، لِثُلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عِلْماً ، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَنْظِرُونَا ٱنْتَظِرُونَا .

( الْجَادْلَةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بُحَادُونَ يُشَاقَنُونَ اللَّهَ ، كُبِتُوا أُخْزِيُوا (٣ مَنْ ٱلْخُزْي، ٱسْتَحْوَرَ غَلَبَ

الجَلاء (٥) مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ مِرْثُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الْإِخْرُّ الْجُ سُلَيْهَانَ حَدْثَنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِلْ بْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا كَمْ ٥٠ ثُبْقِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِرَ فِيهَا ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الْاَنْفَالِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَدْر ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الحَشْرِ ، قالَ نَزَلَتْ في بَنِي النَّضِيرِ وَرَثْنَا (٧) الحَسَنُ أَنْ مُدْذِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَ لَا أَبُوعَوَالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ قالَ ثُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشْرِ ، قالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ \*

(٢) مئور ةُ الحديدِ والمُحادِلةِ بِشْمِر اللهِ الرَّعْمَٰنِ الرَّحِيمِي وَقُالَ نُجِعَاهِدِ فَيْهِ بِأَسْ ٔ شدید و منافع

> (r) أُخْرُوا (تا أُخْرُوا مَ أُحرَانُوا

(٤) سُورَةُ الْحَشَّى حه. بسم الله الرحمن الرحيم

(٦) وَأَنْ تُبْوِقَ

('كما قَطَعْتُمُ مِنْ لِينَةٍ نَحْدَلَةٍ ما لَمْ تَكُنْ عَبْوَةً أَوْ بَرْ نِيَّةً مِرْشُ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيْ الْبُورَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَعَالَى : ما قَطَمْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قائَّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُغْزَىَ الْفَاسِقِينَ ۞ ۞ قَوْلُهُ : مَا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَن الزُّهْرَىَّ عَنْ مالكِ أَبْنِ أُوس بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَناء أُللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا كَم \* يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رَكابِ فَكَانَت ْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السُّلاَحِ وَالْكُرُاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ \* (") وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسَفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاشِاتِ وَالْمُوتَشِياتِ وَالْمَتَنَمِّصَاتِ وَالْمَتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ كَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ فَيَاءِتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي (اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ كَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ فَيَاءِتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكَ لَمَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَمَا لِي أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ ٱللهِ مِيْكِمْ وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَما قَرَأْتِ وَما آتَا كُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَما نَهَا كُم عَنْهُ فَأُ نُتَهُوا ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أُهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَأُذْهَبِي فَأُنْظَرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ مَا جَامَعْتَنَا (٥٠ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ عَنْ شَفْيَانَ قَالَ ذَكَرْثُ لِعَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عنه قال لَعَنَ رَسُولٌ ٥٠ اللهِ عَلِي الْوَاصِلَة ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن أَمْرَأَةٍ يُقَالُ كَمَا أُمْ

(۱) بَابُ قَوْ اِهِ (۲) بَابُ (۲) بَابُ (۲) بَابُ (٤) عَنْكَ (٥) مَاجَامَعُمْمَا (١) اللهُ

قوله كدتك لم تضط الكاف في اليوتينية وضطت في بعض النسخ المعتمدة بأيدينا بالنسج وفي المطبوع سابقا بالكسركتبه مصمعة

يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ \* (ا) وَالَّذِينَ تَبُوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مَرْضُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر " عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ تَمْدُو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُومِي الْحَلِيفَةَ بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ كَلْمُ حَقَّهُمْ، وَأُومِي الْخَلِيفَةَ بِالْا نُصَارِ ٱلَّذِينَ تَبَوَّوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ بِهَاجِرَ النَّبَيُّ مَنْ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِبِنَّهِمْ \* (٣) وَيُواْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية ، (١) بَابْ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ (١) ، المفْلِحُونَ الْفَائْرُونَ بِالْخُلُودِ، الْفَلَاحُ (٥) الْبَقَاءِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ

عَجِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَداً صَرِثْنَى (٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَيثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصاَ بِنِي الجَهْدُ وَأَرْسَلَ إِلَى نِسَالُهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ أَلاَ رَجُلْ يُضَيَّفُ (٧) هَذِهِ اللَّيْلَةَ (٨) يَوْ حَمُهُ اللهُ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَهَبَ اللهُ يُضَيِّفُهُ إِلَى أَمْدِ فِقَالَ لِا مْرَأَتِهِ صَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلِي لاَ تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قالَتْ وَاللهِ ماعِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ ، قالَ وَإِذًا أَرَّادَ الصَّبْيَةُ الْعَشَاءِ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، فَأَطْفِي السِّرَاجَ ۗ (١) سُورَةُ الْمُتَحَنَّةُ وَنَطْوى بُطُونَنَا اللَّيْكَ أَفَعَكَتُ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَقَدْ تَحِيبَ اللَّهِ الرحن الرحيم اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلاَنِ وَفُلاَنَةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَ يُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلً : وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلً : وَيُؤثِرُ وَنَ عَلَى اللهُ عَنَّ تَتَخِيدُ وَإ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

( الْمُتَحَنَّةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَا تُمَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هُؤُلاَهِ عَلَى الْمَقِّي مَا أَصَابَهُمْ هَٰذَا ، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أُمِرَ أَصْحَابُ النِّيِّ عَلَيْكَ بِفِرَاق نِسَائْهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ مِنْكُةً \* (١٠) هَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْبَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(٢) يَعْنِي أَبْنَ عَيَّأْشِ

۴ بَابٌ قَوْلُهُ **﴿** مع الله مع ال

(٥) وَالْفَلَاحُ

(۲) حدثنا

عَدُو مِّي عَدُو اللهِ

دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحدِ بْنِ عَلَى ۖ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَانِب عَلَى يَقُولُ سَمِيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّا أَنَا وَالزُّ بِيْرَ وَالْقِنْدَادَ فَقَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّا بِهَا ظَمِينَةً مَعَهَا كِتَابُ خَذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ (١) ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَنُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينً الثَّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأُتَيْنَا بِهِ النَّبِيُّ وَإِلَّهِ وَإِذَا فِيهِ مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي ا بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاسِ (٧) مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النِّبِيِّ مَا لَكُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ مَا هَٰذَا يَا حَاطِبُ ، قَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى ۚ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَمْرَأً مِنْ قُرَيْشِ وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ إِيهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَ الْمُمْ مِمَكَّةً ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذُلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ أَرْ يَدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ دَعْنِي (٢) يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَضَّرْبَ عُنْقَة ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا (٤) يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ : أَعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ مَعْرُ وَوَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ا تُتَخْذُوا عَدُوِّي وَعَدُو كُمُ (0) ، قالَ لاَ أَدْرِي الآيَةَ في الحَدِيثِ ، أَوْ قَوْلُ تَمْرُو مَرْشُ (٢٠) عَلَى (٧٠) قِيلَ لِسُفْيَانَ في هٰذَا ، فَنَرَلَتْ (٨٠ : لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوَّى (٩٠ . قالَ سُفْيَانُ هَٰذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ وِمَاثُرَ كُنُّ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَةُ غَيْرِي \* (١٠) إِذَا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مَرْثُ (١١) إِسْعَقُ حَذَّتُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاَلِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِمْ اللَّهِ عَلَيْهَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ

(1) قالت (r) ناس (r) ندعن (r) فرايا (l) فرايا (r) ليس عند أبي الميثم (v) قال قبل (v) قال قبل (v) أركت (v) تركت (v) أوياء 

(١٢) أَبْنِ سَعْدِ

هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بَهْذِهِ الآيَةِ بِقُولِ اللهِ : يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا جاءكَ المؤمناتُ يُبَا بِمْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتْ عَالْشَةٌ فَنْ أَقَرَّ بَهْذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْ بَايَمْنُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَٱللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرًأَةٍ قَطُّ فِي الْبَايِمَةِ ، ما يُبَايِمُهُنَّ إِلاَّ بقَوْلِهِ قَدْ بَايَمْتُكِ عَلَى ذَلَّكِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ إِسْخُقَ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْخُقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ \* (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِمْنَكَ مِرْثُنَ أَبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَايَمْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأً عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِأَللهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ الر) بَاللَّهِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَ ثَنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا فَكَا قَالَ لَهَا النَّبيُّ عَلَيْ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَمَتْ فَبَايَعَهَا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثَنَا وَهُ بْنُ جَرير قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ سَمِيتُ الزُّ بَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَّطَهُ ٱللهُ لِلنِّسَاء مَرْثُنَا عَلَى بْنُ ال عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ أَبُّهَا بِمُونِي ٢٠ عَلَى أَنْ لاَنُشْر كُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النَّسَاء وَأَكْثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ قَرَأً ٣ الآيَةَ فَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا فَمُونِبَ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا (٤) شَبْئًا مِنْ ذَاكِ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ( \* \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْتَرِ فِي الْآَيَّةِ مِرْشُ مُخَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ اعْبَاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ

(٢) أَتْبَايِعُونَنِي (٢) في الآية

شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّا وَأَبِي بَكْرِ وَمُمَرَ وَعُمْانَ فَكُلْهُمْ فَكُلْهُمْ فَكُلْهُمْ فَاذَلَ نِيْ اللهِ يَلِيُّ فَتَكَلَّى أَنْظُرُ إِيَّهِ حِينَ فَصَلَّمُ النَّبِي اللهِ يَلْقِي فَقَالَ يَا أَيُّمَا النَّبِي إِذَا فَيَكُلُ النَّبِي اللهِ عَلَيْ النَّيْ إِذَا فَيَكُلُ النَّبِي النَّهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي إِذَا فَيَكُلُ النَّهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي اللهِ النَّبِي وَلاَ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( سُورَةُ الصَّفِّ (٢) )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ مَنْ يَنْبِعُنِي (") إِلَى اللهِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ : مَنْ صُوصَ مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِيَعْضِ (ف) . وَقَالَ غَيْرُهُ (ف) بِالرَّصَّاسِ \* قَوْلُهُ (اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ إِنَّا الْحَاشِرُ إِلَيْ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُمَّذُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عِنْ أَنْهُ إِلَيْ الْحَاشِرُ اللهُ بِي السَّهُ عَنْ أَنْ عَمْدُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عَنْ أَنْ عَمْدُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عَنْ أَنْ عَمْدُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عِنْ أَنْهُ عَنْ أَنْ الْمُعْرَاقُ أَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عَنْ أَنْ عَمْدُ وَأَنَا الْحَاشِمُ اللهُ عَنْ أَنْ عَلْمَ وَأَنَا الْمَاقِبُ .

## ( الجُنعَةُ )

قَوْلُهُ : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَأُ مُمَرُ : فَأَمْضُوا إِلَى ذَكْرِ اللهِ صَرْقَى (أَنْ عَبْدُ الْعَرَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى (أَنْ سُلَيْنَانُ بْنُ بِلاَلِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْفَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ فَأْنُولَتُ عَلَيْهِ الْفَيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَخِينَ مِنْهُمْ آلَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (1) قُلْتُ : مَنْ ثُمْ يَا رَسُولَ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ آلَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (1) قُلْتُ : مَنْ ثُمْ يَا رَسُولَ

(أ) مقاك (أ) مقاك (أ) أميني (أ) أل بنش (أ) وأقال يميئ (أ) باب يأتي (أ) سُورَة الجمعة بسم الله الرحيم باب

(١٠) قالُوا مَنْ

اللهِ وَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَدُّهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : لَوْ كَانَ الْإِيَانُ عِنْدَ النُّرَّ بَا لَنَالَهُ رَجَالٌ أَوْ رَجُلُ مِنْ هُؤَلاًه حَرْثُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَجِمَّابِ حَدَّثَنَا (") عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَ نِي تَوْزُ عَنْ أَبِي ( و سَنَ الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوُّلاَءِ ﴿ ٥٠ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً ( ) صَرَ ثَنَى حَفْضُ بْنُ مُعَرَ حدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ( ) حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ وَعَنْ أَبِي شُفْرَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قال أَتْبَكَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَتَارَ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَا (2) عَشَرَ رَجُلاً، عَأْزُلَ اللهُ : وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ كَمُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا (٧)

( قَوْلُهُ (١٠ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ (١) ، إِنِّي لَكَاذِ بُونَّ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بنُ رَجَاء (٧) وَتَرْتُحُوكَ عَايمًا حَدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْلِحْتَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاقٍ فَسَمِينَ ا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى يَقُولُ لَا تُنفَقِلُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، الله الرحم الرجم وَلَوْ (١٠٠) رَجَمنا (١١) مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِمَنَّى الْآبَانِ إِذَا أَوْ لِعُمْرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّيمَ عَلِيَّ فَدَعَانِي فَذَكَانُهُ ، فأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى عَبْدِ ال الله بن أُبَي وَأُصْحَابِهِ فَلَفُوا ماقالُوا ، فَكَذَّ بنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ فَأَصَا بنِي ال هَمُّ لَمْ يُصِدْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، كَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ لِي عَمِّى ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبِّكَ اللهِ اللهُ الدينة رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَقَنَكَ ، وَأَثْرَلَ اللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقِهُونَ نَبَعَثَ إِلَى النَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلّ عَلِيْكُ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ أَلَٰهَ قَدْ صَدَّنَكَ بَا زَيْدُ ۞ (١٣) أَتَّخَذُوا أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً يَجْتُنُونَ بها مرش آدم بن أبي إِبَاسِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ رَدِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِعَ عَمَى فَسَمِعْت عَبْدَ أَللهِ بْنَ أَبِيِّ أَبْنَ سَلُوا } يَقُولُ لاَ نَنْفِقُوا عَلَى

ا بران (tt) (ن) أَوْ مُلْوِاً

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ بِنَةِ لَيُخْرجَنَّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَنِّي ، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبَى ۖ وَأَصْحَا بِهِ كَفَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُم ۚ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكُ وَكَذَّ بَنِي ، قَاْصاً بَنِي هُمْ كُم يُصِبْنِي مِثْلُهُ (١١ خَلَسْتُ فِي رَبْتِي ، فَأَثْرَلَ اللهُ عَزّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ثُهُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَرْسَلَ إِنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ فَقَرَأُهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ (٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى ثَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَن الحَكَم قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ كَمْبِ الْقُرَظِيُّ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ قَالَ عَبْدُ ا الله بْنُ أَبِي لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينَة أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيُّ يَرْكِيْ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى مَا قالَ ذَلكِ فَرَجَمْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنَيْتُ، فَدَعانِي (٣٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَأْتَيْتُهُ، فَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ مَدَّقَكَ وَنَزَلَ مُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفَقُوا الآية . وَقَالَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ تَمْرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ زَبْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُمْدِيبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْ لِهِمْ (٥) كُأَنَّهُمْ خُشُبْ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ أَمُ الْمَدُوْ. فَأَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ أَللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ مَرْشَا عَرْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَمِيْرُ بْنُ مُمَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ قالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ عَرِي ﴿ فَ سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شَدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى لِأَ صَحَابِهِ لَا تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأْتِيْتُ النَّبِيُّ يَرْكُ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ

(۱) قَطَّ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۲) فَأْتَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ (۲) فَأْتَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ (٤) بَابُ

مُستَّكُورُ ونَ (٣) كنا في نسخ اللط المعتمدة بدون الضبر الثاب (٤) فَدَعَانِي كَفَدُّنْتُـهُ أَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ ابْن أُبِيَّ وَأَصْحَابِهِ كَفَلْقُوا ما قَالُوا وَ كُذَّ بَنِي النَّبِيُّ

(٥) رَسُولُ ٱللهِ

(٦) عزّ وجل

(v) فأرسل

(۸) کاب

(11) الحَاهَليَّةِ

ابيدِكَ على شَيْءٍ أَوْ برِجْلِكَ وَيَكُونُ أَيْضاً إِذَا رَمَيْتَهُ مِنَىٰءٍ يَسُومِهُ

ٱللهِ بْنِ أَبَى فَسَالَهُ فَأَجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبِ زَيْدٌ رَسُولَ ٱللهِ إِيَّ فَوَقَعَ فى نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِيدَّةٌ حَتَّى أَنْزُلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيتِي فِي إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ ، فَدَعاهُمُ النَّبِي عَلِي لِيَسْتَغْفِرَ كَلُمُ فَلَوَّوا رُؤْسَهُمْ ، وَقَوْلُهُ خُشُبُ مُسَنَّدَةُ ، قالَ كانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ \* فَوْلُهُ (١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفُرْ لَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُوْسُهُمْ (٢) وَرَّأَ يَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، حَرَّ كُوا أَسْهَزَوًا بِالنَّبِيِّ عَلِيَّ وَيُقْرُأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى " أَبْنَ سَلُولَ يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاعَزْ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمَّى فَذَكَرَ (" عَمَّى لِلنَّبَّ عَلَيْ (") وَصَدَّقَهُمْ ۚ فَأَصَا بَنِي غَمُّ ۖ كُم ۚ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطٌّ فَعَلَّ خَلَّسْتُ فِي رَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّيْ (0) عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى (1) : إِذَا جَاءِكَ الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَأَرْسَلَ (٧) إِلَىَّ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ فَقَرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ صَدَّقَكَ \* (٨) قَوْلُهُ: سَوَاهِ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ كَلُّمْ (١) أَمْ كُمْ نَسْتَغْفِرْ كَلُّمْ لَنْ يَنْفِرَ ٱللهُ كُلُمُ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً في جَبْش، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَالَ الْأَنْصَادِيْ يَا لَلَّانْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةً إِ(١١) قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَسَعَ (١٧) رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى قَقَالَ فَمَلُوهَا

أُمَا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْاذَلَّ فَبَلَغَ النَّبَّ عَلِيُّ فَقَامَ مُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا الْنَافِقِ، فَقَالَ النِّبِي مُرْكَ دَعْهُ لاّ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُمَّدًا يَقْتُلُ أَصْعَا بَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ المُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْهَاجِرِينَ كَثْرُوا بَعْدُ قالَ شُفْيَانُ خَفَفِظْتُهُ (١) مِنْ تَمْرُو قالَ عَمْرُ وَسَمِينَتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النِّبِيِّ مِينَ ۗ ﴿ قَوْلُهُ \* ثُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَمُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا (٢) وَيَتَفَرَّفُوا وَلِلهِ خَزَائَنُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ اً أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَى َّزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَ بَلَغَهُ شِيدَةُ حُزْنِي يَذْ كُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَ لِأَ بُنَّاءِ إِلاَّ نُصَار وَشَكَّ أَبْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنساً بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ هَٰذَا الَّذِي أَوْفَى ٱللَّهُ لَهُ بِأَذُنِهِ (\*) \* قَوْلُهُ (°) بِيَقُولُونَ : لَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ (°)، وَلِلْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ تَحَدُّو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسِّعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَ نْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّهَا ٱللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ قَالَ مَا هُذَا ؟ فَقَالُوا كَسِمَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِي يَا للا نْصَارِ ، وَقَالَ إِلْهَاجِرِي مَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِي مَنْ فَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ اللهِ عَارِرٌ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّنِي مِرْكِيِّ أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمَاجِرُونَ بَعْث

را) الآرة المراقبة (١) المراقب (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقب (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقبة (١) المراقب (١) المراقبة (١) المراقب (١) المراقب (١) المراقبة (١) المراقبة (

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى ۗ أَقِ فَدْ فَمَلُوا وَاللهِ لَئُنْ رَجَمْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا الْاذَلَ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي بَا رَسُولَ اللهِ أَضْرَبُ عُنْقَ هٰذَا المنَافِقِ قَالَ (١) النَّبِي عَلَيْكُ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا (٢) يَقَتْلُ أَصَابَهُ .

( سُورَةُ التَّفَائِن (٢)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا أُصِا بَنْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

رُ سُورَةُ الطَّلاَقِ ) ( سُورَةُ الطَّلاَقِ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ (1): وَ بَالَ أَمْرِهَا جَزَاء أَمْرِهَا مِرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكُبْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ فِي سَالِمٌ ۖ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُمّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ ( ) وَهِيْ حَالِضْ ، فَذَكَرَ مُمَرُ لِرْسُولِ أللهِ عَلَيْ فَتَغَيْظُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرً ، ثُمَّ الله عند الهروى تَحيضَ فَتَطْهُرُ ۚ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ تَسَلَّمَا فَتِلكَ الْمِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ ٥٠ اللهُ \* ٥٠ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقَ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا ، وَأُولَاتُ الْأَجْمَالِ وَاحِدُهَا (١٠) ذَاتُ خَفْلَ وَرُثُ سَعْدُ أَنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَلَمَّةً قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى أَبْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالِسْ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِيني فِي أَمْرَأَةٍ وَلَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ آخِرُ (١) الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُولِاَتُ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ خَلَهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَتَ أَبْنِ أَخِي ، يَمْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ أَبْنُ عَبَّاس غُلاَمَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمْ سَلَمَةً يَسْأُلُهَا ، فَقَالَتْ ثُمِّلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةِ وَهَي حُبْلَى فَوَصَعَتْ بَعْدَ مَوْ تِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَطْبِتْ فَأَنْكَمَهَا رَسُولُ أَللهُ بَالِي وَكَانَ

(۲) صلى الله عليه وسلم
 كدا في أصل البونينية

(٢) وَ الطُّلَّاقَ. سم الله الرحمن الرسيم

(١) النَّعَابُنُ عَبِّنُ أهل الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ إِنْ أَرْ تَنْبُمُ إِنْ لَمْ تَعْلُوا أتحيضُ أمْ لا تَحيضُ فالَّلاَئِي نَمَدُنَ عَنِ المَحِيض وَالْلَائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ عَيدٌ نَهِنْ ثَلَانَةُ الشَّهُو .

> رواية الحموى الْمِ أَمْرُ أَمَّ لَهُ الْمُ

(٦) أُمِّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ

(۷) کاب

(٨) وأحدَنها

(٢) فَضَمَزَ . قالَ أَبُو ذر ومعناه عَضَّ لَهُ شَفَّتَهُ

(٣) لَكِنْ عَمَّهُ

(١) بحديث

(٠) سُورَةُ لِمَ يُحَرِّمُ وفى تسخة سورةالتَّحْرِيمُ

مار (۱)

(٧) الآية

١٨) هُوَ يَعْلَى بْنُ خَكْرِمِ إِ

(19)كُما بالياء في اليونينية وقال في المصابيح انها مبدلة من الهمزة على غير قياس .

> ولا بي ذر فيواماً ج (۱۲) کی

> > (۱۲) بنت

(١٤) كاك

(١٠) وَ أَلَّهُ مُو لاَكُمُ وَ عُوالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

(١) فَذَ كُوُ وَالَّهُ فَذَ كُو ۗ أَبُو السَّنَا بِلِ فِيمِنْ خَطَبَهَا ﴿ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أُصِحَابُهُ بِمَظَّمُونَهُ ، فَذَكَرَ (') آخِرَ الْأَجَلَيْنِ عُدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ (٢) لِي بَمْضُ أَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِينتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا كَلِّرِي إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَحْيَا وَقَالَ لَكُنَّ (" حَمَّهُ كُم مُ يَقُلُ ذَاكَ ، فَلَقيتُ أَبَا عَطيَّةَ مالكَ بْنَ عامِرِ فَسَأَلْتُهُ فَذَهب يُحَذَّثُني حَدِيثَ (" سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فِيها شَبْنًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ، فَقَالَ أَتَجْمَلُونَ عَلَيْهِا التَّعْلَيْظَ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ خَلْهُنَّ .

# ( سُورَةُ (٥) الْتَحَرَّم )

ي (٦) يَا أَيُّما النَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (٧) تُبْتَّنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَن مَعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَن أَبْنِ حَكْمِمٍ (١٠) عَنْ سَمِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فِي الحَرَّامِ بُكَلِّفَرُ. وقالَ ا أَبْنُ عَبَّاس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةَ حَسَنَةٌ مَرْثُنَا ('' إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَمَيْرٍ عَنْ مائِشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ أَللهِ عَلِيَّ لِيَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠٠ جَمِّشَ وَيَمْ كُنُتُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ (١١) أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ (١٣) أَبْتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلُ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِد مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، قالَ لاَ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٣) جَحْشِ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا ثَخْبِرِي بِذَٰلِكِ أَحَدًا \* (١٤) تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلةً أَيْمَانِكُمْ (١٠٠ مَرْثُ

تَهْمِعَ أَبْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ مَكَثْثُ سَنَةً أَدِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمْرَ أَنْ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا كَفَرَجْتُ مَمَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (١) وَكُنَّا بِبَمْض الطَّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قالَ فَوَ قَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِن اللَّتَانِ تَظَاهِرَ تَا عَلَى النَّبِّي مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَة وَعَائِشَةُ ، قَالَ قَقُلْتُ وَأَلَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قالَ فَلاَ تَفْعَلْ ماظَنَنْت أَن عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَأَسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمِ خَبَّوْ تُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمَرُّ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَمُذُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَمَهمَ كَمُنَّ مَا مَّ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا أَمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله لَمُ اللَّهِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيها (٣٠ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ لِي تَجَبَّا لَكَ يَا أَبْنَ (٣) بالناء والباء فالبوبينية الْحَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ أَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ مُحَرُ فَأَخَذَ رِدَاءهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَابُنَيْةً إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا كَثْرَاجِمُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمُ بِنَ أَنِّي أُحَذَّرُكِ عُقُوبَةَ ٱللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ عَلِيَّكُ يَا بُنَيَّةُ ۗ لاَ يَنُرُّ نُّكِ " هٰذِهِ الَّتِي أُعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا يُريدُ عاليْسَةَ ، قالَ ثُمَّ خَرَّجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ لِقَرَا بَتِي مِنْهَا فَسَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ تَحِبًا لَكَ يَا أَبْنَ إِلْحَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَّ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنَى وَاللَّهِ أَخْذَا كَسَرَتْنَى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، غَفَرَجْتُ مِنْ

عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلال عَنْ يَحْيي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنٍ أَنَّهُ

آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَتَحْنُ نَتَغَوُّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِنْ عَلَدِ أَنْتَلَاتُ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِي الْأَنْصَادِي أَنْكُ أَنْ الْبَابَ ، فَقَالَ أُفْتَحْ أَفْتَحْ ، فَقُلْتُ جاء الْغَسَّانِيْ ، فَقَالَ بَل أَشَدْ مِن ذَلِكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْوَاجَهُ قَتُلُتُ رَغَمَ (١) أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذْتُ ثَوْنِيَ فَأَخْرُجُ حَنَّى جَنْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ فَى مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِمَجَلَّةٍ وَعُلاَمٌ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْلَرَجَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هُذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قالَ مُحَرُ فَقَصَصنتُ عَلَى رسُولِ أَللهِ عَلِيْ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ أللهِ إِنَّ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَبْنَهُ وَ بَيْنَهُ شَيْءٍ وَتَحْتَ رَأُسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدِّم حَشُوهُ لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رَجْلَيْهِ قَرَظاً مَصْبُوبًا (٢) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهَبُ مُعَلَّقَةٌ ، فَرَأَيْتُ أَثْرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ ما يُنكِيكَ ؟ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ ، إِنَّ كَيْسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهِ هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ اللهُ نيَّا وَلَنَا الآخِرَةُ \* (٣) وَإِذْ أُسَرُ النِّي إِلَى مَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (١) فَأَنَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَمْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَمْضِ فَلَمًّا نَبًّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَ نَبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ، فيهِ عائِشَةُ عَنِ النَّبِي عَلِيٌّ حَرَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما يقُولُ أُرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَ (0)، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكُ فَا أَتْمَنْتُ كَلاَّمِي حَتَّى قالَ عاثْيْمَةُ وَحَفْصَةُ \* (٦) قَوْلُهُ : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُما ، صَغَوَّتُ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغَى لِتَعِيلَ ، وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلًاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٍ عَوْنُ ، تَظَاهَرُونَ تَمَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا

الله الحرم بلاح النباد والمستقبة النباد المستبدوراً النباد الرحمة الله المستقبة المستقبة الرحمة الرحمة المستقبة المستقب

أَنْهُ مَنْ مُن مَدِيد قال مَمن عُبين بَن حُن مِن يَقُول مَمين أَن عَبّاسِ بَقُول أَرَدْت '' يَميٰ بُن سَمِيد قال سَمن عُبين بَن حُن بِي يَقُول سَمِيت أَن عَبّاسِ بَقُول أَرَدْت '' وَمَن بُن مَن عُبين بَنُول أَرَدْت مَن أَن أَمنال عُمرَ عَنِ المَن أَمَن اللّهَ بَن عَلَا هَرَ اللّهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْه اللّه ا

( (٦٠ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ )

التَّفَاوُتُ الِا خُتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّمَوْثُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّرُ تَقَطَّعُ ، مَنَا كِبِهَا جَوَانِبِهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَبِّضْنَ يَضْرِبْنَ جَوَانِبِهَا ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْ كُرُونَ وَتَذْكُرُونَ ، وَيَقَبِّضْنَ يَضْرِبْنَ بَعْرِبْنَ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . بِأَجْنَعَتْهِينٌ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . بِأَجْنَعَتْهِينٌ ، وَنَفُور الْكُفُورُ الْكُفُورُ . ((٥٠ ن وَالْقَلَمْ ))

وَقَالَ قَنَادَهُ : حَرْدِ (1) جِدِ فِي أَنْشُرِهِم (11) . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : لَضَالُونَ أَصْلَانَا مَكِانَ جَنْدِينَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيمِ كَالصَّبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّهَارِ وَهُو أَيْضًا كُلُ رَمُلَةِ أَنْصَرَمَتُ مِنْ مُعْظَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ النَّهَارِ وَهُو أَيْضًا كُلُ رَمُلَةٍ أَنْصَرَمَتُ مِنْ مُعْظَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ مِنْ مَنْكُولِ وَمَقْتُولِ \* (17) عَنْلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم عَرَثُنَا (17) مَثْلُ قَتِيلِ وَمَقْتُولٍ \* (17) عَنْلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِم عَرَثُنَا الْمَعْرُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ال

(٥) لَهُ (٥) سُورَةُ لَلْكِ (١) سُورَةُ لَلْكِ

صمار (۲) واحد

(٨) سُورَةُ ن وَالْقَلَمِيرِ

بسم الله الرحمن الرحم صدة

(۱) حَرْ دُ

(١٠) وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَتَخَافَتُونَ بِنَتْجُونَ السَّرَارَ وَالْكَلَامَ الْخَنِّ كنا وضع هذه الروابة في النخ المتدة بعد في أهجم

(۱۱) باب

تحة (17) عدثني ق

\* (11.)

(٢) لم بسبط المدين المويدنية الله عَنْ أَسْرَا أَيْلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ قِالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ زَعَةَ مِثْلُ زَعَةِ الشَّاةِ عَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِيْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهُبِ الخُزَاعَى قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِي لِلَّهِ يَقُولُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ صَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (٢) لَوْ أَفْتَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ . أَلاَ أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَهْلِ النَّادِكُلُ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ ، وَيَبْقَىٰ ('' مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِثَآءَ وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ (''، فَيَمُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا .

#### ( (الحَاقَةُ )

عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يُريدُ فِيهَا الرِّضَا ، الْقَاضِيَةَ (٧) المَوْتَةَ الْاولَى الَّتِي مُتُّهَا ، ثُمُّ (٨) أَخْيَا بَعْدَهَا ، مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَمْعِ (٥) وَلِلْوَاحِدِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْوَتِينَ نِيَاطُ الْقَلْبِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : طَغَى كَثْرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بطُغْيَانِهِمْ ، وَيُقَالُ طَغْتُ عَلَى الْحَزَّانِ (١٠) كَمَا طَغْي المَا فِي قَوْم نُوح ي ( سَأَلَ سَأَلُ سَأَيْلُ )

الْفَصِيلَةُ (١٢) أَصْغَرُ آبَالَهِ الْقُرْبِي إِنَهُ يَنْتَبِي (١٢) مَنْ أَنْتَنِي ، لِلسَّوَى الْيَدَانِ وَالرُّ جُلاَنِ وَالْأَمْرَاكُ ، وَجُلْدَهُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَا شَوَاةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتُلِ فَهُو

شَوَّى ، وَالْعِزُونَ (١٤) الجَمَاعَاتُ ، وُ وَاحِدُهَا (١٠) عِزَةٌ .

وُضَعِها في الموع بالسكسر وغبره بالنتح اه من هامش

اب کاب (۴)

(١) فَيَنْنَى كُلُّ مَنْ مُح

(٠) يَسْجُدُ

(٦) سُورَةُ الحَاقَةِ ا صمة مسم الله الرحمن الرحيم قالَ أَبْنُ جُبَيْر

(٧) وَالْقَاضِةُ الْمُوْتَةُ

(۸) كَمْ أُحْدِرَ

(٩) المحميع والواحد (١٠) في البو بيسة منح الخاء (١١) سُورَةُ سَأْلَ سَائِلُ ۗ

(١٢) وَ الْفَصِيلَةُ

(۱۳) يَكْتُهَى

(١٤) عزينَ

١٤ وَالْعَزْ ُونَ الْحِلَقُ

والحماعات

( (') إِنَّا أَرْسَلْنَا )

أَطْوَاراً طَوْراً كَذَا وَطَوْراً كَذَا بُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ ، وَالْكُبُّارُ أَشَدُ مُنَا لَنَهُ مَ الْمَارِ وَكَذَاكِ جُعَالُ وَجِيلُ لِأَنَّهَا أَشَدُ مُبَالَغَةً ، وَكُبُارُ (١٠) الْكَبِيرُ ، وَكُبَارًا أَيْفَ الْعَنْفِ وَحُمَالُ مُخْفَفُ وَجُمَالُ مُخْفَفُ وَجُمَالُ مُخْفَفُ وَجُمَالُ مُخْفَفُ وَمُعَالُ اللَّهُ وَالْمَعُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَهُمَالُ مُخْفَفُ وَقَالًا عَيْرُهُ : وَيَارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلَاكُ مَنَ الْدُورَانِكَمَا قَرَأُ مُعَرُ الْمَى الْقَيَّامُ وَهُمْ مِنْ فَتُ وَقَالَ عَيْرُهُ : وَيَارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلَاكُ مَن اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( <sup>(۱)</sup> قُلُنْ أُوحِيَ إِلَىٰؓ )

قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ: لِبَدًا (١٠) أَعْوَانَا مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّمْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَللهِ بَيْنَ فَى عَن أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَللهِ بَيْنَ فَى طَائِفَة مِن أَصْحَابِهِ عامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَفَذْ حِيلَ بَيْنَ الشَّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ طَائِفَة مِن أَصَحَابِهِ عامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَفَذْ حِيلَ بَيْنَ الشَّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ الشَّهُ مُ الشَّهُ مُ الشَّهُ مُ أَنْ جَمَتِ الشَّياطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١٠) الشَّهَاءِ ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُ مُ الشَّهُ مُ أَوْ جَمَتِ الشَياطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١٠)

(۱) سُورَةُ إِنَّا معه معه سررة نوح

(١٠) و كَذَاكِ كُبَارُ اللهِ كُبَارُهُ

(۳) بَعْضَهُ نِعْظِ

(٤) بَابُوَ دُّاوَ لاَسُواعًا

وَ لاَ يَمُونُ وَ يَمُونَ حَدَّنَيْ

(٥) بِدُومَةِ

(٦) يَالْجُرُفِ

(٧) وَيُشْرِدُ

(٨) وَ'لُسِحَ

(٩) سُورَةً

رت (۱۰) لُلَّداً

كذا في اليونينية وكانه جمع لامد كسجد جمع ساجد اه منهامش الاصل وفي الحل وهي قراءةفير سميةمن أربع قراءآن تماهاعن القرطبيكتيه

> لله (۱۱) قالوا

حِيلَ بَنْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء ، وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهُبُ ، قال (١) ما حال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء إِلاَّ ما حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا فَانْظُرُوا ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَدَث ، قَا نُطَلّقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا يَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَدَث ، قَا نُطَلّقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا يَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ الذِي حَلَى بَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْأَيْنُ اللّذِي حَلَى بَنْظُرُونَ ما هٰذَا الْآيْنُ اللّذِي حَلَى بَنْظُرُونَ مَا هٰذَا اللّذِي حَلَى بَنْظُرُ وَهُو يَعْمَلُوا فَعْرَبُوا مَشَارِقَ اللّهُ عَلَيْ وَهُو يَعْمَلُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ يَعْمُوا الْقُرْآنَ نَسَمّعُوا لَهُ ، فَقَالُوا هٰذَا الذِّي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء ، فَهُنَا اللّهُ عَنْ وَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، فَقَالُوا عَلْقَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَبَلْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَبْلُ قُلْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى نَبِيلُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

وَقَالَ ثُمِّاهِيدٌ: وَتَبَيَّلُ أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالًا قُيُودًا، مُنْفَطِرٌ بِو مُثْقَلَةٌ ال بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَثيِبًا مَهِيلًا ، الرَّمْلُ السَّاثِلُ ، وَبِيلًا شَدِيدًا . ،

( (") الْمُذَّرُ )

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : عَسِيرُ شَدِيدٌ ، قَسُورَ أَ أَنْ النَّاسِ وَأَصْوَالَهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَ يُرُ النَّاسِ وَأَصْوَالَهُمْ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (اللهُ اللهُ اللهُ

را) نقال

(٢) وَاللَّهُ تَرِ (٣) سُورَة اللَّهُ تَرِ (٣) سُورَة اللّهَ تَرِ (٤) الْقَسُّورَةُ قَسُورِ (٥) الرَّكُورُ الصَّوْتُ من غير رفم (٧) حدثه (٢) كَابُ قُوْلِانِ (٦) الَّذِي خَلَقَ (٤) کرمی ہے (٠) باب قوله

جَاوَرْتُ بِحِرَاءَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي هَبَطَنْتُ فَنُودِيت فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني فَلَمْ أَلَكَ شَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَشَبْنَا ، وَنَظَرْتُ أَماسِي فَلَمْ أَرَشَبْنَا ، وَنَظَرْتُ حَلْنِي فَلَمْ أَرَشَيْنًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَبْنًا ، فَأَنَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِدًا ، فال فَدَثَّرُ ونِي وَصَبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِدًا ، قالَ فَنَزَلَتْ : كَا أَيُّهَا الْمُدَّيْرُ ثُمُ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* قُوْلُهُ : ثُمْ فَأَنْذِرٌ حَرِثْنِ (١) مَحَدُّ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ بَحْيُّ بن أبي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بِّنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قالَ جاوَرْتُ بِحِرَاء مِثْلَ حَدِيثِ عُمْانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِّ بْنِ الْمَارَكِ \* (\*) وَرَبَّكَ فَكُرْ حَرِّثُ إِسْفَاتُى بْنُ مَنْصُور حَدَّتَنَا عَبْدُالصِنَّدَ حَدَّنَنَا حَرْبُ حَدَّثَنَا يَحْنَى قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَى الْقُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ بَا أَيْهَا الْمُدَّرِّنُ ، فَقَلْتُ أُنْبَعْتُ أَنَّهُ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنزل أَوْلُ ؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِي ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ " ، فَقَالَ لاَ أُخْبِرُكَ إِلا الا مَالَ الزُّغْرِيُّ. يِمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ جَاوَرْتُ في حِرَامُ فَصَدْتُ جِوَارِي اللهِ عَلَيْ مَالْ أَخْدِن هَبَطْتُ فَإُسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشُ (٤) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَّرُونِي وَصُبُوا عَلَى مَاءَ بَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ فَمْ ۚ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ \* (\*) وَثِياً بَكَ فَطَهِّنْ مَرْثُ اِيَحْنِي بْنُ بُكَبِّرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن (٦) الزُّهْرِي وَأَخْبَرَ فِي (٧) أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِنْتُ النِّي مِنْ وَهُوَ يُحَدُّثُ عَنْ قَتْرَ إِمَا أُوحِي فَقَالَ في حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَمَا أَمْشِي إِذْ تعينتُ صَوَّا لَمِنَ السَّمَاءِ وَرَفَتْ رَأْسِي ، فَإِذَا اللَّكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاءِ ، جالِس عَلَى سَرُمِي ۗ بَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جَنَيْتُ اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

( سُورَةُ الْقِيَامَةِ )

وَقَوْلُهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : سُكَدًّى مَمَلً ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَيْدِيُ لَيْفُجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَيْدِيُ لَيَّا مُوسَى بْنُ أَبِي عائِسَةً ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَيِّ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَنَّ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَصَفَى سُفَيْانُ بُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَوَصَفَى سُفَيْانُ بُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِسَانَكَ لِمُعْهُ وَقُوا آلَهُ مِرْتُ عَبَيْدِ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاثِيلَ عَنْ مُوسَى بِهِ اللهَ لَهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ أَبِي عَلَيْهُ أَنَّ لَا مُعْمَلُهُ وَقُوا آلَهُ مَرْتُ عُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ اللهُ مَنْ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ (\*) عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ يَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ آبُنُ عَبَاسٍ : كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ (\*) عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لاَ يَحْرُكُ فَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) جُجْدِنْتُ (۳) عن وجل (۳) بَابِ (۵) توله أمنى سمعت كذا اذ هنا كنبه مصححه (۵) قُمْ فَأَ نَذْرِدْ (۵) تَمْ فَأَ نَذْرِدْ (۲) بَابِ

لِسَانَكَ، يَخِشْى أَنْ يَنْفَلِتَ ( ) مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْا لَهُ ، أَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْرك وَقُوا نَهُ أَنْ تَقُرْأُهُ ، فَإِذًا قَرَأُ نَاهُ يَقُولُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأُ تَبْعِ فُوا أَنْ كُمُ مَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالَهُ أَنْ نَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ ﴿ قَوْلُهُ ٣ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأُتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴿ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَرَأُ نَاهُ يَتَّنَّاهُ ، قَأْتَبْع أَعْمَلْ بِهِ مَرْثُنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى أَنْ ِ أَبِي مَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تُحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ ال لِتَعْجَلَ بِهِ . قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ ال لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ الآيَةَ الَّتِي في لا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقَبِامَةِ ، لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَه ، قالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجِئْمَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُ نَاهُ فَأُتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا يَيَانَهُ ، عَلَيْنَا أَنْ ثَبَيَّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهِ مَن قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ (١٠) أَوْلَى لَكَ فَأُولَى تَوَعَدُ . أَ ¿( <sup>(2)</sup> هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ <sup>(0)</sup> }

> يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَعْداً وَتَكُونُ خَبَراً ، وَهٰذَا مِنَ انْخَبَرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُورًا ، وَذَلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفِحَ فِيهِ الرُّوحُ ، أَمْشَاجِ الْأَخْلاَطُ ما المَرْأَةِ وَما الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيخٍ ، كَقَوْلِكَ (٢٠ خَلِيطٌ وَتَمْشُوخٌ مِثْلُ خَلُوطٍ ، وَيُقَالُ (٧٠ سَلاَسِلاً وَأَغْلَالًا وَكُمْ يُجْدِ بَعْضُهُمْ ، مُسْتَطِيرًا ثُمُتَدًّا الْبَلَاءِ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمْ قَطْرِيرٌ وَيَوْمٌ ثُمَّ اطِرْ ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَنْظَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُّ ما يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلاَّهِ ، وَقَالَ مَعْمَرُ : أَسْرَهُمْ شَدَّةُ الْخَلْق ، وَكُلُّ شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ ِ فَتَبِ (<sup>(۱)</sup> فَهُو مَأْسُورٌ .

(۲) <sup>ج</sup>روجل (٤) سورة (٥) بسم الله الرحن الرحيم (٦) كَنُولُه

قوله حين ضبط فى النسخ بالجر لا بالفتح على البناء اه

# ( ('' وَالْمُوْسَلاَتِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: جَالاً تُ حِبَالٌ ، أَرْكُمُوا صَلُّوا (١) لاَ بُصَلُّونَ ، وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَنْطِقُونَ، وَأُللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْيَمُ (")، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُغْتُمُ عَلَيْهِمْ مَرْشَى ( ) مَمْوُدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (٥) أَللهِ عَلِي وَأَنْ لَتْ (٥) عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ خَفَّرَجَتْ حَيَّةٌ ۚ فَأَ بْنَدَرْ نَاهَا فُسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ وُقِيَتْ شَرَّكُمُ ۖ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ أَخْبَرَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بِهِٰذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِأُللهِ مِثْلَهُ \* وَتَا بَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُومُنَاوِيَّةً وَسُلَيْانُ أَبْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ. قالَ (٧) يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَانَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرةً عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنِ أَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ مَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُ عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمْنُودِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ غَارِ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْب بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّة "، فَقَالَ رَسُولُ أُللهِ عَلَيْكُمُ أَقْتُلُوها ، قالَ فَا بْتَدَرْنَاها فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ۞ (\*) قَوْلُهُ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَّرِ كَالْقَصْرِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبَرَ نَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عابِسِ قالَ سَمِيْتُ أَنْ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصِّرِ. قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصِّرِ ثَلَاثَةً أَذْرُعِ أَوْ أَقَلَ ' فَفَرْ فَعُهُ اللِسْتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿ (١٠) قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جَالاَتْ صُفْر مَرْث (١١)

(۱) مُورِدَةُ مُورَدَةً مُورَدَّةً مُورَدَةً مُورَدَّةً مُورَدَةً مُورَدَّةً مُورَدَةً مُورَدَّةً مُورَدَّةً مُورَدَّةً مُورَدَّةً مُورَدُودًا مُورَدَّةً مُورَدَّةً مُورَدُةً مُورَدُةً مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدُودًا مُورَدُودًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدُودًا مُورَدًا مُورَا مُورَدًا مُورًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورَدًا مُورًا مُورًا مُورًا مُورًا مُورَدًا مُورًا مُورً

عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مَنْهُ أَلِي الْخَشَبَةِ (١) ثَلَاثَةً الْذُرُعِ اللهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) مِنْ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهِمُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَفَوْقَ ١٠٠ ذٰلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشَّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالاَتْ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفْنِ (١) أَوْ فَوْقَ تُجْنَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجالِ \* (٥) قَوْلُهُ : هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطَقُونَ مِرْشَنَا الرَّجالِ \* (٥) تَابْ مُحِرُ بْنُ حَفْضٍ ١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مَيْنَمَا تَحُنُ مَعَ النَّبِي مَلِكَ فَ غادٍ ، إِذْ نَز لَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مَعْ النَّبِي مَلِكَ فَ غادٍ ، إِذْ نَز لَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مِن اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَبَاثِ مِن اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ عَبَاثِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهُ اللّ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّى لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ (٧) عَلَيْنَا حَيَّةُ ، 🎚 (٧) وَثَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ ٱقْتُلُوهَا (^ كَا بُتَدَّرْنَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وُقِيَتْ شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ، قالَ مُمَرُ حَفَظْتُهُ ( ) مِنْ أَبِي في غاد يَمِنَّى . ( (١٠٠ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ )

قَالَ (١١١ مُجَاهِدٌ : لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَا يَخَافُونَهُ ، لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ، لَا يُكَمَّامُونَهُ (١٣) إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (١٣) . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : وَهَاجًا مُضِيئًا (١١) ، عَطَاء حِسَابًا ، جَزَاء كافيًا ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي \* (١٠) يَوْمَ يُنْفَخُ ف الصور كَتَأْتُونَ أَفْرَاجاً زُمَرًا حَرَثَى (١٦) مِمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَا وِيَةَ عَن الْأَعْمَسُ اللهُ الله عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا بَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي صَالَّحِ عَنْ أَبِي صَالَّحَ عَنْ أَبِي صَالَّحَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ أَيَّتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ أَيُّتُ ، قَالَ أَرْبَهُونَ مَتَنَةً ؟ قَالَ أَيَيْتُ . قَالَ ثُمَّ مِينُولُ ٱللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً ، فَيَنْبُتُونَ كَما يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ ثَىٰ: إِلاَّ يَسْلَى ، إِلاَّ عَظْماً (١٧) وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الْذَّنب وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ بَوْمَ الْقَبَامَةِ .

(١) كَالْقَصَرِ قَالَ

(٤) الفاعساكنة فالبونينية

(۸) أَقْتُلُوهُ

(٩) حَفَظْتُ

(۱۰) سُورَةً

(١٢) لاَ يَمْلِكُونَهُ

عَسَقَت عَيْنُهُ وَيَغْسَقُ الجُرْخُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْفَسَاقَ وَالْفَسِيقَ وَاحِدْ

رهه ه (۱۰) باب

17) Liss (17)

(١٧) عَظَمْ وَاحِيْهُ

#### ( (١) وَالنَّازِعاتِ )

وقال مُجَاهِدُ : الآية الْكُبْرَى عَصَاهُ وَيَدُهُ ، يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَالِهُ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ ، وَالْبَاخِلِ (") وَالْبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّاخِرَةُ الْبَالِية وَالنَّخِرَةُ اللَّهُ وَالنَّعِرَةُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

( آهُ عَبْسَ )

عَبَسَ (١٠) كَلَحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالُ غَيْرُهُ: مُطَهَّرَةٌ لاَ يَعَشْهَا إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ وَهُمُ اللَّا ثِكَةُ، وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَّرَاتِ أَرْاً جَعَلَ اللَّاثِكَةَ وَالصَّخُفُ مُطَهَّرَةٌ لِانَّ الصَّحْفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، بَغْمِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمْلِهَا أَيْضًا ، سَفَرَةٌ (١٠) اللَّارِيكَةُ وَالصَّحْفُ مُطَهَّرَةٌ (١٠) اللَّارِيكَةُ وَالصَّحْفُ مُطَهِّرةً لِانَّ وَالحَدُهُمُ سَافِرْ ، سَفَرْت أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَت اللَّارِيكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بوحِي وَاحِدُهُمُ سَافِرْ ، سَفَرْت أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَت اللَّارِيكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بوحِي اللّهِ وَتَالَّ وَتَا عَيْرُهُ : تَصَدِّى تَعَافَلُ عَنْهُ وَاللّهُ وَتَا عَيْرُهُ : تَصَدِّى تَعَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ أَبْنَ عَبّاسٍ : تَرَهْ هَفَهَا تَعْشَاها وَقَالَ مُعْمَلِهُ مُنْ مُونَةً مُشْرِقةٌ مُشْرِقةٌ مُ اللّهَ يَعْمُ اللّهُ عَنْ سَعْدَ فَى وَقَالَ أَبْنُ عَبّاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُتُبًا ، شَقَلَ أَنْ مُعْمَلِهُ مُشْرِقةٌ مُشْرِقةٌ مُ اللّهُ عَنْ سَعْدَ بْنِ هِمْلَامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النّبِي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ مَا اللّهُ وَمُونَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ . مُثَلًا اللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَثَلُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مُعْمَلُولُ اللّهُ مُونَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ . فَمَثَلُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهُ مُونَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ .

(۱) سُوره دُره (۱) وَالنَّاحِلِ وَالنَّحِيلِ (۲) إِلَىٰ أَثْرِ نَا الْأُولِ مِع (٤) الطَّامَةُ تَطْمُ عَلَى الطَّاءَ فَي المُسْتَقْبُلِ مَعْده بكسر (٥) سُورة عَبَسَ (٠) سُورة عَبَسَ (٠) سَفَرة (٥) سَفَرة (٧) سَفَرة (٥) وَتَوَلَّى (٨) وَتَأْدِيبِهِ (٨) وَتَأْدِيبِهِ (٨)

(٩) اُلْبَرَرَةِ سِمَّ

(۱) سورة (٢) بسم الله الرحن الرعم

(٧) يَكْنِسُ الفَّلِيُّ

ة (٨) سورة

(١) بم الله الرحن الرَّحيم

(١٠) وَقُولُهُ

(11) أوْ طَوِيلُ أَدْ

-د (۱۲) سورة

(١٣) بنم الله الرحن الرحيم صة

(١٠) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِيَنَ

(١٦) رَسُولَ أَللهِ

ر الم (١٧) صور آة

## 

ٱنْكُذَّرَتْ ٱ ْنَثَرَتْ . وَقَالَ الْحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ ٣ مَاوُهَا فَلاَ يَبْقَ ١٠٠ قَطْرَةٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، المَسْجُورُ المَّمْلُوءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، مُحِرَتُ أَفْضَى (٥) بَعْضُهَا إِلَى بَمْضِ فَصَارَتْ بَحْراً وَاحِداً ، وَالْحُنْسُ تَخْنِسُ فِي مُجْرَاها (٦) تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ ﴿ (٠) أُنْفِي تَسْتَيْنُ كَمَا تَكُنْسُ (٧) الظِّبَاءِ ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُثَّمِينُ ﴿ وَالضَّنِينُ ﴿ وَ الضَّيْنِ اللَّهَارُ الطَّبَّاءُ الظَّبَاءِ ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُثَّمِينُ ﴿ وَالضَّيْنِ اللَّهُ مَا الطَّبَّاءِ اللَّهُ اللَّ يَضَنْ بِهِ . وَقَالَ ثَمَرٌ ، النَّفُوسُ زُوِّجَتْ يُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرّاً ، أُحشرُ وا الَّذِينَ طَامُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ، عَسْمَسَ أَدْبَرَ .

## ( ( ( أَذَا السَّمَاءِ أَنْفَطَرَتْ ( ( )

وَقَالَ الرَّ بِيعُ بْنُ خَثَيْمٍ ، كُفِّرَتْ فاضَتْ ، وَقَرَّأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمُ ۚ ، فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَّأَهُ (٥٠ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالنَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْحَلْق، وَمَنْ خَفَّف يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءٍ ، إِمَّا حَسَنْ ، وَإِمَّا قَبِيحُ (١١١) وَطَوِيلٌ وَقَصِيرٌ .

# ( (١٤٠ وَيْلِ لِلْمُطَفَّقَانَ (١٢٠ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٤) ، رَانَ ثَبْتُ الْخَطَابَا ، ثُوِّبَ جُوزِي . وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفُّ لَا

يُوبِّ غَيْرَهُ (٥٠) عَرْضِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ (١٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُعَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أَذُنَيْهِ .

#### ( (١٧٧) إذا السَّمَاءِ أُنْشَقَّتْ )

قالَ (١٨) مَجَاهِدٌ ، كِتَابَهُ بشِيالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ الهِ اللهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ الهِ اللهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ اللهِ اللهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ اللهِ اللهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاه ظَهْرِهِ ، وَسَقَى جَمَعَ اللهِ اللهِ يَأْخُذُ كُونَا لهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ لاَ يَرْجِع إِنَّنَا \* (١١) مَرْثُنَا عَمْرُمُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّنَنَا اللهِ (١١) بَأْبِ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ يَحْنِيْ عَنْ غُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَرِ قَالَ مَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ اللهِ عَلَا بَسْيِراً أَ عَنْهَا قَالَتَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْ مَرَثُ ( سُلَيْهَا ثُنُ عَرْبِ حَدَّيَنَا عَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ الْمُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ مَرَثُ ( " مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي أَبِي مَنْ أَبِي مَنِيْرَةَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَتَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَبْسَ أَحَدُ بُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ قالَتْ قُلْتُ وَنِي اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلَبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كِتَابَهُ بَا رَسُولَ اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلَبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كِتَابَهُ بِعَنِي اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلَبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كِتَابَهُ بِي رَسُولَ اللهِ جَمَلَنِي اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلَبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كِتَابَهُ بِي اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلِبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كِتَابَهُ بِي اللهُ فِدَاءِكَ ، أَلَبْسَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَ ، فَأَمَّا مَن أُونِي كَتَابَهُ بِيسِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، قالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُمْرَافُونَ ، وَمَن نُونِيشَ الْمُؤْمِنُ النّهُ عَنَى عَلَيْ اللهُ فَي اللهُ عَنْ النّهُ عَنْ طَبَقَ عَنْ طَبَقَ عَلَ الْمُؤْمِنُ النّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ النّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ طَبَقَ عَنْ طَبَقِ عالا بَعْدَ عالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبَاسٍ لَتَوْ كَبُنُ طَبَقَا عَنْ طَبَقِ عالاً بَعْدَ عالِ قالَ قالَ أَنْ عَبَاسٍ لَتَوْ كَبُنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ عَنْ طَبَقِ عالاً بَعْدَ عالِ قالَ قالَ أَنْ عَبَاسٍ لَتَوْ كُنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ عَنْ طَبَقِ عالاً بَعْدَ عالِ قالَ قالَ أَنْ عُبَاسٍ لَتَوْ كُنْ عَبَالِ اللْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

( (") الْبُرُوجُ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ الْأُخْدُودُ شَقَّ فِي الْإَرْضِ ، فَتَنُوا عَذَّبُوا ﴿ ( ( الطَّارِقُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ (٦) بِالمَطَرِ، ذَاتِ (٧) الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ

بالنّبَاتِ 1

( '' سَبْحِ أَسْمَ رَبُّكَ '')

ا مَدَثُنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ يَنْظَيْهِ مُصْعَبُ بِنُ مُمَن وَ أَبْنُ أُمِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النَّبِيِّ يَنْظِيْهِ مُصْعَبُ بْنُ مُمَن بْنُ مُمَن بْنُ الْمَطَّابِ مَكْتُومٍ فَهَعَلَا يُقُومُ اللهِ يَنَةِ فَرِحُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِهِ فَي عِشْرِينَ ثُمْ جَاء النَّبِي عَلِيْ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ اللّهِ يَنَة فَر حُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَى رَأَيْتُ الْوَلَاثِينَ قَوْمُونَ هَذَا رَسُولُ اللهِ فَا عَدْ جَاء ، فَلَ جَهُمْ خَتَى رَأَيْتُ الْوَلَاثِينَ وَالصَابُهُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۱) ومدنتا (۱۱) ومدنتا

(١) كاب لَثَرْ كَانَ

طَبَعًا عَنْ مَابَقِ حَدَّانِي

(£) حورة التراث

(۰) سورة مدلا

(٦) تَرْجِع" سه

> (۷) وکدات سند

(۸) سورة معلا

(٩) الاعلى
 (٩) ايس في سـخ الخط

جلة صلى الله عليه وسلم ومي ثابتة لنبر أبى ذر

قَرَأْتُ سَبِّح ِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورٍ مِثْلِهِا ۗ

( ( مَنْ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَة أَعْصِبَة النَّصَارَى ، وَقُالَ مُجَاهِدٌ ، عَيْنُ آنِيَة بِلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيمً آنْ بَلَغَ إِنَاهُ ، لاَ يُسْمَعُ فِيهَا لاَّ فِيهَ شَمَّ "، الضَّرِيعُ بَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ يُسَمَّيهِ أَهْلُ ٱلْحِبَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ ، وَهُوْ سُمْ ، يُسَيْطِرٍ بِمُسَلِّطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسَّينِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِمَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ

( (۲۳ وَالْفَخْرِ )

وَقَالَ عُبَاهِدِ" . الْوَرْشُ الله الله الله المعاد القديمة (") ، والمعاد أهل عمود لا يقيمون ، سوط عذاب الذي (") عُذَبُوا به ، أكار كُلُّ السَّف ، وَجَمَّا الْكَثِيرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدِ ، كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ فَهْوَ شَفْعْ ، السَّاء شَفْعْ ، وَالْوَرْرُ الله تَبَارِكَ وَتَعَلَى ، وَقَالَ عَيْرُهُ ، سوط عذاب كلية تقولها المرّبُ لِكُلِّ نَوْع مِن الْعَذَاب يَدْخُلُ فِيه وَقَالَ عَيْرُهُ ، سوط عذاب كلية تقولها المرّب لِكُلِّ نَوْع مِن الْعَذَاب يَدْخُلُ فِيه السَّوْط ، لَبا لِمُرْونَ إِلَيْه المَسِيرُ ، تَعَاضُونَ مُحافِظُونَ ، وَ يَحْضُونَ يَا مُرُونَ إِلَهُمامِهِ السَّوْط ، لَبا لِمُرْونَ إِلَيْه المَسِيرُ ، تَعَاضُونَ مُحافِظُونَ ، وَ يَحْضُونَ يَا مُرُونَ إِلَهُمامِهِ المُطْمِئينَةُ المُصَدِّقَةُ بِالنَّوابِ ، وقال الحَسَنُ يَا أَيْمَ النَّفْسُ "" ، إذا أراد الله عَنْ وَجَلَّ المُصَدِّقة أَلَى الله عَنْها (") وقال الحَسَنُ يَا أَيْمَ النَّفْسُ "" ، إذا أراد الله عَنْها (") فَعَلَى الله عَنْها (") فِيمَامَه وَالْمُعَلِّي الله عَنْها (") فَعَلَى الله عَنْها (") فِيمَامُ أَنْتُ إِلَى الله وَالْمُعَلِّي الله الْمُنَاقَة وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِمِينَ ، وقال فَلْمَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الله الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الله الله المُعْرَاقِ الله الله الله المُعْرَاقِ الله الله الله الله الله الله الله المُعْرَاقِ الله الله الله الله الله المُعْمَ الله المُعْرَاقِ الله الله الله الله الله المُعْمَاقِ الله الله الله الله الله المُعْرَاقِ الله الله الله الله الله المُعْرَاقِ الله الله الله الله الله المُعْمَى الله المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْمَ الْمُعْرَاقُ المُعْرَاقِ الله الله الله المُعْرَاقِ المُعْرَاقُ المُعْرَاقِ الله المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقُ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ المُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَ

( ((ا) لاَ أُنسِمُ )

(۲) وينالد سي

(۲) سورة

(١) كَفْنِي الْفَدِيمَةِ

(ه) الدين سع

(٦) الطَّمَنِيَّةُ

(۷) إِلَيْهِ

(٨)

مه (۹) و أمَرَ<sup>-</sup> ً لا

(۱۰) وأدخله صريد

راأ) سورة سورة

(١٢) وَأَنْتَ حِلٌّ مِنْنَا

الْبَلَدِ بِمُكُنَّةً

(۱۲) آدَمُ

(١٤) لُبَدُأً

(١٠) مَسْغَبَيَّةٍ بَجَاعَةً

ه هير مَنْرُ بَهِ ۗ عَجَاعَةٍ مَتْرَبَةٍ السَّاقِطُ فِي التَّرَابِ، يُقَالُ فَلَا أُقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الْمُثَنِيّا مُنْ مَّ فَسَرَ الْمَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمِا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ فِي مَسْفَبَةٍ

( ( والشَّسْ وَضَاهَا ( ) )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُواْهَا بِمَاصِيها ، وَلاَ يَخْانُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحَدٍ وَقَالَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَمْعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي مِنْ أَبِيهِ مَانَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمْعَة ، وَمُعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَقْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ مَعْة ، وَوَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمْعَة ، وَوَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ النَّهِ عَلَيْ الْعَبْدِ وَمُعَة ، وَوَالَ لَمْ يَعْفَلُهُ مُعْمَا وَيَعْ مَنْ الضَّرُ طَة ، وَقَالَ لَمْ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي وَمْعَة ، قالَ النَّبِي مِنْ الضَّرُ طَة ، وَقَالَ لَمْ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة عَمَّ الزُّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . .

( (0) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١)

وَقَالَ أَبُنُ عَبَّاسٍ (٧): بِالْحُسْنَى بِالْخَلَفِ. وَقَالَ ثُمِاهِدٌ، تَرَدَّى مات، وَتَلَظَّى أَوَهَ مَّ وَقَرَأُ عُبَيْدُ بَنُ مُعَيْرِ تَتَلَظَّى ﴿ (٨) حَرْثُ قَبِيصَةُ بَنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّأَمَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُوالدَّرْدَاءَ فَأَتَا نَافَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقُرَأُ ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ (٩) فَأَيْكُمْ أَلْنَ أَعْمَ وَالنَّهَ وِ إِنَّ الْمُعَلِي وَالذَّكُمُ وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّكُمُ وَالنَّهُ وَالذَّكُمُ وَاللَّهُ وَالدَّكُمُ وَاللَّهُ وَالدَّيْ وَالدَّكُمُ وَاللَّهُ وَالدَّيْ وَالْمُ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالدَّيْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَالْمُ وَالْفَالِ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُوا وَالْمُؤْمُ وَال

صه (۱) سُورة مي

(r) يسم الله الرحين الرحيم أ

(٣) فَيَعْظِلِدُ مُنْ

(١) ضَعِكْ

صه (ه) سورة صح

(٦) يسم الله الرحن الرحيم من

(٧) و كُذَّبَ

((A) بَابُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَعَيِّلُ

(٩) فقال • هــذه الرواية الم يخرح لها فى اليونينية ومي عتملة لأن تكون بدل قال المداخــلة على أيكم أو أنت المكونهما فى اليونينية فى سطر واحد اه من هامش الاصل وجعلها القسطلاتي بدل الاخبرة وكذا هي فى بمض النسخ

ر (۱۰<u>)</u> چ

(11) أَثْنُ حَفْصٍ

(۱). أَخْفُطُ فَا شَارُوا ِ
(۲) بُرِيدُونَنِي
(۲) بُرِيدُونَنِي
(۲) بَلْبِيدُونَنِي
(٤) الآية
(٥) بَابُ قَوْ الِدِ وَصَدَّقَ
إِلَا الْمُنْفَى وَ الْمِرْوَصَدَّقَ
إِلَا الْمُنْفَى وَ الْمِرْوَصَدَّقَ (١) مَنْفَا (٧) بَابُ مُورَهُ (٧) مَدْنَا (٩) مَدْنَا (١٠) مُدْنَا (١٠) مُدْنَ

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَحْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي النَّرْدَاء فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ (١) وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِيتُهُ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، قَالُ أَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهُو لا مِرْ يدُونِ (٢) عَلَى أَنْ أَقْرَأً وَمَا خَلَقَ اللَّهُ كَرِّ وَالْأُنْيُ ، وَاللَّهِ لاَ أَتَا بِشُهُمْ ﴿ ﴿ فَوْلُهُ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّى خَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ في بَقِيع الْفَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكُلُ ؟ فَقَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرُ ا ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى اللهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِةِ لِلْمُسْرَى \* ( " مَرْثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَمْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّيِّ مِلْكِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١) \* (١) فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى مَرْشَا بِشْرُ بْنُ خَالِي أَخْبَرَ نَا (١٠ مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنْ السَّلَمِي ۖ عَنْ عَلِي ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِيْكِيِّهِ أَنَّهُ كَانَ في جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَنْكِلُ ، قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُ مِيسَّرْ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الآيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَنْصُورٌ قَلَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ \* (١) وَأَمَّا مَنْ بَخِلِ وَأَسْتَنْنَى مِرْشَ يَحْيى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَسْمَسِ عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمُنِ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ (١٠) السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ

ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا (١) يَا رَسُولَ أَفَلاَ نَشَّكِلُ ؟ قَالَ لاَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّىٰ وَصَدَّقٌ بِالْحُسْنَى فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْبُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ﴿ (٢) قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى مِرْشُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ أَنْ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ في بَقِيعِ الْغَرْفَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَّ لَجْعَلَ يَنْكُتُ بِيخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَما مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ (٣) فَدْ كَتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً (١) قالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلاَ نَتَكُولُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى (٥) أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (١) فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ ٣٠، قالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاءُ (١٠)، ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّتَى وَصَدَّفَ بِالْحُسْنَى الآية \* (٥) فَسَنُبُسْرُهُ لِلْمُسْرَى حَرْثُ آدَمُ حِدْثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَس قَالَ سَمِنْتُ سَمْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلِّيِّ عَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيمُ عَلِي فَ جِنَازَةٍ فَأَخَذَ شَبْئًا لَجْمَلَ يَنْكُنُ بِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْمَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ أَعَمَلُوا فَكُلُ مُبَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فِيكِسَّرُ لِمَكِي أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا مَن كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَيُلِسَّرُ (١٠) لِمَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (١١) ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ ۗ ،

(1) قلنا (۲) کاب رَا أَوْ قَدْ كُتِبَتْ متعيدة فقال (٠) إِلِّي عَمَلِ أَهْلِ صح (A) الثقارة مات (۱) (١٠) فَسَيْكِتُرُ ----(11) النقاء,

#### ( ( والضعي )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ: إِذَا سَجْبِي أَسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ (٢): أَ ظُلِّمَ وَسَكَّنَ ، عَاثَلاً ذُو عِيَالٍ \* (") صِرْشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبْر مَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْن قَبْس قالَ سَمِهْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي أَرْسُولُ اللهِ يَرِّيِّ فَلَمْ يَقَمْ اللهُ المَن الرحم اللهُ عَنْدُ بُنْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي رَسُولُ اللهِ يَرِّيِّ فَلَمْ يَقَمْ اللهِ الرحمي الرحم لَيْلَتَيْنُ (٤) أَهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ اللهِ الرحمي الرحمي لَيْلَتَيْنِ ( اللهُ عَلَامًا كَانِتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ بَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجِو أَنْ يَكُونَ شَيْطًا نُكَ قَدْ الرما تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (٥٠) ، فَأُنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى الرَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى الرَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّخَى وَٱللَّيْلِ إِذَا سَجْي ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى \* (١) قَوْلُهُ: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَ اللَّهُ تُقْرَأُ بِالنَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ عِمْنَى وَاحِدٍ ماتَرَكَ فَ رَبُّكَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ اللهَ وَمَا أَبْغَضَكُ مَرْ مُن مُ اللَّهُ اللَّهُ مُن كُمّ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَسْوَرِدِ بْن فَيْس قَالَ سَمِينْتُ جُنْدُ بَا الْبَجَلِيُّ ، قَالَتِ أَمْرَأَهُ ۚ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أُرَى ٧٠٠ صاحِبَكَ إِلاَّ أَ بِطَأْكَ ، فَنَزَلَتْ : ما وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَما فَلَى .

( <sup>(۸)</sup> أَكُمْ نَشْرَحْ )

· وَقَالَ مُجَاهِدِ : وِزْرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقَلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ أَبْنُ ال عُيَيْنَةً : أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْمُسْرِ يُسْرِ الْخَرِّ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَأَنْصَبْ في حَلَجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ وَ يُذْ كُنُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : أَكُمْ نَشْرَحْ (١) شَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْا سِلْاَمِ . ( (١٠٠ وَالتَّينَ )

> وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُو التَّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْ كُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ مَّا يُكذَّبُكَ فَمَا الَّذِي يُكَذَّبُكَ بِأَنَّ النَّالَ يُدَانُونَ (") بِأَعْمَا لِمِمْ ، كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْمِقَابِ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي

غير رقم

ه أَوْ تُلاَئَةٍ

رم) سورة ألم نشرح ال

صع بسم الله الرحمن الرحيم

(٩) لك صدرك (۱۰) سورة

(11) يُدَ الُونَ

عَدِى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَاكِنَ فَ سَفَرٍ فَقَرَأً فَ الْمِشَاءُ هـ الله المَّكُمَة يْنِ بِالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ، تَقُويِمٍ الْخَلْقِ .

( (١١ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ النَّدِي خَلَّقَ )

وَقَالَ (٣) قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيى بْنِ عَنِيقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ٱكْتُبْ في المُسْحَفِ في أُوَّلِ الْإِمامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلُ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ خَطًّا وَقَالَ كُجَاهِدْ: نَادِيَهُ عَشِيرَتَهُ ، الزَّ بَانِيَةَ اللَّارْيَكَة ، وَقَالَ ( الْحُمْى المَرْجِعُ ، لَنَسْفَمَنْ قَالَ ثَنَا خُذَنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِي الخَفِيفَةُ ، سَفَمْتُ بِيدِهِ أَخَذْتُ \* (3) مَرْثَ يَحْنِي (٥) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* (٦) حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَة أَخْبَرَ نَا أَبُو صَالِحْ سِلْمُو يَةُ (٧) قالَ حَدَّثَنَى عبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهابِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ كَانُ أُوَّلُ مَا بُدِئٌ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ الرُّوا يَا الصَّادِقَةُ أَى النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْمًا إِلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْمَلَاهِ (٨٠ فَكَانَ يَلْحُقُ بِنَارِ خِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، وَيَتْزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ عِثْلُهَا (٩) حَتَّى فِغَنَّهُ ٱلْلَّقُ وَهُوْ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَهَامُهُ اللَّكُ فَقَالَ ٱقْرَأً. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ ما أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَّغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِى ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اُقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَتِي اُقْرَأُ وَرَبُّكَ إِلاَّ حُرْمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ الآبَاتِ إِنِّي فَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ بَيْلَمْ ، فَرَجْعَ بِهَا

(۱) سوره (۳) حدثنا (۳) مَعْمَرُ<sup>د</sup> مِعِهِ (۵) تباب (۵) تجعیٰ بن ایکیْر (۲) وحدنی

WE (4)

رَسُولُ اللَّهِ مِمْ إِلِّنَّ يَرْجُكُ بَوَادِرُهُ ﴿ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ ، فَقَالَ ۚ زَمَّلُونِى زَمْلُونِى فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْمُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَىْ خَدِيجَةُ مَالِي لَقَدْ ٣٠٠ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي عَأَخْبَرَ هَا أَخْبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة كَلاّ إَ بْشِرْ فَوَاللَّهِ لِآيُحْزِيكَ اللهُ أَبَدَّافَوَ اللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الحَدِيثُ ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ المَدُومَ ، وَتَقَرَى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . قَا نُطْلَقَتْ بِهِ خَدِيجُهُ خَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَثَةَ بْنَ نَوْفَل ، وَهُو ٓ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أُخِي (٣) أَبِهِمَا إِوَكَانَ أَمْرًا أُرْتَا لَيْنَصَّرَ فَي إِلِجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ (١) فُوادُهُ الْعَرَبِيِّ، وَيَكْنُبُ مِنَ الْمِنْجِيلِ بِالْمَرَيَّةِ ما شَاء اللهُ أَنْ يَكْنُب، وَكَانَ شَيْخًا كَبرا قَدْ عَمِيَّ ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا عَمُّ (\*) أَسْمَعْ مِنِ أَبْنِ أُخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ بَا أَبْنَ أُخِي مَاذَا تَرْسَى ۚ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي عَلَيْ خَبَرَ مَا رَأَى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الذِي أُنزِلَ ال عَلَى مُوسَى لَيْنَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْنَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ يَهِيُّ أَوْ يُخْرِجِيَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ كَمْ بَيَأْتِ رَجُلْ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدْرِكْنِي ﴿ (٦) أَبْنُ عَبَدِ الرَّخْنِ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُوزَّرًا، ثُمَّ كُم يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ ثُولًى وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتُرَةً ﴿ (٧) وَأَمَى حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِيَّ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ (١) أَنَّ جَابِرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ وَتُرَةِ الْوَخْيِ قِالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِيْتُ صَوْنَا مِنِ السَّمَاءِ فَرَفَمْتُ بَصَرى (v) وَإِذَا الْمَلَتُ الَّذِي جِاءِنِي بِحِرَاهِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي " بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَفَرَ قْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى: بَا أَيُّهَا الْدَثَّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرْ، قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَهِي ٓ الْأَوْثَالُ الَّتِي كَانَ أُهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ ۞ قَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ مِرْثُ اللَّهِ مَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ (١)

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ أُوَّلُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُولُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّورَا الصَّالِحَة (١) عَامُهُ اللَّكَ ، فَقَالَ أَثْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق أَثْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* " فَوْلُهُ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ طَرَّتُ " عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ قَالَ عُمَّدُ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُوَّلُ مَا بُدِيٌّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّو بَا الصَّادِّيقَةُ جاءهُ المَلَكُ فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* ( ) صَرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا فَرَجَتَمَ النَّبُّ عَلَيْتُهِ إِلَى خَدِيجَةً فَقَالَ زَمْلُونِي زَمَّلُونِي ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ﴿ ( ) كَالاّ لَئُنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ مَرْثُ يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ قَالَ أَبُو جَهْل لَئْ رَأَيْتُ مُحَدًا يُصَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَ طَأَنَّ عَلَى عُنْقِهِ فَبَلَّغَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ لَوْ فَمَـلَهُ لَاخَذَتْهُ اللَّالْمِيكَةُ • تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( الله الله المؤلفاة )

يُقَالُ المَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ ، وَالمَطْلِعُ المَوْضِعُ النِّبِي يُطْلُعُ مِنْهُ ، أَنْزَ لْنَاهُ ( الْهَاءُ كَا الْهَاءِ مَا اللَّهُ مَنْهُ ، أَنْزَ لْنَاهُ وَالْمَرْبُ كَا الْجَدِيعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللهُ ، وَالْمَرَبُ ثُوكَ يَهُ مَنْ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَبِيعِ لِيَكُونَ ( ( ) أَنْبَتَ وَأُوكَدَ .

( الله كم يَكُن )

مُنْفَكَنِّينَ زَائِلِينَ ، قَبِّمَةَ الْقَاعَةُ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَصَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّتِ وَرَشَي مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا هُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِيْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ هم (۱) الصَّادِنَة (۲) باب باب

> ة (٣) حدثني مي س

(٤) بَالْبِ النِّدِي عَلَم بَالْقَلَمِ

(٦) سُورَةُ الْقَدَّرِ \*\*

(۷) وقال حمد

(۸) اتا آنزلاه (۹) لمتسبط الحد

(٩) لم تصط الجيم في البونينية
 وضبطت في نسخة بما بأيدينا
 بالرفع ومقتضى الفسسطلاني
 النصب كتبه مصححه

(۱۰) لِيَكُنْ

ة (١١)'سورة لم يكن بسم الله الرعن الرحيم

اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّيُّ عَيِّكِ لِأَ بَى ٓ إِنَّ اللهَ أَمْرَ نِي أَنْ أَفْرَأً عَلَيْكَ كَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّا نِي قَالَ نَمَمْ فَبَكِي مِرْثُ اللَّهِ اللَّهِ مَنَّانُ بَنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا كَمَّامُ عَنْ فَتَادَةً عَنَّ أَنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنَّ لِأَبَيِّ إِنَّ اللَّهِ أُمَّرِنِي أَنْ أَقْرًأُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبَيْ آللهُ سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِي ، كَفَعَلَ أُبَنَّ يَبْكِي ، قَالَ قَتَادَةُ وَأُنْ إِنْتُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَيْهِ : لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُوجَمْفَرِ الْمَنَادِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ۗ (١) حَدَّثَهُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكُ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلِيَّ قَالَ لِأَبَى بْنَ كَعْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ عَلِيَّ قَالَ لِأَبَى بْنَ كَعْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهَ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي أَقْرِ عَكَ الْقُرْآنَ قَالَ آللهُ مَمَّا فِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكُرِثُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالِمَينَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ .

(<sup>(٣)</sup> إِذَا زُلْزِلَتِ <sup>(٣)</sup> أَلْأَرْضُ زِلْزَاكَهَا ۗ)

ي (٥) قَوْلُهُ : فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، يُقَالُ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى إلَيْهَا وَوَحْيَى لَمَا وَوَحْيَى إِلَيْهَا وَاحِدْ حَرْشَ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا (٦) مالك عَنْ ﴿ (٨) وَمُ زيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحَ ِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً : لِرَجُلُ أَجْرٌ ، وَ لِرَجُلُ سِيُّو ، وَعَلَى رَجُلُ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْنٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبَيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَمُأْ في مَرْجٍ إِ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَا بَتْ في طِيلِهِما ذٰلِكَ فِي (٧) المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أُنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَتْ شَرَفًا أَنْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرّت بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ،كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهْيَ (٥٠ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْنٌ . وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنَّياً وَتَمَفُّنَّا وَلَمْ يَنْسَ حَتَّى اللهِ في رِقابها وَلاَ ظُهُورها فَهْيَ (١) لَهُ سِيْرٌ مَ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَفْرًا وَرِثَآءَ وَنِوَاءٍ فَهَّى عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ (١٠)

(٤) بنم الله الرحن الرحيم

(٥) بَابِ هَنَ

(۱۰) وسئل

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَمْرِ ، قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فيها إِلاَّ هَٰذِهِ الآيةَ الْفَاذَةَ الجَامِعةَ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ حَيْرًا يَرَهُ مَعْمَلُ عَيْهُ اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّيَنِي اللهُ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيِ صَالِحُ إِللهَ هَنْ إِلاَ هُذَهِ الآيةَ الجَامِعة اللهَ عَنْهُ سُئِلَ النَّيْ عَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

( ( قالْعَادِيَاتِ ( اللهُ وَالْعَادِيَاتِ ( اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ الْكَفُورُ، يُقَالُ: فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا، لِحَبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ، لَشَدِيدٌ لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ، حُصِّلَ مُيْزَ ( (°) الْقَارِعَةُ )

كَالْفَرَاشِ الْمَنْتُوثِ كَنَوْ فَاء الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَمْضُهُ بَعْضًا ، كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ

بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، كُالْمِهِنِ كَأَلْوَانِ الْمِهِنِ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ كَالصُّوفِ .

إِوْقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْامْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

( (٧٧ وَالْعَصْرِ )

وَّ الْأَنْ الْأَمْرُ أَفْتَمَ بِهِ إِنْ الْدَّهْرُ أَفْتَمَ بِهِ

و أن و يُل لِكُلُّ مُعْزَةٍ (١٠) و يُلْ لِكُلُّ مُعْزَةٍ

َالْحُطَمَّةُ أَسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى صِلامالِ ( أَلَمْ ثَرَ )

قال مُجَاهِدٍ ‹‹› أَبَايِلَ مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ سِجْيلٍ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

ه (۱) باب

(۲) حدثنا

(۳) سورة ص

(٤) والقارعة

(٥) سورة •كذا في هامش بعض النسخ بالحمرة وفى بمض بها بين السطور بلا رقم م

(٦) سورة ألهاكم

-ر (۷) سورة مير

(٨) الْعَصْرُ

ا (۹) سورة ص

الله الله الرحن الرحيم

(١١) أَكُمْ كَرَّ أَكُمْ مَعَلَمْ

قال مُجَاهِدُ أَبَابِيلَ

ه الدحن الرحم قوله
 وقال يحي مقتضى هذا الصنيح
 أن رواية الحروى قال المصر
 الدهر والقسطلان أفاد سقوط
 قالعنده فانظره اه من هامش
 الاصل

( (١١٠ لِإِيلاَفِ قُرَيْشُ )

وُّقَالَ نَجَاهِد : لِإِبلاَفِ أَلِفُوا ذَلِك ، فَلاَ بَشُنُّ عَلَيْهِم فِي الشَّاءِ وَالصَّيْفِ ، وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّ هُمِ فَي حَرَمِهِمْ

( الرائة المائة )

قَالَ (") أَنْ عُيَيْنَةَ : لِإِيلاَفِ لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشِ (") . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : بِكُعُ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُو مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَعُّونَ يُدْفَعُونَ ، سَاهُونَ لاَهْونَ ، وَالْمَاعُونَ المَعْرُوفَ كُلُّهُ (٥٠) ، وَقَالَ بَمْضُ الْعَرَبِ : الْمَاعُونُ المَاءِ ، وَقَالَ عِكْرِمَة : أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عاريَّةُ المَتَاعِ

( الله المُعْطَيْنَاكَ الْسَكُوثَرَ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : شَائِئَكَ عَدُولَكَ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا ٢٧٠ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنِّبِيِّ مِنْكُمْ إِلَى السَّمَاء قالَ أَنبُتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوا عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ نَهُرَ حَافَتًاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُعَوَّفًا (^ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا كَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هَذَا الْكُوثُرُ ﴿ (٥) عَنْ فَوْلُ اللَّهِ عَزَّ ورش خالد بن يزيد الكاهيلي حدَّثنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ إِ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ (٩٠ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوْرَ قالَتْ ال ١٠٠) ورواه نَهُرُ ۚ أَعْطِيهُ نَبَيْكُمْ عَلِيَّةً شَاطِئًاهُ عَلَيْهِ ذُرٌّ نُجُوَّفْ آنِيتُهُ كَمَدَدِ النُّجُومِ ، رَوَاهُ (١٠٠ زَكَرَ بَّاهِ وَأَبُوالْأَحْوَص وَمُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ ﴿ طَرْتُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۗ حَدَّثَنَا هَشَيْمْ ۚ حَدَّثَنَا (١١) أَبُو بِشْرِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَللَّهُ إِيَّاهُ ، قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْنِ جُمِيْرٍ قَإِنَّ النَّاسَ يَزُ مُمْوُنَ أُنَّهُ مُهَرَّفِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

(٤) عند أبي ذر" سورة ا آرأیت سد نوله علی فریش (٥) في اليوبينية مرموع وكداهوفي سحالخط المتمدة

(٦) سورة

وَجَلَّ

صمة (11) أخبرنا

### ( ( مُنْ قُلُ مِا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )

يُقَالُ لَكُمُ مِنْكُمُ الْكُفْرُ وَلِي دِينِ الْإَسْلاَمُ وَلَمْ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ الْأَسْلاَمُ وَلَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ النَّوْنِ فَخُذِفَتِ الْيَاءِ كَمَا قَالَ مَهْ دُونَ الآنَ وَلاَ غَيْرُهُ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الآنَ وَلاَ أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَّ الْجَيْبُكُم فِيا بَتِي مِنْ مُمْرِي ، وَلاَ أَنْهُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدَنَّ اللَّهُ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا

### ( " إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ " )

مَرْشُ الجَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ماصَلَّى النَّبُّ عَلِيَّةٍ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرَكَتْ علَيْدِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْحِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يُكْثِيرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ ﴿ ( 4 ) قَوْلُهُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرُّ هُن عَنْ (0) شُفْيَانَ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَ لَهُمْ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جاء نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ ، قالُوا فَيْحُ المَدَانْنِ وَالْقُصُورِ ، قال ما تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ قالَ أَجَلُ أَوْ مثَلُ ضُربَ لَحُمَّدٍ عَلِيْهِ نُمِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ \* (٦) قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَنْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، توَّابٌ عَلَى الْمِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايْبُ مِنَ النَّابِ مَنَ النَّابِ مَرْثُ مُوسَى بنُ إِسمعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ كَانَ مُمَرُ يُدْخِلْنِي مَّعَ أَشْيَا ْحُرِ بَدْرٍ فَكَكُأْنَ بَنْفَهُمْ وَجَدَ فَى نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ (٧) هٰذَا مَتَنَا وَلَنَا

ا) سورة (۱) مورة صمة

(۲) سورة سي

(٣) بسم الله الرحم الرحيم \*

(٤) تباب

(ە) قال-كَدَّثْنَا سُفْيَانُ سە

> (٦) کاب ح

(٧) يَدْخُلُ

أَبْنَانِهِ مِثْلُهُ اللَّهُ مَنْ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ عَادْتُمْ فَدَعا (٢) ذَات يَوْم فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَا رُولِيَّتُ ( ) أَنَّهُ دَعانِي يَوْمَئِذِ إِلاَّ لِيُرِيَّهُم ، قالَ ما تَقُولُونَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( ) إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ (٥) اللهَ وَنَسْتَغَفْرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِيحَ عَلَيْنًا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لا ، قالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَعْلَمَهُ (1) أَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَغْفَيْرُهُ ۗ (١) فَدَّأَوْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ مُعَرُّ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ .

( (٧) تَبَّتْ يَدَا أَبَى لَهُبَ (٨) وَتُبُّ )

نَبَابٌ خُسْرَانٌ، تَثْبِيبُ تَدْمِيرٌ مِرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (0) أَنْ نَحْمَدَ حَدَّنْنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ الرائ عَنْهُمَا ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُنْلَصِينَ ، وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُنْلَصِينَ ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَنَّفَ يَا صَبَاحاهْ ، فَقَالُوا مِنْ هٰذَا فَأَجْنَمَعُوا ﴿ (^) بُسِم الله الرحن الرحم إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأْ يَتُمْ إِنْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْهُم اللهُ الْمُنَّا جَعْتَنَا مُصَدِّقً ، قالُوا ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ ، قَالَ أَبُو كَلَمْ ِ تَبًّا لَكَ مَا (٩) جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِمُلْذَا ، ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ : نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهِبَ وَتُبُّ ، وَقَدْ تَبُّ هَكَذَا قَرَأُهَا الْأُعْمَسُ يَوْمَثِذِ \* (١٠) قَوْلُهُ وَنَبَّ ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ خَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّيَّ بَالْ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاء ، فَصَمِدَ إِلَى الجَبَل فَنَادَى بَا صَبَاحاه ، فَاجْنَمَتُ إِلَيْهِ قُرَيْش، فَقَالَ أَرَأْ يَهُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَّبِّحُكُمْ أَوْ تُمَسِّيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدَّفُونِي (١٠

(١) عن وجل ص

قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ وَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو كُلَبِ ، أَلِمُ أَن جَعْتَنَا نَبًا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَّبِ إِلَى آخِرِهَا \* (") قَوْلهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهُ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَّا لَكَ أَلِهُ أَنْ أَنُهُ مَنْ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَا لَكَ أَلِهُ أَنْ أَنُهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( (٣) قَوْلُهُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ (<sup>٤)</sup> )

يُقَالُ لاَ يُنَوَّنُ أَحَدُ أَى وَاحِدُ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ اللهُ الْبَالِ حَدَّانَا (٥) شُمَيْتِ حَدَّانَا اللهُ الْبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قالَ قالَ اللهُ كَذَّ بَنِي أَبْنُ آدَمَ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَكَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَمّا تَكَذْيبُهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ أَنْ يُعِيدِنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلَيْسَ أُولُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعادَتِهِ ، وَأَمّا سَتَنَهُ اللهُ وَلَهُ أَنَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، كَنْ مَنْ اللهُ وَكَمْ أُولًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، كَنْ مَنْ اللهُ وَكَمْ أُولًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، وَالْمَرَبُ نُسَمِّى أَشُورَافَهَا الصَمَّدَ ، قال وَحَدَّنَنَا (٨) يَكُنْ لِي كُفْأً أَحَدُ بِهِ (٧) قَوْلُهُ اللهُ الصَمَّدُ ، وَالْمَرَبُ نُسَمِّى أَشُورِ قالَ وَحَدَّنَنَا (٨) عَبُنْ لِي كُفْأً أَحَدُ بِهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُعْرَبُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ مَعْرَثُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي الْمُولِ اللهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُنْ اللهُ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنِي اللهُ اللهُ عَنْ أَنِي مُنْ اللهُ وَلَمْ اللهِ عَنْ أَي هُرَوْلَ الْحَدُ فِي اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَلُونُ اللهُ عَنْ أَلِي مَنْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) بَابُ (۲) إِلَى آخِرُ هَا بَابُقُوْلِهِ (۲) إِلَى آخِرُ هَا بَابُقُوْلِهِ (۲) سورة العمد • كذا في النسيخ وقال القسطلاني ولاني ذر سورة العمد كذا

لا (٤) بسم الله الرحمن الرحيم صدة

(ه) أخبرنا مو

(٦) كُمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدُ

(۷) باك<sup>ي</sup> مور

(۸) أخبرنا صد «موسط مع

(٩) قال الله صح صدير (١٠) فأما

(۱۰) فأما \* مستخط

### ( (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَجَّ الْفَلَقِ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدُ (''): غَاسِنِ اللَّيْلُ ، إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّسْ يُقَالُ أَبْنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصَّبْحِ ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فَى كُلِّ شَى ، وَأَظلَمَ عَرْثُ اللَّهُ بُنُ مَعِيدٍ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عاصِم وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالْتُ أَبِي بْنَ كَمْبُ عَنِ الْمُوادُ تَبِيْ الْمُوادُ تَبَيْلِ مَنْ اللَّهُ أَبِي فَقُلْتُ فَنَعْنُ تَقُولُ كَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَلَ اللهِ عَلَيْ فَقَلَ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلَ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقَلْ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# ( (0) قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )

وَيُذْكُرُ (٢) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ عَإِذَا ذُكِرَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ ذَهَبَ، وَإِذَا كَمْ يُذُكُرِ اللهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ مَرَثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قالَ سَأَلْتُ أَبِي بُهَا أَبِي لُبَابَةَ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قالَ سَأَلْتُ أَبِي بُهُ مَنْ عَبْدِ يَقُولُ كَذَا وَلَا سَأَلْتُ أَبِي بُنَ كَمْنِ قُلْتُ يَا أَبَا (٧) الْمَنْذِرِ إِنَّ أَخاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي قَلْكُ إِنَّ أَخِلُ لَيْ فَقُلْتُ قالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي قَلْلُ إِنَّ فَقِلْ لَيْ فَقُلْتُ قالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَا اللهِ عَلَيْ فَقَلْتُ إِنِّ فَقَلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَقَلْتُ إِنَّ فَقَلْ لَيْ فَقِيلًا لِي قَقُلْتُ قالَ فَنَحْنُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* فَضَائِلُ (^) الْقُرْآنِ )

مه (۱) سورة

ة (٢) يسم الله الرحمن الرحيم

(٢) الْفَكَقُ الصُّبْحُ وَعَاسِقٌ

ة ال قال

(•) سورة صعد ا

(7) وقال ابن (۷) ألفظ يا ثابت فى البو نينية سانط فى الغرع ( قوله فقال لى الح ) كذا فى الاصدل المدول عليه ومقنضاه أفرواية الهروى فقال قيدل لى وفى. الفسطلانى خلافه كتبه مصححه

(A) كتابُ فَضَائلِ صَعَّ الْقُرْ آنِ بَابِ

(٩) تَزَلَ الْوَحْيُ

(۱۰) عَشْرَ سِنِينَ

كَمَا قَالَ قَالَتْ هَٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسْبِثُهُ ۚ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِيْتُ خُطْبَةً النَّى عَنْ اللَّهِ يُخْبِرُ (١) خُبِر جبريل أَوْكَا قالَ قالَ أَبِي قُلْتُ لِإَبِي عُمَّانَ مِمِّنْ سَمِيت هٰذَا قالَ مِنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُقْبُرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاء نَبِي إِلَّا أَعْطَيَ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٢) وَحْيَا أُوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى ۖ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقَيِامَةِ مَرْثُ عَمْرُ و بْنُ ثُمَدَّدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِنِ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ (٣) أَيْكُ ۚ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْنَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُومُقِّ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ بَعْدُ مِرْثُ أَبُو ثُنغيْم ِحَدَّنَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتُكِي ۚ النَّبِيُّ عَلَيْ ۖ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَهُ أَنْ أَهُ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مِا أُرَى ١٠ شَيْطًا لَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ ، عَأْنُولَ ٱللهُ عَنَّ وَجِلَّ : وَالضُّعْلَى (٥) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، لَهُ زَلَ الْقُرْآَنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ (٢٠) ، قُرْآ نَا عَرَبيًّا بِلِسَانِ عَرَبِي مُبينِ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٢٠ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي (٨٠ أَنَسُ بْنُ مالكِ عال عَاْمَرَ عَثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بِيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (١) في المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ ۚ إِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ أَانتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةً مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ ، فَأَكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشِ ، فَإِنّ الْقُرْآنَ أَنْرِلَ بِلِسَلْنِهِمْ فَفَعَلُوا حَرْثُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاء ، وقال

(١) بِخَبَر جِبْرِيلَ

(٢) أُوتينه

(٢) على رَسُولِهِ الْوَحْيَ

(نَا) أَرَى

(٥) والضعى الى قوله وما ألى

(7) وَقُوْلِ أُللهِ تَعَالَى. كذا فى الفرع بالواو وفى الفتح لقول الله مدزوا لابى ذر وقد انحك هذا الحرف من طرف اليونينية

> (٧) أخبرنا ص

(۸) فأخبر ني الا

(٩) 'پنسخوا ما

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُي (١) عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَمْ لَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَنِي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ حِينَ يُنْزَلُ (\* عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِي مِنْ إِلْمُعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْثِ قَدْ أَظَلَّ (" عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس (" مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ مُتَضَمَّخُ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ مَرى في رَجُل أَخْرَمَ فِي جُبِّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيُّ سَاعَةً خَاءِهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ مُمَرُ إِلَى يَعْدَلَى أَنْ (°) تَعَالَ ، تَجَاء يَعْدَلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ ،كُمْمَرُ الْوَجْهِ يَفِطُ سَاعَةً ، ثُمُّ شُرِّى عَنْهُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ، فَأَلْتُسِ الرَّجُلُ فِنِي، به إِلَى النَّبِيِّ بِي فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ أَصْنَعْ فِي مُعْرَتِكَ كُمَّا تَصْنَعُ فِي حَبَّكَ بِالسِّبُ جَمْعِ الْقُرْآنِ مرَّثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسُلَ إِلَى أَبُو بَكْرِ مَقْتُلَ أَهْل اليمامَةِ عَإِذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مُمَرَّ أَتَانِي فَقَالَ إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ ٢٠٠ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِالْمَوْاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ لِمُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مُمَرُ هَٰذَا وَٱللهِ خَيْرٌ عَلَمْ يَزَلُ مُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِي لِلْالِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَي مُمَرُ ، قالَ زَيْدٌ قالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ هَاقِلْ لاَ نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَ اللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُوْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلُونَ شَبْئًا كَمْ يَفْعُلْهُ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ قَالَ هُوَ وَٱللهِ خَيْرٌ كَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ

ه فر معملات (۱) معملات المعملات المعمل

(٢) يَنْزُلُ

(٣) فى اليونينية على الهمزة ضمة رفيعة وعلى الظاء فتحة كالمضروب عليها وفى الفتخ والقسطلانى بفتح الهمزة والظاءوفى اليونينية فى المفإذي بضم بكسر

> د (٤) النّاسُ

> > ف (ه) أئ

(٦) إِنْ آسْتَحَرَّ

(٧) يَفْعَلُ

ٱللهُ صَدْرِي ٰ لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْرٍ وَعَمَّوَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُوْآنَ أَجْمُهُ مِنَ المُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورٍ ۚ إِلَّا جَالِي إِحَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَتَم أْبِي خُزَ يْهَةَ الْأَنْصَادِي لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ (١١ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزَيْزُ عَلَيْهِ ما عَنِيمْ ، حَتَّى خاتِعَة برَاءة ، فَكانَتِ الصُّعُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْدٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ ٱللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ ثَمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ جَفْصَةً بِنْتِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرِثْن مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُدَيْفَةً بْنَ انْيَانِ قَدِمَ عَلَى عُثَانَ ، وَكَانَ يُنَازِّي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ ٣٠ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، كَأَفْرَعَ حُذَيْفَةَ أُخْتِلِاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِمُمَّانَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ إِلْأُمَّةُ آمَبُلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِالْكَتِبَابِ أَخْتِلِاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَأُرْسُلَ عُمَّانُ إِلَى حَفْمِيَّةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَتَنْهَا فِي المَصاحِفِ ثُمَّ زَرُّدْهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُمَّانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ بيدٍ وَسَمِيلَةُ بْنُ الْمَاصِ وَعَبّْدُ الرُّ مُمْن بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوهَا في الْمَسَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّمْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَّنَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ ۚ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْء مِنَ الْقُرُآنِ فَأَ كُتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِيمِ ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَستخوا المُتُخَفِّ فِي الْمَاحِفِ رَدَّ عُمَّانُ الصُّحُفِّ إِلَى حَفْصَةً وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْتِ عِمُسْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمْرً بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَيِفَةٍ أَوْ مُصنَّحَفِ أَنْ يُحُرَّقَ ٣٠ قالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي ٣٠ خارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةٌ مِنَ الْأَخْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْعَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا فَأَلْنَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالُ مَندَتُوا مَا عَامَدُوا اللهُ عَلَيْهِ كَأَخَتْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْصَعْدَفِ ﴿ إِلَهِ كَاتِب

(۱) كفافي البونينية بالضبطيخ (۲) ف (۳) مُحرفًّ (۳) مُحرفً

> صة (1) فأخبرني

النِّيُّ عَلِيُّ حَرْثُنَا يَحْيُ بْنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنَ شِهَابٍ أَنَّ أَبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَّ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكُنُّتُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَا تَبْعِ الْقُرْآنَ فَتَنَبَّمْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَمَ أَبِي خُزَيْهَةَ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَمَ أَحَدِغَيْرٍ مِهُ (١٠ لَقَدْ جَاءَكُمُ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزْيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ إِلَى آخِرِهِ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ لَكًا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النِّيُّ عَلَيْتِهِ أَدْعُ لِي زَيْداً وَلْيَجِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (٢) وَالْكَتِفِ أُو الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثمَّ قالَ أَكْتُبْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى قالَ (") مَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَنَزَّلَتْ مَكَانَهَا : لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ ( اللُّو ْمِنِينَ في سَبَيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّررِ اللَّهِ مَنْ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ عَدِّشَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي (٥) عُقَيْلُ عَن أَبْن شِهاب قالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (١) أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَلَ أَفْرَأَ نِي جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَرَلُ أَسْتَزيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْنَهُم إِلَى سَبْعَة أَحْرُف مَرَّث سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرَ قالَ حَدَّنَى اللَّيث قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَبْرِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبَدُ الرَّ عَمْنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنْهُمَا سَمِمَا تُحْمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ (٧) يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرُ قانِ في حَياةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءتِهِ وَإِذَا هُوَ يَقُرُّأُ عَلَى حُرُونِ كَيْرَةٍ لَمْ يُقُرِّ ثَنْيِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَكِيدْتُ أُسَاوِرُهُ فى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ (٨) بردَائْهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ

(۱) كذا بالضطين في اليونينية

مَّد (۲) وَٱلدُّوِيِّ مِيْ

(٤) عند الحافظ أبي ذرهن الوَّمنين والمجاهدون في سبيل التقال وهذا على معنى التفسير لا النلاءة

٠٠) عَنْ عُقْبَلِ

(٦) أَنْ عُبُدُ ٱللهِ بْنَ،

(٧) أَبْنِ حِزِ الْمِ

(٨) منقل و مخفف والنحقيث
 أعرف قاله عياض اله يونينية

الِّني سَمِيْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ (١٠ أَقْرَأُ نِهِمَا رَسُولُ أَللَّهِ مَلِيَّ فَقَلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَدْ أَثْرًا نِيهَا عَلَى غَيْرِ مَافَرَأْتَ ، فَا نُطْلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِيْتُ هَٰذَا يَقُرُّأُ بِسُورَةِ (٢) الْفُرْقانِ عَلَى حُرُونٍ لَمْ ثُقُو تُنْيِهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَكِ أَرْسِلْهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأً عَلَيْدِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ بَقْرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَذَٰلِكَ أُنْرِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا ثُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الَّفِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَذَٰلِكَ أُنْرِكَ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُا ما تَيسَّرَ مِنْهُ عاسمه تَأْلِيفِ الْقُنْ آنِ مَرْشَ (") إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ أَنْ يُوسُف أَنَّ أَبْنَ جُرِيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ ( ) قَالَ إِنَّى عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا إِذْ جاءها عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ َ قِالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرينِي مُصْحَفَكٍ ، قَالَتْ لِم ؟ قَالَ لَعَتْلِي أُولَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقُرَّأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قالَتْ وَما يَضُرُّكُ ( أَيَّهُ ( ) قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ ، حَتَّى إِذَا ا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِمْ المَم يَزَلَ الْحَالَ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أُوَّلَ شَيْءُ لاَ تَشْرَ بُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا لاَندَعُ الخَمْرَأُبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَرْنُوا لَقَالُوا لاَندَعُ الزَّنَاأُبَدًا لَقَدْ نَزَلَ مِكَّةً عَلَى مُمَّدٍّ عَلَيْهُ وَإِنَّى لَجَارِيَةٌ أَلْمَبُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ۚ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ ۚ . وَمَا نَزَلَتْ. سُنُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاء إِلاَّ وَأَنَاعِنْدَهُ ، قالَ فَأُخْرَجَتْ لَهُ الْمُسْحَفَ، فَأُمْلَّتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ ٢٠ مَرْثُ آدَمُ حَدَّنَنَاشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَالَ مْمْنِ بْنَ يَوْبِدَ (٨٠ تَسمِنْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ فَى بَنِي إِسْرَ أَثِيلَ وَالْكُمْفِ وَمَرْيَمَ وَطَلَةٌ وَ (١٠ الْأَنْبِياء إِنَّانُ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلادِي حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ نَنَاشُعْبَةً أَبِئًا فَأَبُو إِسْعُقَ سَمِعَ الْبَرَاء (٥٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ تَمَلَّمْتُ سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ (٥١ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ

(ه) يَضِيرُكُ (٧) السُّور يزيد بن قيس . كذا هذه الرواية في اليونينية (١٠) أَبْنَ عازِب (11) الأعلى ----(۱) أخو

(۱) أُمَّدُ تَمَالُتُ ثُورِ (۲) مِنَ الْمُوامِرِ (۲) مِنَ الْمُوامِرِ (۲) كال مع (٤) وازر (٥) رَسُولُ اللهِ (٧) نبه (٨) آئن جَبَلِ (٩) آئن مَسْعُودِ

عَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ (١) عَلِمْتُ النَّظَائُرُ الَّتِي كَانَ النِّبِي مُرْكِ يَقْرُوهُمْنَّ أَثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَقَامَ عَبْدُ أَنَّهِ وَدَخَلَ مَمَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ المفصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمِ (٢) حُم الْدُخان وَعَمَّ بَنْسَاءلُونَ بِالب كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النِّبِيِّ ۚ يَهِ ۗ قَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فاطيمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرٌ إِلَى النِّبِي عَلِي أَنَّ جِبْرِيلَ (٣) يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ (١) عارَضَنِي الْمَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ أُرَّاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي حَرْثُ لَ يَحْنِي بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النِّبِي (٥) عَلِي أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ في شَهْر رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَّ يَلْقَاهُ فَي كُلُّ لَيْـلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَمْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلةِ مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ إِنَّ قَالَ كَانَ يَمْرِضُ عَلَى النَّبِي إِلَيْ الْقُرْآنَ كُلُّ عامٍ مَرَّةً فَمَرَّضَ عَلَيْهِ مَرَّ نَيْنِ ف الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ ٥٠ ، وَكَانَ يَمْتُكُنُّ كُلُّ عام عَشْرًا ، فَأَعْتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْمَامِ الَّذِي قُبِضَ (٧) ماسب الفُرَّاء مِنْ أَصَابِ النِّي عَلَيْ مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُعْمَرَ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدَ ٱللهِ ٱبْنَ مَسْمُعُودِ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَتَّكُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِن أَرْبُعَةً ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ (١٠ وَأَبَى بْنِ كَنْب صَرْثُ عُمَرُ بْنُ جَفْس حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةً قالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ (١) فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِضْما وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِم أَصْحابُ

النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّى مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ ٱللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ ف الْلِلَق أَسْمَهُ ما يَقُولُونَ قَمَا سَمِنْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ مَرَثَىٰ (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْا هُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِيْصَ فَقَرَأً أَبْنُ مَسْهُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ ما هَكذَا أُنْزِلَتْ، قالَ (\*) قَرَأْت عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ فَقَالَ أَحْسَنُتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِبِحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَنَشْرَبَ الخَمْنَ فَضَرَبَهُ الحَدَّ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّنَنَا مُسْلِمٍ ۚ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ ما أُنْ لِنَ سُورَةُ مِنْ كِتَابِ أَنْهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْولَتْ ، وَلاَ أُنْوِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ (٣) أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّى بِكِتَابِ اللهِ ا ثُبَلَنْهُ (" الْإِبِلُ لَرَ كِبْتُ إِلَيْهِ مِرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ مَنْ جَمَعَ الْقُوْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلِي قَالَ أَرْبَعَةُ ۚ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبَى بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيْدٍ \* تَابَعَهُ الْفَصْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْن وَاقِدٍ عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَتَّى قالَ حَدَّثَنى ثَابِتُ الْبُنَّانِيُّ وَثَمَّامَةُ عَنْ أَنس (٥) قالَ ماتَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَكُمْ يَجِنْمَ عِ الْقُرْآنَ غَيْرٌ أَرْبَعَةٍ أَبُو الْدَّرْدَاء وَمُعَاذ بْنُ جَبَل وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَيْدٍ، قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَحْبَى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مُمَرُ أَبَى أَفْرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ كُن ٥٠ أَنِي وَأُبَنَّ بَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلْكِ فَلاَ أَثْرُكُهُ لِشَيْءِ قَالَ اللهُ تَمَالَى: مَا تَنْسَيَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْسَأُهَا (٧٠ تَأْتِ بخَيْر مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا بَالِبُ (١٠) فَاتِعَةِ الْكِتَابِ مَرْشَاعَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(۱) حدثنا (۲) فيتال (۲) فيتان (۱) فيتان (۱) تبتاً فنيا (۱) أبن مالك طبها في البونينية وفي الفرع بيكونها (۷) فكنسيها (۸) تباب فيفل

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (١) شُفْبَةُ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانِي النَّبِيُّ مَرْكَ فَلَمْ أَجِبْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ أُللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ (٢) أَكُمْ يَقُلُ اللهُ أَسْتَجِيبُوا لللَّهِ وَلِرَّسُولِ إِذَا دَعاكمُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بيدِي فَلَتَّا أَرَدْنَا أَنْ نَعَرُبَحَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ (٣) أَنْبِرْنَا الْفَلِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِينِ هِيَ السَّبْعُ الْمَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ (٢) فَاللهِ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِينِ هِيَ السَّبْعُ المَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، الَّذِي أُوتِيتُهُ (٢) فَ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِنْهُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَثَمَدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي الْعَالَمِينَ عَنْ أَبِي الْعَلَيْمُ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْتِي اللهُ الْمُؤْتِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَكَارَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْب (" فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ فَقَامَ مَتَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا (" تَأْ بُنُّهُ برُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ (٧) بِقَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَا نَا لَبَنَا كَالُمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ نُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِى ؟ قالَ لاَ ما رَقَيْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْكَتِابِ، قُلْنَا لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْ تِي أَوْ نَسْئَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ ذَكَرْنَاهُ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ اللَّهِ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ٱفْسِمُوا وَأُصْرِبُوا لِي بِسَهُمْ \* وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَى (١) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ بِهِٰذَا .

#### ( أفضلُ البَقَرَةِ )

مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ عَنِ النِّبِّ عَلِيُّ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ (١٠) \* (١١) حَدَّثَنَا أَبُو تُنعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِي مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَ لَيْلَةٍ

و په په (٩) کَابُ فَضْلِ سُورَ قِ

(10) الآيين سونا (11) وحدثنا

كَفْنَاهُ \* وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ الْمُنَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَة رَمَضَانَ فَأْتَانِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ ('' اللهِ عَلَيْ بِعِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأْتَانِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الطّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفَعَنّاتَ إِنَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَصَّ الخَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَا قُرْأَ آيَة الْكُرْسِيِّ لَنْ ('') يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصِبِح ، وَقَالَ ('') النّبِي عَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبِ ذَاكَ شَيْطَانٌ حَتَى تُصِبِح ، وَقَالَ ('') النّبِي عَيْقِ صَدَقَكَ وَهُو

### ( ( فَضْلُ الْكَهَفِي )

مَرْشُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (°) قال كانَ رَجُلْ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحا بَهُ لَجُلْ يَقْرُ أُسُورَةَ الْكَهُفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحا بَهُ لَجُعْلَتْ تَدُنُو وَتَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفُرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبَى مَرِيَّكُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ (°) بِالْقُوا آنِ .

### ( (<sup>(۷)</sup> فَصْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ ِ )

(۱) النبي على المستعمل (۳) لم يزل من على المستعمل (۳) من على المستعمل (۳) المستعمل

۳) فقال ۲۵ مع

- (١) بَابُ فَضْلِ سُورَةِ
  - (۰) آبْنِ عازبِ \*
    - (٦) كَتَنَزَّلُ
  - (٧) تَابُ فَضْلِ
  - (٨) يَصْرُخُ بِي

### ( ( مُفَضَّلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ( )

مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ لَا مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْن بْن أَبِي صَعْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمَعَ رَجُلاً بَقْرْأً قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبِحَ جَاء إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ \* وَزَادَ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مَالِكِ بْنُ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري أَخْبَرَ نِي أُخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّمْمَانِ أَنَّ رَجُلاً قامَ في زَمَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيْ بَقْرَأَ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلْ (٣) النَّبِيُّ بَيْكُ نَحْوهُ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّعَّاكُ المَشْرِقُ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرَا إِلَّهُ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْضِرُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحَدُكُمُ أَنْ يَقْرَأُ ثُلُثَ (\*) الْقُرْآنِ فِي لَيْـلَةٍ (\*) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقالُوا أَيْنَا يُطِيقُ اللَّهُ حَامِ وَرَّانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلَ وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِ مُسْنَدُ .

#### - ( الْمُوَدِّذَاتُ )

حَرِّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ إِذَا أَشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُتَوْذَاتِ ﴿ (١) يَقْرَأُهُ وَ يَنْفُتُ ، فَلَمَّا أَشْنَدٌ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ وَأَسْتَحُ بِيدِهِ رَجَاه بَرَكَنِهَا مَرْثَنا تُتَبِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ (٥) عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشَةَ أَنَّ النِّي مَا إِنَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَّ كَفَيْدِ ثُمَّ نَفَتْ فِيهِما فَقَرّا أَنَّ

محة (1) بَابُ فَضْل عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ

(٢) الرَّجُلُ

ه آه (٤) بنُكُنِّ

(٥) في لَبْنَايِهِ

(١) قال الفَرَ بْوِيُّ سَمِعْتُ

(٧) أَبَابُ فَضْل كذا في النسخ وقال القسطلاني وثبت لفظ بابلابي ذر كتبه

(٨) أَبْنُ فَضَالَةً

ُ فِيهِمَا قُلْ هُوِ ٱللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاس ثمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا أَسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أُقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْمَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ مُ ثُرُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّا يُكَةِ عِنْدَ (') قِرَّاءَةِ الْقُرْآنِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ مَنَى يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ قَالَ الله عَلَى اللَّهُ الل فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ (٣) ، فَقَرَأً خَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً عَالَتِ الْفَرَسُ كَا نَصْرَفَ وَكَانَ أَبْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا أَجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السُّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا ، قَلَمَّا أَصْبِيَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ يَرْكُ فَقَالَ أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَبْرٍ ، قَالَ فَأَشْفَقَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ تَطَأً يَحْيَىٰ ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَا نُصْرَفْتُ (٤٠) إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الثُّللةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابِحِ ، نَفَرَّجَتُّ حَتَّى لاَ أَرَاها ، قالَ وَتَدْرِى ما ذَاكَ ؟ قالَ لا ، قَالَ بِنْكَ المَلَائِكَةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَاصْبَعَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لاَّ تَتَوَارَى مِنْهُمْ \* قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابِ عَنْ أَبي سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ إِلَّهِ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُاكِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مِرْثُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَــدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ أَتْرَكَ النَّبِي عَلِيُّهُ مِن شَيْءٍ؟ قالَ ما تَرَكَ إِلاَّ ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، قالَ وَدَخَلْنَا عَلَى عُمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ بِالْبِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْسَكَلامِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حُدَّثَنَا قَتَادَهُ

مي عند القراءة مي عند القراءة (٢) مربوطة (٣) هو نى النسخ الخط بالتاء فى الوضعين لا بالنون كتبه مصحعه من وانصرات

طَيِّبْ وَطَعْنُهُا مُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلَ الْخَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرْ ، وَلا رِيحَ لَما حَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ ('' (۲) الاشعري خَلاَ مِنَ الْأُمِّمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّسْ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمْثَلِ رَجُلِ ٱسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَمْمُلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَ اطِ (٥) فَمَمِلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ مَنْ يَمْمُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْمَصْرِ (٦) إِن فِيرَ اطِ فَمَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَرْبِ بِقِيرَ اطَيْنِ قِيرَ اطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَارً وَأَقَلُ عَطَاءٍ ، قَالَ هَلْ ظَامَتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قَالُوا لاَ ، قَالَ (٨) الوصية فَذَاكَ (٧) فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ شَيْتُ ﴿ إِلَيْهِا ﴾ الوَصاةِ (٨) بِكِتَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مر يو (٩) للنبي ألو حَرَثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قِالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلله أَنْنَ أَبِي أَوْفَى آوْضَى النَّبِيُّ مِنْكِيِّ فَقَالَ لا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِّبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوص ، قالَ أُوضَى بَكِتَابِ أَللَّهِ عَامِهِ مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ،

حَدَّثَنَا أَنَسْ (١) عَنْ أَبِي مُوسِي (٢) عَنِ النَّبِّ عَلِيٍّ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُوْآنَ

كَالْأُتُرْجُةِ طَعْنُهَا طَيِّبْ، وَرِيحُهَا طَيِّبْ، وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْنُهَا

طَيْبُ وَلاَ رِيحَ لَهَا (") ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلُ الرَّبْعَانَةِ ، وِيحُهَا

وَقُوالُهُ يَمَالَى: أُورَكُم يَكُفهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتِابَ مُيثْلَى عَلَيْم مرَّن يَحْيي

أَبْنُ بُكَمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ

عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ

يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْء ما أَذِنَ لِلنِّي ( ) مَلْكُ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، وَقَالَ صَاحِبْ لَهُ يُريدُ يَجْهَرُ

(٦) على نير اط

يِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١) عَنْ آبِي هُمَرَيْزَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ مَا أَذِنَ ٱللهُ لِشَيْءُ (") مَا أَذِنَ لِلنِّيِّ (") أَنْ (") يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، قالَ سُفيّانُ تَفْسِيرُهُ بَسْتَغْنِي بِهِ باسب أَفْتِباطِ صاحبِ الْقُرُآنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحَرّ رَضَىَ اللهُ عَنهُمَا قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ ؛ لا حَسدَ إلاَّ عَلَى ٱثْنَتَيْنِ ، رَجُلُ آ تَاهُ أَللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آ نَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلْ أَعْطَاهُ أَللهُ مَالاً فَهُو بَنَصَدَّقُ بِهِ آنَاء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَرْثُ عَلِي بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيُمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَزِينَ قَالَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ ف أَثْنَانِيْ ، رَجُلُ عَلَّمْ أَلَهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَتْلُوهُ آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَاء النَّهَارِ ، فَسَمِعَهُ جارْ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنْ ، فَعَيلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوْ يُهْلِكُهُ فِي الْخَتِّي، فَقَالَ رَجُلُ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ مَا أُونِيَ فَكَانْ ، فَمَيلْتُ مِثْلَ مَا يَسْلُ بِاسْبِ خَبْرُكُمُ مِنْ تَعَلَّمَ الْقُنَّ آنَ وَعَلَّمَهُ مِرْشُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ سَمِنْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدِ الرُّ عَنْ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلَّا خَالُمُ كُمُّ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ \* وَالْ عَلَّمَهُ ، قَالَ وَأَقْرَأً أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ فِي إِمْرَةٍ عُمَّانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الذي أَفْمَدَ فِي مَقْمَدِي هُذَا مِرْشُ أَبُو تَعَيْمٍ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمِنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَ(١) عَلْمَهُ مَرْثُ عَرْدُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أَنْتِ النِّي عَلَى الْرَأَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا يَهِ

(۱) أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمُ (۲) لِنَبِي (۲) (۲) لِنَبِي (۲) وسلم أن (۱) أوْ عَلْمُهُ مَرْسُونًا مِنْهِ (۱) أوْ عَلْمُهُ وَ لِرَسُولِهِ (١) مَرَا فِي فَقَالَ مالِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَجُلُ زَوَّجْنِيها ، قالَ (٢) أَعْطِهَا ثَوْبًا ، قالَ لاَ أَجِدُ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خَاتَماً مَنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ (٣) ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكُمَّهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِرَاءِةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ صَرْتُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُمْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُل بْن سَمْدٍ أَنَّ أُمْرَأَةً جَاءِتْ رَسُولَ اللَّهِ عِلْقَةِ فَقَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ جِنْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَهُ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ ، فَنَنَّا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَم ۚ يَقْض فِيها شَيْئًا جَلَسَت فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا (١) رَسُولَ ٱللهِ إِنْ كُمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِبِهَا فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَ لاَ وَأَللَّهِ يَارَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ ٱذْهَبْ إِلَى أَهْ لِك فَأُنْظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأَلَّهِ يَارَسُولَ أللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُنْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَأُللَّهِ بَا رَسُولَ اللهِ وَلا حَاتَماً (°) مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِينْ هٰذَا إِزَارِي قَالَ (°) سَهْلُ مَالَهُ رِدَانِهُ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِسْتَهُ كَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ، تَجْلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَعِيْلسُهُ (٧)، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله عَلِيٌّ مُوَلَيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ قَامًا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا ( ) ، قالَ أَتَقْرُو هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبُكَ ؟ قالَ ( ) نَمَمْ قالَ أُذْهَبُ فَقَدْ مَلَّكُنْكُهَا عِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ أَسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَمَاهُدِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِي أَلِنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ عَلِي قَالَ إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبل

ة حـ (١) ولأرسول ما مد

ها صبح (۲) فقال مبد کاما صبد

(۲) قال صو معروب

(۱) أَيْ رَسُولَ مِي

> (ه) خايم<sup>د</sup> ط

> > (٦) فقال

(٧) فى اليوبينية هنا وقى... موضدم من الكاح اللام مكسورة وفيها فى بات عرض المرأة نفسها كانت مكسورة فأصلعت بفتحة مصحح عليها

> (۸) وعدها ماصم

> > (٩) مقال

الْمُقَلَّةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَسْتَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ مَرْشُ مُخَّدُ بْنِ عَرْعَرَة حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ مَنْصُورِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّى وَأَسْتَذْ كِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّمَمِ مِرْشًا عُثْمَانُ حَدَّتَنَا جَرَيْرٌ عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ \* تَابَعَهُ بِشْرٌ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ شَعْبَةً ، وَتَابَعُهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَقِيق سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللهِ سَمِيْتُ النَّيَّ عَلِي عَلِي حَرْشُ أَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَالَ تَمَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ كَمْوَ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فَ (١) عُقُلِهَا بِاللَّهِ الْقِرَاءةِ عَلَى الدَّا بَّةِ مَرْثُنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مِكَّةً وَهُو يَقُرُّأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْح باب تَمْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَتْنَى (٢) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُهَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْفَصَّلَ هُوَ الْخُسكَمُ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ثُونُ فَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَأَنَا أَبْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْت الْحُسكم حَرْثُ (١٦) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْحُنكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا ٱلْحُسَكُمُ قَالَ الْفُصَّلُ بِالسِّ يُسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَذَا وَكَذَا وَفَوْلِ أَلَيْهِ تَمَاكَى: سَنُقُرْ ثُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ ماشاء اللهُ مَرْشَ رَبِيعُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثْنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةً رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ سَمِعَ النَّبِي (١) عَلَالِ رَّجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ يَرْجُمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا

حسد (1) ف • كذا في اليونينية والذي في النتح والقسطلاني أن رواية الكشميهنيمن مقالها مدة

(۲) عدثنا معم

(۲) حدثنی ماص

(1) رَسُولُ اللهِ

**عَرَّثُ اللَّهُ اللَّهُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْنُونِ حَدَّتَنَا عِبْسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِر**ْب سُورَةٍ كَذَا هُ تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرِ (١) وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ﴿ مَرْشَ (٣) أَحْمَدُ مْنُ أبي رَجاءِ (٣ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة قالَتْ مَممّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْ مَهُ ٱللَّهُ لَقَدْ (' أَذْ كَرَنِي (' كَذَا وَكَذَا آيَةً ١٠ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ أَبُو مُنتِمْ حَدَّنَنَا (١) عَنْ عَبْدَةَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَآثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِرْ إِلَّا مِا (٧) لِأُحدِهِمْ يَقُولُ ا نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسْىَ الْمِحْدِ مَنْ لَمْ يَرَ بَالْهَا أَنْ يَقُولَ سُورَةً الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَثُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِ الرَّ هُن بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْسَارِي قالَ قالَ النَّيْ عَلِكَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأً بهما في لَيْدَلَةٍ كَفَتَاهُ مَرْشُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي (٨) عُرْوَةُ (١) عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَر أَبْنِ غَنْرَمَةَ وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي أَنَّهُمَا عَمِماً مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمَعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ يَقْرُأْ سُورَةَ الْفُر قانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُوهُمَا عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، لَمْ 'يُقْرُ ثَنْيِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ (١٠٠ فِي الصَّلاَةِ ، وَمَا نَتَظَرْ ثَهُ حَتَّى سَلِمَ فَلَبَبْتُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِمْتُكَ تَقُرَّأُ ؟ قَالَ أَقْرَأْنِهَا رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَهُو أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَنُودُهُ ، فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّى سَمِنْ مُلْذًا يَقْرُأُ سُورَةً الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُونٍ لَمْ تُقْرِثْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنَى سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ

هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ

(٠) في البونينية الحاق أللهُ بقل الحرة بعد أذكرني (1) كُذَا فِ اللَّهُ إِلْخُطَا هنا وعليهالابلارتم في بعضها وممىق القسطلانى بمدأذكرتى

(^)

(١) عُرُورَةُ بْنُ الْأُمْيِير (۱۰) أَثَاوِرْهُ

أَقْرَأُهَا ، فَقَرَراهَا الْقِراءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قالَ أَقْرَأُ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأُتُهَا الَّتِي أَقْرَأُ نِيها ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ بِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النِّبِي مَلِيَّ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ يَرْ مَمُهُ (١) أللهُ لَقَدْ أَذْ كَرِّنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا بِاللَّهِ تِيلِ في الْقِرَاءَةِ ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : وَرَتَّلِي الْقُرْآنَ تَرْتَيِلاً . وَقُوْ لِهِ : وَقُرْآ نَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى مُكْتُ ، وَمَا يُكُرَّهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ (٢٠ يُفَصَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَرَّفْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِى بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ عَبْدِ (٣) أُللِّهِ قَالَ عَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ أُللَّهِ فَقَالَ رَجُلْ قَرَأْتُ المُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ (4) هَذَّا كَهَذَّ الشِّمْرِهِ إِنَّا قَدْ سَمِهِ نَا الْقِرَاءَةَ وَإِنَّى لَأَحْفَظُ الْقُرَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ثَمَا يَى ﴿ ﴿ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَ تَيْنِ مِنْ آلِ لَمْم مَرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : لأَثْحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ به ، قال كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢٠ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزِلَ اللهُ الآيَّةَ الَّتِي فِي لاَّ أَقْسِمُ بِيَوْمِ القِيامَةِ : لاَ تُحَرُّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْمَهُ وَقُرْآنَهُ (٧٠ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأَنَّبُعْ قُوا آنَهُ ، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِع ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بلِسَانِكَ قَالَ وَكَانَ إِذَا أَنَّاهُ جِبْرِيلُ أَمْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَا وَعَدَهُ اللهُ عَالَبُ مَدّ

(۱) خَعَهُ

الْقِرَاءةِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمِ الْأَزْدِي حَدَّثَنَا فَتَادَهُ قالَ سَأَنْتُ أَنْسَ إِنْ مَالِكِ عَنْ قِرِاءَةِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ كَانَ يَكُذُ مَدًّا مَرْشَ عَرْو بْنُ عاصِم عِدَّنْنَا تَهُمَّامُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ شُيْلَ أَنَسُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَهُ النَّبِي مَلِكَ فَقَال كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَرَأً بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحْمٰنِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ عَلَى التَّرْجِيعِ عَدَثُ الْدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُغبَة حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ الرا) بِالْفِرَاءَةِ لِلْمُوْآنُو جَلِهِ وَهِيْ نَسِيرُ بِهِ وَهُو يَقُرُأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ فِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقُرَأُ ۗ ﴿ حَدَّنَى بُرَيْدُ وَهُو يُرجُّعُ بِالسِّبِ حُسْنِ الصُّوتِ بِالْقِرَاءةِ (١) صَّرْثُ عُمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ ٱلْحَمَّانِيْ حَدَّثَنَا (٢) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ لَهُ بَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ ا أُوتِيتَ مِزْمارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ بِاسِب مَنْ أَحَبُ أَنْ بَسْمَعَ الْقُرْآنَ (" مِنْ الْفِرَادِ غَيْرِهِ مَرْثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ فِيكَتْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَحْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى (٠) عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي ۗ أَفْرَأُ عَلَى ۖ النُّرُوآنَ ، قُلْتُ آقْرَأً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْولَ ؟ قالَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرى باسب مَ قَوْلِ الْمُقْرِيُّ لِلْقَارِيُّ حَسْبُكَ مَرْشُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَن الْا عَمْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّي عَلَّكَ أَقْرَأُ عَلَى " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آقَرَا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَبْزِلَ ؟ قالَ نَمَمْ ، فَقَرَأُتُ سُورَةَ النَّسَاء حَتَّى أُتَبْتُ إِلَى ﴿ عَذِهِ الْآَيَةِ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِسَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُولًا م شَهِيدًا . قال حَسنبُكَ الآنَ ، فَا لَتَفَتْ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُرِفانِ

ا قالَ سَمِفْ يُرَيْداً

باسب في كم يُقْرَأُ الْقُرْآنُ. وَمَوْلُ اللهِ تَمَالَى (١٠): فَأَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ مَرْثُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ لِي أَبْنُ شُبُومَةَ نَظَرْتُ كُمْ يَكْنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آبَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَنِي لِإِحَسِدٍ ، أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيات (٣) ، قالَ شَفْيَانُ أَخْبَرَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرَ (٣) النَّبِيَّ (١) عَلَيْ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْدَلَةِ كَفَتَاهُ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قالَ أَنْكَحَنِي أَبِي أَنْ أَةً ذَاتَ حَسَب، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسَأَلُهَا عَنْ بَعْلِهِا ، فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ (٥) لَنَا كَنْفًا مُذْ (٦) أَتَبْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ وَالِكَ عَلَيْهِ ذَ كَرَ لِلنَّبِيِّ مِنْ فَقَالَ الْقَنِّي بهِ ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ (٧ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ (٨) كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ وَكَيْفَ تَخْيَمُ ؟ قَالَ (١) كُلُّ لَيْلَةِ ، قَالَ صُمْ فَي كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةً ، وَأَقْرًا الْقُرْآنَ فِي كُلَّ شَهِرْ ، قالَ قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجِمْعَةِ ، قُلْتُ أُطِيقُ أَسَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُم ْ يَوْماً قَالَ قُلْتُ أُطِيتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ صُمْ ۚ أَفْضَلَا الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيامَ يَوْمٍ وَ إِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأُقْرَأُ فَكُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً ، فَلَيْنَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَذَاكَ أَنِّي كَبَوْتُ وَصَنَّمُفْتُ ، فَسَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَمْض أَهْدَلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَٱلَّذِي يَقْرُونُهُ يَعْدِينُهُ مِنَ النَّهَادِ لِيَكُونَ أَخَفٌ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَثْرُكُ شَبْنًا فَارَقَ النِّيَّ عَلَيْهِ الله الله الله عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) تَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي ثَلَاثٍ وَفِي (١٠) تَمْسٍ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ

(۱) عم وجل مير ده، عاد عا

(۲) قال على حدثنا مح

(٢) فَدَ كُرَّ قَوْلُ النَّبِيِّ

الله من

(٤) لم يضبطه في اليوبينية وصبطه في الفرع بالنصب

> (ه) يغش مس

مريوط معد و الأو الأ) منذ

دا) ما معد

(۷) قال مده

(٨) فُلْتُ

(١) تُلْتُ

الله (10) أو في حس أو في سبع

سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبِي عَلَيْ فَي كُمْ ۚ تَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ﴿ مَرْشَى إِسْعَانُ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ ٱللهِ (١) عَنْ شَبْبَالَ عَنْ يَحْنِي عَنْ يُحَمِّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْ عَلِي اللَّهُ أَثْرًا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، قُلْتُ إِنِّي أَحِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ باسب البُكام عِنْدَ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا تَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ يَحْيىٰ بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ لِي النَّبِي ۚ يَلِيلُ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ الْأُعْمَشُ ، وَ بَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُّ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَقْرَأُ عَلَى "، قالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ ؟ قالَ إِنَّى أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي ، قالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَّاهِ شَهِيدًا ، قالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ ، فَرَأْنِتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفانِ مَرْثُ عَنْسُ بْنُ حَفْص حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَمْمَنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ (") رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فِي النَّبيُّ عَلِينَ أَوْرًا عَلَى ، قُلْتُ أَوْراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْولَ ؟ قالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَهُ مِنْ غَيْرِي باب ( ) مَنْ رَايَا بقِرَاءةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأْكُلُ بِهِ أَوْ نَغَرَ بِهِ مَدْثُ

مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأُعْمَسُ عَنْ خَيْثَمَةٌ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَّلَة قال

عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَّمِعْتُ النِّيِّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ ؛ يَأْتِي فَ آخِرِ الرَّمَانِ فَوْمْ حُدَثًا،

**حَرْثُ اللَّهُ مِنْ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ بَعْيِ عَنْ أَكُمُّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي** 

ر (۱) آبن موسی (۲) وعن می (۳) وعن می (۳) ابن مسود (۲) ابن مسود (۱) ابن مسود (۱) ابن مسود

الْأَسْنَانِ ، مُنْفَهَا و الْأَحْلام ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْدِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَمْ تُونَ مِنَ الْإِسْلام ، كَمَا يُمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُ مِ خَنَاجِرَهُمْ ، فَأَيْمَا لَقيتُنُوهُمْ َ فَا تَثُلُوهُمْ ، فَإِنَّ تَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ تَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِرْثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَحْقَرُونَ صَلاَتْكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَتَمَلَّكُمْ مَعَ مَمَلِهِمْ ، وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْ ثُونَ مِنَ ٱلدِّين ، كَمَّا يَمْ مُنَّ السَّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَبْنًا ، وَ يِنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَمَارَى فِي النُّوق مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُمْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۗ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقُرَّأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ، طَعْنُهَا طَيْبٌ ، وَرَجْهُا طَيْبٌ . وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَّ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَةِ طَمْنُهَا طَيِّبٌ ، وَلاَ رِيحَ لَهَا . وَمَثَلُ الْمُنافِينِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كالرَّيْحَا نَقِ ، ريحُهَا طَيْبٌ، وَطَعْمُهَا مُنْ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْحَنْظَلَّةِ ، طَعْمُهَا مُنْ أَوْ خَبِيثْ، وَرِيحُهَا مُنْ بَاسِبْ أَفْرُوا الْقُرْآنَ مَا أَثْتَلَفَتْ () قُلُوبُكُمْ مَدْثُنا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النِّبِّ يَلِيَّ قَالَ أَقْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَنْنَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُم فَقُومُوا عَنْهُ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أَبي عِرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْجِنْدُ بِ قَالَ النِّيُّ مِلْكَ أَفْرُواْ الْقُرْآنَ مَا ٱثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمْ

مه ه (۱) ملبه

وَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ ۚ فَقُومُوا عَنْــُهُ ۗ ۚ تَا بَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، وَكُمْ يَرْفَمْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُفْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُمْرَ قَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ مِرْشَ صَالَمْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَّفَهَا كَالَاكُمَا (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَّفَهَا كَالَاكُمَا (١) فَأَهْلِكُوا سَبِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلاَفَهَا كَالَاكُمَا تُحْسِينْ فَأَقْرًا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أُخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمْ (١)

> ( تُمَّ الْجُزْءِ السَّادِسُ ) ( ويليه الجزه السَّابِعُ أُوَّلَهُ كِيَّابُ النَّكَاحِ )



### فهرسس الجزء السرابع

## « من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم »

| حبيع | i ~                                       | صفحة                                          |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲    | باب الوصايا                               | ٢٠٩ حديث الغار                                |
| ۱٧   | باب فضل الجهاد والسبر                     | ٢١٦ باب المناقب                               |
| ०६   | باب دعاء النبي صلى الله علبه وسلم الي     | ۲۲۱ باب قصة زمزم                              |
|      | الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا    | ٢٢٥ باب ما جاء فى أسماء رسول الله صـــلى الله |
|      | أربابا من دون الله وقوله تعــالى : ما كان | عليه وسلم                                     |
|      | لبشر أن يؤتيه الله الى آخر الآية          | ۲۲۷ باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم          |
| ١٢٨  | كتاب بدء الخلق                            | ٢٣٢ ياب علامات النيوة في الاسلام              |

# فهرسی

#### الجزءالخامس

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

صفحة

صفحة

۱۱۲ باب حدیث بنی النضیر ومخرج النبی صلی الله علیه وسلم الیهم الخ

١١٩ باب غزوة أحد

۱۳۲ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصبحابه

١٣٧ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب

۱۶۲ باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم

١٤٤ باب غزوة ذات الرقاع

١٤٧ باب عــزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المريسيع

١٤٨ باب حديث الافك

١٥٥ باب غزوة الحديبية الخ

١٦٤ باب قصة عكل وعرينة

١٦٥ ياب غزوة ذات القرد

١٦٦ ياب غزوة خيبر

١٧٩ باب عمرة القضاء

۲ باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه
 وسلم

٣ باب مناقب المهاجزين وفضلهم

٣٧٪ ياب مناقب الأنصار الخ

۱۷ باب تزویج النبی صلی الله علیه وسلم
 خدیجة وفضلها رضی الله عنها

٥١ باب بنيان الكعبة

٥١ باب أيام الجاهلية

٥٦ باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة

٦٢ باب هجرة الحبشة

٦٦ ياب حديث الاسراء

۷۱ باب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم
 وأصحابه الى المدينة

۸۷ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم المهم أمض لأصحابي هجرتهم الخ

باب غزوة العشيرة أو العسيرة

٨٢ ياب قصة غزوة بدر

١٨١ باب غزوة مؤتة

١٨٥ باب غزوة الفتح

١٩٤ باب قول الله تعالى ويوم حنين اذ أعجبتكم ٢١٠ ذهاب جرير الى اليمن كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الخ

١٩٧ باب أوطاس

١٩٨ ىاب عزوة الطائف

٢٠٤ بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن قبـل مراح فصة الأسود العنسي حجة الوداع

> ٢٠٦ بعت على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن فبل حجة الوداع

۲۰۸ غزوة ذى الخلصة

٢٠٩ غزوة ذات السلاسل

باب غزوة سيف البحر

۲۱۲ حج أبي بكر بالناس في سنة تسع وفد تميم

٢١٨ قصة عمان والبحرين

۲۲۰ قصه دوس والطفيل بن عمرو الدوسي

## فهرسس

### الجزءالسادس

#### ( من صحيح الامام البخارى مقتضراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم ) ------

| صحيفة                          | <u>ص</u> يفة                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٠٢ سورة النحل                 | ۲ باپ غزوة تبوك                         |
| ۱۰۳ « الاسراء                  | ٣ حديث كعب بني مالك وقول الله عز        |
| ۱۰۹ « الكهف                    | ورجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا           |
| ۱۱۷ « مریم                     | ٩ نزول النبي ﷺ الحجر                    |
| ۱۱۹ « طه                       | ۱۰ باب کتاب النبي مراتی الی کسری و قیصر |
| ۱۲۱ « الانبياء                 | ١٠ باب مرض النبي مُرَاتِيَّةٍ ووفاته    |
| ۱۲۲ « الحج                     | ۲۰ كتات التفسير                         |
| ١٢٤ « المؤمنين وسورة النور     | ٢٠ باب ما جاء في الفاتحة                |
| ۱۳۷ « الفرقان                  | ٢١ سورة البقرة                          |
| ۱۳۹ « الشعراء<br>م. د. د. الذا | ۱۱ « آل عمران                           |
| ۱٤۰ « النمل<br>                | ۵۳ « النساء                             |
| ۱٤۱ « القصص                    | ٣٣ و المائدة                            |
| ١٤٢ ۾ العنکبوت وسورة الروم     | ٧٠ ه الانعام                            |
| ١٤٣ ﴿ لقمان                    | ۷۳ « الاعراف                            |
| ١٤٤ و السجدة                   | ۲۷ « الانفال                            |
| ۱۵۲ و سبأ                      | ۸۰ « التوبة (براءة )                    |
| ۱۵۳ « فاطر (الملائكة)          | ۰۹ « يولس                               |
| ۱۵۴ د يس                       | ۹۱ ⊲ هود                                |
| ١٥٤ و الصافات                  | ٠ ٩٤٠ ه پوست                            |
| ١٥٥ ، ص                        | ۹۸ « الرعد<br>۹۹ « اداه                 |
|                                | ۹۹ « ابراهیم<br>۱۰۹ « الحجر             |
| ۱۵۲ ه سورة الزمو               |                                         |

```
صفحة
                                                               صفحة
                 ١٩٧ سورة الملك
                                              ١٥٨ سورة المؤمن ( غافر )
             ر ن والقلم
                                         ١٥٩ ه حم السجدة (فصلت)
                         194
             « الحاقة
                                      « حم _ عسق ( الشورى )
                         ۱۹۸
                                                              177
« سأل سائل (المعارج)
                                                   « الزخرف
                        194
                                                              177
                                                   « الدخان
                 « نوح
                         199
                                                              174
                                                 « الجاثية
                « الجن
                         199
                                                            177
                                                « الأحقاف
               « المزمل
                         7.0
                                                            177
                                                ( Lase ) »
               « المدثر
                        7..
                                                              177
               « القيامة
                                                  « الفتــح
                        7.7
                                                              174
     « هل أتى ( الانسان )
                                                   « الحجرات
                         7.4
                                                              171
            « المرسلات
                        7 . 2
                                                        ۵ ق
                                                               177
          « عم (النبأ)
                                                   « الداريات
                         7.0
                                                              ۱۷٤

    النازعات

                                                    « الطور
                        7.7
                                                              ۱٧٤
                                                    « النجم
               « عبس
                                                              140
                         7+7
              « التكوير
                                                    ۵ الفمر
                                                              175
                         7+7
             « الانفطار
                                                   « الرحمن
                                                              14+
                        T+V
                                                    « الواقعة
             « المطففين
                                                              147
                       ۲+۷
                                                    « الحديد
             « الانشفاق
                                                              114
                         T+V
                                                    « المجادلة
                                                              114
             لا البروج
                         T . A
                                                    « الحشر
              « الطارق
                                                              ١٨٣
                         T+A
                                                   « المتحنة
              « الأعلى
                                                              140
                         Y+A
                                                   « الصف
               الغاشية
                                                             ١٨٨
                         7+9
                                                    « الجمعة
               « الفجر
                                                             ١٨٨
                         7.9
                                                    « المناففين
                « البلد
                                                             ۱۸۹
                         4+9
                                                    « التغابن
              « الشمس
                                                              194
                         71+
                                                    « الطلاق
                « الليل
                         11.
                                                              194
               ۵ الضحی
                         7.14
                                                    « التحريم
                                                              396
```

صفحة صحيفة ٣٢٣ سورة الناس ٢١٣ سنورة الانشراح (الشرح) ٢٢٣ فضائل القرآن « التــين 714 ٢٢٥ باب جمع القرآن « العلق 317 ٢٢٠ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف « القدر 717 ٢٢٩ باب الفسراء من أصحاب النبي صلى الله « البينة عليه وسلم 717 ٢٣٠ باب فاتحه الكتاب « الزلزال 717 ٢٣١ فضل البقرة « العاديات 714 ٢٣٢ فضل الكهف « القارعة 714 ٣٣٢ فضل سورة الفتح « التكاثر 717 ٣٣٣ فضل قل هو الله أحد « العصر 414 المعو ذات لا الهمزة 711 ٣٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عند « الفيل 711 قراءة القرآن « قریش 719 باب فضل القرآن على سائر الكلام « الماعون 719 ٢٣٩ باب من لم ير بأسا أن يقسول سورة البقرة « الكوثر 719 « الكافرون وسورة الخ ... 77+ ٢٤٠ باب الترتيل في القراءة الخ « النصر 77. ٢٤٣ باب البكاء عند قراءة القرآن « اللهب (المسد) 777 ٢٤٣ باب من رايا بقراءة الفرآن أو تأكل أو « الأخلاص 777 فخربه د الفلق 774

(تمت الفهرست)



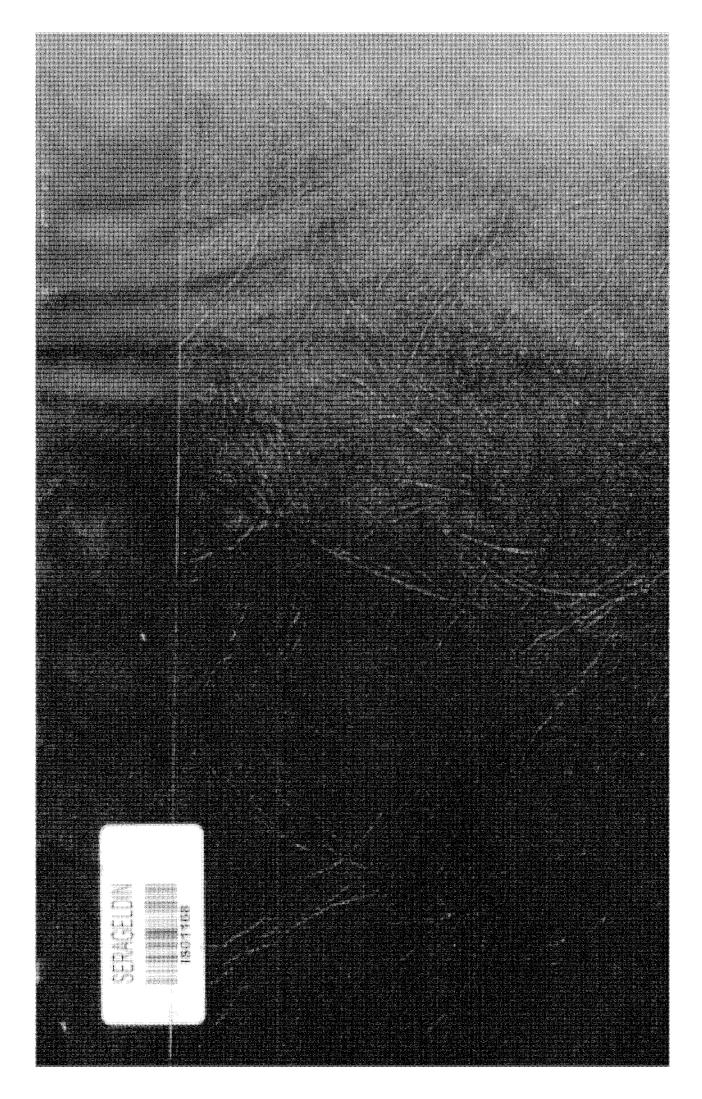